لمزيد من الكتب والأبحاث زوروا موقعنا مكتبة فلسطين للكتب المصورة https://palstinebooks.blogspot.com



للْعَالْمَة إِبْنَ مَنْظُولَةِ نَشْرادَبُ الْحَوْلَةُ

# المال

للإِمَامِ لَهِ لَهِ أَبِي الفِضِ حَبِ اللّهِ مِن مُحَبِّد بن مُكرم ابن منظور الافریقی المِضری

المحتلىالتاسع

ف

نَشْرُا ً دَب الحَوزَة قم \_ ایران ۱٤۰۵هـ ۱۳۵۳ق

# نَشْرُ أَدبِ الحَوزَة

| لسان العرب(المجلد التاسع | اسم الكتاب:  |
|--------------------------|--------------|
| ابن منظور                | الكاتب:      |
| نَشْرُ أَدْبِ الْحَوزَة  | الناشر:      |
| عرم ۱٤٠٥                 | تاريخ النشر: |
| ۳/۰۰۰ نسخة               | طبع منه :    |
| اند مفرطة النالة         |              |

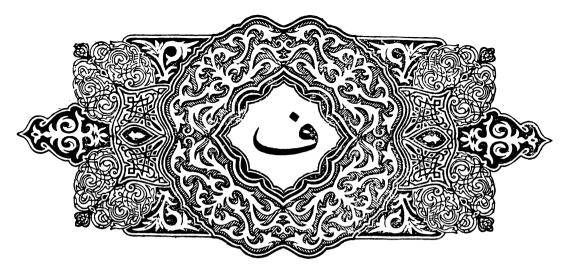

#### حرف الفاء

الفاء من الحروف المَهْمُوسة ِ ومن الحروف الشَّقُورِية.

#### فصل الهمزة

أثف: الأثفية والإثفية : الحجر الذي تُوضَع عليه القيد ر ، وجمعها أناني وأناف ، قال الأخفش : اعترَ مت العرب أناني أي أنهم لم يتكلموا بها إلا يخففة . وفي حديث جابر : والبر مة بين الأناني ؛ هي جمع أثفية ، وقد تخفف الياء في الجمع ، وهي الحجارة التي منتصب وتجعل القد ر عليها . يقال : الحجارة التي منتصب وتجعل القد ر عليها . يقال : وضعتها عليها ، والهمزة فيها زائدة ؛ ورأيت حاشة وضعتها عليها ، والهمزة فيها زائدة ؛ ورأيت حاشة الأثفية وأدفية وأضعتها عليها ، والهمزة فيها زائدة ؛ ورأيت حاشة الأثفية وأدفة والإنتان تكون فعلموية وأفعرلة ، بخط بعض الأفاضل : قال أبو القاسم الزخشري : تقول أثبة ذات وجهن تكون فعلموية وأفعرلة . القد ر وثفيتها وتأثبينا وتأثبينا القد ر . . الموهري : أثبة في أنها على الأناني . وقولهم : رماه الله بالجبل أي بداهية مثل الجبل ، والمعنى أنهم إذا لم يجدوا نالئة بداهية مثل الجبل ، والمعنى أنهم إذا لم يجدوا نالئة

من الأثاني أسنندوا قدُورَهم إلى الجبل. وقد آثـَفَها وأَنْـفُها وأَنْـفُاها ، وقِد رُ مُؤثَّفاة ﴿ قَالَ :

#### وصاليات ككما يُؤثنفَين ١

وتَأَثَّفْنَاه : صرنا حَوالَيْه كَالْأَثْفية .

ومر َ أَ مؤثَّفة ": لزوجها امر أتان سواها وهي ثالثتهما ، شبهت بأتاني القدر . ومنه قول المخزومية : إني أنا المؤثَّفة المُكَنَّفة ' ؛ حكاه ابن الأعرابي ولم يفسر واحدة منهما . والإثنفية أ ، بالكسر : العدد أن والجماعة من الناس . قال ابن الأعرابي في حديث له: إن في الحر ماز اليوم لتنفية " إنفية " من أتاني الناس صلبة ؟ نصب إثنفية على البدل ولا تكون صفة لأنا الم

وتأَثُنُوا بالمكان : أقاموا فلم يبرحوا . وتأَثُنُوا على الأمر : تَعاوَّنُوا . وأَنَفْتُهُ آثِفُهُ أَثُفاً : تَبِعْتُهُ . والآثِفُ : تَبِعْتُهُ . والآثِفُ : تَبَعْتُهُ مَشَال كَسَرَه يكسرُه أي تَبِعَه . الجوهري : أبو زيد تأثَف الرجل المكان إذا لم يَبرَحُه . ويقال : تَكَنَّفُوه ؟ ومنه قول النابغة :

١ قوله : ككما يُؤثُّفَين هكذا في الأصل .

لا تَقْذُ فَنَنْي بُرُكُنْ لِا كِفَاءُ لَهُ ، وَإِنْ قَائِمُ لَا كِفَاءُ لَهُ ، وَإِنْ قَائِمُ فَالَّافُ لَمُ

أي لا نَوْمِنِي منكَ بُرُكُنْ لا مِثْلُ له ، وإن تأثيّقك الأغداء واحْتَوَشُوكَ مُتُوازِدِينَ أي مُتعاوِنِين . والرَّفَدُ : جمع دِفندة .

أَدف: الأداف : الذُّكر ؛ قال الراجز:

أَوْ لَجَ فِي كَعْشَبِهِا الأَدافا ، مُثِلُ الذَّراعِ يَمْتَطِي النَطافا

وفي حديث الديات : في الأداف الدية مهمي الذكر إذا قُطِع ، وهمزته بدل من الواو من ودف الإناء إذا قَطَرَت دهناً ، إذا قَطَرَت دهناً ، وروى بالذال المعمة .

أذف : قال في ترجمة أدف عن الذكر وما شرحه فيه : ويروى بالذال المعجمة .

أوف: الأر فق : الحَدُّ وفَصَلُ ما بِينِ الدُّورِ والصَّيَاع ، وزَعم يعقوب أَن فاء أَر فق بدل من ناء أَر فق وأر ف الدار والأرض: قسسها وحدها. وفي حديث عدن : والأرف تقطع الشُفعة ؟ الأرف : المتعالم والحديث المتعالم والحديث : أي المتعالم وكانوا لا يَرون الشفعة للجاد . وفي الحديث : أي مال اقتسم وأرق عليه فلا نشفعة فيه أي حده وأعلم . وفي حديث عبر : فقسموها على عدد وهي الحديث : أوفة وهي الحديث : أوفة وهي الحديث والمتعالم ، ويقال بالناء المثلثة أيضاً . وفي حديث عبد الله بن سلام : ما أحد لهذه الأمة من أرفة أجل بعد الله بن سلام : ما أحد لهذه الأمة من أرفة أجل بعد السبعين أي من حد ينتهي اليه . ويقال : أرقت الدار والأرض تأريناً إذا

قَسَمْتُهَا وَحَدَّدْتُهَا . اللّحياني : الأُرَفُ وَالأُرَثُ الْحُدُودِ اللّحَدُودُ بِينَ الأَرْضِينَ . وفي الصحاح : مَعَالِمُ الحَدُودِ بِينَ الأَرْضِينَ . والأَرْفَةُ : المُسْتَنَّاةُ بِينَ قَرَاحَيْنَ ؟ بِينَ اللّرَضِينَ . قال : عن ثقلب ، وجمعه أُرَفَ كَدُخْنَةً وَدُخْنَ . قال : وقالت امرأة من العرب : جَعَل عَلي وَوجي أُرْفَةً لا أَخُورُهُما أَي عَلَامةً . وإنه لفي إرْف مَجْدِ كَارُثُ مِحَدِ المَبدل .

الأصمي : الآرف الذي يأتي قرناه على وجهه ، قال : والأرفقح الذي يذهب فرناه قبل أذ نيه في تباعد بينهما ، والأفشغ الذي احلاح و ودهب قرناه كذا وكذا ، والأحمص المنتصب أحدهما المنخفض الآخر ، والأفشق الذي تباعد ما بين قرنيه ، والأرثي اللئين المتحض . وفي حديث المغيرة : لتحديث من في العاقيل أشهى إلي من الشهد عاء رصفة بمحض الأرثي ؛ قال : هو اللبن المحض الطبي . كذا قاله الهروي عد شرحه للرسفة في حرف الراء .

أَرْف : أَرْفَ بِأَرْفُ أَرْفاً وَأَرُوفاً : اقْتَرَبَ . وَكُلُّ شَيْء اقْتَرَبَ ، فقد أَرْفَ أَزَفاً أَي دَنا وَأَوْف . وَكُلُّ شَيْء اقْتَرَبَ ، فقد أَرْف أَزَفاً أَي دَنا وأَفد . والآزِفة القيامة لقر بيها وإن استَبْعَد الناس مداها ، قال الله تعالى: أَزِفَ الآزِفة ؛ يعني القيامة ، أي دَنت القيامة ، وأَرْف الرجل أي عجل ، فهو آزِف الرجل أي عجل ، فهو رف على فاعل . وفي الحديث : قد أَزِف الوقت وحمان الأجل أي دنا وقر ب . والآزِف : المستعجل ، والمترزف من الرجال : القصير ، وهو المنتداني ، وقيل : هو الضّعيف الجبان ؛ قال العبصير ، وهو المنتداني ، وقيل : هو الضّعيف الجبان ؛ قال العبصير ،

فَنَىٰ قُدُا قَدَّ السيفِ لا مُثَالَزِفَ ، ولا دَهِل لا البَّالَه وبَادِكْ

١ قوله : احلاح ؛ هكذا في الأصل ولا اثر لمادة حلح في الماجم .

قال ابن بري : قلت لأغرابي ما المُحْبَنُطِي ؟ قال : المُنْتَكَأْ كِي ؟ قال : المُنْتَكَأْ كِي ؟ قال : أنت المُنْتَآذِ ف ' ؟ قال : أنت أحتى ' أوتر كني ومر" والمُنآذِ ف ' : الخَطو ' المُنقادِ ب ' . ومكان " مُنْتَآذِ ف ' : خيش" . ابن بري ا : المأذَ فة ' المَندَ رة ' ، وجمعها مآذِ ف ' ؛ أنشد أبو عمرو الهَيْشَمِ ابن حَسّان التَّعْلَى " :

كأن رداءًنه ، إذا ما ارتداهما ، على جُعَل بَعْشى المآزف بالنُّخَرُ

النُّخَرُ : جمع نُخْرَة الْأَنْفِ .

أسف: الأسك : المنبالغة في الحنون والعصب . وأسف الشف المنف وأسوف وأسف وأسف وآسف وآسف وآسف وأسف على ما فاته وتأسف أي تلكه أن وأسف عليه أسفا أي غضب وآسف المنف المنف المنفونا وآسف المنفونا العزيز : فلما آسفونا النتقمنا منهم ؛ معنى آسفونا أغضبونا ، وكذلك قوله عز وجل : إلى قومه غضبان أسفاً . والأسيف والآسف : الغضبان ؛ قال الأعشى، رحمه الله تعالى:

أَرَى رَجُلًا منهم أَسِيفاً ، كَأَنَّمَا يَضُمُّ إِلَى كَشْعَيْهِ كَفَّاً ْمُخَضَّبا

يقول : كأن يد و فطعت فاختضبت بدمها . ويقال لموت الفَحاة : أخذة أسف . وقال المبرد في قول الأعشى أرى رجلا منهم أسيفاً : هو من التا أسف لقطع يده ، وقيل : هو أسير قد غلت يد فحرح الغل يد ، قال : والقول الأول هو المجتمع عليه . ابن الأنباري : أسف فلان على كذا وتأسف وهو متاً سف على ما فاته ، فيه ، قوله «اب ري » كذا بالامل وباحثه موابه : أبو زيد .

قولان : أحدهما أن بكون المعنى حَز ن على ما فاته لأن الأسف عند العرب الحزن ، وقبل أشد الحزن ، وقال الضحاك في قوله تعالى : إن لم بُؤْمنوا لهذا الحديث أَسَفاً ، معناه حُزْناً ، والقولُ الآخرُ أَن يكون معنى أُسِفَ على كذا وكذا أي جَزعَ على . ما فاته ، وقال مجاهد : أسفاً أي حِنزَعاً ، وقال قتادة: أَسْفًا غَضَبًا . وقوله عز وجل : يا أَسْفَى على يوسف ؛ أي يا جَزَعاه . والأسيف ُ والأسُوف ُ : السريع ُ الحُوْن الرُّقيتُ ، قال : وقيد يكون الأسفُ الغضَّبانَ مع الحزن . وفي حديث عائشة ، رضي الله عنها ، أنها قالت للنبي" ، صلى الله عليه وسلم ، حين أمر أَبَا بِكُر بَالْصَلَاةَ فِي مَرْضَهُ : إِنْ أَبَا بِكُر رَجُلُ أَسِيفٌ فمتنى ما يقيم مقامك يغلب البكاء أي سريع البكاء والحزن، وقيل: هو الرقسق. قال أبو عمد: الأسيف السريع الحزن والكآبة في حديث عائشة ، قال : وهـو الأُسُوفُ والأَسيـفُ ، قال : وأمـا الأسف ، فهو الغَضَّبان المُتَلَّمَةُ عَلَى الشيء ؛ ومنه قوله تعالى : غَضَانَ أَسْفًا . اللَّمْ : الأُسَفِّ في حال الحزن وفي حال العَضَب إذا حِاءك أمر من هو دونك فأنت أسف أي غَضْبان ، وقد آسَفَك إذا جاءك أمر فَحَز نَتْ َله ولم تُطقُّه فأنت أسفُّ أي حزين ومُتَأَسُّفُ أَبِضًا . وفي حديث : مَوْتُ الفَحْأَة راحة "للمُؤمن وأَخْذَهُ أَسَف للكافر أي أَخْذَهُ غَضَبِ أَو غَضْبَانَ . يقال : أَسِفَ يأْسَفُ أَسَفًا ، فهو أُسِف إذا غُضب . وفي حديث النخعي: إن كانوا ليَكْرَ هُون أَخْذَة كَأَخْذَة الأَسَف ؛ ومنه الحديث : آسَفُ كَمَا يَأْسَفُونَ ؛ ومنه حــديَّث مُعاوِية بن الحكم : فأسفَّت عليها ؛ وقد آسَفَه وتأسُّفَ عليه . والأسيف : العبـد والأجير ُ ونحو ذلك لذُّلُّهم وبُعْدهم ، والجمع كالجمع ، والأنش

أَسِيفَة "، وقيل: العسيف الأَجير. وفي الحديث: لا تقتلوا عَسِيفاً ولا أَسيفاً ؛ الأَسِيف : الشيخ الفاني ، وقيل العبد، وقيل الأسير، والجمع الأُسفاء؛ وأنشد ابن بري:

#### تَرَى صُواهُ قُيْسًا وجُلُسًا ، كما وأبت الأسفاء البُؤسًا

قال أبو عبرو: الأسفاء الأجراء ، والأسيف : المشتلبة في على ما فات ، والاسم من كل ذلك الأسافة . يقال: إنه لأسيف بيّن الأسافة . والأسفة والأسفة والأسفة والأسافة ، كله: البكد الذي لا يُنبيت شيئاً. والأسافة : الأرض الرقيقة ، عن أبي حنيفة. والأسافة ، وقة الأرض وأنشد الفراء:

# تَحُفُّهَا أَسَافَةً \* وَجَمَعُو \*

وقيل : أَرضُ أَسِيفَةُ ﴿ رَفِيقَةً ۗ لَا تَكَادُ تُنْدِيثُ شُبِئاً . وتَأَسَّفَتُ ۚ بِدُهُ : تَشَعَّنُتُ ۚ .

وأساف وإساف : اسم صنم لقريش . الجوهري وغيره : إساف ونائلة محنّمان كانا لقريش وضعَهما عَمْرو بن لُمْحَي على الصّفا والمَر وق ، وكان يُذبح عليهما نجاه الكعبة ، وزعم بعضهم أنهما كانا من بُحر هُم إساف بن عبرو ونائلة بنت سَهْل فَفَجرا في الكعبة فَمُسخا حجرين عَبَدَتْهما قريش ، وقيل : كانا رجلا وامرأة دخلا البيت فوجدا خلوة " فوثب إساف على وردا في حديث أبي ذر " ؛ قال ابن الأثير : وإساف بكسر الممزة وقد تفتح . وإساف : اسم اليم الذي يحرق فيه فر عون وجنود ، عن الزجاج ، قال :

ثلاث لغات ، وحكى فيها الهمز أيضاً .

أَشَف : الجوهري : الإِشْفَى للإِسْكاف ، وهو فِعْلى، والجمع الأَشْاني . قال ابن بري عند قول الجوهريّ وهو فِعْلَى ، قال : صوابه إِفْعَلُ ، والممهزة زائدة، وهو منوَّن غير مصروف .

أصف: الأصف : لغة في اللّصف . قال ابن سيده : ولا أعرف في هذا الباب غيره في كلام العرب. الغراء : هو اللّصف وهو شيء يَنْبُت في أصل الكَبَر ؛ ولم يَعْر ف الأصف . وقال أبو عمرو : الأصف الكَبَر ، وأما الذي ينبت في أصله مثل الحياد ، فهو اللّصف .

وآصف : كاتب سليمان ، عليه السلام ، وهو الذي دعا الله بالاسم الأعظم فرأى سليمان العَر ش مُسْتقراً اعده .

أفف: الأف : الوسَخ الذي حَول الظفر ، والتّف الذي فيه ، وقبل : الأف وستخ الأذن ، والشف وستخ الأذن ، والشف وستخ الأظفار . يقال ذلك عند استقدار الثيء ثم استعمل ذلك عند كل شيء يُضْجَر منه وينتاً ذاى به. والأفف والأفف القلة ، والتّف منسوق على أف ، ومعناه كمعناه ، وسنذكر والتّف منسوق على أف ، ومعناه كمعناه ، وسنذكر في فصل التاء .

وأَفّ : كلمة تَضَجُّر وفيها عشرة أَوجه : أَفُّ له وأَفَّ وأَفَّ وأَفَّ وأَفَّ وأَفَّ وأَفَّ وأَفَّ وأَفَّ مؤلفًا ، وفي التنزيل العزيز: ولا تَقُلُ لهما أَفَّ ولا تَنْهَرُ هُما ، وأَفَّي نُمَالُ وأَفَّ مُعَلِقةً من أَفَّ المشددة ، وقد جَمَعَ جمالُ الدِّين بن مالك هذه العشر لفات في بيت واحد ، وهو قوله :

فأَف ثَلِنَّ وَنَوِّن ، إِن أَرَدْت ، وقُل : أَفَّى وأْفِي وأْف وأْفَة تُصِبِ

ابن حنى : أما أف ونحوه من أسماء الفعل كميَّمهات في الجِيَرِ" فَمَحْمُولُ على أفعال الأمر ، وكان الموضع في ذلك إنما هو لصَّه ومَّه ورُورَيْد ونحو ذلك ، ثم حمل علمه باب أف ونحوها من حث كان اسماً سمى به الفعل ، وكان كل واحد من لفظ الأمر والحبر قد يَقَعُ مُو قَع صاحبه صار كل واحد منهما هو صاحبه، فكأن لا خلاف هنالك في لفظ ولا معنتي. وأَفَّقُهُ وأَفَّفَ بِه : قال له أَف . وتأَفَّفَ الرجلُ : قال أَفَّة وليس بفعل موضوع على أَفَّ عند سيبويه، ولكنه من باب سَبُّح وهَلُـُّل إذا قال سبحان الله ولا إله إلا الله ١ ... إذا مَثَلَ نَصْبُ أَفَّة وتُفَّة لم نُمَنَّكُ بِفَعِلَ مِن لَفَظَهُ كَمَا يَفْعِلُ ذَلَكُ يَسَقِّمَاً وَرَعْمَاً ونحوهما ، ولكنه مثله بقوله ٢ ... إذ لم نجــِد له فعلًا من لفظه . الجوهري : يقال أفتَّا له وأفَّة له أي قَـذَرًا له ، والتنوين للتنكير ، وأَفَّة وتُفَّة ، وقــد أَفَتُفَ ۚ تَأْفِيفاً إِذَا قَالَ أَفَ . ويقالَ : أَفَّا وَتُفْتاً وهُو إتباع له . وحكى ابن بري عن ابن القطاع زيادة " على ذلك : أَفَّة وإفَّة ". التهذيب : قال الفراء ولا تقل في أُفَّة إلا الرفع والنصب ، وقال في قو له و لا تقل لهما أفّ : قرىء أفّ ، بالكسر بغير تنوين وأفِّ بالتنوين ، فين خفض ونو"ن ذهب إلى أنهـا صوت لا بعرف معناه إلا بالنطق به فَخَفَضُوه كَمَا تُخْفُضُ الأُصواتُ ونيَوَّنُوهُ كما قيالت العرب سمعت طاق طـاق لصوت الضرب، ويقولون سمعت تـغ تـغ ِ لصوت الضحك ، والذين لم يُنتَوِّنُوا وخَفَضُوا قالوا أًفٌّ على ثلاثة أحرف ، وأكثر الأصوات على حرفين مثل صَه وتمنع ومنه ، فذلك الذي مخفض وينون لأنه متحرك الأوَّل ، قال : ولسنا مضطرين إلى حركة الثاني من الأدوات وأشاهها فخفض بالنون، وشبهت ١ و ٢ هنا بياض بالاصل .

أَف بقولهم مُدَّ ورُدَّ إذا كانت عـلى ثلاثة أحرف ، قال : والعرب تقول جعل فلان كَتَأَفَّتُفُ من ربح وجدها ، معناه يقول أف أف . وحكى عن العرب : لا تقولَنَّ له أَفتًا ولا تُفتًا . وقال ابن الأنباري : من قال أفتاً لك نصبه على مذهب الدعاء كما يقال وَيُللَّا للكافرين ، ومن قال أفُّ لـك رفعه باللام كما يقال وَ يُلُ لَا لَكَافِرِينَ ، ومن قال أُفِّ لكَ خَفْضُه عَلَى التَشْبِيهُ بالأصوات كما يقال صَه ومنه ، ومن قال أفتى لـك أَضافه إلى نفسه ، ومن قال أف لك شبه بالأدوات عَنْ وكُمْ وبل وهل . وقال أبوطال : أفِّ لك وتُفُّ وأَفَّة ' وتُفَّة ' ، وقبل أَفُّ معناه قلة ، وتُفُّ إتباع مأخوذ من الأفف وهو الشيء القليل. وقال القتيى في قوله عز وجـل : ولا تقل لهما أفَّ أي لا تَسْتَثَقُلُ شَيْئًا مِن أُمرهما وتَضَقُّ صدراً به ولا تُعْلَظُ لَمُهَا ، قال : والناس يقولون لما يكرهون ويستثقلون أف له ، وأصل هذا نَفْخُكُ للشيء يسقط علىكَ من تُراب أو رَماد وللمكان تريد إماطة َ أَذَّى عنه ، فقيلت لكل مُستَثَقل . وقال الزجاج: معنى أَف النُّتُنُّ ، ومعنى الآية لا تقل لهما مــا فيه أَدنى تَبَرُّم إذا كَبِرًا أَو أَسَنًّا ، بِـل تَوَلَّ خَدْمَتَهُمَا . وفي الحديث : فأَلقى طرَفَ ثَـوْبُهِ على أَنْفُ وقال أَف أَف ؟ قال ابن الأثير: معناه الاستقذار لما شم ، وقبل : معناه الاحتقار والاستقلال ، وهو صوت إذا صوّت به الإنسان ا عُلم أنه متضعِر مُتُكَرُّه، وقيل: أصل الأفف من وسَخ ِ الأَذَن والإصبع إذا فُتْلِ َ . وأَفَّقْتُ بَفَلان تَأْفِيفًا إِذَا قَلْتُ لَهُ أُفِّ لَكَ ، وَتَأَفُّفَ بِهِ كَأَفَّفَهُ . و في حديث عائشة ، رضي الله عنها : أنها لما قتل أخوها محمد بن أبي بكر ، رضى الله عنهم ، أرْسلت عبدَ الرحمن أخاها فجاء بابنه القاسم وبنته من مصر ، فلما

جاء بهما أَخَذَ تَهُما عائشة و مَر بَتْهما إلى أن اسْتَقَلاً ثم دعت عبد الرحمن لا تحد في دعت عبد الرحمن لا تحد في نفسك من أخذ بني أخيك دونك لأنهم كانوا صبياناً فغشيت أن تتأفّف بهم نساؤك ، فكنت ألنطت بهم وأصبر عليهم ، فخذهم إليك وكن لهم كما قال حُبيّة بن المنضر ب لبني أخيه سعندان ؛ وأنشدته الأبيات التي أو لها :

# لجَجْنَا وَلَجَّتُ هَذَهُ فِي التَّغَضُّبِ

ورجل أَفَّافُ : كثير التَّأْفُتُف ، وقــد أَفَّ يَتَفُّ ويَـوُّفُ أَفًّا . قال ابن 'دريد : هو أَنْ يقول أَفَّمن كُمرْت أَو ضَحَر . وبقال :كان فلانِ أُفُرِفة ، وهو الذي لا يزال يقول لعض أمره أف لك، فذلك الأَفُوفَةُ . وقولهم : كان ذلك على إِفِّ ذلك وإفَّانه، بكسرهما، أي حينه وأوانه. وجاء على تَدْفَّة ذلك، مثل تَعَفَّةً ذَلكَ، وهو تَفْعَلَة ". وحكى ابن بري قال: في أَبِنية الكتاب تَبُّفَّة " فَعِلَّة " ، قال : والظاهر مع الجوهري بدليل قولهم على إفِّ ذلك وإفَّانه ، قال أبو على : الصحيح عندي أنها تَفْعلة " والصحيح فيه عن سيبويه ذلك على ما حكاه أبو بكر أنه في بعض نسخ الكتاب في باب زيادة التاء؛ قال أبو على : والدليل على زيادتها ما رويناه عن أحمد عن ابن الأعرابي قال : يُتال أَتانَى في إفتان ذلك وأفتان ذلك وأفَف ذلك وتَمنْفَة ذلك ، وأتانا على إفِّ ذلك وإفَّته وأفَّفه وإفَّانه وتَنْفَتُنهُ وعدَّانهِ أَي على إبَّانه ووَقَنْته ، يجعل تَنْفَةً قَعليَّةً ، والفارسيّ يَورُدُ ذلك عليه بالاشتقاق ومجتج عا تقدُّم . و في حديث أبي الدرداء : نعم الفارس' عُو َيِسُمرُ عَبِيرَ أَفَتْهِ ؟ جاء تفسيره في الحديث غير جُبَانُ أو غيرَ تُنقيلٍ . قال ابن الأثيرِ : قال الخطابي أرى الأصل فيه الأفَيف وهو الضَّجَر ، قال : وقال ا

بعض أهل اللغة معنى الأفتة المُنعَدِمُ المُثقِلُ من الأَفقَ ، وهو الشيء القليل .

واليَّأْفُوفُ : الْحَفِيفُ السريع ؛ وقال :

# هُوجاً يَآفِيفَ صِغاداً زُعْرا

واليأفرون : الأحمق الخفيف الرأي . واليأفرون: الراعي صفة كاليحضور واليعموم كأنه متهي " الرعايته عارف بأو قاتبها من قولهم : جاء على إفان ذلك وتشفيه . واليأفرون : الحفيف السريع ، وقيل : الضعيف الأحمق . واليأفرونة : الفراشة ، ورأيت حاشية بخط الشيخ ورضي الدن الشاطي قال في بعض كلامه : فلان أخف من يأفرونة ، قال : اليأفرونة ، والل الشاعر :

أرى كل بأفنوف وكل حزَّ نَسْل ، وشِهْذَارة تِرْعَابة قد تَضَلَّعًا

والتَّرْ عابة ': الفَر ُوقة '. وَاليَّأْفُوف ': العَمَييُ ۚ الحَـُو ُّارِ ؛ قال الرَّاعي :

> مُغَمَّرُ ُ العَيْشِ يأْفُوفْ ، تَشَائِلُهُ تأْبَى المَوَدُّةَ ، لا يُعْطِي ولا يَسَلُ

قوله مُفَمَّرُ العَيْشِ أَي لا يكادُ 'يصِيبُ من العَيْشِ اللهُ عَنْ العَمْرُ ، وقيل : هو المُغَفَّلُ عن كلَّ عَيْش .

أَكف : الإكاف والأكاف من المراكب: شبه الرّحالي والأَقْتَابِ ، وزعم يعقوب أَن همزته بدل من واو وكاف ووكاف ، والجمع آكفه وأكف كإزار وآزرة وأزر . غيره : أكاف الحمار واكافه ووكاف ووكافه ، والجمع أكف ، وقيل في جمعه

وُكُنُفُ ؛ وأنشد في الأِكافِ لراجز :

إن لنا أخبرة عجافا ، بأكلن كل ليلة أكافا

أي يأكلن ثَمَنَ أِكافٍ أي يُباعُ أِكافُ ويُطُعْمَ بثينه ؛ ومثله :

نُطْعِمُها إِذَا سَتَتَ أُولَادَها

أي نمن أولادها ، ومنه المَـنَل : تَجُوعُ الحُـرُ"، ولا تأكُن تَدُينُها . تأكُن تَدُينُها .

وآكف الدابّة : وضع عليها الإكاف كأو كفّها أي شد عليها الإكاف ؛ قال اللحياني : آكف البغل لفة بني تميم وأو كفّه لغة أهل الحجاز . وأكثف أكافاً وإكافاً : عَملَه .

أَلْف: الأَلْثُفُ مَن العَدَه معروف مذكر ، والجمع آلف: الأَلْثُ ، قال بُكَيْر أَصَم بني الحرث بن عباد :

عَرَباً ثَلَاثَةَ آلُفٍ ، وكَتِيبة أَلْفَيْن ِ أَعْجَمَ مِن بَنِي الفَدَّامِ

وآلاف وألوف ، يقال ثلاثة آلاف إلى العشرة ، ثم أَلُوف جمع الجمع . قال الله عز وجل : وهم أَلُوف حَذَرَ المَو تِ ؛ فأما قول الشاعر :

وكان حاميلُ كُمْ مِنّا ورافيدُ كُمْ ، وكان حاميلُ المِينَ والأَلْفِ

إِنَّا أَرَادُ الآلافَ فَحَدْفُ للضَّرُورَةُ ، وَكَذَلْكُ أَرَادُ الْمُثَنِّ فَحَدْفُ الضَّرُورَةُ ، وَكَذَلْكُ أَلْنُ الْمُنِّ . وَيَقَالُ : أَلْفُ أَفْرَعُ ، لأَن العَرَبُ تُذَكِّرُ الأَلْفَ ، وإِنْ أُنتَّتُ عَلَى أَنْهُ جَمِعَ فَهُو جَائِزٌ ، وكلام العرب فيه النّذكير ؛ قال الأَزْهِري : وهذا قول جميع النحويين . ويقال : هذا ألف واحد

ولا يقال واحدة ، وهذا ألف أَفْرَعُ أي تام ولا يقال قَرَعُ أي تام ولا يقال قَرَعًا . قال ابن السكيت : ولو قلت هذه ألف لجاز ؛ وأنشد ابن بري في التذكير :

فإن ْ يَكُ مُقَدِّي صادِقاً ، وهو صادِقي ، نَقُدُ نَحْوَ كُمْ أَلْفاً من الحَيْلِ أَقْرَعا

قال : وقال آخر :

ولو طَلَبُونِي بِالمَقُوقِ ، أَتَبْنَهُمْ بَأَلْفِ أَوَدَّبِهِ إِلَى الْقَوْمِ أَفْرَعَا

وأَلَّفَ الْعَدَدُ وآلَفَهُ: جعله أَلْفَاً. وآلَفُوا: صاروا أَلْفاً. وفي الحديث: أَوَّلُ حَيِّ آلَفَ مع رسول الله ، صلى الله عليه وسلم ، بنو فلان. قال أبو عبيد: يقال كان القوم تسعّبائة وتسعة وتسعين فآلفتهُم ، مَمْدُود ، وآلَفُوا هم إذا صاروا أَلْفاً ، وكذلك أَمَا يُنتُهم فأَمَا وا إذا صاروا مائة " الجوهري: آلفُتُ القوم إيلافاً أي كَمَّلْتُهم أَلْفاً ، وكذلك مؤلّفَه " أي مُكَمَّلة " .

وأَلَفَه بِأَلِفُه، بالكسر، أي أعطاه ألفاً؛ قال الشاعر:

وكريمة مِنْ آل ِ فَيْسَ أَلَفْتُهُ حتى تُبَذَّخَ فَارْتَقَى الأَعْلامِ

أي ور'ب كريمة ، والهاء للمبالغة ، وارْتَقَى إلى الأَعْلَام ، فَحَدْدَف إلى وهو يُريده . وشارطه مُوالَّفة أي على ألف ؛ عن ابن الأَعرابي . وألف الشيء ألثفاً وإلافاً وولافاً ؛ الأَخْيرة شاذة م وألفاناً وألفه : لَزمه ، وآلفه إيّاه : ألمز مه . وفلان قد ألف هذا الموضع ، بالكسر ، بألفه ألفاً وآلفه إيّاه غير ، ويقال أيضاً : آلفت ألفاً وآلفه إيّاه غير ، ويقال أيضاً : آلفت أ

الموضع أوليفه إيلافاً ، وكذلك آلفت الموضع أواليفه مُوَّالَفة وإلافاً ، فصارت صُورة والمعمَّل وفاعلَ في الماضي واحدة ، وألفت بين الشيئين تأليفاً فتاً لئفا وأتكفا . وفي التغريل العزيز : لإيلاف قريش إيلافهم رحلة الشتاء والصيف ؛ فيمن جعل الهاء مفعولاً ورحلة مفعولاً ثانياً ، وقد يجوز أن يكون المفعول هنا واحداً على قولك آلفت الشيء كالفته ، وتكون الهاء والمم في موضع الفاعل كا تقول عجبت من ضَر ب زيد عمراً ، وقال أبو إسحق في لإيلاف قريش ثلاثة أوجه : لإيلاف ، ولإلاف ، ووجه ثالث لإلف قريش ثلاثة أوجه : لإيلاف ، ولإلاف ، والموقع بالوجهين الأولين . أبو عبيد : ألفت الشيء وآلفته بنفي واحد لزمته ، فهو مُؤلف ومألوف وآلفت ومالوف .

مِنَ المُـُؤلِفاتِ الرَّمْلِ أَدْمَاءُ حُرَّةٌ ، ` ` سُعَاعُ الضَّحَى في مَتْنَبِها يَتَوَضَّحُ أَ

أبو زيد : ألفت الشيء وألفت الانا إذا أيست به ، وألفت بينهم تاليفاً إذا جمعت بينهم بعد تفرقي ، وألفت الشيء تأليفاً إذا وصلت بعضه ببعض ؛ ومنه تأليف الكتب . وألفت الشيء أي وصلت بعض وصلت . والقفت الشيء إذا ألزمته إباه أولفه إبلافاً ، والمعنى في قوله تعالى لإيلاف قريش ليرفل فريش ليرفل قريش فتتصلا ولا تنقطعا ، فاللام متصلة بالسورة التي قبلها ، أي أهلك الله أصحاب الإيلاف أربعة الحوة : هاش وعبد شس والمطلب ونوفل بنو عبد مناف ، وكانوا أيواتفون الجوار التشيعون بعضة بعضا يجيرون قريشاً ببيرهم وكانوا أيستون المنجيرين ، فأما فريشاً ببيرهم وكانوا أيستون المنجيرين ، فأما

هاشم فإنه أخد حَبْلًا من ملك الروم ، وأخذ و نوف و أخذ و نوف و أخذ و نوف و أخذ عبد شمس حبلا من النجاشي ، وأخذ المطلب حبلا من ملوك حبير ، قال : فكان تُجّاد قريش مختلفون إلى هذه الأمصاد مجبال هؤلاء الإخوة فلا يتعرّض لهم ؛ قال ابن الأنبادي : من قرأ لإلافهم والفهم فهما من ألف يألف ، ومن قرأ لإيلافهم فهو من آلف يؤلف ، قال يألف ، ومن يؤلفون نهيشنون ويجهزون . قال أبو منصور : وهو على قول ابن الأعرابي بمعنى أبو منصور : والإلف على المجاه المساور بن هند يهجو عبي أسد :

#### زَعَمْتُهُمْ أَن إِخْوَتَكُمْ قَبُرَيْشٌ، لَهُمْ إِلَّفُ"، وليس لَكُمُمْ إلافُ

وقال الفراء: من قرأ إلنفهم فقد يكون من يُولِقُون ، قال : وأجود من ذلك أن يُجْعَلَ من يألفون رحلة الشتاء والصيف . والإيلاف : من يُولفون أي يُهيّشنون ويبُحهّزون ، قال ابن الأعرابي : كان هاهم " يُولف إلى الشام ، وعبد شمس يُؤلف إلى الحبشة ، والمطلب إلى اليمن ، ونوف فل إلى فارس . قال : ويتألفون أي يستجيرون؛ قال الأزهري: ومنه قول أبي ذويب :

# تُوَصَّلُ بِالرِّكْبِانِ حِيناً ، وتُؤلِفُ ال جِوارَ ، ويُغْشَيِهَا الأَمانَ زِمامُها

وفي حديث ابن عباس: وقد عَلَمَتُ قريش أَن أُولَ مَن أَخَذَ لِمَا الإيلافَ لَهَاشِمُ ؛ الإيلافُ: العَهَدُ والذّمامُ ، كَان هاشم بن عبد مناف أَخذه من الملوك لقريش ، وقيل في قوله تعالى لإيلاف قريش: يقول

تعالى : أهلكت أصحاب الفيل لأولف قريشاً مكة، وليتُولِف قريشاً مكة، وليتُولِف قريش رحلة الشتاء والصف أي تَجْمَعَ بينهما ، إذا فرغوا من ذه أخذوا في ذه ، وهو كما تقول ضربته لكذا لكذا ، بحذف الواو ، وهي الألفة . وأتلف الشيء : ألف بعضه بعضاً ، وأللف : جمع بعضه إلى بعض ، وتألف : تنظم م. والإلف : تنظم بيل والإلف : الأليف . يقال : حَنَّت الإلف إلى الإلف وتباثيع وأفيل وأفائل ؟ قال ذو الرمة :

فأَصْبَحَ البَكُورُ فَرَ دَا مِن أَلَاثِفِهِ ، يَوْنَادُ أُحْلِيةً أَعْجَازُهَا سَنْدَبُ

والألأف : جمع آلِفٍ مثل كافِرٍ وكُفَّادٍ . وتأَلُّفَه على الإِسْلام، ومنه المؤلُّفة قلوبُهم. التهذيب في قوله تعالى : لو أَنْفَقْتَ ما في الأرض جمعاً ما أَلُّفُت بِينَ قَلُومِهِم ؛ قَالَ : نَزَلَتَ هَذَهُ الآيِـةَ فِي المُتَحابِّينَ في الله ، قال : والمؤلَّفة ُ قلومهم في آية الصَّدَ قات قوم من سادات العرب أمر الله تعالى نبيه، صلى الله عليه وسلم ، في أول الإسلام بتَأْلُثُهِم أَي بُقَارَ بَتِيهِم وإعْطَابُهُم ليُر عَبُّوا مَن وراءهم في الإسلام، فلا تَحْمِلهم الحَمِيَّة مع ضَعْف نِيَّاتِهم على أَن يكونوا إلنباً مع الكفار على المسلمين ، وقد نَـَقُـلهم النبي ، صلى الله عليه وسلم ، يوم حُنَيْن بمائتين مسن الإِبْلِ تَأْلُنُفًا لِهُم، منهم الأَقْرَعُ بن حابِسِ التميمي، والعباسُ بن مِر داس ٍ السُّلَمِي ۗ ، وعُبِيَيْنَةُ بن حِصْن الفَزارِيُّ،وأَبُو سفيانَ بن حَرْبِ،وقد قال بعض أهل العلم: إن النبي، صلى الله عليه وسلم ، تألُّفَ في وقت ٍ بعض سادة ِ الكفار ، فلما دخل الناس في دين الله أَفْواجاً وظهر أهلُ دين الله على جميع أهل المِلـَل ، أَغْنَى الله تعالى ، وله الحمد ، عن أن يُتَأَلَّف كافر "

اليوم َ بمال 'يعْطى لظهور أهل دينه على جميع الكفار ، والحمد لله رب العالمين ؛ وأنشد بعضهم :

إلافُ اللهِ ما غَطَيْتُ بَيْنَاً ، دَعَائِمِهُ الْحِلافَةُ وَالنَّسُورُ

قيل : إلاف الله أمان الله ، وقيل : منزلة من الله . وفي حديث حديثي عهد بكفر أتألفهم ؛ التألف : المداراة والإيناس ليَثْبُنُوا على الإسلام رَغْبة فيا يَصِلُ إليهم من المال ؛ ومنه حديث الزكاة : سَهُم لهؤائفة قلوبهم .

والإلثف : الذي تألفه ، والجمع آلاف ، وحكى بعضهم في جمع إلثف ألثوف . قال ابن سيده : وعندي أنه جمع آلف كشاهد وشهر و شهر و وهو الأليف ، وجمعه ألفاء والأنشى آلفة وإلثف ؟ قال :

وحَوْراه المَدامِعِ النَّف صَخْر وقال :

قَفَرُ فَيَافٍ ، تَرَى ثُوْرَ النَّعَاجِ بِهَا يَرُوحُ فَرَّدًا ، وتَبَقَى إلْفُهُ طَاوِيهُ

وهذا من شاذ البسيط لأن قوله طاويه فاعِلْن وضرب البسيط لا يأتي على فاعلن ، والذي حكاه أبو إسحق وعزاه إلى الأخفش أن أعرابيّاً سئل أن يصنع بيناً تامّاً من البسيط فصنع هذا البيت ، وهذا ليس بحبُجة فيُعتَد بفاعلن ضرباً في البسيط ، إنما هو في موضوع الدائرة ، فأمّا المستعمل فهو فعلن وفعلن . وقد نتزع ويقال : فلان أليفي وإلى في الرمة :

أَكُنْ مِثْلَ ذِي الأَلَاف ، لُنَوْتُ كُراعُهُ إِلَى أُخْتِهِا الأُخْرَى ، ووَلَنَّى صَوَاحِبُهُ

يجوز الألأف وهو جمع آلف ، والآلاف جمع النف ، والآلاف جمع النف ، وقد اثنالف القوم اثنالفاً وألئف الله بينهم تأليفاً .

وأوالِفُ الطير: التي قد أَلِفَتُ مَكَةَ وَالحَرِمَ ، شَرَفْهِمَا اللهِ تَعَالَى . وأَوَالِفُ الحِمَا : دَوَاجِنُهُا التي تَأْلُفُ البَيوتَ ؟ قال العجاج:

أوالِفاً مكة من وُرْقِ الحِمى

أواد الحَمام فلم يستقم له الوزن فقال الحِمى ؛ وأما قول وؤبة :

تاللهِ لو كنت من الألأف

قـال ابن الأعرابي: أراد بالألأف الذين بألّـفُون الأمصارَ ، واحدهم آلِف وآلَفَ الرجلُ : تَجِرَ. وألَّفَ القومُ إلى كذا وتأَلَّفُوا: استجاروا.

والألف والأليف : حرف هجاء ؛ قبال اللحياني : قال الكحياني : قال الكسائي الألف من حروف المعجم مؤنشة ، وكذلك سائر الحروف، هذا كلام العرب وإن ذكرت جاز ؛ قال سيبويه : حروف المعجم كلها تذكر وتؤنث كما أن الإنسان بذكر ويؤنث .

وقوله عز وجل : ألم ذلك الكتاب ، وألمس ، وألمر ؛ قال الزجاج : الذي اخترنا في تفسيرها قول ابن عباس إن ألم : أنا الله أعلم ، وألمس : أنا الله أعلم وأفصل ، وألمر : أنا الله أعلم وأرى ؛ قال بعض النحويين : موضع هذه الحروف رفع بما بعدها ، قال : ألمض كتاب ، فكتاب مرتفع بألمص ، وكأن ممناه ألمص حروف كتاب أنزل إليك ، قال : وهذا لوكان كما وصف لكان بعد هذه الحروف أبدا ذكر الكتاب ، فقوله : ألم الله لا إله إلا هو الحي القيوم، يدل على أن الأمر مرافع لها على قوله ، وكذلك : يس والقرآن

الحكيم ، وقد ذكرنا هـذا الفصل مستوفى في صدر الكتاب عند تفسير الحروف المُقطَّعة من كتاب الله عز وجل .

أَنف : الأنثفُ : المَنْخَرُ معروف ، والجمع آنُكُ وآناف وأنُوف ؛ أنشد ابن الأعرابي :

> بيض' الوُجُوهِ كَرَيَةَ ' أَحْسَابُهُمْ ، في كل الْأَبِيَةِ ، عِزَازُ الآنُفِ وقال الأعشى :

> إذا رَوَّحَ الرَّاعِي اللَّقَاحَ مُعَزَّباً ، وأَمْسَتْ على آنافِها غَبَراتُها وقال حسان بن ثابت :

بيضُ الوُجُوهِ ، كَرِيمَةُ أَحْسَابُهُمُ ، مُنْ الطّرانِ الأوّلُ مَنْ الطّرانِ الأوّلُ

والعرب تسمي الأنثف أنْفين ؛ قال ابن أَحَمر : يَسُوفُ بَأَنْفَيْهِ النَّقَاعَ كَأَنه ، عن الرَّوْضِ من فَرْطِ النَّشَاطِ ، كَعِيمُ

الجوهري: الأنف للإنسان وغيره. وفي حديث سَبْق الحَدَث في الصلاة: فليتأخد بأنفه ويعفر بم ؟ قال ابن الأثير: إنما أمره بذلك ليُوهم المُصليّن أن به رُعافاً ، قال: وهو نوع من الأدب في ستر العورة وإخفاء القبيع ، والكناية بالأحسن عن الأقبح ، قال: ولا يدخل في باب الكذب والرياء وإنما هو من باب التَّجمُلُ والحياء وطلب السلامة من الناس.

وأَنَفَه يَأْنُفُهُ ويَأْنِفُهُ أَنْفًا : أَصَابَ أَنْفُهُ . ورجـل أَنافيُّ : عَظِيم الأَنـْـفِ ، وعُضادِيُّ : عظيم العَضُد ، وأذانيُّ : عظيم الأَذن .

والأنثوف : المرأة الطبيبة ويح الأنف ، وقال ابن سيده : امرأة أنثوف طبة ويح الأنف ، وقال ابن الأعرابي : هي التي يُعجبُك تَشبُّك لها ، قال : وقيل لأعرابي تَوْرُوج امرأة : كيف رأيتها ? فقال : وجد تها ركوفاً وتشوفاً أنثوفاً ، وكل ذلك مذكور في موضعه .

وبعير مأنوف : يُساق بأنفه ، فهو أنف . وأنف البعير : شكا أنفة من البُرة . وفي الحديث : إن المؤمن كالبعير الأنيف والآنيف أي أنه لا يَويم التُسْكُني ١ ، وفي دواية : المُسْلِمون هَيْنُون ليَّنْنُون كالجل الأنيف أي المأنوف ، إن قيد النَّنُون كالجل الأنيف أي المأنوف ، إن قيد أنفاذ ، وإن أنيخ على صَغْرة استناخ . والبعير أنف ": مثل تعب ، فهو تعب " ، وقيل : الأنف أو نُوذ الذي عَقَره الحِطام ، وإن كان من خِشاش أو بُرة أو خزامة في أنفه فمعناه أنه ليس يمتنع على قائده في أو خزامة في أنفه فمعناه أنه ليس يمتنع على قائده في هذا أن يقال مأنوف لأنه مقمول به كما يقال مصدور". هذا أن يقال مأنوف لأنه مقمول به كما يقال مصدور". وأنفة : جعله يَشْنَكِي أَنْفَه . وأضاع مَطْلَب وأنشف أي الرّحيم التي خرج منها ؛ عن ثعلب ؛

وإذا الكريم أضاع موضع أنفه ، أو عِرْضَه لِكريهة ، لم يَغْضَبِ

وبعير مأنُوف كما يقال مبطون ومصدور ومفؤود الذي يَشْتَكِي بطنه أو صدر أه أو فؤاد ه، وجبيع ما في الجسد على هذا، ولكن هذا الحرف جاء شاذًا عنهم. وقال بعضهم : الجمل الأنف الذاكول ، وقال أبو سعيد : الجمل الأنف الذاكي المؤاتي الذي يأنف من الرّجر ومن الضرب ، ويُعطي ما عنده من السير الزّجر ومن الضرب ، ويُعطي ما عنده من السير المولة لا يريم النشكي » أي يديم النشكي ما به الى مولاه لا

عَفُواً سَهُلًا ، كذلك المؤمن لا مجتاج إلى زجر ولا عِناب وما لزمه من حقّ صبرَ عليه وقام به .

عِبَابُ وَمَا رَمَّهُ مَنْ عَنَى طَبُرُ عَلَيْهِ وَمَا مِهِ . وَأَنَفْتُهُ أَنَا إَيِنَافًا إِذَا جَمَلَتُهُ الرَّجِلُ : ضربت أَنْفَهُ ، وآنَفْتُهُ أَنَا إِينَافًا إِذَا جَمَلَتُهُ يَشْتَكِي أَنْفَهُ . وأَنَفَهُ المَاءُ إِذَا بَلِغُ أَنْفُهُ ، وَأَنَفَهُ المَاءُ إِذَا بَعْضُ زَاد الجوهري : وَذَلَكُ إِذَا نَوْلُ فِي النَهْرِ . وقال بعض الكَلِبِيِّيْنَ : أَنِفَتَ الإِبلُ إِذَا وقَعَ الذَّبابُ عَلَى الكَلِبيِّيْنَ : أَنِفَتَ الإِبلُ إِذَا وقَعَ الذَّبابُ عَلَى النَّبابُ عَلَى أَنُوفِهَا وطَلَلَبُها قبل أَنُوفِها وطَلَلَبُها قبل ذَلِك ، وهو الأَنَفُ مُ يُؤْذِيها بالنهار ؟ وقال مَعْقَلُ بن رَيْحانَ :

وقَرَّ بُواكلٌ مَهْرِيّ وَدَوْسُرَةٍ ، كالفَصْلِ بِقَدَعُهَا التَّفْقِيرُ وَالأَنْفُ

والتأنيف : تخديد طرف الشيء. وأنفا القوس: الحدّان اللذان في بَواطِن السَّيْتَيْن . وأنف النعْل : أَسَلَتُهُا . وأنف كل شيء : طرَفه وأواله ؛ وأنشد ابن بري للحطيثة :

> ويَحْرُ مُ سِرِ جَارَتَهِمْ عَلَيْهُمْ ، ويأكلُ جَارُهُمْ أَنْفَ القِصاعِ

قال ابن سيده : ويكوف في الأز مينَة ِ ؛ واستعمله أبو خراش في اللّـعيّـة فقال :

> الخاصِمُ قَوْماً لا تَلَقَى جوابَهُمْ ﴾ وقد أَخَذَتْ من أَنْفِ لِحْيَتِكَ اليَّدُ

سمى مُقَدَّمَها أَنْفاً ، يقول : فطالت ليحْيَنُكَ حتى قبضت عليها ولا عَقَلَ لك ، مَثَلَّ . وأَنْف ُ النَّابِ : طرفه طرفه حين يطلع ، وأَنْف ُ البَّرْدِ : أَشَدَه ، وجاء يعد و أَنْف ُ البَرْدِ : أَشَده ، وجاء يعد و أَنْف ُ البَرْدِ . : أَشَده ، وجاء يعد و أَنْف ُ البَرْدِ . يقال : هذا أَنْف ُ الشد ، يقال : هذا أَنْف ُ الشد ، وهو أو ل ُ العَدْو . وأَنْف ُ البودِ : أَوّل ما أَنبت ؛ قال

امرؤ القيس :

قد غَدا كِمُمِلُني في أَنْفيه لاحِق' الأَبْطَلَ ِ مَحْبُوك' مُمَرْ

وهذا أَننُفُ عَمَل ِ فَــلان أَي أَوَّل مَا أَخَــذ فيه . وأَنف خُفُّ البعير : طرَّفُ مَنْسَمَه .

وفي الحديث: لكل شيء أنفة "، وأنفة الصلاة التحبيرة الأولى ؛ أنفة الشيء: ابتداؤه ؛ قال ابن الأثير: هُكذا روي بضم الممزة، قال : وقال الهروي الصحيح بالفتح ، وأنف الجبك نادر " يَشْخُصُ ويَنْدُر منه .

والمُنُوَنَّفُ : المُحَدَّدُ من كل شيء . والمُنُوَنَّفُ : المُسَوَّى . والمُنُوَنَّفُ : المُسَوَّى . وسير مُنُونَّفُ : مَقَدُودٌ على فَدُورٍ واسْتِواء ؛ ومنه قول الأعرابي يصف فرساً : لُهْزَ لَهُزَ الْعَبْرِ وَأَنَّفَ تَأْنِيفُ السَّيْرِ أَي قُلْدٌ حتى السَّيْرِ أَي قُلْدٌ حتى السَّيْرِ أي قَلْدٌ حتى السَوى كما يستوي السير المقدود .

ورَوْضَة أَنْنُف ، بالضم : لم يَوْعَهَا أَحد ، وفي المحكم : لم تُوطئاً ؛ واحتاج أبو النجم إليه فسكنه فقال :

أَنْفُ تَرَى ذِبّانَهَا تُعَلَّكُ \*

وكَلَاْ أَنْفُ إِذَا كَانَ بِجَالَهُ لَمْ يَوْعَهُ أَحَد . وَكَأَسُ وَكَلَاْ أَنْفُ : وَلَأَنْفُ : وَالْأَنْفُ : الْحَمَر الَّذِي لَمْ يُسْتَخْرِجُ مِن دَنَهًا شيء قبلها ؛ قال عَبْدَةُ مِن الطّبيب :

ثم اصطبَحنا كُمينناً قَرْ فَفاً أَنْفاً من طيب الرَّاح ، واللَّذَّاتُ تَعْلِيلُ

وأَرض أَنْفُ وأَنيفة ": 'منْدِيَّة "، وفي النهـذيب: بَكُرَ نباتُها.وهي آنَكُ ْ بلاد الله أي أَسْرَعُها نباتاً.

وأرض أنيفة النبت إذا أسرَعت النبات . وأنك : وطَيَ كَلا أَنْهَا . وأَنكَ : وأَنكَ : وطَيَ كَلا أَنْهَا . وأَنكَ تَ الْإِيلُ إذا وطِئت كلا أَنْها ، وهو الذي لم يُوع ، وآنكنها أنا ، فهي مُونكَة وإذا انتهكيت بها أننف المرعي . يقال : ووضة وأنب وكأس أنف لم يشرب بها قبل ذلك كأنه استُنونِف شربها مثل روضة أنف . ويقال : أنت فلان مالك تأنيفاً وآنفها إينافاً إذا رعاها أننف الكلا ؛ وأنشد :

لَسْتُ بِذِي ثَلَةً مُؤَنَّفَةً ، آقط أُلبانَها وأَسْلَؤُها ا

وقال حميد :

ضَراثُ لَيْسَ لَهُنَ مَهُرُ ، تأنيفهُنَ نَقَلَ وأَفْرُ

أي رَعْيُهُنَ الكلاَ الأَنْف هذان الضرَّبانِ من العَدُّو والسير . وفي حديث أبي مسلم الحَوَّ لانيَّ : ووضَعَها في أننُفٍ من الماء ؛ الأَنْفُ ، بضم الهمزة والنون : الكلاُّ الذي لم يُوْع ولم تَطَأْه الماشية .

واستأنف الشيء وأتنفه : أخذ أوله وابتدأه ، وقيل : استقبلك ، وأنا آتنفه اثنتنافاً ، وهو افتعال من أنف الشيء . وفي حديث ابن عمر ، وخي الله عنهما : إنما الأمر أنف أي يستأنف استثنافاً من غير أن يسبق به سابق فضاء وتقدير ، وإنما هو على اختيارك و دخولك فيه ؛ استأنفت الشيء إذا ابتدأته . وفعلت الشيء آنفاً أي في أول وقت

١ قوله « آقط البانها النع » تقدم في شكر :

تضرب دراتها اذا شكرت بأفطها والرخاف تسلؤها وسيأتي في رخف: تضرب ضراتها إذا اشتكرت نافطها النم . ويظهر أن الصواب تأفطها مضارع أفط .

يقر'ب مني . واسْتَأْنَفَه بوعْد : ابتدأه من غـير أَن يسأله إيّاه ؛ أنشد ثعلب :

وأنت المُننَى ، لو كُنْت تَسْتَأْنِفيننا وَعَدْ ، ولكِنْ مُعَنَّفَاكِ جَـَدْبِبِ

أي لو كنت تَعِـد بِننا الوَصَل . وأَننُفُ الشيء : أَوَّلُه ومُسْتَأْنَفُهُ .

والمُنُوْنَفَةُ والمُنُوْنَفَةُ مِن الإبل : الــــي يُنتَبَعُ بها أَنْفُ المَرْعِي أَي أَوْله ، وفي كتاب علي بن حمزة: أَنْفُ المَرْعِي . ورجل مثناف " : يَسْتَأْنِفُ المَراعِي والمَناول ويُرَعِي ماله أَنْفُ الكلا . والمؤنَّفَةُ من النساء التي اسْتُؤْنِفَت بالنكاح أو ّلا . ويقال : امرأة مكنتَّفة " مؤنَّفة ، وسيأتي ذكر المُنكنَّفة في موضعه .

ويقال للمرأة إذا حَمَلَت فاشْنَدَا وحَمُهُا وتَشَهَّتُ عَلَى أَهْلُهَا الشَّهُواتِ عَلَى أَهْلُهَا الشَّهُواتِ تَأْنُقُا .

ويقال للحَدِيدِ اللَّيْنَ أَنِيفُ وأَنِيثُ ، بالفاء والثاء ؛ قال الأَزْهُرِي : حَكَاهُ أَبُو تُرَابٍ .

وجاؤوا آنفاً أي قُبينلا. الليت: أنينت فلاناً أنفاً كما تقول من ذي قُبُلٍ. ويقال: آتيك من ذي أنف أنفا أنف كما تقول من ذي قُبُلٍ أي فيا يُستَقْبَل ، وفعله بآنفة وآنفاً ؛ عن ابن الأعرابي ولم يفسره ؛ قال ابن سيده: وعندي أنه مثل قولهم فعلكه آنفاً. وقال الزجاج في قوله تعالى: ماذا قال آنفاً ؛ أي ماذا قال الساعة في أول وقت يَقْر بُ مِنا ، ومعنى آنفاً من قولك استأنف الشيء إذا ابتدأه . وقال ابن الأعرابي : ماذا قال آنفاً أي منذ ساعة ، وقال الزجاج : نزلت في المنافقين يستمعون خُطبة رسول الزجاج : نزلت في المنافقين يستمعون خُطبة رسول الله ، على الله عليه وسلم ، فإذا خرجوا سألوا أصحاب

رسول الله ، صلى الله عليه وسلم ، استيمزاء وإعلاماً أنهم لم يلتفتوا إلى ما قال فقالوا : ماذا قال آنفاً ? أي ماذا قال الساعة . وقلت كذا آنفاً وسالفاً . وفي الحديث : أنزلت عليّ سورة آنفاً أي الآن . والاستيناف : الابتداء ، وكذلك الائتيناف .

ورجل حَمِي ُ الأَنْف إِذَا كَانَ أَنْفاً يَأْنَف ُ أَن يُضَام َ. وأَنِفَ مَن الشيء يأْنَف ُ أَنَّفاً وأَنَّفَةً : حَمِي َ ، وقيل : اسْتَنْكف . يقال : ما رأيت أَحْمَى أَنْفاً ولا آنَف من فلان . وأَنِف الطعام وغيره أَنْفاً : كرِهم . وقد أَنِف البعير ُ الكَلاَ إِذَا أَجَمَه ، وكذلك المرأة والناقة والفرس ُ تأنَف ُ فَحْلَها إِذَا تبيّن حملها فكر هته وهو الأنتف ُ ؛ قال رؤبة :

حتى إذا ما أنِفَ التَّنُّوماً ، وخَبَطَ العِهْنَةَ والقَيْصُوماً

وقال ابن الأعرابي: أنيف أجَم ، ونَتُف إذا كرو . قال : وقال أعرابي أنفَت فرسي هذه هذا البلك أي اجتوته وكرهته فهر لت . وقال أبو زيد: أنفت من قولك لي أشد الأنف أي كرهت ما قلت لي . وفي حديث معقل بن يساد : فَحَمِي من ذلك أنفا ؛ أنف من الشيء بأنف أنفا إذا من ذلك أنفا ؛ أنف من الشيء بأنف أنفا إذا الحمية من الغيرة والعصب ؛ قال ابن الأثير : وقيل هو أنفا ، بمكون النون ، للعضو أي اشتد وقيل هو أنفا ، بمكون النون ، للعضو أي اشتد ورم أنفه من طريق الكناية كما يقال للمنتفيظ ورم أنفه . وفي حديث أبي بكر في عهده إلى عمر ، رضي الله عنهما ، بالخلافة : فكل مورم أنفه أي اغتاظ من ذلك ، وهو من أحسن الكنايات لأن المنفناظ كيرم أنفه ويتحمر ؛ ومنه حديث الآخو : أما إنك لو فعك ت ذلك لجمينا ؛ ومنه حديثه الآخو : أما إنك لو فعك ت

في قَفَاكَ ، يريد أَعْرَضَتَ عن الحَقِ وأَقْبُلَنْتَ على الباطل ، وقيل : أَراد أَنك تُقْبِلُ بُوجهك على مَن وراءك من أَشْياعِك فَتُؤْثِرَ هُم بِبِرِ ك . ورجَل أَنتُوف : شديد الأَنكَة ، والجمع أَنتُف . وآتَنَه : جعل بأَنتُف ؛ وقول ذي الرمة :

رَعَتُ بارِضَ البُهْمَى جَمِيماً ويُسْرَةً وصَمْعاءً حتى آنفَتْها نصالُها

أى صَـّرت النّصال' هذه الإبلَ إلى هذه الحالة تأنفُ رَعْيَ مَا رَعَتُهُ أَى تَأْجِبُهُ ؛ وقال ابن سده : يجوز أن يكون آنفَتْها جعلتها تَشْتَكَى أُنوفَها ، قال : وإن سُنْتَ قلت إنه فاعلَتْها من الأنف ، وقال عُمارة ' : آنَـٰهَتُها جعلتها تأنَّف ' منها كما يأنَّف ' الإنسان ، فقيل له : إن الأصمعي يقول كذا وإن أَبَّا عَمْرُ وِ يَقُولُ كَذَا ، فقال : الأَصْمَعِي عَاضٌّ كَذَا من أمَّه ، وأبو عمرو ماصٌّ كذا من أمه! أقول ويقولان ، فأخبر الراوية ابن الأعرابي لهذا فقال : صَدَقَ وأنتَ عَرَّضْتَهما له ، وقال شهر في قوله آنَفَتُهَا نصالتُها قال : لم يقل أَنتَفَتُهَا لأَن العرب تقول أَنَـٰفَه وظَّهَرَ ۚ إِذَا ضِرِبِ أَنْفَهُ وظهْرِه ، وإنَّا مدَّه لأنه أراد جعلتها النَّصالُ تَشْتَكَى أَنُوفَهَا ، يعني نِصال البُهْمي ، وهو تشو كُها ؛ والجَمع : الذي قد ارْتفع ولم يَتم ّ ذلك التمامَ . وبُسْرة ً وهي الغَضَّةُ ، وصَمْعاء إذا امْتلاَّ كَإِمْهَا وَلَمْ تَتَفَقَّأُ . وبقال: هاجَ البُهْمي حتى آنفَت الرَّاعية َ نَصَالُهَا وذلك أن يَيْبُسَ سَفاها فلا ترْعاها الإبل ولا غيرها، وذلك في آخر الحر" ، فكأنبًا جعلتها تأنف ُ رَعْمها أى تكرهه .

ابن الأعرابي : الأنثفُ السيّد . وقولهم : فلان يتتبع أَنفه إذا كان يَتَشَمُّمُ الرائحة فيَتْبَعُهُما . وأَنتُفُ :

بلندة " ؟ قال عبد مناف بن ربع المذكي :

مِنَ الأَسَى أَهْلُ أَنْفُ ، يَوْمَ جَاءَهُمُ جَيْشُ الحِمارِ ، فكَانُوا عارِضًا بَردِدا

وإذا نَسَبُوا إلى بني أَنْفِ الناقةِ وهم بَطَنْ من بني سَمْدِ بن زيد مَناة قالوا : فلان الأَنْفِي ؛ سُمُّوا أَنْفِينَ كَانَ لَوْل الحُطَيَئةِ فِيهم :

قَوَمْ هُمُ الأَنْفُ ، والأَذْنَابُ غَيْرُ هُمُ ، ومَنْ أَيْسُوتِي بأَنْفِ النَاقَةِ الذَّنَبَا ؟

أوف : الآفة : العاهة ، وفي المحكم : عَرَض مُفْسِد لما أصاب من شيء . ويقال : آفة الظئر ف الصَّلَفُ وآفة العلم النِّسيان .

وطعام مُمَوُّوف : أصابته آفة "، وفي غير المحكم : طعام مأو ُوف". وإيف الطعام ، فهو مَدْيف": مثل معيف ، قال : وعيه فهو مَعُوه ومَعيه ". الجوهري : وقد إيف الزرع ، على ما لم يُسم فاعله، أي أصابته آفة فهو مؤوف مشل مَعُوف . وآف القوم وأوفوا وإيفوا : دخلت عليهم آفة . وقال الليث : إفُوا ، الألف مُمالة " بينها وبين الفاء ساكن يبيّنه اللفظ لا الحط . وآفت البلاد تؤوف أوفا والذ أعر والذ أعلم .

#### فصل التاء المناة

تأف : أَتَيْتُهُ على تَثَفَّة ذلك : كَتَفَيَّة ، فَعِلَة مُعَد سيبويه ، وتَفَعَلة عند أبي علي ، أَي حين ذلك لأن العرب تقول : أَفَفَت عليه عَنْبرة الشتاء أي أتيته في ذلك الحين ؛ وأتبته على إفتان ذلك وتشفّانه أي أو له ، فهذا يَشْهَد بزيادتها . قال أبو منصور: ليست التاء في تَفَيَّة وتَنْفَة أَداية . والتَّنْفَان : النَّشَاط .

تعف : التَّحْفة : الطَّرْفة من الفاكهة وغيرها من الرَّياحين. والتَّحْفة : ما أَتْحَفْت به الرجل من البير" واللَّطْف والنَّعْص ، وكذلك التَّحْفة ، بفتح الحاء ، والجمع تُحَفّ ، وقد أَنْحَفَه بها واتَّحَفّه ؟ قال ابن هرَّمة :

# واسْتَبَقَنَتْ أَنهَا مُثَابِرِهُ ﴿ ) وأنّهُا بالنَّجاحِ مُنْجِفَهُ

قال صاحب العين: تاؤه مبدلة من واو إلا أنتها لازمة المبيع تصاويف فعلها إلا في يَتفَعل. يقال: أتحفت الرجل تنحفة وهو يَتوَحَف ، وكأنهم كرهوا لزوم البدل ههنا لاجتماع المثلين فردوه إلى الأصل ، فإن كان على ما ذهب إليه فهو من وحف ، وقال الأزهري : أصل التُحفة وحفة ، وكذلك التُهمة الطأزهري : أصل التُحفة وحفة ، وكذلك التُهمة ، ورجل تكلة ، والأصل وكلة ، وتفاة أصلها وقاة ، وتراث وتراث والمجتر ، يعني أنه يُذهب عنه مَشقة الصوم وشيدت . وفي حديث أبي عَمرة في صفة التهر : وشيدت . وفي حديث أبي عَمرة في صفة التهر : تُحفة المؤمن الموت أي ما يُصيب المؤمن في الدنيا من الأذى ، وما له عند الله من الحير الذي لا يَصِل من الأدى ، وما له عند الله من الحير الذي لا يَصِل الله إلا بالموت ؛ وأنشد ابن الأثير :

قد قُلْت إذ مَدَحُوا الحياة وأَمْرَ فُوا: في المَوْتِ أَلْفُ فَضِيلةٍ لا تُمْرَف

مِنْهَا أَمَانُ عَذَابِهِ بِلِقَائِهِ ، وَفَرِاقُ كُلِّ مُعَاثِمِ ٍ لَا يُنْصَفُ

ويشبهه الحديث الآخر : الموتُ راحةُ المؤمن .

وف : التركف : التنعم ، والتر فة النعمة ، والتنويف وسنن الفيذاء . وصي منترك الذي قد أبطرك منعم البدن مدكل . والمنرك : الذي قد أبطرك النعمة وسعة العبش . وأقر كفته النعمة أي أطفئه . وفي الحديث : أو و لفسراخ محسد من خلفة المنتخلف عيريف منزك ؟ المنترف : المنتزف ؛ المنترف : المنتزف الدنيا وشهواتها . وفي الحديث : أن إبراهم ، عليه الصلاة والسلام ، الحديث : أن إبراهم ، عليه الصلاة والسلام ، فرس به من جبار منترف . ورجل منترف وممترف الرجل ومترف : مؤسع عليه . وترف الرجل وأثرك : دلك وملكك . وقوله تعالى : إلا قال منترف الديا والله وقادة والله وقادة والله وقادة .

والتُرْفَة ' ، بالضم : الطعام الطيب ، وكل طرفة ترْفَة ' . وأَثْرَفَ الرجل : أعطاه تشهُو تَه ؛ هذه عن اللحياني . وتَرَفِ النبات ' : تَرَوَى . والتُرْفَة ، بالضم : المُنَة ' الناتئة ' في وسط الشّية العليا خِلْقَة وصاحبها أَثْرَفَ ، والتُرفة : مستقاة ' يُشْرَب مَ بها .

تغف : التّف ؛ وسَخ الأظفار ، وفي المحكم : وسَخ بِن الظّفر والأنشاة ، وقبل : هو ما يجتمع تحت الظفر من الوسخ ؛ والأف : وسخ الأذن ، وقال والتّنفيف من الأف . وقال أبو طالب: قولهم أف وأفقه وتف وتفة من الأف من فالأف وسخ الأذن ، والتف وسخ الأظفار ، فكان ذلك يقال عند الشيء يستقدر ثم كثر حتى صاروا يستعملونه عند كل ما يتأذ ون به ، وقبل : أف له معناه قلة الله ، وتف إتباع مأخوذ من الأفف ، وهو الشيء بعد تنظيف . ويقال : أف يوف ويشف إذا القليل . ابن الأعرابي : تَفْتَفَ الرجل الذا تَقَدَّر بعد تَنْظيف . ويقال : أف يوف ويشف إذا

الإِتْلاف .

والمَـتَلَــَفَةُ ؛ مَهُواة ' مُشْرِفة ' على تَلــَف. والمَـتَلــَفَة : القَفْر ؛ قال طرفة أو غيره :

# بَتُلْلُفَةً لِلْسَتُ بَطَلَحٍ وَلَا حَمْضٍ

أراد ليست بَمَنْيِت طَلْح ولا حَمْض ، لا يكون إلا على ذلك لأن المَتْلَفَة المَنْبِت' ، والطّلْنح والحمض نَبْتَانِ لا مَنْبِتَانِ ، والمَتْلَفُ المَفازة ' ؛ وقول أبي ذوْيب :

ومَثْلَاتُ مِثْلُ فَرَاقِ الرأْسِ تَخْلُجُهُ مَطَارِبُ ۚ زَقَبُ ۗ ، أَمْبَالُهَا فِيعُ

المَتْلَفُ : القَفْرُ ، سمي بذلك لأنه 'يتْلِف سالِكَه في الأكثر .

والتُّلْفَة': الْمُضْبَّةُ الْمَنْبِعَةُ الَّتِي يَغْشَى مَن تعاطُّهُما التَّلَفُ ؛ عن الْمُجَرِيِّ ؛ وأنشد :

ألا لَكُما فَرْخَانِ فِي وأْس تَكْفَةٍ ، إذا وامها الرّامي تَطاوَلَ نَبِيتُها

تنف: التَّنُوفة : القَفَر من الأرض وأصل بِنالها التَّنَف ، وهي المَفازة ، والجمع تنائف ؛ وقيل : التَّنُوفة من الأرض المُتباعدة ، ما بين الأطراف ، وقيل : التنوفة التي لا ماء بها من الفلوات ولا أنيس وإن كانت مُعشية ، وقيل : التَّنُوفة البعيدة وفيها مُجْتَمَع كلا ولكن لا يُقدر والتَّنُوفة البعيدة وفيها مُجْتَمَع الخديث : أنه سافر وجل بأرض تَنُوفة إلتَّنُوفة : الأرض القَفْر ، وقيل : البعيدة الماء ؛ قال الجوهري : التَّنُوفة المَفازة ، وكذلك التَّنُوفية كما قالوا دو ودو يته الأنها أرض مثلها فنسبت إليها ؛ قال ابن أحمر :

قال أف . ويقال : أفقة له وتفقه أي تَضَجُر . ويقال : الأف عنى القلة من الأفف وهو القليل . والتُفة 'دويَبُة تشبه الفأر ؛ وقال الأصمي : هذا غلط إنما هي 'دويَبُة " على تشكل جر و الكلب يقال لها عَناق الأرض ، قال : وقد وأيته. وفي المثل : أغنى من التُقة عن الرُّفة ، وفي المحكم : استغنت التُقة 'عن الرُّفة ، وفي المحكم : استغنت التُقة 'عن الرُّفة ، والرُّفة ، وفي المحكم . التبن ، وقيل : التبن عامة ، وكلاهما بالتشديد والتخفيف .

والتُّفَفَة : 'دُودة صغيرة تؤثر في الجلد .

والتَّفَّافُ : الوَضِيعُ، وقيل : هو الذي يسأَل الناسَ شاةً أو شاتين ؛ قال :

> وصِرْ مَهِ عَشْرِينَ أَو ثَلَاثَينَ 'يُغْنِينَنَا عَن مَكْسَبِ التَّفَافِينَ

تلف : الليث : التّلَمَّفُ الْمَلاكُ والْمَطَبُ فِي كُلْ شَيء. تَلِفَ يَسْلَفُ تَلَفًا ، فهو تَلِفُ : هَلَكُ . غيره : تَلَفَ الشِيءُ وأَتْلَفَهُ غيره وذَهَبت نفس فلان تَلَفاً وظَلَمَفاً بعنى واحد أي هدراً . والعرب تقول : إن من القرف التّلف ، والقرف مُداناة الوّباء ، والمتالف المهالك . وأَتْلَف فلان مالة إنْلافاً إذا أفناه إسرافاً ؛ قال الفرزدق :

> وقَوْمٍ كِرامٍ قد نَقَلْننا إليهمُ قِراهُمْ ، فأَتْلَفْنا المَنايا وأَتْلَـَفُوا

أَنْ لَكُفْنَا الْمَنَايَا أَي وَجِدُ نَاهَا ذَاتَ تَلَكُ أَنِ ذَاتَ إِنْ السَّكِيت : إِنْ الله الله السَّكِيت : أَنْ لَكُ أَنْ الْمُنَايَا وَأَنْ لَكُ أَنْ اللّه اللّ

كَمْ 'دُون' لَيْلَى مِنْ تَنُوفِيَّةٍ لَـ لَــُنَاءَةٍ ، تُنْذَرُ فَهِا النُّذُرُ ،

وتَنُوفي : موضع ۖ ؛ قال امرؤ النيس :

كأن دثاراً حَلَّقَت بِلَبُونِهِ عُقابُ تَنُوفِي، لا عُقابُ القَواعِلِ

وهو من المُثُل التي لم يَذْكُرْها سيبويه. قال ابن جني : قلت مرّة لأبي علي يجوز أن تكون تَنُوفى مقصورة من تَنُوفا و بمنزلة بَرُوكا و نسم عذلك و تَقَبَّله ؟ قال ابن سيده : وقد يجوز أن يكون ألف تَنُوفى إشباعاً للفتحة لا سيا وقد رويناه مفتوحاً وتكون هذه الألف ملحقة مع الإشباع لإقامة الوزن ؟ ألا تراها مقابلة لياء مفاعيلن كما أن الألف في قوله :

يَنْبَاعُ مَن ذِفْتُرَى غَضُوبٍ جَسْرَةٍ

إنما هي إشباع للفتحة طلباً لإقامة الوزن ، ألا ترى أنه لو قال يَنْسَعُ من ذفرى لصح الوزن إلا أن فيه زحافاً ، وهو الحَزْلُ ، كما أنه لو قال تَنْوفَ لكان الجزء مَقْبُوضاً فالإشباع واذاً في الموضعين إنما هومخافة الزّحاف الذي هو جائز .

توف : ما في أمرهم تَو يفة "أي تَوان ما فيه عَيْب". الأعراب : ما فيه تُوفة "ولا تافة "أي ما فيه عَيْب". أبو تراب : سمعت عَراماً يقول تاه بصر الرجل وتافَ إذا نظر إلى الشيء في دوام ؛ وأنشد :

فها أنسَّ مِ الأَسْيَاءِ لا أَنْسَ نَظْرُ تِي عِكَةَ ۚ أَنَّي تَاثَّـفُ ُ النَّظْرَاتِ

و تافَ عني بصَر 'كَ و تاهُ اذَا تُخَطِّئي .

#### فصل الثاء المثلثة

ثطف : أهملها الليث واستعمل ابن الأعرابي الشَّطَّفَ قال : هو النَّعْمة ُ في المَطْعَم والمَشْرَبِ والمَنامِ. وقال شمر : الشَّطَف ُ النَّعْمة ُ .

ثقف : ثُنَقفَ الشيءَ ثُنَقْفاً وثَقَافاً وثُنُقُوفَةً : حَذَقَه . ورحل ثكَةْف ١٠ و ثكف و ثكف د احاذ ق فهم، وأتعوه فقالوا ثَقَفُ لَقُفُ . وقال أَو زياد : رحل ثَقَفُ مُ لَـقَفُ وَام وَاو . اللَّحَاني : وَجَلَ ثُـَقُّفُ لَـعَنْفُ " وثنقف لتقف وتقمف لقدف بنن الثقافة واللَّقافة . ابن السكنت : رجل تُتَقْفُ لَتَقْفُ إِذَا كان ضابطاً لما يَحُويه قامَّاً به . ويقال : ثَـقفَ الشيء وهو سُرعة ُ التعلمِ . ابن دريد : ثَـَقفْت ُ الشيء حَدَقَتُه ، وتَتَفَتُّهُ إِذَا طَفَرْتَ به . قال الله تعالى: فإمَّا تَدْتَفَنَّهُم في الحرب . وثَـَقْفُ الرجلُ ثَـقافةً" أي صار حاذِ قاً خِفيفاً مثل ضَخْم، فهو ضَخْمٌ ، ومنه المُثاقَفة '. وثقف أيضاً ثقفاً مثل تعب تعباً أي صار حادْ قاً فَطَناً ، فهو تُنَقَفُ وتُنَقَّفُ مثل حَدْرٍ وحَذَار ونَد س ونَداس ؟ ففي حديث الهيجُرة : وهو غلام لـَقن تُقف أي ذو فطنة وذ كاء ، والمراد أنه ثابت المعرفة بما 'مجتاج' إليه. وفي حــديث أم حَكِم بنت عبد الطلب: إني حَصان فما أكلُّم، وثـُقاف ما أعَلـُم .

وثقُف الحَـلُ ثَقافة وثقِف ، فهو ثقيف وثقيف وثقيف وثقيف وثقيف وثقيف النسب : حَذَق وحَمُض جِدًا مثل بَصَل حِرِيْف ، قال : وليس مجسن ، وثقف الرجل : ظفر به ، وثقفته ثقفاً مثال بلعثه بكعاً أي صادَفته ؛ وقال :

١ قوله « رجل ثقف » كضخم كما في الصحاح ، وضبط في القاموس
 بالكسر كعبر .

فإمّا تَتُثَقَفُونِي فَاقْتُتُلُونِي ، فإن أَتُثْقَفُ فَسَوْفَ تَرَوُنَ بَالِي

وتُتَغِنّنا فلاناً في موضع كذا أي أَخَذْناه ، ومصدره الثّغَـُفُ . وفي التنزيــل العزيز : واقْتُنْلُوهُ حيثُ ' تُتَغَنَّمُوهُ .

والثَّقاف والثُّقافة': العمل بالسف ؛ قال :

وكأن لَمَنعَ بُرُوفِها، في الجَوْ، أَسْيافُ المُثَافِفُ

وفي الحديث : إذا مكك اثنا عَشَر من بني عمر و ابن كعب كان الثقف ا والثقاف إلى أن تقوم الساعة ، يعني الحيصام والجلاد . والثقاف : حديدة تكون مع القواس والراماح ينقوم بها الشيء المعوج . وقال أبو حنيفة : الثقاف خشبة قوية قدر الذراع في طرفها خرق يتسع للقوس وتد خل فيه على شخوبتها لي ما يواد منها ، ولا يفعل ذلك بالقيسي ولا بالرماح إلا مد هونة تملكولة أو مضهوبة على النار ملوحة ، والعدد أنقيفة ، والجمع ثنة ف . والثقاف : ما والعدد أنتيفة ، والجمع ثنة ف . والثقاف : ما

إذا عَضُ الثّقافُ بِهَا اشْمَأْزَاتُ ، تَشْجُ قَفَا المُنْفَقَّفِ والجَبْلِينَا

وتَشْقِيفُها: تَسْوِيتُهَا. وفي المشل: دَرَّدَبَ لمَا عَضْهُ النَّقَافُ ؛ قال: النَّقاف خشبة تسوَّى بها الرماح. وفي حديث عائشة تَصِفُ أَباها ، رضي الله عنهما: وأقامَ أُودَه بِثِقافِه ؛ النُّقاف ما تَنْتَوَّمُ به الرَّماح ، تَرَد أَنه سَوَّى عَوْج المسلمين .

الله الثان الثاني شبط في الأصل بفتح الفاف وفي النهاية بكسرها.

وتتقيف : حَي من قَيْس ، وقيل أبو حَي من هُوازَن ، واسه قَسِي ، قال : وقد يكون ثقيف اسماً للقبيلة ، والأول أكثر . قال سيبويه : أما قولهم هذه ثقيف فعلى إرادة الجماعة ، وإنما قال ذلك لفلية التذكير عليه ، وهو مما لا يقال فيه من بني فلان ، وكذلك كل ما لا يقال من بني خلان التذكير فيه أغلب كما ذكر في مُعَد وقُر يُش ، قال سيبويه : النسب إلى تقيف تتقفي على غير قياس .

#### فصل الجيم

جَأْف : جَأَفَه جَأْفًا واجتَأَفَه : صَرَعَه لغة في جَعَفَه؟ قال :

> وَ لَتُواْ تَكُنُّهُمْ الرَّمَاحُ ، كَأَنْهِمَ تَخُلُ جَأَفَنْتَ أَصُولَه ، أَو أَثْنَابُ

> > وأنشد ثعلب :

واستُتَمَعُوا قَوْلًا به يُكُونَى النَّطِفُ ، كَاوَى النَّطِفُ ، كَادُ مَنْ يُتُلِّفُ عليه كَجُنْتُلِفُ

اللبث : الجـأف ضَرب من الفزّع والحوّف ؛ قال المجاج :

كأن تخني ناشطاً مجأفا

وجأفه : بمعنى ذَعَرَه . وانجأفت النخلة وانجأثت كانتَجعَفَت إذا انقعَرَت وستقطت . وجنيف الرجل جأفاً ، بسكون المهزة في المصدر : فزع وذُعِرَ ، فهو بجنوف ، ومشله جنيت ، فهو بخؤوث ، وقد جنيف أشد الجأف فهو بجنوف مثل بجعوف أي خائف ، والاسم الجنوف ، ورجل الجأف : لا فؤاد له . ورجل بجأف : جائع ، وقد جنيف .

جَرْف : التهذيب : جَنْرَفُ كُورة مَن كُورَ كِرْمَانَ .

جعف: جَحَفَ الشيء كَيْحَفُهُ جَحَفًا : قَشَرَه . والجَحْفُ والمُتَحِافَةُ : أَخَذُ الشيء واجْتِرافُه . والجَحْفُ : الجَرْفِ إلا أَن الجَرْفَ الشيء الحَثِير والجَحْفَ المباء والكُررَة ونحوها . تقول : اجْتَحَفْنا ماء البثر إلا جَحْفَة " واحدة " بالكف أو بالإناء . يقال : جَحَفْت الكرة من وجه الأرض واجتحفتها . وسيل جُراف وجُحاف : كِيرُونُ كُلُ شيء ويَذهب به . قال ابن سيده : وسيل كُلُ شيء ويَذهب بكل شيء ويَخْحَفُهُ أي بقشُره وقد اجتَمَفَه ؟ وأنشد الأزهري الامرىء القيس :

# لَمَا كَفَلُ كَصَفَاهِ المس ل ِ، أَبْرُزَ عنها جُمَافٌ مُضِرُ

وأجْعَفَ به أي ذَهَبَ به ، وأَجْعَف به أي قاربه ودنا منه ، وجاحف به أي زاحَه وداناه . ويقال : مر الشيء مُضِرًا ومُجْعِفاً أي مُقارباً . وفي حديث عمّار : أنه دخل على أم سَلَمَة ، وكان أخاها من الرّضاعة ، فاجْتَحَف ابْنَتَها زَيْنَبَ من حِجْرِها أي اسْتَلَبَها .

والجُعْفَة ' : موضع بالحجاز بين مكة والمدينة ، و في الصحاح : جُعْفَة ' بغير ألف ولام ، وهي ميقات أهل الشام ؛ زعم ابن الكلبي أن العمالييق أخرجوا بني عبيل ، وهم إخوة عاد ، من يَشْر ب فنزلوا الجُعفة وكان أسبها مهيّعة فجاءهم سيّل فاجتعفهم فسيت جُعْفة ، وقيل : الجعفة قرية تقر ب من سيف البحر أجعفة السيل ' بأهلها فسيت جُعْفة . واجتتحفنا ما البئر : نزو فناه بالكف أو بالإناء . والجُعْفة ' :

ما اجْتُنْحِفَ منها أو بقي فيها بعد الاجْتَعاف . والجَنَّحْفَة والجُنْحَفَة : بقيَّة الماء في جوانب الحَنَّوْض؛ الأخيرة عن كراع .

والحِمَّفُ : أَكُلُ الثَّرِيدِ . وَالْحِمَّفُ : الضَّرْبُ بالسيف ؛ وأنشد :

ولا يَسْتَنُوي الجَنْهُ ان ِ جَعْفُ ثَنَرِيدَ أَ مَ اللَّهِ مَا وَكُورِي ۗ بَابْيَضَ صَادِمٍ

يعني أكل الزئيد بالنمر والضّرب بالسيف . والجُمْعُفَة : البّسير من الثريد يكون في الإناء لبس عملة . والجَمْوُف : الشّريد يَبْقَى في وسَط الجَفْنَة . قال ابن سيده : والجُمْعُقة أيضاً مِل البد ، وجمعها جُمُعَه .

وجَحَفُ إِلَمْ : غُرَفَ .

وتَجاحِفُوا الكُرُءَ بِينهم : دَحْرَجُوها بالصَّوالجة . وتَجاحُسُفُ القوم في القِتال : تناوُلُ بعضهم بعضاً بالعصي والسُّيُوف ؛ قال العجاج :

وكانَ ما اهْنَصُ الجِيعافِ بَهُرَجَا

يعني ما كسره التَّجاحُفُ بينهم ، يريد به القتل . وفي الحديث : خدوا العطاء ما كان عَطاء ، فسإذا تَجاحَفَت قُر يُش المُلكُ بينهم فار فُضُوه ، وقيل : فار كوا العطاء ، أي تَنَاوَل بعضهم بعضاً بالسوف ، يريد إذا تَقاتَلُوا على الملك .

والجِعافُ : مُزاحمة الحرّب . والجَعُوفُ : الدّالُورُ التي تَجْعَفُ : الدّالُورُ التي تَجْعَفُ الماء أي تأخذه وتذهّب به . والجِعافُ ، بالكسر : أن يَسْتَقِيَ الرجلُ فَتُصِيبَ الدَّالُورُ فَمَ البّرُ فَتَنْحَيبَ الدَّالُورُ فَمَ البّرُ فَتَنْخَرُ قَ وَ وِيَنْصَبّ ماؤها ؛ قال :

قد عَلَيْتُ دَلُورُ بني مَنافِ تَقُومِمَ فَرْغَيْهَا عن الجعاف

والجِيماف : المُزاولة في الأس . وجاحَف عنه كَجَاحَش ، ومَوَّت جُمَّاف : شَدِيد بِذَهِب بَكُل شيء ؟ قال ذو الرمة :

وكَائِنْ كَغَـطَتْ نَاقَـتي من مَفَازَةٍ ، وكم ذك عنها من جُعاف ِ المَقَادِرِ

وقيل: الجُنحافُ الموتُ فجعلوه اسماً له . والمُنجاحَفةُ: الدُّنوُ؛ ومنه قول الأَحْنف: إِنمَا أَنَا لَبِي تَسَمِم كُمُلُئِةً الرَّاعي مُجاحِفُون بها يومَ الورْد .

وأَجْعَفُ بالطريق : دَنَا منه ولم 'مُخَالِطُه . وأَجْعَفَ " بِالأَمْرِ : قَارَبَ الإِخْلالَ به . وسنة " مُجْعِفة " : مُضِرَّ " بالمال . وأَجْعَفَ بهم الدهر ' : استأصلَهم. والسنة المُجْعِفة : التي 'تَجْعِف بالقوم قَتَلًا وإفساداً للأَمْوال . وفي حديث عمر أنه قال لعدي " : إنما فرَضْت ' لتوم أَجْعَفَت ' بهم الفاقة ' أي أذ هبت أموالهم وأفقرتهم الحاجة ' . وقال بعض الحكماء : من آثر الدنيا أَجْعَفت ' بآخِرته . ويقال : أَجْعَف العَدُو ' بهم أو السباء أو الغيث أو السيل ' دَنَا منهم وأخطاً هُم .

والجُمُعْفَةُ : النَّقْطَةُ مَن المَرْتَعِ فِي قَرَّنِ الفَلاةِ ، وقَرَّنُهَا رَأْسُهَا وقَلْتُنُهَا التِي تَشْتَبِهُ المَياهُ مَن جوانبها جَمْعاء ، فلا يَدْرِي القارِبُ أَيُّ المياه منه أَقْرُبُ بِطَرَّفِها .

وجَحَفَ الشيءَ بِرِجُلِهِ كَجُعَفُهُ جَعَفًا إذا رَفَسَهُ حق يرمي به .

والجُنحافُ : وجَعُ في البَطن ِ يأخذ من أكلِ اللحم بَجناً كالحُنجاف ، وقد جُنوف ، والرجل بَجنوُف . وفي التهذيب : الجُنحاف مشني البَطن عن نخمة ، والرجل بَجنوف ، عَن نخمة ، والرجل بَجنوف ، عَن الله الراجز :

أَرُ ُفَقَة " تَشْكُو الجُنْحافَ والقَبَصُ" ، جُلُنُودُهُمْ أَلْئِينَ مِن مَسَّ القُمُصُ

الجُهافُ: وجع يأخذ عن أكل اللحم َ مجنّاً ، والقبّص: عن أكل التمر . وجَعّافُ والجَعّافُ : اسم رجل من العرب معروف . وأبو جُعيفة : آخِر من مات بالكُوفة من أصحاب وسول الله ، صلى الله عليه وسلم .

جخف: جَخَفَ الرجلُ كِيْخِفُ ، بالكسر ، جَغْفاً وجُخافاً وجُخافاً وجَخيفُ أَن وجُنافاً وجَخيفُ أَن يَكْبَرُ ، وقيل : الجَخيفُ أَن يَفْتَخِر الرجل بأكثر ما عند م ؟ قال عدي بن زيد:

أَرَاهُمُ بَحَمَّدِ اللهِ بَعْدَ جَخِيفِهِم ، غُرابُهُم إذْ مَسَّه الفتر وَاقِعا ١

ورجل َجِخَّافُ مثل جَفَّاخٍ : صاحبُ فخر وتَكَبُّرٍ ، وغُلامٌ جُخَافُ كَذَلَك ؛ عن يعقوب حكاه في المقلوب . وفي حديث ابن عباس : فالتَفَتَ إلي ، يعني الفاروق ، فقال : جَخْفاً جَخْفاً أَي فخراً فخراً وشرفاً شرَفاً . قال ابن الأثير : ويروى جفضاً ، بتقديم الفاء ، على القلب .

والجَخِيفُ : العَقَلُ ، ووقع ذلك في جَخِيغي أي رُوعِي . والجَخِيفُ : صَوت من الجَوْفِ أَسُدُ مِن العَطِيطِ . وجَخَف النائم جَخِيفاً : نَفَخ . وفي حديث ابن عمر : أنه نام وهو جالس حق سمع جَخيفه ثم صلى ولم يتوضأ ، أي عَطيطه في النوم ؟ الجَخيف : الصَّوْت ؛ وقال أبو عبيد : ولم أسمعه في الصوت إلا في هذا الحديث . والجَخيف : الجَوْف .

 ١ قوله « الفتر واقعا » كذا بالاصل وشرح القاموس وبعض نسخ الصحاح وفي الطبوع منه القتر واقع بالقاف ورفع واقع وفيه أيضاً القتر ، بالكسر ، ضرب من النصال نحو من المرماة وهو سهم الهدف .

والجَنْجِيفُ : الكثير . وامرأة جَنْفَة " : قَنْصَفَة " ، والجبع جِخَاف" ، ورجل جَخْيف" كذلك ، وقوم جُنْف" .

جدف : جَـدَفَ الطائرُ كِيدَفُ جُـدُوفاً إذا كان مَقْصُوصَ الجناحين فرأيته إذا طار كأنه يَرُدُهما إلى خَلَنْه ؛ وأنشد ابن بري للفرزدق :

ولو كنت أخشى خالداً أن يَرُوعَني ، لَـطِرِ تُ بواف ٍ رِيشُه غـيرِ جادِفِ

وقيل : هو أن يَكْسِرَ من جَناحه شَيْئًا ثُم بَمِلَ عند الفَرَقِ مِن الصَّقْرِ ؛ قال :

> تُناقِضُ الأَشْعَارِ صَقْراً مُدَرَّباً ، وأَنتَ حُبَارَى خَيفَةَ الصَّقْرِ تَجْد فُ

الكسائي: والمصدر من جدف الطائر الجدف ، وجناحا الطائر مجدافاه، ومنه سبي مجداف السفينة. وجناحا الطائر مجداف السفينة ، بالدال والذال جبيعاً ، لغتان فصيحتان . ابن سيده : مجداف السفينة خشبة في وأسها لو ح عريض تُدفع بها ، مُشتق من جدف الطائر ، وقد جدف المكلح السفينة يجدف جدف الطائر وجدف الملاح البحداف ، وهو المردي والمقذف والمقذاف ، ولا المتلمي : جدف الساء باللجداف ، وهو المردي والمقذف والمقذاف ، وهو المردي والمقذف والمقذاف ، وهو المردي والمقذاف ، وهو المردي والمقذاف ، وهو المردي والمقذاف ، وهو المردي أو المقذاف ، وهو المردي أو المقداف ، وهو المردي أو المقذاف ، وهو المردي أو المقداف ، وهو المردي أو المؤلف ، وهو المؤلف ، و

والأَجْدَفُ : القَصِيرُ ؛ وأنشد :

مُعِبِ لصُغراها ، بَصِيرٌ بنَسَلَها ، حَفيظٌ لأَخْراها ، حَنَيْفُ أَجْدَفُ

> والمجدَّافُ : المُنْتُى، على التشبيه؛ قال : بأنَّلُم المجدَّاف ذَيَّالِ الذُّنبَّ

والمِجداف : السوط ، لغة تَجْرانِيَّة ؛ عن الأَصمعي ؛ قال المُنتَقَّب ُ العَبْدِي ّ :

> تَكَاهُ إِنْ حُرُكَ مِجْدَافُهُا ، تَنْسَلُ مَـن مَثْنَاتِها والبد ا

ورجل َحِنْدُوفُ البدِ والقبيصِ والإزارِ : قصيرُها؛ قال ساعدة ُ بن جُنُويَّة َ :

> كعاشية المتجدُّوفِ زَيَّنَ لِيطَهَا ، من النَّبْعِ ، أَذْرُهُ حَاشِكُ وكَتُومُ

وجَدَ فَتِ المرأة تَجَدِفُ : مَشَتُ مَشْيَ القِصارِ . وجَدَ فَ الرجل في مَشْيَتِه : أَمْرَعَ ، بالدال ؛ عن الفارسيّ ، فأما أبو عبيد فذكرها مع جدَف الطائر وجدَ فَ الإنسان : هذه بالذال ، وصرح الفارسي بخلافه كما أرينتك فقال بالدال غير المعجمة . والجدّف : القطع . وجدَف الشيء جدْفاً : قطعه ؛ قال الأعشى :

قاعداً عندَ النَّدامي ، فما بَنْ فَكُ مُوكِر مُجْدُوفِ مَجْدُوفِ

وإنه لَمَجُدُوف ٢ عليه العَيْشُ أَي مُضَيَّقُ عليه . الأَزهري في ترجمة جذف قال : والمجذوف الزَّقُ ، وأنشد ببت الأَعشى هذا ، وقال : ومجدوف ، بالجم وبالدال وبالذال ، قال : ومعناهما المَقطُّوعُ ، قال: ورواه أبو عبيد مَنْدُوف ، قال : وأما محذوف فما رواه غير الليث .

والتَّجديفُ : هـو الكُفُر ُ بالنَّعم . يقال منـه : ....... ، قوله « واليد » كذا بالامل وشرح القاموس ، والذي في عدة نـنع من الصحاح : باليد .

و انه لجدوف النع » كذا بالاصل ، وعبارة القاموس :
 و انه لجد ف عليه العبش كمنظم مضيق .

جَدَّفَ يُجَدَّفُ تَجَديفاً . وجَدَّفَ الرجلُ بنعمة الله: كفرها ولم يَقْنَعُ بها. وفي الحديث: تشرُّ الحديث التَّجَديفُ ، قال أبو عبيد : يعني كفر التَّعْمة واستيقلال ما أنعم الله عليك ؛ وأنشد :

ولكيني صَبَرْتُ، ولم أُجَدَّفُ، وكان الصَّبْرُ غاية أَوَّلينا

وفي الحديث : لا تُجَدَّفوا بنِعْمة الله أي لا تَكُنْرُوها وتَسْتَقلتُوها .

والجندَفُ : القَبْرُ ، والجمع أَجْدافُ ، وكرهما بعضهم وقال : لا جمع للجَدَف لأنه قد ضَعُفَ بالإبْدال فلم يتصرَّف . الجوهري : الجَـدَفُ القبر وهو إبدال الجَـدَث والعرب تُعَقّبُ بين الفاء والثاء في اللغة فيقولون جَدَّث وجَدَف ، وهي الأَجداث ُ والأَجْداف' . والجَدَفُ من الشَّرابِ; ما لم يُغَطُّ. وفي حديث عمر ، رضي الله عنه ، حين سأل الرجل الذي كان الجنُّ اسْتَهُو تُنه : ما كان طعامُهم ? قال: الفُول م وما لم يُذُّ كُر اسْمُ الله عليه ، قال : فما كان تشرابُهم ? قال : الجَدَفُ، وتفسيره في الحديث أنه ما لا يُغَطِّى من الشراب ؛ قبال أبو عبرو : الجدُّف لم أسمعه إلا في هذا الحديث وما جاء إلا ولد أصل ، ولكن ذهب من كان يعرفه ويتكلم به كما قد ذهب من كلامهم شيء كثير . وقال بعضهم: الجَـدَ فُ من الجَـدُ ف وهو القَطُّع كأنه أراد ما ثيرٌ مي به من الشراب من زَبَد أو رَغْوة أو قَـذًى كأنه قُـطـعَ من الشراب فَر مي به ؛ قال ابن الأثير : كذا حكاه الهرويّ عنالقنبي والذي جاء فيصحاح الجوهري أن التَطَيْعِ هُو الجَـَدُ فُ ، بالذال المعجمة، ولم يذكره في المهملة ، وأثبته الأزهري فيهما وقد فـُسّرَ أيضاً بالنبات الذي يكون باليمن لا محتاج آكله إلى 'شر'ب

ماء . ابن سيده : الجدَفُ نبات يكون باليمن تأكله الإبل فتَجْزُرُ أَ به عن الماء ، وقال كراع : لا يُحْتَاج مع أكله إلى شرب ماء ؛ قال ابن بري : وعليه قول جرير :

كانُوا إذا جعَلوا في صِيرِهِم بَصَلًا ، ثم اشتَوَوا كَنْعَدَا مَنْمَالِحٍ مِجَدَفُوا

والجُدافي ، مقصور : الفنيمة. أبو عمرو : الجَدافاة' الغنيمة ؛ وأنشد :

> قَدْ أَتَانَا رَامِعَاً قِبْرَاهُ ، لا يَعْرِفُ الْحَقُّ وَلَيْسَ يَهُواهُ ، كان لَنَا ، لَمْنًا أَتَى ، جَدَافَاهُ ١

ابن الأعرابي : الجكدافاءُ والفُنامي والفُنشي والهُبالة' والابالة والحُواسة' والحُباسة' .

جذف : جَذَفَ الشيَّ جَذَّفاً : قَطَعَه؛ قال الأعشى: قاعداً حَوْلُه النَّدامَى ، فما يَنْ فَكُ يُؤْتَى بمُوكَرٍ مَجْذُوْفِ

أراد بالمُوكر السقاء المكان من الحمر والمَجدُوف:
الذي قُطِعت قوائمه . والمجدُوف والمجدوف:
المقطوع ، وجدَف الطائر يَجدُف : أَسْرَع تحريك جناحيه وأكثر ما يكون ذلك إن يُقص أحد الجناحين ، لغة في جدَف . ومجدّاف السفينة : لغة في مجدافها ، كلتاهما فصيحة ، وقد تقدم ذكره ؟ قال المثقب العبدى يصف ناقة :

تَكَادُ ، إن حُرِّكَ مِجِدَافَهُا ، تَنْسَلُ من مَثْنَاتِها واليَدِ

ا قوله « قد أتانا » كذا في الاصل وشرح القاموس بدون حرف قبل قد ، وقوله كان لنا النع بهامش الاصل صوابه: فكان لما جامنا جدافاه .

كطي ۗ إ

# فإن تَكُننِ الحَوادِثُ جَرَّ فَتَنٰي ، فلم أَرَ هالِكاً كابْنَيْ زِيادِ

ابن سيده : والجُرْفُ ما أكل السيلُ من أسفل شق الوادي والنهر ، والجمع أجراف وجُرُوف وجروف وجروف الوادي والنهر ، والجمع أجراف منظ وشاطي وسيل جراف وجراف وجادوف : يَجْرُف ما مَر به من كثرته يذهب بكل شيء وغيث جاد ف كذلك. وجروف الوادي ونحوه من أسناد المسايل إذا نتخع أعلاه ، فإذا انصدع أعلاه فهو هار ، وقد جروف أسس أسناده . وفي التنزيل العزيز : أم مَن أسس ألسيل أسناده . وفي التنزيل العزيز : أم مَن أسس أبنيان على شفا جروف هار . وقال أبو خيرة : الجروف عرف وجروف وها الجروف وجروف وها المهواة . ابن الجروف وأجروف وجروف وهو الجروف وهو الجروف والكذا المناق المجروف الجروف وهو الحيض والكذا المناق المناق المحروف المح

# في حبَّةً ِ جَرَ ْف وحَمْض هَيْكُل

والإبل تَسْمَنُ عليها سِمَناً مُكْنَنزاً يعني على الحبّة، وهو ما تناثر من حُبوب البُقول واجتمع معها ورق يبيس البقل فتسمَنُ الإبل عليها . وأَجْرَفَت الأرضُ : أَصَابَها سِيلٌ جُرُافٌ . ان الأَعرابي : الحِرْفُ المالُ الكثير من الصّامِت والتّاطق . والطاعونُ الجارفُ الذي نزل بالبصرة كان دَريعاً فسمتي جارفاً جَرَف الناس كَجَرْف السيل . فسمتي جارفاً جَرَف الناس كَجَرْف السيل . الجوهري : الجارف طاعون كان في زمن ان الزئبير وورد ذكره في الحديث طاعون الجارف ، ومرثت وورد ذكره في الحديث طاعون الجارف ، ومرثت

قال الجوهري: قلت لأبي الغوث ما مِجْدَافُها? قال: السوط جعله كالمجذاف لها . وجَدَفُ الإِنسانُ في مَشْيه جَدُفاً وتَجَدَّفَ : أَسرع ؛ قال :

لَجَذْ تَهُمُ حَتَى إِذَا سَافَ مَالُهُمْ ، أَنَيْنَهُمُ مَن قَابِلِ تَنَجَذُ فُ أُ

وجَذَفَ الشيءَ : كَجَذَبَه ؛ حكاه نُصَير ؛ وروى بنتَ ذى الرمة :

إذا خافَ منها ضِفْنَ حَقْباء قِلْـوةٍ ، حَداها بِجَلَـْحالٍ ، من الصَّوْتِ ، جاذِفِ

بالذال المعجمة ، والأعرف الدال المهملة .

جوف : الجرّ ف : اجتراف ك الشيء عن وجه الأرض حتى يقال : كانت المرأة دات لئة فاجتر فها الطبيب أي استحاها عن الأسنان قطعاً . والجرّ ف : الأخذ الكثير . جرّف الشيء يَجْر ف ، بالضم ، جرّ فا واجتر فه : أخذه أخذا كثيراً . والمجروف والمبحر فة : ما جروف به . وجر فنت الشيء أجر فه ، بالضم ، جرّ فا أي تذهبت به كلة أو جله . وجر فنت الشيء جله . وجر فنت الطين : كسحته ، ومنه سهي المجروف . وبنان مجروف نه . كسحته ، ومنه سهي المجروف . وبنان مجروف : كسحته ، ومنه سهي المجروف . وبنان مجروف : كسحته ، ومنه سهي المجروف . كشير الأخذ من الطعام ؛ أنشد ابن الأعرابي :

أَعْدَدُن لِللَّقْمِ بِنَاناً مِجْرَفا ، ومِعْدة تَغْلِي ، وبَطَناً أَجْوَفا

وجَرَفَ السيلُ الوادِي يَجْرُفه جرَفاً : جَوَّخه . الجوهري : والجُرُفُ والجُرُفُ مثل عُسْرٍ وعُسُر ما تَجَرَّفَتْه السَّيول وأكلَتْه من الأرض ، وقد جَرَّفَتْه السيول تَجْرِيفاً وتَجَرَّفَتْه ؛ قال رجل من

جُراف منه. والجارِف : 'سُؤُم أَو بَلِيَّة ' تَجْتَرِف مالَ القَوْمِ . الصحاح : والجارِف الموت العام عَبَرُف مالَ القوم . ورجل جُراف : سَديد يَجْرُ ف مال القوم . ورجل جُراف : سَديد النكاح ؛ قال جربر :

> يا سُبُّ ويْلْلَكَ ! ما لاقَتْ فَنَاتُكُمُ ، والمِنْقَرِيُّ جُراف ٌ غيرُ عِنْينِ ؟

ورجل جُرُافُ : بِأَتِي على الطعام كلَّه ؛ قال جرير : 'وُضِع الحَزيرُ فقيل : أَيْنَ مُجاشِعُ ? فشَحا جَعافِلَه جُراف هَبْلَتَع

ابن سيده: رجل جُراف سُديد الأكل لا يبقي سينا، ومُجرف ومُتَجَر ف : مَهْزُول ، سينا، ومُجرف وحَبرف السينا، وجُرف السيات : أكل عن آخره. وجُرف في ماله جَر فة السيات : أكل عن آخره وجُرف في ماله جَر فة إذا ذهب منه شيء ؛ عن اللحياني ، ولم يود بالجر فة همنا المرة الواحدة إنما عنى بها ما عني بالجر ف بالجرف والمنجر ف والمنجر ف والمنجر ف اللهاي عنى بها ما عني بالجرف بعن يعقوب ، وعد بدلا وليس بشيء ورجل مُجر ف : فد جَر فه الدهر أي اجتاح ماله وأفقر ه اللهاني وجل مُجار ف ومحاد ف ، وهو الذي لا يكسب خيراً . ابن السكيت : الجراف محيلاً وقوله : بالجراف الأكبر ، يقال : كان لهم من وقوله : بالجراف الأكبر ، يقال : كان لهم من الكيل جراف وجراف ؛ قال الراجز : الضر به من الكيل جراف وجراف ؛ قال الراجز :

كَيْلَ عِداءِ بالجِرافِ القَنْقَلِ مِن صَبُوهِ، مِثْلُ الكَثِيبِ الأَهْمَلِ

قوله عِداء أي مُوالاةٍ. وسَيْفُ جُوافُ : يَجُرُوُ

١ قوله : والهواني هكذا في الأصل ، ولم نجد هذه اللفظة في الماجم
 التي بين أيدينا ولملها عر"فة عن خواني .

كل شيء . والجرَّفة من اسمات الإبل : أن تُقطع جلدة من جسد البعير دون أنفه من غير أن تين .

وقيل: الجَرْفة في النخذ خاصة أن تَقْطَع جِلدة من فخذه من غير بَبْنُونة ثم تُجْمع ومثلها في الأنف واللهزرمة ، قال سيبويه : بَنَوْه على فَعَلْمة اسْتَغْنُو ا بالعمل عن الأثر ، يعني أنهم لو أرادوا لفظ الأثر لقالوا الجُرْف أو الجِراف كالمُشْط والحِباط ، فافهم . غيره : الجَرْف ، بالفتح ، سمة من سيمات الإبل وهي في الفخذ بمنزلة القر مة في من سيمات الإبل وهي في الفخذ بمنزلة القر مة في الأنف تُقطع على الأنف تُقطع على في التذكرة : الجُرْفة والجَرْفة والجَرْفة أو الجَرْفة أو الجَرْفة فقل أبوعلي في التذكرة : الجُرْفة والجَرْفة فقل أبوعي في النفرة : الجُرْفة أو الجَرْفة أو المجرف المؤمنة أله المهزمة تحت الأذن ؛ قال ابن بوي : الجُرْفة وسم باللهزمة تحت الأذن ؛ قال مدوك :

'بعادِض' مَجْر'وفاً ثُنَتَتْه خِزامة''، كَأَنَّ ابنَ حَشْرٍ تَحْتَ حَالِبِهِ دَأْلُ

وطَعَنْ جَرَفُ : واسع ؛ عـن ابن الأعرابي ؛ وأنشد :

فأُبْنَا جَدالى لم 'يفَرَّقُ عَديدُنَا ، وآبُوا بِطَعْنَ ٍ، في كَواهِلِهِم ، جَرَّف

والجَرْفُ والجِرَيفُ : يَبِيسُ الحَماط . وقال أَبو حنيفة : قال أَبو زياد الجَريف يَبيس الأَفاني خاصَّة . والجُرُّافُ : اسم رجل ؛ أنشد سيبويه :

أمن عَمَلِ الجُرْآفِ ، أَمْسِ ، وظُلُلْمِهِ وَعُدُوانَهُ الْعُنْبُنْمُ وَاللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللّلِهُ اللَّهُ اللَّلَّ اللَّهُ اللَّلْمُ اللَّالِّلْمُ اللَّهُ اللَّالَّا لَلَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ

١ قوله « و الجرفة من النم » هي بالفتح وقد تضم كما في القاموس.
 ٢ قوله « القرمة » بفتح القاف وضمها كما في القاموس .

أميرَيْ عَداءِ إنْ حَبَسْنا عليهِما بَهاثِمَ مالٍ ، أوْدَيا بالبَهَاثِم

نصب أميري عَداء على الذّم ". وفي حديث أبي بكر، وضي الله عنه : أنه مَر " يَستَعْر ض الناس بَالْحُر ف السيول من الأو دية . والجَر ف ': أخذ ل الشيء السيول من الأو دية . والجَر ف ': أخذ ل الشيء عن وجه الأرض بالمجرفة . ابن الأثير: وفي الحديث ليس لابن آدم إلا بَيْت " يُكنّه وثوب يُوادِيه . وجر ف ' الواحدة جر ف " ويوى باللام بدل الراء . ابن الأعرابي : الجَور ق ' الظلم ؟ قال أبو العباس : ومن قاله بالفاء جور ف ف الظلم ؟ وأنشد لكعب بن زهير المزني :

كأن وَحْلَي ، وقد لانَت عَريكَتُها ، كَسَوْتُه جَوْرَفاً أغصان حصفا ا

قال الأزهري : هذا تصعيف وصوابه الجَوْرَقُ ، الله الجَوْرَقُ ، الله الله وسيأتي ذكره التهذيب في ترجمة جرل: مكان محرّر في تعرف عليه من أعراب قيس : أرض جَرْفة مختلفة وقيد ح جَرْف ، ورجل جَرْف ، كذلك .

جزف: الجَرْفُ: الأَخَدُ بِالكَثْرَة . وَجَرَفَ لَهُ فِي الكَيْلُ : أَكْثُر . الجُوهِرِي : الجَرَّفُ أَخْذُ الشيء مُجازِفَة وَجِيزِافاً ، فارسي مُعَرَّب . وفي الحديث : ابْناعُوا الطعام جِزِافاً ؛ الجِزافُ والجَرَّفُ : المَجْهُ ولُ القَدْر ، مُكِيلًا كَانَ أَو مَوْزُوناً .

والجُزاف ١ والجِزاف والجُزافة' والجِزافة': بيعك

١ قوله « أغصانه حصفا » كذا بالاصل ، والذي في شرح القاموس
 هنا وفي حرف القاف أيضاً : أقرابه خصفا .

ر. γ قوله «والجزاف النع» في القاموس: والجزاف والجزافة مثلثتين.

الشيء واشتراؤك بلاوزن ولاكيل وهو يرجع إلى المُساهلة ، وهو دخيل، تقول : بِعْثُهُ بالجُرُزافِ والمُبْرَافة والقياس جزاف ؛ وقول ُ صَغْر الغَيّ :

فأقنبَلَ منه طوال الذُّرى ، كأن عليهن بينعا جزيفا

أراد طعاماً بيع جزافاً بغير كيل، يَصِفُ سَحاباً. أبو عمرو: اجْنَزَوْنْتُ الشيءَ اجْنَزِافاً إذا شَرَيْنَهُ جِزِافاً ، والله أعلم .

جعف : جَعَفَة جَعْفاً فانجَعَفَ : صرَعه وضرَب به الأرضَ فانصَرَعَ ؛ ومنه الحديث : أنه مر بمضعب ابن عُميْر وهو مُنجَعِف أي مصروع ، وفي رواية : بمصعب بن الزبير . يقال : ضرَبه فَجَعَبه وجَعَفة وجَعَفة وجَعَفة أنه وجَعَفة : فَكَبّه وجَعَفة أنه وجَعَفة الصَرْعَ . والجَعف : فَكَبّه . شِدَّة الصَّرْع . وجَعَف الشيء جَعْفاً : فَكَبّة . وجَعَف الشيء جَعْفاً : فَكَبّة . وجَعَف الشيء جَعْفاً المَعْفَ : فَكَبّة . وجَعَف الشيء جَعْفاً الله فانجَعَفت : فَكَلّة الشيء والشجرة بَخِعَفها جَعْفاً فانجَعَفت : فَكَلّة المُنْخِدية على الأرض حتى يكون انتَخِعافها مَر "قَ المُخذية على الأرض حتى يكون انتَخِعافها مَر "قَ واحدة أي انقلاعها . وسيل جُعاف : بَخِعَف كل شيء أي يَقْلِبه ، وما عنده من المَتَاع إلا جَعْف " أي قليل .

والجُعْفَة : موضع . وجُعْف : حَي من اليهن وجُعْفي : حَي من اليهن وجُعْفِي : بَعْفِي : بَعْفِي أَبْ سعد العشيرة من مَذْحِج ، والنسبة إليه كذلك ، ومنهم عبيد الله بن الحُر الجُعْفي ؛ قال لبيد :

قَبَائِلُ جُعْفِي بنِ سَعْدٍ ، كَأَنَّمَا سَعْدِ ، كَأَنَّمَا سَعْدِ ، كَأَنَّمَا سَعْدِ مُنْجِ مَنْجِ

١ قوله « مثل الكافر » الذي في النهاية هنا وفي مادة جذي : مثل
 المنافق .

قوله مُنيم أي مُهُلِك ، جعل الموت نوماً . ويقال هذا كتولهم ثأر مُنم ؛ قال ابن بري: جُعفي مثل كرسي في فود الياء المشددة في آخره ، فإذا نسبت إليه قدر ت حذف الياء المشددة وإلحاق ياء النسب مكانها ، وقد جُمع جَمع رُومي فقيل جُعف ؛ قال الشاعر :

جُعْف بنَجُرانَ تَجُرُ الْعَنَا ، لِيس بِهَا جُعْفِي الْكُشْرِعِ

ولم يصرف جُعْفِي ۖ لأَنه أَراد بِهَا القبيلة .

جِفْ : جَفَ الشِيءُ كِيفُ ويَجَفُ ، بالفتح ، جُفُوفًا وجَفَافًا : كِيسِسَ ، وتَجَفْجُفَ : جَفَ وفيه بعضُ النداوة ، وجَفَّفْتُهُ أَنا تَجْفِيفًا ؛ وأنشد أبو الوفاء الأعرابي :

لملل بحكيرة لقيمت عراضاً ، ليقرع همتع العيد المحيب المحتر العياها حين سكل طويل السماك ، صع من العيوب فقام على فتواثم لينات ، فيبل المحقوف الوبر الراطيب

والجَفَافُ : مَا جَسَفٌ مِن الشيءَ الذي تَجَفَّقُهُ . تقول : اعْزِل جَفَافَهُ عَن وَطَنْبِهِ .

التهذيب: جَفِفْتَ تَجَسَفُ وَجَفَفْتَ تَجَفِ وَكُلهم مِخْتَارَ تَجِيفُ عَلَى تَجَفَّ .

والجَنفِيفُ : ما بَبيسَ من أحرار البقول ، وقيل : هو ما ضَمَّت منه الربح .

وقد حَفَّ الثوبُ وغيره ُ يَجِفُ ، بالكسر ، ويجَفُ ،

بالفتح: لغة فيه حكاها ابن دريد ' وردّها الكسائي . وفي الحديث : جَفَّتِ الأَقلامُ وطُنُويِتِ الصَّمُف ؛ يريد ما كتب في اللَّوْحِ المعفوظ من المتقادير والكائنات والفراغ منها، تشبيها بفراغ الكاتب من كتابته ويُبُس قَلَمَه .

وتَجَفَّجَفَ الثوب إذا ابْتَلَ ثم جَسَف وفيه ندى فإن يَبِس كل البُنس قبل قد قَعَ ، وأصلها تَجَفَّف فأبدلوا مكان الفاء الوسطى فاء الفعل كما قالوا تَبَشَّبَشَ . الجوهري: الجَغيف ما يَبِس من النبت. قال الأصعي: يقال الإبل فيا شاءت من جَغيف وقَفيف ، وأنشد ابن بري لواجز:

يُشْرِي بِـه القَرَّمَلَ والجَـَفِيفا ، وعَنْكَنَاً مُلْنَتبِساً مَصْيُوفا

والجُنافة : ما يَنْتَثِر من القَت والحَكَثْيِشِ ونحوه.

والجُنُفّ : غِشَاء الطّلْمُع إذا جَفُّ ، وعمَّ به بعضهم فقال : هو وعاء الطّلُع ، وقيل : الجُنُفُ فَيقاءة الطّلع وهو الغِشاء الذي على الوّلِيع ، وأنشد الليث في صفة تُنفر أمرأة :

وتَبْسِمُ عن نَـيْرٍ كَالوَلِيهِ ع ِ، شَقْقَ عنه الرُّقَاةُ الجُنْفُوفا

الوَلِيعُ : الطَّلَعُ ، والرُّقاةُ : الذين يَوْقَتُوْنَ على النخل . أبو عمر و : جُفُّ وجُبُّ لوِعاء الطلع . وفي حديث سيعر النبي ، صلى الله عليه وسلم : 'طبّ النبي، صلى الله عليه وسلم ، فعمل سيعره في جُفُّ طلعة ذكر ودُفن تحت واعُوفة البئر ؛ رواه ابن دريد بإضافة طلعة إلى ذكر أو نحوه ؛ قال أبو عبيد: جُفُّ المَّوْدِ ابن دريد ، بامش الاصل صوابه : أبو زيد .

الطلعة ِ وعادها الذي تكون فيه ، والجمع الجُنفوفُ، ويروى في جُبّ ، بالباء . قال ابن دريد : الجُنفُ نِصْفُ في حَبْ ، بالباء . قال ابن دريد : الجُنفُ نِصْفُ فير به تُقطع من أَسْفَلِها فتجعل دَ لُـواً ؟ قال :

#### رُبِّ عَجُوزِ رأْسُها كالقُفَّة ، تَحْمِلُ جُفْتًا معها هِرِ شَفَّة ،

الهر شنقة : خرقة ينشف بها الماء من الأرض . والجنف : شيء من جلود الإبل كالإناء أو كالدالو يؤخذ فيه ماء السباء يسع نصف قر به أو نحوه . اللبث : الجنفة ضرب من الدالاء يقال هو الذي يكون مع السقائين علؤون به المزايد . القتيبي : الجنف قر به تقطع عند يديها ويننبذ فيها . والجنف الشن البالي يقطع من نصفه فيجعل كالدلو ، قال : ورباكان الجنف من أصل نحل يننقر . قال أبو عبيد : الجف شيء ينقر من جدوع النخل . وفي حديث أبي الجف شيء ينقر من جدوع النخل . وفي حديث أبي المختث ؛ الجنف : وعاء من جلود لا بُوكاً أي لا وتنخذ دلوا . والجنف : الوطب المختلق ؛ وقوله وتنخذ دلوا . والجنف : الوطب المختلق ؛ وقوله أنشده ان الأعرابي :

إِبْلُ أَبِي الْحَبْسُابِ إِبْلُ تُعْرَفُ ، يَوْيِنُهُا مُحَقَّفُ مُوَقَّفُ مُوَقَّفُ

إِمَّا عَنَى بِالمُتَحَفَّفِ الضَّرْعُ الذي كَالْحُفُّ وهُوالوطنبُ الحُمَّلَتُ وَهُوالوطنبُ الحُمَّلَتِي بِهِ آثار الصَّرار . والحُمُفُ : الذي به آثار الصَّرار . والجُمُفُ : الشيخ الكبير على التشبيه بها ؛ عن الهجري . وجُفُ الشيء : شخصُه . والجُمُفُ والجُمُقَةُ والجَمَّقَةُ والجَمُفَةُ ، بالفتح : جماعة الناس . وفي الحديث عن ان عباس : لا نَفُلَ فَي غنيمة حتى تَقْسَمَ 'جَفَّةً أَي كلمّها ،

ويروى : حتى تقسم على جُفْتِه أي على جماعة الجيش أولاً . ويقال : دُعِيتُ في جَفَة الناس ، وجاء القوم جَفَّة واحدة . الكسائي : الجَفَّة والضَّفَّة والقِمَّة ، جماعة القوم ؛ وأنشد الجوهري على الجُنُف ، بالضم ، الجماعة قول النابغة 'يخاطب' عَمْرو بن هند الملك :

مَن مُبلِغ عَمْرو بنَ هِنْد آية ، ومِن النَّصِحة كَثْرَة الإنتذار : لا أَعْرِفَنْك عارضاً لِرماحنا في مُجف تعلب واردي الأمرار

يعني جَمَاعَتَهم. قال : وكان أبو عبيدة يوويه في جُفّ تَعُلَبُ ، قال : يويد تَعُلَبَة بَنَ عَوف بن سعد ابن 'ذيّان . وقال ابن سيده : الجفّ الجمع الكثير من الناس، واستشهد بقوله: في جفّ تَعُلَب ، قال : وقال ابن ورواه الكوفيون في جوف تقلب ، قال : وقال ابن دريد هذا خطأ . وفي الحديث : الجَفاء في هذين الجُفيّن : رَبِيعة ومُضَر ؛ هو العدد الكثير والجماعة من الناس ؛ ومنه قبل لبكر وقيم الجُفيّان ِ؛ قال حميد بن ثور الهلالي :

ما فَيَئْتُ مُرَّاقُ أَهَلِ المِصْرَيْنُ : سَقُطَ عُمَانَ ، ولُصُوصَ الجُنُفَيْنُ

وقال ابن بري: الرُّجز لحُسيد الأرَّقط ؛ وقال أبو ميمون العجلي :

> قُدْنَا إِلَى الشَّامِ جِيادَ المِصْرَيْنُ : مِنْ قَيْسَ عَيْلانَ وَخَيْلِ الجُنْفُيْنُ

وفي حديث عمر ، رضي الله عنه : كيف يَصَلُح أمرُ بلد ُجلُ أَهلِهِ هذان الجُنْفَان ؟ وفي حديث عثمان ، رضى الله عنه : ما كنت ُ لأَدَعَ المسلمين بين جُفْيْن

يضرب بعضُهم رِقابَ بعضٍ . وجُفافُ الطير : موضع ؛ قال جرير :

فما أبصَرَ النارَ التي وضَعَتُ له ، وراءً جُفاف الطّئيرِ ، إلاّ تَسَارِيا

وجَفَّةُ المَـوْكِبِ وجَفْجَفَتُهُ : هَزيزُهُ . والتَّجْفَافُ والتَّجْفَافُ : الذي بُوضَعُ على الحيل من حديد أو غيره في الحرب، ذهَبُوا فيه إلى معني الصلابة والجُنفُوفِ ؛ قال ابن سيده : ولولا ذلك لوجب القضاء على تائها بأنها أصل لأنها بإزاء قاف قرطاس . قال ابن جني : سأَلت أبا علي عن تِجفاف أَتاؤُه للإلحاق بباب قرطاس? فقال : نعم، واحتج في ذلك بما انضاف إليها من زيادة الألف معها، وجمعه التَّجافيفُ . والتَّجفاف، بفتح التاء : مثل التَّجْفيف جَفَفْتُهُ تَجْفيفاً . وفي الحديث : أُعِدُ للفَقُورِ تَجْفَافاً ؛ التَّجْفَافُ : مَا جُلِّلَ به الفرس من سلاح وآلة تقيه الجراح . وفرس مُعَفَّفُ " : علمه تجِفاف، والتاء زائدة . وتجِفيف الفرس: أَن تُلبِسه النَّجفاف. وفي حديث الحديبية : فجاء يقوده إلى رسول الله ، صلى الله عليه وسلم ، على فرس 'مجَفَّف ٍ أي عليه تجفاف ، قال : وقد يلبَسُه الإنسان أيضاً. و في حديث أبي موسى : أنه كان على تجافيفه الديباج ، وقول الشاعر:

كَبَيْضَةَ أَدْحِي ۗ تَجَفَّفَ فَوَقَهَا هِجَفَّ فَكُوفَهَا هِجَفَّ حَدَاهُ القَطْرُ ، والليلُ كانبعُ

أي تحرُّك فوقها وألبسها جناحيه .

والجَفْجَفَة ﴿ : صوت الثوب الجديد وحركة القرطاس ، وكذلك الحَفْفَقَة ' ، قال : ولا تكون الحَفَفَقَة ' إلا بعد الجَفْعَفَة .

والجَفَفُ : الغَلِيظُ البابِسِ من الأرض .

والجَفْجَفُ : الغَلِيظُ من الأرض، وقال ابن دريد: هو الغِلَظُ من الأرض فجعله اسماً للعَرَضِ إلا أن يعني بالغِلَظِ الغلِيظَ ، وهو أيضاً القاعُ المستوي الواسِعُ .

والجَـُفْجَفُ : القاعُ المستدير ؛ وأنشد :

يَطُو ِي الفَيافي جَفْجَفاً فَجَفْجَفا

الأصبعي: الجُنُفُ الأرض المرتفعة وليست بالفَليظة ولا الليَّنة ، وهو في الصحاح الجَفْجَفُ ؛ وأنشد ابن بري لمُنتَمَّم بن نُورَثْ :

وحَلَـّوا جَفْجَفاً غيرَ طائيل

التهذيب في ترجمة جعع: قال إسحق بن الفرج سمعت أبا الربيع البكري يقول: الجَعْجَعُ والجَعْجَفُ من الأرض المُتَطامِنُ ، وذلك أن الماء يَتَجَعْجَعُ فيه فيقوم أي يدوم ، قال: وأرد ثه على يتَجَعْجَع فلم يقلها في الماء. وجَعْجَعَ بالماشية وجَفْجَقَها إذا حبسها . ابن الأعرابي: الضَّقَفُ القِلَّةُ ، والجَقَفُ الحاجة من العيش ضفَف الخاجة . الأصمعي: أصابهم من العيش ضفَف وجقَف وشطّف ، كل هذا من شدة العيش وما ردوي عليه ضفَف ولا جقف أي الرحاجة ، ووالحيد للإنسان على جَفَف أي على حاجة إليه . ووالجَفْجَفَة : جمع الأباعر بعضها إلى بعض .

وجُفاف : اسم واد معروف ٍ .

جلف : الجَلَفُ : القَشْر . جَلَفَ الشيءَ يَجِلُفُهُ جَلَفُ الشيءَ يَجِلُفُهُ جَلَفُهُ جَلَفُهُ عَنَ اللَّهِ مَ اللَّهِ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ عَنَ اللَّهُ مَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مَا اللَّهُ اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مَا اللَّهُ اللّهُ اللَّهُ اللَّلَّاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّالَّاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّالَّاللّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّا الللَّهُ اللَّالَّا اللَّهُ الل

إصبعه: كشطه . ورجل جليفة وطعنة وطعنة ماليفة : تقشر الجلد ولا تخالط الجوف ولم تدخله . والجالفة : الشجة التي تقشر الجلد معاللحم وهي خلاف الجائفة . وجلفت الشيء : قطعته واستأصلته : وجلف الطين عن وأس الدن كيلفه ، بالضم ، جلفاً : نتزعه . ويقال : أصابتهم جليفة عظيمة إذا اجتلفت أموالهم ، وهم بحنينة جلاف، وجمع الجليفة جلاف، وأنشد للمنجير :

وإذا تَعَرُّقَتِ الجَلَائِفُ مَالَهُ ، قُرُرِنَتُ صَحِيحَتُنَا إِلَى جَرَّبَائِهِ

ابن الأعرابي: أَجْلَفَ الرجلُ إِذَا نَحَّى الجُلافَ عَن رأْس الخُنْبُجة ِ. والجُلافُ: الطَّينُ .

وجُلَّفَ النباتُ : أَكِلَ عَن آخِره . والمُجلَّفُ : الذي أَتَى عليه الدهر فأذ هب ماله ، وقد جَلَّفَه والجَلَيفة ، السنة التي تَجْلُف المال . وأبو الهيثم : يقال للسنة الشديدة التي تَخْلُف الأموال جالفة ، وقد جَلَفَتْهُم . وفي بعض روايات حديث من تَحِلُ له المسألة : ورجل أصابت ماله جالفة ؛ هي السنة الذي تَذهب بأموال الناس وهو عام في كل آفة من الآفات المُذهبة للمال . والجَلانُ : السَّنُون . أبو عبيد : المُجلَّف الذي وهو أيضاً مُجَرَّف . ورجل مُجلَّف : قد جَلَقه الدهر ، وهو أيضاً مُجَرَّف . والجالفة : السنة التي تَذهب بأموال الناس . والمُجلَّف الذي أخِذ من جوانيه ؛ بأموال الناس . والمُجلَّف الذي أخِذ من جوانيه ؛ بأموال الناس . والمُجلَّف الذي أخِذ من جوانيه ؛

وعَضُ زَمَانَ ، يا ابنَ مَرْوانَ ، لمْ يَدَعُ من المال ِ إلا مُسْحَتًا أو مُجَلَّفُ

وقال أبو الغَوْث: المُسْحَتُ المُهْلَكُ. والمُجَلَّف:

الذي بقيت منه بقية ، يريد إلا مُسْحَتَاً أو هـو مُجَلَّف . والمُجَلَّف أيضاً : الرجل الذي جَلَّفَت السَّنُون أي أذ هَبَت أمواله . يقال : جَلَفت كَحَل ، وزمان جالف وجارف . ويقال : أصابتهم جَليفة عظيمة إذا اجْتَلَفَت أموالهم ، وهم قوم مُخَتَلَة ون .

وخبر مَجلُوف : أَحرَ قَدَ النَّنُور فَلزِقَ بِهُ قُسُوره . والجِلف : الحبر البايس الفَليظ بلا أَدْم ولا لَبَن كَالْحَسْبِ ونحوه ؛ وأنشد :

القَفْرُ خَيْرُ من مَبِتِ بِنَّهُ ، فِينُوبِ زَخَةً ، عندَ آلَ مُعادِكِ

جاؤوا بِجِلْفٍ من سَعيرٍ يابيسٍ، كَيْنِي وَبَيْنَ غُلامِهِمْ ذي الحارِكِ

و في حديث عثمان: أن كل شيء ، سوى جلنف الطعام وظل " ثُنُو ب وبيت يَسْتُر ، فَضْلُ ؟ الجلُّف : الحُبْزُ وحده لا أَدْمَ مَعه ، ويروى بفتح اللام ، جمع جلُّفة وهي الكِسْرة من الخبز؛ وقال الهروي: الجُلْف ههنا الظئر'ف مثل الحُرْجِ والجُنُوالِق، بريد ما يُتْرك فيه الحين . والجَكائفُ : السُّيولُ . وجَلَفَهُ بالسيف : ضرَبه . وجُلفَ في ماله جَلَفْةً : ذَهَب منه شيء. والجِلْفُ : بدن الشَّاةُ المُسْلُمُوخَة بلا رأس ولا بطن ولا قَـُوائمَ ، وقيل : الجلُّفُ البدن الذي لا وأس عليه من أي نوع كان، والجمع من كل ذلك أَجْلاف . وشاة " مَجْلُوفة ": مَسْلُوخة "، والمصدر الجَكَافَةُ . والجَلَّفُ : الأَعْرَابِي الجَافِي ، وفي المحكم : الجلنفُ الجاني في خَلَقه وخُلُفه ، نُشَبُّه بجِلْف الشاة أي أَنَّ جَوْفَهِ هَواء لا عَقَلَ فيه ؟ قال سلبويه: الجمع أجُلاف، ، هذا هو الأكثر لأن باب فعُمْ لِكُمَّر على أفعال ، وقد قالوا أَجْلُفُ

شبَهُوه بأذُوْبِ على ذلك لاعْتِقاب أَفْعُل وأَفْعالِ على الاسم الواحد كثيراً. وما كان جِلْفاً ولقد جَلِف ؟ عن ابن الأعرابي. ويقال للرجل إذا جَفا: فلان جلُف والله عن جاف ؟ وأنشد ابن الأعرابي للمراد:

حلف

ولم أَجْلَفُ ، ولم 'يقْصِرُ نَ عَنْي ، ولكِنْ قَدْ أَنَى لِي أَنْ أَدِيعِـا

أي لم أصر علفاً جافياً . الجوهري : قولهم أعرابي علف أي جاف ، وأصله من أجلاف الشاق وهي المسلوخة بلا وأس ولا قتوائم ولا بطن . قال أبو عبيدة : أصل الجلف الدّن الفارغ ، قال : والمسلوخ إذا أخرج جوف له جلف أيضاً . وفي الحديث : فجاءه رجل جلف حاف ؟ الجلف : الحديث : فجاءه رجل جلف حاف ؟ الجلف : الأحمق ، أصله من الشاة المسلوخة والدّن ، نشبه الأحمق ، بهما لضعف عقله ، وإذا كان المال لا سمن له ولا طهر ولا بطن يتحميل قيل : هو كالجلف . ابن سيده : الجلف في كلام العرب الدن ولم أيحد ابن سيده : الجلف في كلام العرب الدن ولم أيحد على أي حال هو ، وجمعه جُلُوف ؟ قال عدي بن زيد:

بَيْتُ جُلُوفٍ باردٌ ظِلَهُ ، فيه ظِبِهِ ودواخِيلُ خُوصْ

وقيل: الجِلَّفُ أَسْفَلَ الدَّنَّ إِذَا انكسر. والجِلَّفُ: كُلُّ ظَرِفٍ ووعاءً. والظِّباءُ: جمع الظَّبْيَةِ ، وهي الخُرُيِّبُ الصفير يكون وعاء المِسْكُ والطَّيبِ. والجُلُافي من الدَّلاء: العظمة '؛ وأَنشد:

مِنْ سابغِ الأَجْلافِ ذي سَجْلِ رَوي ، وُكِنَّرَ تَوْكِيرَ جُـلافِي الدِّلِي

ابن الأعرابي : الجِلْـلـُفة القِرِّـفة ُ . والجِلَـف ُ : الزِّـقُّ بلا رأس ولا قوائم ؛ وأما قول قَـكِسُ بن الخَطـمِ

يصف امرأة:

كأنَّ لَـبَّاتِها تَـبَدُّدَها هَزْلی جَراد ٍ ، أَجْوافُه جُلُفُ

ابن السكيت: كأنه شبّه الحلي الذي على لبّتها بجراد لا رؤوس لها ولا قوائم ، وقبل : الجُلُنُفُ جمع الجَلِيفِ، وهو الذي قشير . أبو عمرو : الجِلْفُ كُلُ ظرف ووعاء ، وجمعه جُلوف . والجِلْفُ : الفُحّالُ من النخل الذي يُلْقَحُ بطَلَعْهِ ؟ أنشد أبو حنيفة :

بَهادِراً لم تَتَخِذُ مَـآزِرا ، فهٰی تُسامِیِحُولَ جِلْفِ جازِرا

يعني بالبَهازِدِ النخلَ التي تَنَنَاوَلُ منها بيدك ، والجازِدُ هنا المُنْقَشَّرُ النخلة عند التلثقيع ، والجمع من كل ذلك جُلُوفُ .

والجَلِيفُ : نبت شبيه بالزرع فيه غُبُره وله في رؤوسه سنفة كالبَلُوطِ مملوءة حبّاً كحب الأرزن ، وهو مسمنة للمال ونتبائه السُهُول ؟ هذه عن أبي حنيفة ، والله أعلم .

جلنف : التهذيب في الرباعي : الليث طعام جَلَـَنْفاة "، وهو القفار الذي لا أدم فيه .

جنف: الجَنَفُ في الزُّورِ : 'دخُولُ أحد شِقْيَهُ وانهضامُ مع اعتدال الآخر . جَنِفَ ، بالكسر، يَجْنَفُ جَنَفاً ، فهو جَنِف وأَجْنَف ، والأُنش جَنْفاء . ورجل أَجْنَف : في أحد شِقْيهُ ميل عن الآخر . والجَنَف : المَيْل والجَوْد ، جَنِف

> ۱ قوله : هزلی جراد اجوافه جاف تقدم فی بدد :

هزلى جواد أجوافه جلف بنتم الجيم واللام والصواب ما هنا .

جَنَفاً ؛ قال الأغلب العجلي :

#### غِر مِنافي جَمِيلِ الزي

الجُنافي": الذي يَسَجانَفُ في مشيَّته فيختال فيها. وقال شير: بقال رجل جُنافي ، بضم الجيم، مختال فيه ميل؟ قال : ولم أسمع جُنافيًّا إلا في بيت الأغلب ، وقيده شُمر مخطه بضم الجيم . وجَنفَ عليه جَنَفاً وأَجْنَفَ: مال عليه في الحكم والخُنُصومة والقول وغيرها ، وهو من ذلك . وفي التنزيل العزيز : فمَن خاف من مُوس جَنَفًا أو إِمَّا ؟ قال الليث : الجِّنَفُ المَيْلُ في الكلام وفي الأمور كلها . تتول : جَنَـفُ فلان علينا ، بالكسر ، وأَجْنَفَ في حكمه ، وهو شبه بالحَنْف إلا أن الحَمْفُ من الحَمَاكُمُ خَاصَّةً وَالْجِنَفُ عَامٌّ ؟ قال الأزهري: أما قوله الحَيْفُ من الحاكم خاصة فخطأ ؛ الحيف يكون من كل مَن حافَ أي جار ً ؛ ومنه قول بعض التابعين : أيرَدُ من حَيْف النَّاحل ما يُورَدُ مَن جَنَفُ المُنُوصَى ، والناحلُ إِذَا تَحَلُّ بِعَضَ ولده دون بعض فقد حاف ، وليس مجاكم . وفي حديث عروة : يُورَدُ من صدَّقة الجانف في مرضه ما يردُّ من وصنَّة المُجْنَفُ عند موته . يقال : جَنَفَ وأَجْنَفَ إذا مالَ وجارَ فجمع بين اللغتين ، وقيل : الجانف ُ يختص بالوصية ، والمُجنفُ المائل عن الحق؛ قال الزجاج : فمن خاف من مُوص جَنَفًا أي مثلًا أو إَمَّا أَي قَـَصْداً لإنهُم ؛ وقول أبي العيال :

> أَلاْ دَرَأَتَ الحَيْصُمَ ، حِينَ رَأَيْتَهُمُ جَنَفًا علي بألسُن وعُيُونِ

يجوز أن يكون جَدَّفاً هنا جمع جانِف كرائح ورَوَح ، وأن يكون على حذف المضاف كأنه قال: ذوي جَنَف. وجَنِف عن طربقه وجَنَف وتجانَف:

عَدَلَ ، وتجانف إلى الشيء كذلك . وفي التنزيـل : فمن اضطئر" في تخسمة غـير مُتبَجَانِـف لإثم، أي مُسَايل مُتَعَبِّد ؛ وقال الأعشى :

> تَجَانَفُ عَن جَوِّ اليَّامَةِ نَاقَتَي ، وما عَدَلَتْ من أهلِها لِسُواثِكا

وتجانَفَ لإثم أي مال . وفي حديث عمر ، وقد أفطر الناسُ فقال : أفطر الناسُ في رَمضانَ ثم ظهرت الشمسُ فقال : نَقْضِه الله تجانَفْنا لإثم أي لم تفل فيه لارتكاب إثم. وقال أبو سعيد : يقال لَجَ في جِناف قبيح وجناب قبيح إذا لَجَ في مجانبة أهله ؛ وقول عامر الحَصَلَيُ :

هُمُ المَوْلَى ، وإن جَنَعُوا عَلَمَيْنا ، وإنا مِن لِقائِهِمُ لَنَوْورُ

قال أبو عبيدة : المَـوْلَـى هُمَا فِي مُوضَعُ المَـوِالِي أَيِ بني المَـمُ كَقُولُهُ تَعَالَى : ثم 'يخْـرِجُكُم طِفْلًا بِـقَالَ ابن بري : وقال لبيد :

> إني الرُّرُّ مَنَعَتْ أَرُّومة عامِر ضَيْمِي ، وقد جَنَفَتْ علي 'خصومي

ويقال: أَجْنَسُفَ الرجل أي جاء بالجَنَف كما يقال ألامَ أي أنى الإمُ عليه ، وأَخَسُ أَنَى مُجَسِيس ؟ قال أبو كبير:

ولقد نُقِيمٌ ، إذا الحُصُومُ تَنافَدُوا ، أَحْلامَهُم صَعَر الحُصِيمِ المُجْنِفِ

ويروى : تَنَافَدُ وَا . ورجل أَجْنَفُ أَي مُنْحَني ٢ قوله « نقضيه » كذا بالاصل ، والذي في النباية : لا نقضيه ، باثبات لا بين السطور بمداد أحمر ، وبهامشها ما نصه : وفيه لا تقضيه لا رد لما توهمه السائل كأنه قال أثنا فقال له لاثم قال 
تقضيه لا رد لما توهمه السائل كأنه قال أثنا فقال له لاثم قال 
تقد م اه

الظهر . وذَكُرُ ۗ أَجْنَفُ : وهوكالسَّدَلِ . وقَدَحَ أَجْنَفُ : وهوكالسَّدَلِ . وقَدَحَ أَجْنَفُ : أَجْنَفُ :

وبكر العَبْدانِ بالمِحْلَبِ الأَجْنَفِ فيها ، حتى بَمُجُ السُقّاء

وجُنَفَى ، مقصور على فُعكَى ، بضم الجم وفتح النون : اسم موضع ؛ حكاه يعتوب . وجَنَفاءُ : موضع أيضاً ؛ حكاه سببوبه ؛ وأنشد لزياد بن سَيّار الفَزادي:

رَحَلْتُ إليكَ مِنْ جَنَفَاء، حَتَى أَنَخَتُ إليكَ مِنْ جَنَفَاء، حَتَى أَنَخَتُ اللَّطالِ

وفي حديث غَزُ وَ وَ خير ذكر جَنْفاء ؟ هي بفتح الجيم وسكون النون والمد، ماء من مياه بني فزارة .

جندف : الجنندن : القصير المكرز ( . والجناد ف : الجافي الجسيم من الناس والإبل ، وناقة جناد فة وأمة بجناد فق بحناد فق بحناد فق بحناد فق : القصير المكرز ( الحكل ، وقيل : الذي والجناد ف : القصير المكرز ( الحكل ، وقيل : الذي إذا مشى حراك كنفيه ، وهو مشي القصار . ورجل جناد ف : غليظ قصير الرقبة ؛ قال جندل بن الراعي يجو جرير بن الحكط في ؛ وقال الجوهري : يجو ابن الرقاع :

جُنادف لاحِق بالرأس مَنْكِبُه ، كأنه كو دن بُوشَى بكلاب

مِنْ مَعْشَر كُحِلَتْ باللؤم أَعْيُنُهُمْ ، وُقْصِ الرَّقَابِ مَوال عَيْرِ صُيَّابِ ِ ا

ا قوله « وقس النع » في مادة صوب من الصحاح :
 ا قفد الاكف لثام غير صياب
 و كذا في شرح القاموس في مادة صيب بل في اللسان في غير هذه المادة .

الجوهري : الجُنادِفُ ، بالضم ، القصير الغليظ الحُلقة .

جوف : الجَوْف : المطبئن من الأرض . وَجَوْف ' الإنسان : بطنه ، معروف . ابن سيده : الجَوْف ' باطِن البَطن ، والجَوْف ما انطبَقَت عليه الكتيفان والعَضدان والأضلاع والصُقلان ، وجمعها أحواف .

وجافة جَوْفاً: أصابَ جَوْفة . وجافَ الصَّيْدَ : أُدخل السهم في جَوْفه ولم يظهر من الجانب الآخر . والجائفة : الطعنة التي تبلغ الجوف . وطعنة جائفة : مخالط الجوف ، وقيل : هي التي تَنْفُذُه . وجافة بها وأجافة بها : أصاب جوفه . الجوهري : أجَفْتُه الطعنة وجُفْتُه بها ؛ حكاه عن الكسائي في باب أفعلت الشيء وفعلت به . ويقال : طعنت فجفته . وجافة الدواء ، فهو بجُوف إذا دخيل جَوْف .

ووعاء مُسْتَجَافُ : واسِيعُ . واسْتَجَافَ الشيءُ واسْتَجْوَفَ : اتَسْعَ ؟ قال أبو دواد :

> فَهْيَ سُوْهَاءُ كَالْجُوالِقِ ، فُوها مُسْتَجافٌ بَضِلُ فَيهِ الشُّكِيمُ

واسْتَجَفَّتُ المكانَ : وجدته أَجْوَفَ .

والجَوَف ، بالتحريك : مصدر قولك شيء أَجْوَف. وفي حديث خلق آدم ، عليه السلام : فلما رآه أُجُوف عَرَف أنه حَكَثَى لا يَتَمَالَك ، الأَجُوف : الذي له جَوْف "، ولا يتَالَك أي لا يَتَماسَك أ. وفي حديث عِمْران : كان عمر أَجُوف جليدا أي كبير الجوف عظيمه . وفي حديث مُخبَيْب : فَجَافَتْني ؛ هو من الأول أي وصلت إلى جَوْفي . وفي حديث مسروق في البعير المُتَرَدِّي في البئر : جُوفُوه أي اطعَنُوه في البعير المُتَرَدِّي في البئر : جُوفُوه أي اطعَنُوه

في جوفه . وفي الحديث : في الجائفة ثـُـلُـُثُ الدِّية ؟ هي الطعنة التي تَنْفُذُ إِلَى الْجُوفِ . يِقَالُ : جُفْتُهُ إِذَا أَصَيْتَ حَوْفَهُ ، وأَحَفْتُهُ الطَّعْنَةَ وحُفْتُهُ مِهَا . قال ابن الأثير : والمراد بالجوف ههناكلُ ما له قوة 'محملة" كَالْبُطُنْ وَالدُّمَاغُ . وَفِي حَدَيْثُ حُدُيْفُةً : مَا مَنَّا أَحَدُ لُو فُنتُسُ إِلا فُنتُش عن جائفة أو مُنقَلة ؟ المُندَقَّلَةُ من الجراح: ما ينقل العظم عن موضعه، أراد ليس أحــد ۗ إلا وفيه عَـيْب عظيم فاستعار الجــائفة َ والمنقَّلةَ لذلك . والأَجْوَفَان : البَّطْنُ والفَرْجُ لاتساع ِ أَجُوافِهما . أبو عبيد في قوله في الحديث: لا تَنْسُو ُ الْجُو ْفَ وَمَا وَعَى أَى مَا يَدْخُلُ فَيَهُ مِنْ الطعام والشراب، وقبل فيه قولان: قبل أراد بالجوف البطن والفرج معـاً كما قال إن أَخْوَفَ ما أَحْـافُ عليكم الأجوفان ، وقيل : أراد بالجوف القلب وما وَعَى وَحَفَظَ مِنْ مَعْرِ فَهُ الله تَعَالَى.وفرس أَجْوَفُ ومَجُوف ومُجَوَّفٌ : أَبِضُ الْجُرَّفِ إِلَى منتهى الجنبين وسائرٌ لونه ما كان . ورجل أُجُو َفُرُ: واسع الجوثف ؛ قال :

حارِ بن كَعْبِ ، ألا الأحلامُ تَزْ جُرْكَمَ عَنَّا ، وأَنْتُهُمْ مَنَ الجُنُوفِ الجَمَاخِيرِ ١٧

#### وقول صخر الغُيِّ :

أَسَالَ منَ اللَّيلِ أَشْجَانَهُ ، كَأَنَّ ظُواهِرَ ، كُنَّ جُوفًا

يعني أن الماء صادَفَ أرضاً خَوَّارةً فاسْتَوْعَبَتْهُ فَكَأَنْهَا جَوْفَاءَغَيْرِ مُصْمَنَةٍ . ورجل مَجوف ومُجَوَّف: جَبَانٌ لا قَلَسْبَ له كَأَنْه خَالِي الجَوْفِ مِن الفُؤَادِ ؟ ومنه قول حَسَّان :

١ قوله « ألا الاحلام » في الاساس : ألا أحلام .

أَلَّا أَبْلِيغُ أَبَا سُفْيَانَ عَنَّي : فَأَنتَ مُجَوَّفُ نَخَبِ هَوَاء

أي خالي الجوف من القلب. قال أبو عبيدة: المَجُوف الرَّجُل الضخم' الجوف ؛ قال الأعشى يصف ناقته :

هِيَ الصَّاحِبِ الأَدْنَى وَبَدْنِي وَبَدْنَهُا مَجُوفٌ عِلانِيْ ، وقطِعُ ونُدُرُقُ

يعني هي الصاحب الذي يَصْحَبُني . وأَجَفْتُ البابَ: رددْتُه ؛ وأنشد ابن بري :

> فَجِيْنَا مِن البَابِ المُنجَافِ تُواتُراً ، وَإِنْ نَقَعْدًا بِالْحَلَفِ ،فَالْحَلَفُ وَاسِعُ

وفي حديث الحج: أنه دخل البيت وأجاف الباب أي ردّه عليه . وفي الحديث: أجيفُوا أبوابكم أي ردّه ها . وجَوْفُ كل شيء: داخِلُه . قال سيبويه: الجَرَفُ من الألفاظ التي لا تستعمل ظرفاً إلا بالحروف لأنه صار مختصاً كاليد والرجل . والجَوْفُ من الأرض: ما انسع واطهماً ن فصار كالجوف ؛ وقال ذو الرمة:

مُوَلَّعَةً خَنْسَاء لِيسَتُ بِنَعْجَةٍ ، يُدَمَّنُ أَجُوافَ الْمِيَاهِ وَقِيرُهَا

وقول الشاعر :

يَجْتَابُ أَصْلًا قَالِصاً مُتَنَبِّدًا بِعُجُوبِ أَنْقَاءٍ ، يَمِيلُ هَيَامُهَا

من رواه يجتاف ، بالفاء، فبعناه يدخل، يصف مطراً. والقالص : المُدُرْتفع . والمُدَّنَدَبُّذ : المُدَّنَدَحِّي ناحية . ١ قوله « الرجل الضخم » كذا في الاصل وشرح القاموس وبعض ننغ الصحاح، وفي بعض آخر : الرحل ، بالحاء، وعله يجي، الناهد .

والجوف من الأرض أوسع من الشعب تسييل فيه التئلاع والأودية وله جر فق ، ورباكان أو سع من الوادي وأقعر ، ورباكان سهلا أيسك الماء ، ورباكان قاعاً مستديراً فأمسك الماء . ابن الأعرابي : الجوف الوادي . يقال : جوف لاخ إذا كان عسقاً ، وجوف جلواح : واسيع ، وجوف ف رَفَت : ضَيَّق . أبو عمرو: إذا ارتفع بكت الفرس لل جنبيه فهو مُجوف بكتاً ؛ وأنشد :

ومُجَوَّف بَلِمَقاً مَلَكَمُنْت' عِنانَه ، يَعْدُو عَلَى خَبْسٍ ، فَوَاثْبِمُهُ ذَكَا

أراد أنه يعدو على خبس من الوحش فيصيدها ، وقوائه زكا أي ليست خساً ولكنها أزواج ، ملكث عنانه أي اشتريته ولم أستمر . أبو عبيده : أَجْوَف ُ أَبْيَضُ البطن إلى منتهى الجَنْبَيْن ولون سائره ما كان ، وهو المنجو ف البلكق ومُجَوَّف بلكاً . الجوهري : المجو ف من الدواب الذي يَصْعَدُ البلق حتى يَبلُغ البطن ؟ عن الأصعى ؟ وأنشد لطفيل :

سُمبط الذنابي جُو ْفَتَنْ ، وهي جَوْ نَهْ ﴿
يِنْفُبُهُ وِيبَاجٍ ، ورَيْطٍ مُقَطَّعٍ

واجْنَافَهُ وَتَجَوَّفَهُ بَعْنَى أَي دَخَلَ فِي جَوْفِهِ . وشيءَ جُوفِ أَي وَلَيْ جُوفِ أَي جُوفِ أَي جُوفِ أَي وَاسِعُ أَلِجُوفِ أَي وَاسِعَ أَلِجُوفِ أَي وَاسِعَ أَلْجُوفِ أَي وَاسِعَ مُجُوفٍ . وشيء مُجُوفٌ أَي أَجُوفِ أَوفِهِ تَجْوِيفٌ وَتَلَمْعَ جَائِفَةٌ : فَعَمِيرَةٌ ". وَتِلاعٌ جَوَائِفُ ' وَجَوائِفُ ' النَّفُسِ : مَا تَعَمِّرُ مَنَ الجُوفِ وَمَعَادَ الرُّوحِ ؟ قَالَ الفرزدَق :

أَلَم يَكُفنِي مَرَّوانُ ، لَمَنَّا أَتَبْنَهُ زِيادًا، وردُّ النَّفْسَ بَيْنَ الجَواثِفِ?

وتَحَوَّفَتِ الْحُوصَةُ العَرْفَجَ : وذلك قبل أن تخرج

وهي في جَوْفِه . والجَوَفُ : خَلَاء الجَوْفِ . كَالْقَصِةِ الجَوْفِ . كَالْقَصِةِ الْجَوْفِ . كَالْقَصِةِ الْجَوْفِ . والجَنُوفَانُ : جمع الأَحْوَفِ . واجتافُ النَّوْرُ الكِناسُ وتَجَوَّقَهُ كلاهما : دخلُ في جوْفه ؛ قال العجاج يصف الثور والكِناسَ :

فَهُو ، إذا ما اجْنَافَه جُوفِي ، كَالْحُصِ إذ جَلَالَه البارِي

وقال ذو الرمة :

تَجَوَّفَ كُلَّ أَرْطَاهِ وَبُوضٍ من الدَّهْنَا تَغَرَّعَتِ الحِبالا

والجَوْفُ : موضع باليمن . والجَوْفُ : اليمامة ، وباليمن واد يقال له الجوف ؛ ومنه قوله :

الجَوْفُ خَبْرُ لَكَ مَن أَغْوَاطِ ، ومِـنْ أَلاءَاتٍ ومِنْ أَرَاطِ ا

وجُوْفُ حِبَارٍ وجوْفُ الحِبَارِ : وَادْ مُنْسُوبِ إِلَىٰ حِبَارِ بِن مُوَيُلِّعِ رَجِلِ مِن بِقَايَا عَادٍ ، فَأَشْرِكُ بِاللهِ فَأَرْسُلُ اللهُ عَلَيْهِ صَاعَقَةً أَخْرَ قَتْنَهُ وَالْجَبُوْفَ ، فَصَار مَلَعْبًا للجن لا يُتَجَرَّأُ عَلَى سَلُوكَهِ ؛ وَبِهِ فَسَر بَعْضُهُم قُولُه :

وخَرْقُ كَجُوْفُ العَيْرِ فَغَرْ مَضَلَّة

أَراد كجوف الحِمار فلم يستقم له الوزن فوضع العيرَ موضعه لأنه في معناه ؛ وفي التهذيب : قـال امرؤ القس :

وواد كَجَوْفِ العَيْرِ فَغُرْ ِ فَطَعْمُهُ

١ قوله « أراط » في معجم ياقوت : أراط ، بالضم ، من مياه بني غير ، ثم قال: وأراط باليمامة . وفي اللمان في مادة أرط : فأما قوله الجوف النع فقد يجوز أن يكون أراط جمع أرطاة وهو الوجه وقد يكون جمع أرطى اه. وفيه ايضاً ان النوط والنائط المتسم من الارض مع طمأنينة وجمعه اغواط اه. وألاءات بوزن علامات وفالات كما في المحجم وغيره موضع .

قال : أراد بجوف العير وادياً بعنه أضف إلى العير وعرف بذلك . الجوهري : وقولهم أخلى من جوف حمار هــو اسم واد في أرض عاد فيه مــاء وشجر ، حماها رجل يقال له حماد وكان له بنون فأصابتهم صاعقة فماتوا ، فكفر كفراً عظماً ، وقتــل كل من مر" به من الناس ، فأقبلت نار من أسفل الجوف فأحرقته ومن فيه ، وغاضَ مــاؤه فضربت العرب به المثل فقىالوا: أَكْفَرُ مِن حِمَارٍ ، وَوَادِ كَجُوفَ الحمار، وكجوف العَيْر، وأَخْرَبُ من جوف حمار. وفي الحديث : فَتَوقَّلُنَتُ بِنَا القلاصُ مِن أَعَالَى الجَوْف ؛ الجَوْفُ أَرْضَ لمُرادٍ ، وقبل : هو بطن الوادي. وقوله في الحديث قبل له: أيُّ الليل أسمَع ? قال : جَوْفُ الليلِ الآخِرِ ۚ أَي ثَلْتُهُ الآخِر ُ ، وهو الجزء الحامس من أسداس الليل ، وأهل اليمن والغَوْر يسمون فَساطيطَ العُبَّالِ الأَجْوافَ . والجِنُوفانُ : ذكر الرجل ؛ قال :

> لأحْناه العِضاه أَفَـلُ عاراً من الجُـُوفانِ ، يَلْفَحُه السَّعِيرُ

وقال المؤرج' : أَيْرُ ۖ الحِيار يقالَ له الجُنُوفان ، وكانت بنو فزارة َ تُعَيَّرُ ۖ بأَ كُلِّ الجِنُوفانِ ِ فقال سالم بن دارة َ يهجو بني فَزَارة َ :

لا تَأْمَنَنَ فَزَارِيّاً خَلَوْنَ به على فَلُوصِكَ ﴾ واكثبُها بأسْبَادِ

لا تأمَنَنْه ولا تأمَنْ بَوَائْقَه ، بَعْدَ الذي امْتَلَ أَيْرَ العَيْدِ فِي النادِ

منها :

أَطْمَىنَتُمُ الضَّيْفَ جُوفاناً (مُخاتَلَةً) فلا سَقاكم إلهي الحالِقُ البادِي!

والجائف : عرق بجري على العَضُد إلى نُغْض الكتف وهو الفليق ُ .

والجُوفيُ والجُوافُ ، بالضم : ضرب من السبك ، واحدته جُوافَة ﴿ وَأَنشِد أَوِ الْغَوْثِ :

إذا تَعَشُوا بَصَلًا وخلاً ، وكناه وخلاً ، وكناه ملاً ،

باتُوا بَسُلُتُونَ الفُساء سَلاً ، سَلُّ النَّبِيطِ القَصَبِ المُبْتَلاُ

قال الجوهري : خففه للضرورة . وفي حديث مالك ابن دينار : أكلت وغيفاً ورأس جُوافة فعلى الدنيا العَفاء ؛ الجُوافة ، بالضم والتخفيف: ضرب من السبك وليس من جَهَدِه .

والحَـوفاء : موضع أو ماء ؛ قال جرير :

وقد كان في بَقْماء رِيُّ لشَّائكُم ، وتَلَمْعَة والجِنَوفاء تَجْرِي غَديرُها ١

وقوله في صفة نهر الجنة : حافتاه الباقوت المُنجَيَّب ؟ قال ابن الأثير : الذي جاء في كتاب البخاري اللئولؤ المُنجَوَّف ، قال : والذي جاء في سنن أبي داود المجيَّب أو المجوف بالشك ، قال : والذي جاء في معالم السنن المجيَّب أو المجوّب ، بالباء فيهما ، على الشك ، قال : ومعناه الأجوف .

جيف : الحيفة : معروفة جُنَّة الميت ، وقيل : جنة الميت إذا أَنْتَنَت ؛ ومنه الحديث : فار تَفَعَت ويح حيفة . وفي حديث ابن مسعود : لا أعرفَن أحد كم جيفة كيل قطر ب نهار أي يَسْعَى طول نهار و لدنياه ويتنام طول ليله كالجيفة التي لا تتعرك .

وقد جافت الجيفة واجتافت وانجافت : أنتنت وأروعت . وجيئفت الجيفة تجييفاً إذا أصلت . وفي حديث بدر: أنكلتم أناساً جيئفوا?أي أنتنوا، وجمع الجيفة ، وهي الجئنة المينة المنتذ ، جيف م أجياف . وفي الحديث : لا يدخل الجنة كيوث ولا جيئاف ، وهو النباش في الجديث ، قال : وسبي النباش جياف الدي عن جيف الموتى ولأخذها ، وقيل : سبي به لينتن فعله .

#### فصل الحاء المهملة

حتف : الحَـتُـفُ : الموت ، وجمعه حُتُـوفُ ؛ قمال حنش بن مالك :

### فَنَفْسَكُ أَحْرِزْ ، فإنَّ الحُنْتُو فَ يَنْبَأْنَ بَالْمَرْءُ فِي كُلِّ وَإِد

ولا أيبنى منه فيعل . وقول العرب: مات فيلان حقف أنه أي بلا ضرب ولا قتل ، وقيل : إذا مات فيخأة "، نصب على المصدر كأنهم توهيوا حَتَفَ وإن لم يكن له فيعل ". قال الأزهري عن الليث : ولم أسبع للحييف فيعيلا . وروي عن النبي ، صلى الله عليه وسلم ، أنه قال : من مات حَيف أنهه في سبيل الله فقد وقع أجره على الله ؟ قال أبو عبيد : هو أن يموت موتاً على فراشه من غير قتل ولا غَرَق ولا سبّع ولا غيره، وفي رواية : فهو شهيد . قال ابن الأثير : هو أن يموت على فراشه كأنه سقط لأنفه فيات . والحَيف : المملك ، قال : كانوا يتخيّلُون أن رُوح المريض تخرج من أنفه فإن جُرح خرجت من جراحته . الأزهري : وروي عن عبيد الله بن عبير ا أنه قال

١ قوله « عبيد الله بن عمير » كذا بالاصل والذي في النهاية : عبيد
 ابن عمير .

في السبك : ما مات حنف أنفه فلا تأكله ، يعني الذي يموت منه في الماء وهو الطافي . قال وقال غيره : إنحا قبل للذي يموت على فراشه مات حنف أنفه . ويقال : مات حَدْف أنفه ، ويقال : وأنفه . قال : ويقال أيضاً مات حَدِّف فيه كما يقال مات حَدِّف أنفه ، والأنف والفم مخرجا النفس . قال : ومن قال حتف أنفيه احتمل أن يكون أراد سمني أنفه وهما منخراه ، ومجتمل أن يكون أراد وفه فَغَلَّب أحد الاسبين على الآخر لتجاورهما ؟ وفي حديث عامر بن فهير وق

### والمَرْءُ يأْتِي حَنْفُهُ مِن فَوْقَهِ

يريد أن حَدَره وجُبْنَه غير دافع عنه المَنيّة إذا حلت به ، وأوّل من قال ذلك عمرو بن مامة في شعره ، يريد أن الموت يأتيه من السماء . وفي حديث قيلكة: أن صاحبها قال لها كنت أنا وأنت ، كما قيل عنفها تخميل ضأن بأظلافها ؛ قال : أصله أن رجلا كان جائعاً بالفكاة القفر ، فوجد شاة ولم يكن معه ما يذبحها به ، فبحثت الشاة الأرض فظهر فيها مد ية فذبحها بها ، فصار مثلا لكل من أعان على نفسه بسوء تدبيره ؛ ووصف أمية الحيّة بالحتفة فقال :

والحَيّة ُ الحَيْفة ُ الرَّقشاء أَخْرَجَها ، من تَبيْتِها ، أَمَنات ُ اللهِ والكَلَيمُ

وحُتافة الحِوانِ كَحُتامَتِه : وهو ما يَنْتَكُيرِ فَيُؤكِّلُ ويُرْجَى فَيه النُّوابِ .

حترف : ابن الأعرابي : الحُنتُر'وف' الكادُّ على عياله . حثرف : الحَشرفة' : الحُشونة' والحُسْرة' تكون في المين .

وتَحَشُرَفَ الشيءُ من بدي : تَبَدَّدَ . وحَشْرَفَهُ من موضعه : زَعْزَعَه ؛ قال ان دربد : ليس بثبت.

حجف : الحَجَفُ : ضَرَّب من التَّرَسَةِ ، واحدتها حَجَفَة "، وقيل : حَجَفَة "، وقيل : هي من الجُلُودِ خاصَّة ، وقيل : هي من جلود الإبل مُقَوَّرة "، وقال ابن سيده : هي من جُلودِ الإبل يُطارَق بعضُها ببعض ؛قال الأعشى :

لَسْنَا بِعِيرٍ ، وبَيْتِ اللهِ ، مائوةِ ، لَكِينَ عَلَيْنَا 'دروعُ القَوْمِ والحَجَفُ

ويقال الشُّرُ س إذا كان من جلود ليس فيه خشَب ولا عَقَبُ : حَجَفُ ودَرَقَة "، والجمع حَجَف "؛ قال سُؤْرُ الذَّنْب :

ما بال عَبْن عن كراها قد جَفَت ، وشَفّها مِن حُزْنِها ما كَلِفَتْ ؟

كأن عُوَّاراً بها ، أو ُطرِفتَ مسْبِلة ، تَسْتَنُ لَـبًا عَرَفَتْ

داراً لِلَمَيْلَى بَعْدَ حَوْلٍ فَدَ عَفَتْ ، كَأَنَّهَا مَهَارِقٌ فَدَ زُنْخُرِفَتُ

تَسْمَعُ لِلحَلْيِ ، إذا ما انْصَرَفَتْ ، كَرْجُلِ الرَّبِعِ ، إذا ما زَفْزُفَتْ

ما ضَرَّها أم ما علينها لو سَفْنَتُ ؟ مُنْتَيِّماً بِنَظِرْةٍ ، وأَسْعَفَتْ ؟

قد تَبَلَتُ فُؤَادَه وَشُغَفَتُ ، بَل جَوْثُرِ تَبْهَاءً كَظَهْرِ الحَجَفَتُ ،

قَطَعَتُهُما إذا الميها تَجَوَّفَتْ ، مَآدِناً إلى ذراها أهدَفَتْ

يريد رُبُّ جَوْزُ تَيْهَاء ، ومن العرب من إذا

سكت على الهاء جعلها تاء فقال : هذا طلحت ، وخُبْر الدُّرت ، وفي حديث بناء الكعبة : فَتَنْطَو ْقَتَتْ بالبيت كالحَجَفة ؟ هي التُّر س .

والمُنْعَاجِفُ : المُنْقَاتِلُ صَاحِبُ الْحَجَفَةِ . وحَاجَفَتُ فَلَانًا إِذَا عَارَضَتْهُ وَدَافَعْتُهُ. وَاحْتَبَجَفْتُ نفسي عن كذا واحْتَجَنْتُهَا أَي ظَلَفْتُهُا .

والحُنْجَافُ : مَا يَعْنَرَي مِن كَثَرَةَ الأَكُلُ أَو مِن أَكُلُ شَيَّ لَا يَلاثُمْ فَيَأْخَذُ البَطْنُ اسْتَطِئْلَاقاً ، وقيل: هـو أَن يقـع عليـه المَشْيُ والقَيَّ مِن التَّخْمَةِ ، ورجل مَحْجُوف " ؛ قال رؤبة ' :

يا أَيُّهَا الدَّارِيءُ كَالمَـنْكُوفِ ، والمُنتَشَكِّي مَعْلُمَة المُعْجُوفِ

الدَّارِيءُ : الذي دَرَأَت غُدَّتُهُ أَي خرجت ، والمَنْكُوفُ : الذي يَنسَكَنَّى نِنكَفَته وهما الغُدَّانِ اللَّمَانِ فِي وَأَدِي اللَّمْنِينِ ، وقال الأَزهري: هي أَصل اللَّهْزِمَةِ ، وقال: المَمْجُوفُ والمَجْعُوفُ واحد ، قال : وهو الحُجَاف والجُمُعاف مَعَسٌ في البطن شدید .

وحَجَفَة ُ : أَبُو دَدُرُوهَ بن حَجَفَة َ ، قال ثَعْلَب : هو من شعرائهم .

حجوف : الحُبجُرُ وفُ : 'دُو َيْبَةُ ۗ طُويلة القوائم أعظم من النبلة ؛ قال أبو حاتم : هي العُبجُرُ وفُ وهي مذكورة في العين .

حذف : حذَفَ الشيءَ يَحْذَفُه حَذْفاً : قَطَعَه مَن طَرَف ، والحَبَامُ يَحْذَفُ الشَّعْر ، مِن ذَلَك . والحُذَافةُ : ما حُذَفَ مِن شيء فَطُرُرٍ ، وخص اللحياني به حُذَافة الأديم . الأزهري : تَحْذِيفُ د قوله « واحتجنتها » كذا بالاصل ، والذي في شرح القاموس :

الشَّمر تُطُوّرِهُ وتَسُويَتُهُ ، وإذا أَخَذَت من نواحيه ما تُسَوَّيه به فقد حَذَّفتُنَه ؛ وقال امرؤ القيس :

# لها جَبْهة كسراف المِجَنَّ حَدَّقتُه والمُ

وهذا الىت أنشده الجوهري على قوله حَذَّقَه تَحَذَيْفًا أَى هَــُـأَ ﴿ وَصَنَّعَهُ ﴾ قال: وقال الشاعر يصف فرساً ؟ وقال النضر : التَّحْدُيفُ في الطُّرَّةُ أَن تُحْمَل مُكَيِّنيَّةً كَمَا تَعْمَلُ النَّصَارِي . وأَذَنْ حَذْفًاء : كَأَيْهَا حُذْفَتْ أَى قُطْمَتْ . والحذَّفةُ : القطُّعة من الثوب ، وقد احْتَذَافَه وحَذَافَ رأْسَه. وفي الصعاح: حذَف رأسه بالسف حَذْفاً ضربه فقطَع منه قطعة. والحدَّفُ : الرَّمْنُ عن جانب والضرُّبُ عن جانب ، تقول : حَذَفَ يَحْدُفُ حَدُفاً . وحَدَفَه حَذْفاً : ضربه عن جانب أو رَماه عنه ، وحَذَفَه بالعَصا وبالسف يَحُذْفُهُ حَذْفًا وتَحَذَّفُهُ: ضربه أو زماه بها . قال الأزهرى : وقد رأيت ' رُعْمَانَ ' العرب يَحْدُ فَتُونَ الأَرانَبُ بِعَصَلَهُمُ إِذَا عَدَتُ ودَرَ مَتُ بين أيديهم ، فريما أصابت البصا قواعُها فيَصيدونها ويذبجونها . قال : وأما الحَذُّفُ ، بالحاء، فإنه الرمى بالحتمى الصّغاد بأطراف الأصابع، وسندكره في موضعه . و في حديث عَرْ فجة ً : فتناوَلَ السيف فَحَذَفَه به أَى ضربه به عن جانب والحَـَذُفُ يستعمل في الرمني والضرب مُعاً . ويقال : هم بين حاذ ف وقاذ ف ؛ الحاذ ف بالعصا والقاذ ف بالحجر. و في المثل : إياى وأن يَحْذُ فَ أَحَدُ كُمُ الأَرْنَبِ ؛ حكاه سببويه عن العرب ، أي وأن يرميها أحد ، وذلك لأنها مَشْؤُومَة ' ينطير بالتعر"ض لهـا . وحَذَفَني بجائزة : وصلني .

والحَدَّفُ ، بالتحريك : ضَأَن سُوه جُرْدُ صَفَال

تكون باليمن . وقبل : هي غنم سود صفار تكون بالحجاز ، واحدتها حَدَّفَة "، ويقال لها النَّقَدُ أَيضاً . وفي الحديث : سوّوا الصُّفُوف، وفي رواية:تراصُّوا بينكم في الصلاة لا تَتَخَلَّكُ كم الشياطين كأنها بَناتُ حَدَّف ، وفي رواية : كأولاد الحذف يزعمون أنها على صور هذه الغنم ؛ قال :

## فأضحَت الدّار ُ فَقُراً لا أَنِسَ بها ، إلا القِهادُ مع القَهْبِيُّ والحَــذَف

استَماره للظّباء ، وقيل : الحَدَفُ أو لادُ الغمَ عامّة ؛ قال أبو عبيد : وتفسير الحديث بالغنم السُّود الجُرْد التي تكون بالبمن أحبُ التفسيرين إلي لأنها في الحديث ، وقال ابن الأثير في تفسير الحذف : هي الغنم الصفار الحجازية ، وقيل : هي صفار جُرْدُ دُ ليس لها آذان ولا أذناب 'يجاء بها من جُرَشِ اليَمني . الأزهري عن ابن شميل : الأبقع الغراب الأبيض الجناح ، قال : والحَدَفُ الصفار السود والواحد مذّة ، وهي الزيّفان التي تؤكل ، والحدة ف الصفار من النّعام .

الجوهري : حَذَّفُ الشيء إسقاطه ، ومنه حَذَّفَ من سَمْري ومن دَنَب الدابّة أي أَحَـذَت . وفي الحديث : حَذَّفُ السلام في الصلاة سُنَّة " ؛ هو تحفيفه وترك الإطالة فيه ، ويدل عليه حـديث النَّخَمِي " : التكبير جَزْم " والسلام جَزْم" فإنه إذا جَزَمَ السلام وقطعة فقد خنَّفه وحَذَفه . الأزهري عن ابن المنظفر : الحَـذَفُ قَطف الشيء من الطرَف كما 'محـنَدَفُ دَنَب الدابة ، قال : والمَحَدُوف الرَّق ؛ وأنشد :

قاعِـداً جُوله النَّدامَى ، فما يَذُ فَا يَدُ فَا يَدُ فَا يَدُ فَا يَدُ فَا يَدُ فَا يَدُ فَا يَدُ

قال: ورواه شهر عن ابن الأعرابي مجدوف ومَجْذُرُوف، بالجم وبالدال أو بالذال، قال: ومعناهما المقطوع، ورواه أبو عبيد مَنْدُرُوف، وأما محذوف فما وواه غير الليث، وقد تقدّم ذكره في الجم .

والحذَّفُ: ضرب من البَطُّ صِفاد ، على التشبيه بذلك . وحذَّفُ الزرُّع : ورَقُهُ .

وما في رَحْله حُذَافَة " أي شيء من طعام . قال ابن السكيت : يقال أكل الطعام فيا ترك منه حُذَافَة " ، واحتيل رَحْله فيا ترك منه حُذَافَة " أي شيئاً . قال الأزهري : وأصحاب أبي عبيد رَو وا هذا الحرف في باب النفي حُذَافَة ، بالقاف ، وأنكره شهر والصواب ما قال ابن السكيت ، ونحو ذلك قاله اللحياني ، بالفاء، في نوادره ، وقال : حُذَافَة الأديم ما رُمي منه. وحُذَنْق : اسم فرس خالد وحَذَنْق : اسم فرس خالد ابن جعفر بن كلاب ؟ قال :

فَمَنْ بَكُ سائلًا عَني ، فإني وحَذْفَة كالشَّجَا نحت الوَربِيدِ

حرف : الحَرْفُ من حُرُوف الهَجاء : معروف واحد حروف التهجي . والحَرْفُ : الأداة التي تسمى الرابِطة لأنها تر بُطُ الاسم بالاسم والفعل بالفعل كعن وعلى ونحوهها ، قال الأزهري : كلُ كلمة بنييت أداة عادية في الكلام لِتَفْرِقَة المعاني واسمُها حَرْفُ ، وإن كان بناؤها مجرف أو فوق ذلك مثل حتى وهل وبَلُ ولعل ، وكلُ كلمة تقرأ على الوجوه من القرآن تسمى حَرْفا ، تقول : هذا في حَرْف ابن مسعود أي في قراءة ابن مسعود . ابن سيده : والحَرْفُ القراءة التي تقرأ على أوجُه ، وما جاء في الحديث من قوله ، عليه السلام : نزل القرآن على سبعة الحديث من قوله ، عليه السلام : نزل القرآن على سبعة أحرْف كائها شاف كاف ، أراد بالحرّف اللهمة .

قال أبو عبيد وأبو العباس : نزل على سبع لنُغات من لغات العرب، قال : وليس معناه أن يكون في الحرف الواحد سبعة أوجُّه هذا لم يسمع به ، قال : ولكن يقول هذه اللغات متفرّقة في القرآن ، فبعضه بلغة قُرَّنْش ، وبعضه بلغة أهل المن ، وبعضه بلغة هَوازن ، وبعضه بلغة هُذَيْل ، وكذلك سائر اللغات ومعانيها في هذا كله واجد، وقال غيره : وليس معناه أن يكون في الحرف الواحد سبعة ُ أُوجِه ، على أنه قد جاء في القرآن ما قد قُـر يء بسبعــة وعشرة إ نحو : ملك يوم الدين وعبد الطاغوت ، وبما يمن ذلك قول ابن مسعود : إني قد سمعت القراءة فوجــدتهم متقاربين فاقرأوا كما عُلـَّمْتُم ۚ إنما هو كقول أحدكم هَـلمِّ وتعالَ وأقبلُ . قال ابن الأثير : وفيه أقوال غير ذلك ، هذا أحسنها . والحَرْفُ في الأصل : الطُّرَفُ والجانب٬ ، وبه سمى الحَرْفُ من حروف الهجاء . وروى الأزهري عن أبي العباس أنه سئل عن قوله نزل القرآن على سبعة أحرف فقال : ما هي إلا لغات . قال الأزهري: فأبو العباس النحوي وهو واحد عصره قد ارتضى ما ذهب إليه أبو عبيد واستصوابه ، قال : وهذه السبعة أحرف الـتي معناها اللغات غـير خارجة من الذي كتب في مصاحف المسلمين التي اجتمع علمها السلّف المرضُّون والحُلّف المتبعون ، فمن قرأ بجرف ولا 'مخالف' المصحف بزيادة أو نقصان أو تقديم مؤخّر 'أو تأخير مقدم ، وقد قرأ به إمام من أَيَّة القُرَّاء المشتهرين في الأمصار ، فقد قرأ بجرف من الحروف السبعة التي نزل القرآن بها ، ومن قرأ بحرف شاذ" يخالف المصحف وخالف في ذلك جمهور القر"اء المعروفين ، قهو غير مصيب ، وهذا مذهب أهل العلم الذين هم القُدوة ومذهب الراسخين في علم القرآن قديماً وحديثاً ، وإلى هذا أو مأ أبو العباس النحوي وأبو

بكر بن الأنباري في كتاب له ألفه في اتباع ما في المصحف الإمام ، ووافقه على ذلك أبو بكر بن مجاهـــد مُقْرِيء أهل العراق وغيره من الأثبات المتقنين ، قال : ولا يجوز عندي غير ما قالوا ، والله تعالى يوفقنا للاتباع ويجنبنا الابتداع . وحَرْفا الرأس : شقاه . وحرف السفنة والجلل : جانبهما ، والجمع أحُرُفُ وحُرُوفُ وحرَفة ". شير: الحَرَّفُ من الجبل ما نَــَـأُ في جَنْبِ منه كهَــنّة الدُّكان الصغير أو نحوه. قال : والحَـرْفُ أيضاً في أعْلاه تَـرى له حَرْفاً دفـقاً مُشْفِياً على سُواء ظهره . الجوهري : حزُّف كل شيء طَرِفُهُ وَشَفِيرُهُ وَحَدُّهُ ، وَمَنْهُ حَرُّفُ ۗ الجِبلُ وَهُو أَعْلاهُ المُنحدَّدُ. وفي حديث ابن عباس : أهلُ الكتاب لا يأتون النساء إلا على حَرْف أي عـلى جانب. والحَرْفُ مَن الإبل : النَّجسِةِ الماضيةُ التي أَنْضَتُها الأسفار ، شبهت بجرف السيف في مضايمًا ونجائهـا ودقتُها ، وقبل : هي الضَّامرة ُ الصُّلْبَة ُ ، شبهت بحرف الجيل في شدُّتها وصَّلابتها ؟ قال ذو الرمة :

جُمَّالِيَّة " حَرَّف" سِنَاد" ، يَشُلُتُهَا وظَيِف أَزَجُ الخَطُّو ِ رَيَّانُ سَهُوَّقُ

فلو كان الحرَّفُ مهزولاً لم يصفها بأنها جُمالية سِنادَ ولا أنَّ وظيفَها رَيَّانُ ، وهذا البيت يَنْقُصُ تفسير من قال ناقة حرف أي مهزولة ، شبهت بحرف كتابة لدقتها وهُزالها ؛ وروي عن ابن عمر أنه قال : الحرَّف الناقة المهزولة ؛ قال الأصمعي : الحرَّفُ الناقة المهزولة ؛ قال الأزهري : قال أبو العباس في تفسير قول كعب بن زهير :

حَرَّفُ أَخُوها أبوها من مُهَجَّنَةٍ ، وعَمَّهُما خَالُهُما قَـَوْداء شُمِّلْدِيلُ

### مَنَى مَا تَشَأُ أَحْمِلُكَ ، والرَّأْسُ مَاثِلُ ، على صَعْبَةٍ حَرَّفَ ، وشَيِكِ مُطَمُّورُهَا

كُنِّي بالصعبة الحرُّف عن الدُّاهية الشديدة ، وإن لم يكن هنالك مركوب. وحَرْفُ الشيء: ناحسَتُه. وفلان على حَرْف من أَسْره أَى ناحسة منه كأنه ينتظر ويتوقَّع ' ، فإن رأى من ناحية ما 'محب وإلا مال إلى غيرها . وقال ابن سده : فلان على حَرْف من أمره أي ناحبة منه إذا رأى شيئاً لا يعجبه عـدل عنه . وفي التنزيل العزيز : ومن الناس من يَعْبُدُ الله على حَرْف ؛ أي إذا لم برَ ما يجب انقلب على وجهه، قبل : هو أن يعبده على السرَّاء دون الضرَّاء . وقال الزجاج : على حَرْف أي على سَلُّكُ ، قال : وحقيقته أنه يعبد الله عـلى حرف أي عـلى طريقة في الدين لا بدخُـل فه أدخُولَ متمكّن ، فإن أصابه خير اطمأن به أي إن أصابه خصب وكثر ماله وماشيَّتُه اطْمُأَنَّ بِمَا أَصَابِهِ ورَضَى بِدينه ، وإن أَصَابِتُهُ فِيتُنَةً ۗ اخْتِبَارٌ بِجِنَدُ بِ وَقِلْتُهُ مَالَ انقلبِ عَلَى وجهه أي رجع عن دينه إلى الكفر وعبادة الأو ثان . وروى الأزهري عن أبي الميثم قال : أما تسبيتهم الحرُّف حرُّفاً فحرف كل شيء ناحته كعرف الجبل والنهر والسف وغيره . قال الأزهرى : كأن الحير والخصب ناحة والضر" والشر" والمكروه ناحة أخرى، فهما حرفان وعلى العبد أن يعبد خالقه على حالتي السرَّاء

والضرّاء ، ومن عبد الله على السرّاء وحدها دون أن يعبده على الضرّاء يَبْتَلِيه الله بها فقد عبده على حرف، ومن عبده كيفها تَصَرّفَت به الحال فقد عبده عبادة عبد معبّد مُقرّ بأن له خالقاً يُصَرّفُه كيف يَشاء ، وأنه إن امتحنه بالتلاواء أو أنهم عليه بالسرّاء ، فهو في ذلك عادل أو متفضل غير ظالم ولا متعد له الحير ، وبيده الحير ولا خيرة للعبد عليه . وقال ابن عرفة : من يعبد الله على حرف أي على غير طمأنينة على أمر أي لا يدخل في الدين دخول متمكن .

وحَرَفَ عن الشيء كَفِرْفُ حَرَّفاً وانْحَرَفَ وتَحَرَّفَ واحْرَوْرَفَ : عَدَلَ . الأَزهري . وإذا مالَ الإِنسانُ عن شيء يقال تَحَرَّف وانحرف واحرورف ؛ وأنشد العجاج في صفة ثور حَفَرَ كِناساً فقال :

# وإِن أَصابَ عُدَواء احْرَوْرَفا عنها ، ووَلاَها 'ظلّفا

أي إن أَصابَ مَوانِع . وعُدَواءُ الشيء : مَوانِعهُ. وتَحْرِيفُ القلم : قَـطَهُ مُحَرَّفاً . وقَـَامٌ مُحَرَّفٌ: َ عَدِلَ بَأَحد حَرْفَيْه عن الآخر ؛ قال :

### تخال أَذْ نَسَهُ ، إِذَا تَشْوَقًا ، خَافِيةً أُو قَلَماً مُحَرَّفًا

وتَحْرِيفُ الكلم عن مواضعه : تغييره . والتحريف في القرآن والكلمة : تغيير الحرف عن معناه والكلمة عن معناها وهي قريبة الشبه كما كانت اليهود تُغيَّرُ مَعاني التوراة بالأشباه ، فوصفهم الله بفعلهم فقال تعالى: يُحَرَّفُون الكلم عن مواضعه وقوله في حديث أي هريرة : آمَنْتُ بمُحَرَّفِ القلوب ؛ هو المُزيلُ أي مُميلُها ومُزيغُها وهو الله تعالى ، وقال بعضهم :

المُنحَرِّكُ . وفي حديث ابن مسعود : لا يأتون النساء إلا على حرف أي على جَنْب . والمُحَرَّفُ : الذي تَذْهَبُ مَالُهُ . وَالْمُحَارَفُ : الذِّي لَا يُصِبُ خَيْرًا من وجُّهِ تُوَجُّهُ له ، والمصدر الحرافُ. والحُرْفُ: الحرَّمان . الأزهري : ويقال للمحروم الذي قُـــّـرَ َ عليه رزقُه 'محارَف" . وجاء في تفسير قوله : والذين في أموالهم حَقُّ مُعْلُوم للسائــل والمُبَعْرُوم ، أِن السائل هـو الذي يسأل الناس ، والمحروم هو المُحارَفُ الذي ليس له في الإسلام سَهُم ، وهو 'محارَف . وروى الأزهري عنن الشافعي أنه قال : كلُّ من استَعْنَى بكسيه فليس له أن سأل الصدقة ، وإذا كان لا يبلُغ كسبُه ما يُقِيمُه وعيالَه ، فهو الذي ذكره المفسِّرون أنه المحروم المُحارَف الذي تختر ف بدام ، قد حرم سهبه من الغنبة لا يَغُزُو مع المسلمين ، فَبَقَى عُروماً يُعْطَى من الصدقة مَا يَسُدُ حَرَّمَانَهُ ، والاسم منه الحُرْفة ، بالضم ، وأما الحِرفة' فهو اسم من الاحْتِرافِ وهو الاكتساب ؛ يقال : هو يجر ف لعيالِه ومجترف ويَقُر شُ ويَقْتَر شُ بمعنى يَكتسب من همنا وههنا ، وقيل: المُحارفُ، بفتح الراء، هو المحروم المحدود الذي إذا طَلَب فلا يُوْزَق أو بِكُون لا يُسْعَى في الكسب. وفي الصحاح: رجل 'محارَف ، بفتح الراء، أَى محدود محروم وهو خلاف قولك مُمارَكُ ؛ قال الراجز:

# مُعَارَفُ بالشَّاء والأَباعِرِ ، مُبارَكُ بالقَلَعِيِّ الباتِرِ

وقد حُورِ فَ كَسُبُ فلان إذا شُدَّد عليه في مُعاملَته وضُيْتَى في مَعاشِه كأنه مِيلَ بِرِزْقه عنه ، من الانجرافِ عن الشيء وهو الميل عنه . وفي حــديث حرف

ابن مسعود : موت المؤمن بعَرَقِ الجبين تَبْقَى عليه البقية من الذُّنوب فَيْحار ف مها عند الموت أي يُشكد د عليه لتُمتحص ذنوبه ، 'وضع وضع المُجازاة والمُسكافأة ، والمعنى أن الشدَّة الـتي تَعْرِ ص له حتى يَعْرُقَ لِمَا جَبِينُهُ عند السَّياقُ تَكُونُ جِزاءُ وكفارةٌ لما بقى علمه من الذنوب ، أو هو من المُحارَفة وهو التشديد ُ في المَعاش . وفي التهـذيب : فيُحارَفُ بها عند الموت أي يُقايَسُ بها فتكون كفارة لذنوبه ، ومعنى عَرَق الجبين شدَّة السَّياق . والحُرْفُ: الاسم من قولك رجل مُحارَف أي مَنْقُوصُ الحَظَّ لا ينمو له مال ، وكذلك الحرُّفة ، بالكسر . وفي حديث عبر ، رضى الله عنه : لـَحرْفَة ُ أَحدَهُم أَسُــَــُ على من عَيْلَته أي إغْناءُ الفَقيرِ وكفاية ُ أَمْرٍ • أَيْسَرُ ُ على من إصلاح الفاسد، وقبل: أَرَادُ لَعَدَمُ حَرَّفَةً أُحدِم والاغتيام لذلك أَشَدُ علي من فَقْرِه . والمُحْتَر فُ: الصائعُ. وفلان حَريفي أي مُعاملي. اللحياني : وحُر فَ في ماله حَرْفة " ذَهَب منه شيء ، وحَرَ فَتُتُ الشيء عن وجُّهه حَرْ فأَ. ويقال: ما لي عن هذا الأَمْرِ مَحْرُ فُ وما لي عنه مَصْرُفُ بمعنى واحد أي مُتَنَحَّى ؛ ومنه قول أبي كبير الهذلي :

أَنْ هَيْرُ ؛ هَلَ عَنْ سَيْنِةٍ مِنْ مَحْرِفٍ ، أَمُ لَا خُلُودَ لِباذِلٍ مُتَكَلَّفُ ِ ؟ أَمْ لا خُلُودَ لِباذِلٍ مُتَكَلَّفُ ِ ؟

والمُنحُرِفُ : الذي نَما مالُه وصَلَحَ ، والاسم الحِرْفَةُ .وأَحْرَفَ الرجلُ إحرافاً فهو مُحْرِفُ إذا نَما مالُه وصَلَحَ . بقال: جاء فلان بالحِلْقِ والإحراف إذا جاء بالمال الكثير .

والحِرْفَةُ : الصَّناعَةُ . وحِرِفَةُ الرَجلِ : ضَيْعَتُهُ أَو صَنْعَتُهُ . وحَرَفَ لأَهْلِهِ وَاحْتَرَفَ : كسّب وطلّب واحْتَالَ ، وقيل: الاحْتِرافُ الاكْتِسابُ ،

أَيًّا كَانَ . الأَزْهِرِي : وأَحْرَفَ إِذَا اسْتَغْنَى بِعِد فقر . وأحْرَفَ الرجلُ إذا كَدُّ على عباله . وفي حديث عائشة : لما استُتُخلف أبو بكر ، رض الله عنهما ، قال : لقد عَلَيم قومي أن حِرْ فَتَي لم تَكُن تَعْجِز عن مؤونة أهلي وشُغِلْتُ بأمر المسلمين فسيأكل آلُ أَبِي بِكُر مِن هَذَا وبِتَعْتَرِفُ للمسلمين فيه ؟ الحرُّفة : الصَّناعة وجهة الكُسُّب ؛ وحريف الرجل : مُعاملُه في حرَّفَته ، وأراد باحْترافه للسلمين نَظَره في أمورهم وتَشْمِيرُ مَكَاسبهم \* وأَرْزَاقهم ؛ ومنه الحديث : إنى لأرىالرجل يُعْجِبُني فأقول: هل له حرَّفة ? فإن قالوا: لا ، سَقَطَ من عيني ؛ وقيل : معنى الحديث الأوال هو أن يكون من الحُرْفة والحرْفة ، بالضم والكسر ، ومنه قولهم : حرُّفة الأدَب ، بالكسر . ويقال : لا تُتحارف أخاك بالسوء أي لا تُجازه بسوء صنيعه تقايسه وأحسن " إذا أَسَاء واصْفَحُ عنه . أَنِ الْأَعْرَانِي : أَخْرَفَ الرجل إذا جازي على خَيْر أو شر" ، قال : ومن الحَبُورُ : إن العبدِ لَـبُحارَفُ عن عمله الحير أو الشرّ أي يُجازى . وقولهم في الحـديث : سَلَّطُ عليهــم مَوْتَ طَاعُونَ دَفِيفِ يُحَرُّفُ القُلُوبِ أَي يُمِيلُها ويَجْعَلُهُا عَلَى حَرْفِ أَي جَانَبِ وَطَرَفِ ، ويروى يَحُوفُ ، بالواو ، وسنذكره ؛ ومنه الحديث : ووصف سُفيانُ بكفه فعَرَ فَهَا أَي أَمَالِمًا، والحديث الآخر : وقال بنده فحرَّفها كأنه نوبد القتل ووصف بها قطُّع السيف بحِدَّه . وحَرَفَ عَيْنُهُ : كَعَلَهَا؛ أنشد ابن الأعرابي :

> بِزَرْقَاوَبُنْنِ لَمْ تُعْرَفُ ، ولَـمُّا يُصِبْهَا عَاثِرٌ بِشَغَيْرِ مَاقَ

أراد لم تُحْرَفا فأقام الواحد مقام الاثنين كما قال

أبو 'ذؤيب :

نامَ الحَلِيُّ ، وبتُ الليلَ مُشْتَجِراً ، كأنَّ عَيْنَيُّ فيها الصَّابُ مَذْبوحُ

والمِحْرَفُ والمِحْرَافُ : المِيلُ الذي تقاسُ به الجِراحاتِ . والمِحْرَفُ والمِحْرافُ أَيضاً : المِسْبارُ الذي يُقاسُ به الجُرَحِ؟قال القطامي يذكر جِراحةً :

إذا الطُّنبيبُ مِحْرافَيْه عالَجَهَا ، زادَت على النُّفْرِ أَو تَحْربِكهَا ضَجَمًا

ويروى على النَّفْرِ ، والنَّفْرُ الوَرَمُ ، ويقال: خروج الدَّم ؛ وقال الهذلي :

> فإن كِكُ عَنَّابِ أَصَابَ بِسَهْمِهِ حَشَاه ، فَعَنَّاه الجَوَى والمَحَارِفُ

والمُنْحَارَفَةُ : مُقَايَسِةُ الجُنُرُحِ بِالمِحْرَافِ ، وهــوَ المِيل الذي تُسْبَرُ بِهِ الجِراحَاتُ ؛ وأنشد :

كما ذَلَّ عن وأس ِ الشَّعِيجِ ِ المعادفُ

وجمعه متحارِفُ ومتحاديفُ ؛ قال الجَعْدي :

ودَعَوْتَ لَهُفَكَ بعد فافرةٍ ، تُبُدي مَعارِفُها عن العَظمِ

وحارَفَه : فَاخَرَ ۚ ﴿ قَالَ سَاعِدَهُ مِنْ جُورِيَّةً :

فإن تَكُ قَسَرُ أَعْقَبَتُ مَن جُنَيْدِبٍ ، فقد عَلِمُوا في الغَزْوِ كَيْفَ نُحادِفُ

والحُرْفُ : حَبُ الرَّشَادِ ، واحدته حُرْفَة . الأَزهري : الحُرْفُ فَ حَبُ كَالْحَرْدُلِ . وقال أَبو حنيفة : الحُرف ، بالضم ، هو الذي تسبيه العامّة حب الرَّشَاد .

والحُرْفُ والحُرْافُ : حَيّة مُظَلِمُ اللّوْنِ يَضَرِبُ إِلَى السُّواد إِذَا أَخَذَ الْإِنسَانَ لَمْ يَبَقَ فَيه دُمّ إِلَا خُرْجٍ .

والحَرافة : طَعْم يُحْرِقُ اللَّسانَ والفَمَ . وبصل حِرِّيف : يُحْرِقُ اللَّسانَ والفَمَ . وبصل حِرِّيف : يُحْرِقُ الفَم وله حَرادة ، وقيل : كل طعام يُحْرِقُ فَم آكله مجرادة مَذاقِه حِرِّيف ، بالتشديد، للذي يَكَنْذَعُ اللَّسانَ مِجَرافَتِه ، وكذلك بصل حرِّيف ، قال : ولا يقال حَرَّيف .

حوجف : الحَرْجَفُ : الرَّيحُ الباددةُ . وريحُ حَرْجَفُ : باردةُ ' ؛ قال الفرزدق :

إذا اغْبَرُ آفاقُ الساء وهَتَّكُتُ ، سُنُورَ بُيُونِ الحَيُّ، نَكْباهُ حَرَّجُفُ مُ

قال أبو حنيفة : إذا استدات الرابح مع بَرْد ويُبْس، فهي حَرْجَف : باددَة الرابح ؛ عن أبي على في النّذ كرة .

حوشف : الحَرَّ شَكُ : صِفَارَ كُلَّ شِيءً . والحَرَّ شَفُ: الجراد ما لم تَنْبُت أَجْنِحَتُه ؛ قال امرؤ القيس :

> كَأَنَّهُمْ حَرَّشَكُ مَبْثُونُ بالجَوِّ ، إذ تَبْرُاقُ النَّعالُ ُ

شبّه الحيل بالجراد ، وفي التهذيب : يويـد الرجّالة ، وقيل : هم الرجّــالة في هذا البيت . والحَـر ْشَـَفُ : جَراد كثير ؛ قال الراجز :

يا أيُّها الحرُّ شَف دا الأكل الكدَّم

الكُدَّمُ : الشَّديدُ الأكل من كل شيء . وفي حديث غَرْوةِ حُنَيْنِ : أرى كَتِيبَة حَرَّشَف ؟ الحرشَف: الرَّجَالةُ شَبُهُوا بالحَرْشَف ِ من الجَرَادِ وهو أَشْدُه

أَكُلاً؛ يقال: ما تُمْ غيرُ حَرْ سُفَ رِجالِي أَي ضعفاءَ وَشُنُوخٍ ، وصغارُ كُل شيء حَرْ شَفُهُ. والحَرْ شَفُ: ضرب من السَّبك. والحَرْ شَف: فلُوسُ السبك. والحَرْ شَف: فلُوسُ السبك. والحَرْ شَف: نَبْت ، وقيل : نبت عَرِيضُ الورق؛ قال الأزهري : رأيته في البادية ، وقيل : نبت يقال له بالفارسية كَنْكَرْ ؛ ابن شبيل: الحَرْ شَف الكُدْسُ بلغة أهل البين. يقال : دُسْنا الحَرْ شَف . وحَرْ شَف السلاحِ : ما زُيْنَ به ، وقيل : حرشف السلاحِ المَّارِ شَف السلاحِ : وحَرْ شَف السلاحِ الله عَمْلَ الله عَمْلُ الله عَمْلُ الله المعَمَّارَةُ التي على ظهرها البعر : الحَرْ شف .

أبو عمرو: الحَرْشَنَةُ الأَرْضِ الغَلِيظَة ، منقول من كتاب الاعْتقابِ غـير مَسْمُوع ، ذكره الجوهري كذلك .

حوقف : الحَرْقَفَتانِ : رؤوس أَعَالَي الوَرِكَينِ عَبْرُهُ الْحَبْبَةِ ؟ قال هُدْبَةُ :

رَأَتْ سَاعِدَيْ غُولٍ ، وَنَحْتُ قَسِيصِهِ جَنَاجِنِ ۚ بَدْمَى حَدُّهَا وَالْحَرَاقِفُ

والحَرَقَفَتَانِ : 'مُجْتَمَعُ وأَسِ الفَخِذُ وَرأْسِ الوَرِكَ حيث يكتفيانِ من ظاهر . الجوهري : الحَرَّقَفَةُ عظم الحَجَبَةِ وهي وأس الوركِ . يقال المريض إذا طالت ضَجْعَتُه : دَبِرَتْ حَرَاقِفُهُ. وفي حديث سويد : تراني إذا دَبِرَتْ حَرْقَفَي وما لي ضَجْعة " إلا على وجهي ما يَسُرُني أَنِّي نَقَصْتُ منه قُلامة لظفُر ، والجمع الحَراقِف ' ؛ وأنشد ابن الأعرابي :

لَيْسُوا بِهَدَّينَ فِي الْحُرُوبِ ، إذا تَعْقَدُ فَوْقَ الخُراقِفِ النُّطْلُقُ

وحرَ قَفَ الرجلُ : وضع رأسه على حرَاقِفِه . وفي الحديث : أنه ، عليه السلام ، ركب فرساً فَنَفَرَتُ فَنَدَرَ منها على أرض غليظة ، فإذا هو جالس وعُر ضُ ' ركبتيه وحرَ قَفَتَيْه ومَنْكبيه وعُر ضُ وَجْهه مُنْشَجَ ؟ الحر قَفَةُ : عظم رأس الورك .

والحُرْ قُنُوفُ: الدابة المَهْزُ ولُ . ودابة "حُرْ قُوفُ: شديد الهُزال وقد بدا حراقيفُه . وحرقُوفُ: دُورَيبة "من أحناش الأرض ؛ قال الأزهري : هذا الحرف في الجمهرة لابن دريد مع حروف غيره لم أجد ذكرها لأحد من الثقات ، قال : وينبغي للناظر أن يفحص عنها فما وجده لإمام يوثق به ألحقه بالرباعي ، وما لم يجده منها لثقة كان منه على ريبة وحذر .

حونقف: الأزهري في الحماسي: امرأة حُرَنَـُقِفَـةٌ \* قصيرة .

حسف : الحُساف : بَقِيّة كلّ شيء أكل فلم يبق منه إلا قليل . وحُسافة التمر : بقية قُشُوره وأقباعه وكِسر ، وهذه عن اللحاني . قال اللث : الحُسافة حُسافة التمر ، وهي قُشوره ورديئه . وحُساف المائدة : ما يَنْتَثِر ُ فَوْكُل فَيُر جَى فيه الثواب . وحُساف الصّلنيان ونحوه : يبيسه ، والجمع أحساف ألصّلنيان ونحوه : يبيسه ، والجمع أحساف . والحُسافة : ما سقط من أقماعه وقشوره وكسره . الجوهري : الحسافة ما تناثر من التمر الفاسد .

وحَسَفَ التمرَ كِمِسْفِهُ حَسَفًا وحَسَّفَهُ : نَقَاهُ مَنُ الْحُسَافَةِ . ابن الأعرابي : الحُسُوفُ اسْتِفْحاء الشيء وتنقيتُهُ . وفي الحديث : أن أسْلَمَ كَانَ بِأَتِي عمر بالصاع ِ من التمر فيقول : با أسْلَمُ حُتَ عنه قِشْرُه،

قال: فأحسف ثم يأكله ؟ الحسف كالحت وهو إزالة القشر . ومنه حديث سعد بن أبي وقاص قال عن مصعب بن عمير: لقد وأيت جلد مي يَتَحَسَّف كَاسَّف جلد الحيّة أي يتقشر . وهو من حسافتهم أي من خُشار تهم . وحُسافة الناس : رُذالهم . وانحسف الشيء في يدي : انفت . وحسف القر حة : قَشَر ها . وتحسف الجلد القر عن ابن الأعرابي . وتحسفت أو بار الإبل وتوسفت الخا تم عن ابن الأعرابي . وتحسفت أو بار الإبل وتوسفت إذا تم عطت وتطايرت .

والحَسِيفة ': الضَّغيِنة '؛ قال الأعشى :

فَمَاتَ وَلَمْ نَذْ هَبِ حَسِيفَةٌ صَدْرِهِ ، 'مُخَبِّرُ عنه ذاك أَهْلُ المَقَابِرِ

وفي صدره علي حسيفة وحُسافة أي غَيْظ وعداوة ". أبو عبيد : في قلبه عليه كتيفة وحسيفة وحسيكة و وسخيمة بمنتى واحد . ورجع فلان مجسيفة نَفْسِه إذا رجَع ولم يقض حاجة نفسه ؛ وأنشد :

إذا سُئْلِلُوا المَعْرُوفَ لَمْ يَبْخَلُوا بِهِ ، ولَمْ يَرْجِعُوا طُلَابَهُ بِالْحَسَائِفِ

قال الفراء: 'حسف فلان أي رُذل وأسقط . وحكى الأزهري عن بعض الأعراب قال : يقال لجرس الحبيات حسف وحسيف وحفيف ؟ وأنشد :

> أَبَاتُونِي بِشَرِ مَبِيتِ ضَيْفٍ ، به حَسْفُ الأَفَاعِي والبُرُوصِ

شمر : الحُسافة' الماء القليل ؛ قال : وأنشدني ابن الأعرابي لكثير :

إذا النَّبْلُ فِي تَخْرِ الكُمْمَيْتِ ، كَأَنَهَا مَنْوَادِعُ مَدْهُن

شهر: وهو الحُشافة ، بالشين أيضاً ، المُدّهُ فن: صخرة يَسْتَنْقِع ُ فيها الماء .

حشف : الحَسَفُ من النبر : ما لم يُنثو ، فإذا يَبِس صَلُب وفسد لا طعم له ولا ليحاء ولا حلاوة . وقر حَشِفُ : كثير الحَسَف على النَّسبة وقد أَحْشَفَت النخلة أي صار تَمْر ها حَشَفاً. الجوهري : الحَسَف أُ أردا النبر . وفي المثل : أَحَشَفاً وسُوءً كِيلة ? وفي الحديث : أنه وأى رجلا عَلَيْنَ فِنْوَ حَشَف تَصَدَّق به ؟ الحَسَف : اليابِس الفاسيد من النبر ، وقيل : الضعف الذي لا نَوَى له كالشيص .

والحَشُفُ : الضَّرْعُ البالي .

وقد أَحْشُفَ ضَرْعُ النَّاقَةِ إِذَا تَقَبَّصَ وَاسْتَشَنَّ الْمَانَ وَاسْتَشَنَّ وَاسْتَشَنَ أَي صار كَالشَّن . وحَشَف : ارْتَفَع منه اللبَن . والحَشَفَة : الكَمَرة ، وفي التهذيب : ما فَو ق الحِتان . وفي حديث علي : في الحَشَفَة الدِّبة ؛ هي رأس الذكر إذا قطعها إنسان وجبت عليه الدية كاملة .

والحَشَيفُ : الثوب البالي الحَكَتَى ُ ؛ قال صَخْرِ النَّالِي : النَّوبِ البالي الحَكَتَى ُ ؛ قال صَخْر

أُتِيحَ لِمَا أُقَيْدُرِ ُ ذُو حَشِيفٍ ، إذا سامَت على المُلَقَاتِ ساما

ورجل 'متَحَشَّف 'أي عليه أطهار' . ويقال لأذن الإنسان إذا يَبسَت فَتَقَبَّضَت : قد اسْتَحْشَفَت ، وكذلك ضَرع الأنثى إذا قَـكَ مَ وتَقَبَّض قد اسْتَحْشَف ، ويقال حَشِف ' ؛ وقال طرفة ' :

على حَشَيَف كَالشَّنَّ ذَاو مُجَدَّد

وتَحَشَّفَتُ أُوبارُ الإِبلِ : طارَتُ عنها وتَفَرَّفَتَ. ويقال : رأيت فلاناً مُتَحَشَّفاً أي رأيته سَيَّءً الحال

مُتَقَهَّلًا رَتُ الهيئة . وفي حديث عثمان : قال له أبانُ ابن سعيد ما لي أراك مُتَحَشَّفاً ? أَسْبِلُ ! فقال : هكذا كانت إزرة صاحبنا ، صلى الله عليه وسلم ؟ المُتَحَشَّف : اللابيس الحشف وهو الحلك ، وقيل: المُتَحَشَّف المُتَعَبِّض من المُتَقَبِّض . والإزرة ، بالكسر : حالة المُتَأَرِّر .

والحَشَفَةُ : صَخْرةٌ وَخُوهٌ فِي سَهْل مِن الأرض. الأزهري : ويقال للجزيرة في البحر لا يَعْلُوها الماءُ حَشَفَة ، وجَمْعُها حِشَاف إذا كانت صغيرة مُستديرة. وجاء في الحديث : أَنَّ موضع بيت الله كان حَشَفَة ، فدحًا الله الأرض عنها .

وقال شمر : الحُشافة ُ والحُسافة ُ ، بالشين والسين ، الماء القليل .

حصف : الحَصافة : ثَنَانة العَقَل . حَصَف ، بالضم، حَصَافة إذا كان جَبَّد الرأي مُحْكَم العقل ، وهو حصيف تبين الحَصافة . والحَصيف : الرجل المُحْكَم العقل ؛ قال :

حَدِيثُك في الشّناء حديث صَيْف ، وشَتْنُويُ الحَدِيثِ إذا تَصِيفُ فَتَنَخْلِطُ فيه مِن هذا بهذا ،

فَمَا أَدْرِي أَأَمْ مَنْ هَدَا بَهِذَا ؟

فأمّا حَصِف فعلى النسب ، وأما حَصِيف فعلى الفِعل. وفي كتاب عُمر إلى أبي عُبيدة ، رضي الله عنهما : أن لا يُغضِي أمر الله إلا بعيد الغير و حصيف العقدة ؛ الحصيف : المُحكم العقل ، وإحصاف الأمر : إحكامه ، ويريد بالعقدة همنا الرأي والتدبير ، وكل مُحكم لا خلل فيه حصيف . ومُحصف : وثوب حصيف إذا كان محكم النسج

صَفيقَه ، وأحْصَفَ الناسج نسْجَه .

ورأي مُسْتَخْصِف ، وقَد اسْتَخْصَف وأيه إذا اسْتَخْكَم ، وكذلك المُسْتَخْصِد . واسْتَخْصَف الشيء : اسْتَخْكَم . ويقال : اسْتَخْصَف القوم واسْتَخْصَف القوم واسْتَخْصَد وا إذا اجتموا ؟ قال الأعشى :

### تأوي طوائفهٔ إلى مخصُوفة مَكُروهة ٍ ، بخشَى الكُمَاهُ ُ نِزالتها

قال الأزهري: أراد بالمتحصّوفة كتيبة تجمّوعة وجعلها تحصُوفة من حصفت ، في متعصّوفة . قال وجعلها تحصُونة من حصفت ، في متعصّوفة . وأحصنته وأحصنته وأحصنته وأحصنته وأحصنته وأحصنته وأحصنته . وإحصاف الأمر : إحكام ، فالمر : إحكام ، فتله . والمتحصف من الحيال : الشديد الفتل ، وقد استخصف من والمستحصف ألل : الشديد الفتل ، وقد استخصف . والمستحصف ألل تنبيس عند الغشيان وذلك مما يستحسف . وورج مستحصف عينا التي تنبيس عند الغشيان وذلك مما يستحصف عينا الزمان : اشتد واستخصف عينا الزمان : اشتد واستخصف عينا الزمان : اشتد واستخصف عينا

والإحصاف : أن يَعَدُو َ الرجل ْ عَدُو َ فيه تَقَارُ بُ. وأَحْصَفَ الفرس ْ والرجل ْ إذا عَدَا عَدُواً شديداً ، وقال اللحياني : يكون ذلك في الفرس وغير • مما يعدو، وقيل : الإحصاف ' أقاصَى الحاضر ؛ قال العجاج :

> دار إذا لاقتى العَزازَ أَحْصَفَا ، وإن تَلَقَّى غَدَرًا تَخَطُرُفا

والذَّرْوْ : المَرَّ الحَفيفُ ، والفَدَرُ : ما ارْتَفَعَ مِن الأَرْضِ وانْخَفَضَ ، ويقال : الكثيرُ الحجارة . وفرس محصفُ وناقة محصاف ؛ شاهدُ ، قول عبد الله بن سمعان النَّعْلَبَيِّ :

وسَرَيْتُ لا جَزِعاً ولا مُنْهَلَنْهاً ، بَعْدُو برَحْلِي جَسْرة " مِحْصافُ

والحَصَفُ : بَثُرُ صِفار يقيع ولا يَعظُم وربما خرج في مَراق البَطن أيام الحر ، وقد حَصِف جله الحد ، بالكسر ، مجْصَف حَصَفاً . وقل أبو عبيد: حَصِف مَصَف مَصَف أَ وجه يَبشَر بَشَراً . وقال الجوهري : الحَصَف الجَرَب اليابس ، والحصيفة الحَيْد ؛ طائية .

حطف : الأزهري : الحَـنْطَـفُ الضخّم البطن ، والنون زائدة فيه .

حفف : حَـف القومُ بالشيء وحَوالَـيْه كِمُفُّونَ حَقَّا وحَفُّوه وحَفَّفوه : أَحْدَ قَـُوا به وأطافـُوا به وعَكفوا واسْتَدَاروا ، وفي التهذيب : حَف القوم بسيدهم . وفي التنزيل : وترى الملائكة حافين من حول العرش؛ قال الزجاج : جاء في النفسير معنى حافيّن 'محدِّوين ؛ وأنشد ابن الأعرابي :

> كَبَيْنُطُة أَدْحِي ۗ بَيْنَ خَبِيلة ، 'مُحِنَّفُهُم جَوْنَ مِجُوْجُنِّهِ صَعْلُ ُ

> > وقوله :

إِبْلُ أَبِي الحَبْعَابِ إِبْلُ تُعْرَفُ ، وَقَتْنُ مُوعَقَفُ مُوعَقَفُ مُوعَقَفُ مُ

المُعَفَّفُ : الضَّرْعُ المُشكَىءُ الذي له جوانب كأنَّ جوانبه حَقَّفَتْه أي حَفَّتْ به ، ورواه ابن الأعرابي مُجَفَّفُ ، يريد ضَرْعاً كأنه جُفْ ، وهو الوَطْبُ الحُمَلَقُ ، وهو الوَطْبُ الحُمَلَقُ . وحَفَّه بالشيء مجنّفُه كما مُجَفَّ الهَوْدَجُ بالثياب ، وكذلك التَّحْفِيفُ . وفي حديث أَهْلِ الذكر : فَيَحْفُونَهُم بأَجْنِحَنِهُم أي يطوفون بهم الذكر : فَيَحْفُونَهُم بأَجْنِحَنِهُم أي يطوفون بهم وبي حديث آخر : إلا حَفَّهُم ويد ورون حَوْلَهُم . وفي حديث آخر : إلا حَفَّهُم

الملائكة'. وفي الحديث: طَلَـُلُ اللهُ مَكَانَ البيتِ غَمَامةً فَكَانَتُ حِنَافَ البيتِ أَيْ مُحَدِقةً به .

والمِحنَّة أَ : رَحْلُ مُحِف بُوب ثم تركب فيه المرأة ، وقيل : المِحنَّة أَ مَر كَب كالهَو وَج إِلاَّ أَنَّ الهودج يُقَبَّبُ والمُحنَّة أَ لا تَلْتَبَّبُ ؛ قال ابن دريد : سيت بها لأن الحَيْث بحيف بالقاعد فيها أي محيط به من جميع جوانبه ، وقيل : المحققة مركب من مواكب النساء .

والحَفَفُ : الجمعُ ، وقبل : قلَّة المأكول وكثرة الأَكْلَة ، وقال ثعلب: هو أَن تَكُونَ العبالُ مثلَ الزَّاد ، وقال ان درب : هو الضَّقُ في المعاش ، وفالت امرأة : خرج زوجي وبتم ولكدي فما أَصابهم حَفَفٌ ولا ضَفَفُ ، قال : فالحَفَفُ الضَّيِّق، والضَّفَفُ أَن يَقَلُّ الطَّعَامُ ويَكُثُّرُ آكُلُوهُ ، وقيل: هو مقدار العبال ، وقال اللحباني : الحفف الكَفافُ من المُعيشة ِ . وأصابهم حَفَف من العيش أي شدَّة ، وما رُوْ يَ عليهم حَفَفُ ولا ضَفَفُ أَي أَثُرُ عَوَزُ. قال الأصمعي: الحفَفُ عَيْشُ سُوء وقلَّة مال ، وأُولئكُ قُوم مُعَفُّونُونَ . وفي الحديث : أَنه ، عليه السلام ، لم يشبُّع من طعام إلا على حفَّف ؟ الحفَّف: الضيق وقلة المعيشة، أي لم يشبع إلاِّ والحالُ عنده خلافُ الرُّخاء والحصُّ . وطعام حَفَف : قليل . ومعيشة حَفَفُ : ضَنْكُ . وفي حبديث عمر قال له وفيد العراق: إنَّ أمير المؤمنين بلغ سينًّا وهو حافُّ المَطعَم أَى يالسُهُ وقَحَلُهُ ؛ ومنه حديثه الآخر أنه سأَل رجلًا فقال : كيف وجدت أبا عُبينُدَة ? فقال : رأيت حُفُوفاً أي ضيقَ عيش ؟ ومنه الحـديث : أَبْلُــغُ \* معاوية َ أَنَّ عبد الله بن جعفر حَفَفٌ ١ وجُهدَ أي قلَّ

١ قوله « حفف » جامش النهاية : حفف ، مبالفة في حف أي جهد
 وقل ماله من حفت الارض ونحوه .

ماله . الأصمي : أصابهم من العَيْش ضَفَف وحَفَف أَ وقَـشَف م كل هذا من شدَّة العَيْش ِ ابن الأَعرابي : الضَّفَف التَيْلَة والحَفَف الحَاجة م ويُقَـال : الضَّفَف والحَفَف واحد ؛ وأنشد :

### هَدِيَة كَانَتُ كَفَافًا حَفَفًا . لا تَبْلُـغُ الجار ومن تَلَـطُفًا

قال أبو العباس: الغنك أن تكون الأكلة أكثر من مقدار المال، والحفف أن تكون الأكلة بمقدار المال. قال: وكان النبي، صلى الله عليه وسلم، إذا أكل كان من يأكل معه أكثر عدداً من قدر مبلغ المأكول وكفافيه، قال: ومعنى قوله ومن تلكطئا أي من بَرْنا لم يكن عندنا ما نبره. وما عند فلان الحاجة تخفيهم حقاً شديداً إذا كانوا متعاويع. وهو القوت القليل. وحقتهم فيه فضل عن أهله. وكان الطعام حفاف ما أكلوا فيه فضل عن أهله. وكان الطعام حفاف ما أكلوا أي قدره. وو ليد له على حفف أي على حاجة إليه بهذه عن ابن الأعرابي. الفراه: يقال ما تحفيهم إلى ذلك إلا الحاجة يوبد ما يدعوهم وما نحوجهم. والاختفاف : أكل جميع ما في القدار،

قالت سُلْمَيْمَى أَنْ رَأَتْ حُفُونِي ، مع اضطرابِ اللَّحْمِ والشُّفُوفِ

والحُنفُوفُ : اليُبْسُ من غير دَسَمٍ ؛ قال رؤبة :

قال الأصمعي: حَفَّ رأْسُهُ كِيفُ حُفُوفاً وأَحْفَفَته أنا. وسُويِق حافُّ: يابِسُ غَير ملتوت، وقيل: هو ما لم يُلَت بسمن ولا زيت. وحَفَّت أرضُنا نحفُ حَفْوفاً: يَبِسَ بَقَلُها. وحَفَّ بطن الرجل:

> وأَشْعَتَ فِي الدَّارِ ذِي لِمَّةٍ 'يُطِيلُ' الحُنْفُوفَ'، ولا يَقْمُلُ'

> > يعني وتداً حنَّه صاحبُه تَرَكُ تَعَهُّدُه .

والحِفافان : ناحيتا الرأسِ والإناء وغيرهما ، وقيل : هما جَانباه ، والجمع أَحِفَة . وحِفاف الجبلِ : جانباه ، وقال طرفة يصف ناحيتي عسيب ذنب الناقة :

كأن جَناحَيْ مَضْرَحِيْ ، نَكَنَّهُا حِفَافَيْهِ ، نَكَنَّهُا حَفَافَيْهِ ، نُشَكَّا فِي العَسِيْبِ بِمِسْرَدِ

وإناء حَفَّان : بلغ الماء وغيرُه حفافيه . والأحفة أ أيضاً : ما بقي حول الصَّلَعة من الشعر ، الواحد حفاف . الأصمعي : يقال بقي من شعره حفاف ، وذلك إذا صلِع فبتيت طرعة من شعره حول رأسه، قال : وجمع الحفاف أحقة ؛ قال ذو الرمة يصف ،

الجِفانَ التي نُطعم فيها الصَّيفانُ :

لَهُنَّ ، إذا أَصْبَحْنَ ، منهم أَحِفَّهُ ، ، وحينَ يَرَوْنَ الليلَ أَفْبَلَ جائيا

أراد بقوله لهن أي الجفان ، أحفة أي قوم استداروا بها يأكلون من الثريد الذي لُبِّق فيها واللُّحْمانِ التي كُلُلِّلَت بها ، أي قوم استداروا حولها ؛ والجِفان تقدَّم ذكرها في بيت قبله وهو :

فما مَرْتُعُ الجِيرانِ إلا حِفانُكُمْ ، تَـارَوْن أَنْم والرِّيَاحُ تَبارِيا

وفي حديث عبر : كان أصلَّع له حفاف ؟ هو أن يَنْكَشَف الشعر عن وسط رأسه ويَبْقى ما حولَه. والحَفَّاف : اللحم الذي في أَسفَل الحَسك إلى اللَّهاة . الأَزهري: يقال يَبِس حَفَّاف وهو اللحم اللين أَسفل اللَّهاة .

والحافيّانِ من اللسان: عرفان أخضَران يَكْتَمَنِفانه من باطن ، وقبل : حافُ اللسانِ طَرَفُه . ورجل حافُ العين بَيِّن الحُنفُوفِ أي شديد الإصابة بهما ؟ عن اللحياني ، معناه أنه يصيب الناس بالعين .

وحَفُ الحَائِكِ خَسَبَته العريضة بُنسَتْنُ بها اللّحْمة بين السّدى. والحَفَ ، بغير هاء : المنسَجُ . الجوهري : الحَفّة المينوال وهو الحشبة التي يكف عليها الحائك الثوب . والحَفّة : القصبات الثلاث ، وقيل : هي التي يَضرب وقيل : هي التي يَضرب بها الحائك كالسيف ، والحَفّ : القصبة التي تجيء وتذهب . قال الأزهري : كذا هو عند الأعراب ، وجمعها حُفُوف ، ويقال : ما أنت بحَفّة ولا نيرة ، والحنة : ما تقدّم ، والتيرة : الحَسَبة المُعتَرضة ، معناه ما أخشبة المُعتَرضة ، معناه ما

يَصْلُحُ لشيء .

والحنيف : صوت الشيء تسمَعُه كالرَّنَة أو طيران الطائر أو الرَّمْية أو النهاب النار ونحو ذلك، حف بيَحِف عَنْهِ عَلَى وَحَفْحَف وحَف الجُعْلُ بيَحِف : طار ، والحنيف صوت جناحيه، والأنثى من الأساود تتحف حقيفاً ، وهو صوت جلاها إذا ذلكت بعضة ببعض . وحقيف الرّبح : صوتها في كل ما مرّت به ؛ وقوله أنشذه ابن الأعرابي :

أَبْلِعْ أَبَا قَيْسٍ حَفِيفَ ٱلأَثْنَابَهُ

فسره فقال : إنه ضعيف العقل كأنه حَفيف أثناً به تحركها الربح ، وقبل : معناه أوعد ، وأحر كه كما تحركه الربح هذه الشجرة ؛ قال أن سيده : وهذا ليس بشيء . وحَفَّ الفرس يَحِف حفيفاً وأحفقته أنا إذا حملته على أن يكون له حَفيف ، وهو دوي جَرْيه ، وكذلك حَفيف جناح الطائر . والحَفيف : صوت أحفاف الإبل إذا اشتد ؛ قال :

يتول ، والعيس لها حَفيف : أكل من ساق بكم عَييف ?

الأصعي : حَفُّ الغَيْثُ إذا اشْتَدَّت غَيْنُتَهُ حَتى تَسمع له حَفَيفاً . ويقال : أَجْرى الفرسَ حَتى أَحَفَّه إذا حَمَلَه على الحُضْر الشديد حتى يكون له حَفيفُ .

وحَفَّ سبعُه : ذهب كله فلم يبق منه شيء . وحَفَّانُ النعام : رِيشُه . والحَفّانُ : وَلَـدُ النعام؛ وأنشد لأسامة الهُذَلَى :

وإلا النَّعامَ وحَفَّانَه ، وطُفَّانَه ، وطُنْهَا مع اللَّهقِ النَّاشِطِ

الطُّفَعْيا : الصغير من بتر الوحش ، وأحمد بن محيى يقول : الطُّغيا ، بالفتح ؛ قال ابن بري : واستعاده أبو النجم لصفار الإبل في قوله :

#### والحَشُورُ من حَفَّانِها كَالْحَنْظَـل ِ

فشبهها لما رَويت من الماء بالحسطل في بَريقه و نَ ضارته ، و الحَمَّانُ وَمِيل : الحَمَّانُ صِغارُ النمام و الإبل . و الحَمَّانُ من الإبل أيضاً : ما دون الحَمِقاق ، وقيل : أصل الحَمَّان صفار النمام ثم استعمل في صفار كل جنس ، و الواحدة من كل ذلك حَمَّانة " ، الذكر و الأنثى فيه سواء ؛ وأنشد :

# وزَ فَيِّتِ الشَّوْلُ مَن بَرْ دِ العَشِيّ، كَمَا زَفُّ النَّعَامِ ، إلى حَفَّانِهِ ، الرُّوحِ ُ

والحَقَانُ : الحَدامَ أَ وفلان حَفُّ بنفسه أَي مَعْنَي . والحَقَانُ : الكرامة ألتامة أَ . وهو يَحْفُنا وير وَفُنا وير وَفُنا ويَه يُعنَا أَو وَفَنا فَلَيْقَتَصِد عَيقول : مَن مَدَحَنا فلا يَغْلُونَ لَي وَفَنا فَلَي يَقْلُونَ لِيَتَكُلّم الحَق منه . وقال في ذلك ولكن ليتككلم الحق منه . وقال الجوهري : أي من خدَمنا أو تعطف علينا وحاطنا . الأصعي : هو يَحِفُ وير فُ أَي يَقُومُ ويقفد ويرف أي يَقوم ويقفد ويرف أذا كان له ويقفد ويرف إذا كان له المتزاز من النّضارة . ويقال : ما لفلان حاف ولا واف على حق ذلك وحف المين : منفره الم وجاء على حق ذلك وحف أمر وحفاف أي ناحية منه وشرف . وهو على حقف أمر أي ناحية منه وشرف .

واحْتَفَتْ الإبل ُ الكَلَّأَ : أكلتُه أو نالَت ُ منه ، والحَنَفَة ُ : ما احْتَفَتْ منه .

وحِفافُ الرمل : مُنْقَطَعُهُ ، وجمعهِ أَحِفَةٌ .

حقف : الحقف من الرمل : المُعُوَّجُ ، وجمعه أَحْقافُ وحْقوفُ وحقافُ وحقَّفة ۗ ؛ ومنه قبل لما اعْوَجُ : مُحْقَوْقَفْ ، وفي حديث قُسّ : في تَنَاثُفَ حَقَافَ ، وَفَي رُوابِـةَ أُخْرَى : حَقَائُفَ ؛ الحقافُ : جمع حقف ، وهو ما اعْوَجُ من الرمل واستطال ، وبجمع على أحْقافٍ ، وأما حَقائفُ فجمع الجمع؛ أما جمع حقاف أو أحقاف ، وأما قوله تعالى: إِذْ أَنْذُرُ قُومَهُ بِالْأَحْقَافُ ، فقيل : هي من الرِّمال ، أَى أَنْذَرَهُم هنالك . قال الجوهري : الأحْقافُ ديار عاد . قال تعالى : واذكر أخا عاد إذ أنذر قومَــه بالأحقاف ؛ قال الفراء : واحدهـا حقف وهـو المستطيل المشرف ، وفي بعيض التفسير في قبوله بالأحقاف فقال بالأرض ، قال : والمعروف من كلام العرب الأول ، وقال اللث : الأحْقاف ُ في القرآن جبل محيط بالدنيا من زَبَرْ جَدة خضراء تَكُنتُهُبُ يوم القيامة فتُحَشِّرُ الناس من كل أفْتِق ؛ قيال الأزهري : هذا الجيل الذي وصفه بقال له قاف" ، وأما الأحقاف فهي رمال بظاهر بلاد السن كانت عاد تنزل بها . والحقف : أصل الرَّمْل وأصل الجبل وأصل الحائط .

وقد احْقَوْقَفَ الرمل إذا طال واغوج . واحْقَوْقَفَ الهلال : اغوج . وكل ما طال واغوج ، فقد احْقَوْقَفَ كظهر البعير وشَيَخْص القَمَر ؛ قال العجاج :

> ناج طواه الأين ممّا وجفا ، طيّ اللّـالي زائفاً فزلفا ، سَمَاوة الهَلال ِحتى احْقَوْقَافا

وظبي حاقِف فيه قولان : أحدهما أن ممناه صار في حقّف ، والآخر أنه رَبّض واحْتَو ْقَكَ ظهر ه.

الأزهري: الظبي الحاقف يكون رابضاً في حقف من الرمل أو منطوياً كالحقف. وقال ابن شيل: جمل أحقف خميص . قال ابن سيده: وكل موضع دخل فيه فهو حقف . ورجل حاقف إذا دخل في الموضع ؟ كل ذلك عن ثعلب. وفي الحديث: أنه ، صلى الله عليه وسلم ، مر هو وأصحابه وهم ممحر منون بظبي حاقف في ظل شجرة ؛ هو الذي نام وانحنى وتكتنى في نومه ، ولهذا قبل للرمل إذا كان منحنياً حقف ، وكانت مناز ل قوم عاد بالرمال .

حكف: الأزهري خاصّة: ابن الأعرابي الحُنكُوفُ الاستيرُ خَاء في العَمل .

حلف : الحِلْف والحَلِف : القَسَم لَمْنَان ، حَلَف أَي أَقْسَم يَحْلُف وَحَلِفاً وحَلِفاً ومَحْلُوفاً ، وهو أحد ما جاء من المصادر على مَفْعُول مثل المَجْلُود والمَعْشُول والمَعْشُور والمَيْسُور ، والواحدة حَلْفة " ؛ قال امْرؤ القيس :

حَلَفْتُ لَهَا بَاللهِ حَلَفْةَ فَاجِرٍ : لَنَامُوا فِمَا إِنْ مِنْ حَدِيثٍ وَلَا صَالِي

ويقولون : كلنُوفة بالله ما قال ذلك ، ينصبون على إضار كيلف بالله متعللُوفة أي قَسَماً ، والمحلوفة أو القسم ، الأزهري عن الأحر : حَلَفْت كلوفاً مصدر . ابن بُر رُرج : لا ومتحللُوفائه لا أفعلُ ، يويد ومتحللُوفة اله الفعلُ ، يويد اللحياني . ورجل حالف وحكاف وحكافة وحكافة : كثير الحيلني . وأحلَفت الرجل وحكافة واستتحلفته واستحلفته واستحلفته واستحلفته المعتلى واحد ، ومثله أن هبته واستر هبته ، وقد الستحلفة بالله ما فعل ذلك وحكافة وأحدالمفة ؛

# قامَت إلى ، فأحلَّ فَتُهُا بِهَدْي ِ فَكَلاَئِدُ ، تَخْتَنَنِقَ ،

وفي الحديث: مَن حَلَفَ على بين فرأَى غيرها خيراً منها ؛ الحَلِفُ : اليمين وأَصلُها العَقْدُ بالعَزْم والنية فخالف بين اللفظين تأكيداً لعَقْد و وإعلاماً أن كَفُو اليمين لا ينعقد تحته .

و في حديث حذيفة قال له جُنْسُدَ بِ " : تَسْمُعُنِي أَحَالِفُكَ مَنْدَ اليُّومُ وقد سَمِعْتُهُ مِن رَسُولُ اللهُ ، صَلَّى الله عليه وسلم ، فلا تَنهاني ؛ أحــالِفُكُ أَفاعِـلُكُ مَن الحلف اليمين . والحِلمُف ، بالكسر ، العَهْد يكون بين القوم . وقد حالـَفَه أَى عاهَدَه ، وتحـالفُوا أَى تعاهَدُوا . وفي حديث أنس : حالَفَ رسول الله ، صلى الله عليه وسلم ، بين المهاجرين والأنصار في دارنا مرَّتين أي آخَى بينهم ، و في رواية : حالتُفَ بـين قريش والأنصار أي آخَى بينهم لأنه لا حلثف في الإسلام . وفي حديث آخر : لا حلنف في الإسلام . قال ابن الأثير : أَصل الحلُّف المُماقدة ُ والمُعاهَـدَةُ ُ على التَّمَاضُد والنساعُد والانتَّفاق ، فما كان منه في الجاهلية على الفتنن والقتال بين القبائيل والغارات فذلك الذي ورَدَ النَّهُمي ُ عنه في الإسلام بقوله ، صلى الله عليه وسلم : لا حِلْنُف في الإسلام ، وما كان منه في الجاهلية على نتصر المنظِّلنُوم وصلة الأرحـام كعلف المُطَنَّبُينَ وما جَرى مجنَّواه فذلك الذي قال فيه رسول الله ، صلى الله عليه وسلم : وأَيُّمنَا حِلْنُف كَانَ فِي الجَاهِلِيةِ لَمْ يَزِدْهُ الْإِسلامُ إِلَّا شِدَّةً ، ريد من المُعاقدة على الحير وننصرة الحق"، وبذلك يجتمع الحديثان ، وهذا هو الحِلمُفُ الذي يَقْتَضيه الإسلام' والمُمننُوعُ منه ما خالَفَ حُكُمُ الإسلام، وقبل : المُتَحالفة كانت قبل الفتح ، وقوله لا حلمُّفَ

في الإسلام قاله زمن الفتح ؛ فكان ناسخاً وكان ، عليه السلام ، وأبو بكر من المُطَيَّبينَ وكان عمر من الأحلاف ، والأحلاف أسيت قبائل : عبد الدار وجُمَّح ومَخز وم وبنو عدي وكمسب وسبم .

والحَلِيفُ: المنحالِفُ، الليث: يقال حالف فلان فلاناً ، فهو حَلَيْه ، وبينهما حِلْف لأنهما تحالفا فلاناً ، فهو حَلَيْه ، وبينهما واحداً بالوفاء ، فلما لزم ذلك عندهم في الأحلاف التي في المشاثر والقبائل صار كلّ شيء لزم شيئاً فلم 'يفارقه فهو حَلَيفُه حتى يقال: فلان حَلِيفُ الجُنُودِ وفلان حَلِيفُ الإقسلالِ ؛ وأنشد قول الأعشى:

### وشَرَيْكَيْنَ فِي كَثِيرٍ مَنَ المَا لِ ، وكَانَا 'محالِفَيْ إِفْلَالِ

وحالف فلان بنه وحُزْنه أي لازَمَه . ابن الأعرابي : الأحلاف في قريش خيس قبائل : عبد الدار وجُمَع وسَهم ومَخْزوم وعدي بن كعب ، سُمُّوا بذلك لمَّا أرادَت بنو عبد مناف أخذ ما في يدَي عبد الدار ، عقد والرقادة والرقادة والرقادة والرقادة والرقادة والرقادة والرقادة والستاية ، وأبَت بننو عبد الدار ، عقد كل قوم على أمر هم حلفاً مؤكداً على أن لا يتخاذلوا ، فأخرجت عبد مناف جَفْنة بملوءة طباً فوضعوها فأخرجت عبد مناف جَفْنة بملوءة طباً فوضعوها وتيم ، ثم عَمَس القوم أيديهم فيها وتعاقد واثم مسحوا الكعبة بأيديهم توكيداً فسموا المطبين ، وتعاقدت بنو عبد الدار وحُلفاؤها حلناً آخر مؤكداً على أن لا يتخاذلوا فسموا الأحلاف ؛ وقال الكميت بذكره :

## نَسَبًا في المُطَيَّبِينَ وفي الأَحْ لافِ حَلَّ الذُوْابةَ الجُمْهُورا

قال : وروى ابن عدنة عن ابن جُرَيْج عن أبي مُلَمْكُمَة وَال : كنت عند ابن عباس فأتاه ابن صَفُّوان فقال : نِعْمَ الإِمارةُ إِمارةُ الأَحْلاف كانت لكم ! قال : الذي كان قبلها خير منها ، كان رسول الله ، صلى الله عليه وسلم ، من المطيَّبين وكان أبو بكر من المطلبين، وكان عبر من الأحلاف ، يعني إمارة عبر. وسمع ابن عباس نادية عمر ، رضى الله عنه ، وهي تقول: يا سيِّد الأحلاف! فقال ابن عباس: نعم والمُنْحَتَلَفِ عليهم، يعني المُنْطِيين . قال الأَزْهري : وإنما ذكرت ما أَفْتَصَّه ابن الأعرابي لأن الفُّتَيْسي ذكر المُطيبين والأحلافَ فَخَلَط فَيَا فَسُرَ وَلَمْ يَوْدُ القِصَّة على وجهها ، قال : وأرجو أن يكون ما روا. شهر عن ابن الأعرابي صحيحاً . وفي حديث ابن عباس: وجدنا ولاية المطبّي خيراً من ولاية الأحلافي ، يربد أبا بكر وعمر ، يريد أن أبا بكر كان من المطيبين وعمر من الأحُلاف ؛ قال ابن الأثير : وهذا أحد ما جاء من النسب لا 'يجمّع' لأن الأحلاف صار اسماً لهم كما صار الأنصار اسماً للأوس والحَز وج، والأحْلافُ الذين في شعر زهير هم : أَسَدُ وغَطَـفَانُ أ لأنهم تحالَفُوا على التَّناصُرِ ؛ قال ابن بري : والذي أشار إليه من شعر زهير هو قوله :

تَدارَ كُنتُما الأَحْلافَ قد ثُلُ عَرْشُها ، و دُبِنيانَ قد زَكت بأقدامها النَّعْلُ

قال : و في قوله أيضاً :

أَلَا أَمِلُكِعَ الأَحْلافَ عَنْي رِسالةً وذِبْيان: هل أَفْسَمْتُمُ كُلُّ مَقْسَمٍ?

قال ابن سيده: والحَلْمِفَانَ أَسَدُ وَغُطَفَانُ صَفَةَ لِازْمِهُ مُهَا لُنُورُهُمَ الاسمِ. ابن سيده: الحِلْمُفُ لازِمَهُ مُهَا لُنُورُهُمَ الاسمِ. ابن سيده: الحِلْمُفُ العَهْدُ لأَنه لا يُعْقَدُ إلا بالحَلَفَ ، والجمع أحلاف. وقد حالفَه مُعالَفَة وحِلافاً ، وهو حِلْفُه وحَلَيْفه ؛ وقول أبي ذؤيب:

فَسَوْفَ تَقُولُ ، إِنْ هِيَ لَمْ تَجِدُني : أَخَانَ العَهْلَدَ أَمْ أَثِمَ الْحَلِيفُ ؟

الحَلِيف : الحَالِف فيا كَانَ بِينَهُ وَبِينَهَا لِيَفِينَ ، وَالْجَمْعُ أَحْلَاف وَحَلَمْهَا ، وهو من ذلك لأنها يَحَالُهَا أَن يَكُونَ أَمِرهما واحداً بالوفاء . الجوهري : والأحلاف أيضاً قوم من ثنقيف لأن ثقيفاً فرقتان بنو مالك والأحلاف ، ويقال لبني أسد وطني وطني الحَليفان ، ويقال أيضاً لفَزارة ولأسد حَليفان لأن خُزاعة لما أجلست بني أسد عن الحَرَم خرجت فعالفت طينا أم حالفت بني أسد عن الحَرَم خرجت فعالفت طينا فراوة .

ابن سيده: كل شيء منختكف فيه ، فهو منخلف لأنه داع إلى الحكيف ، ولذلك قيل حضار والوزن لأمنع داع إلى الحكيف ، ولذلك قيل حضار والوزن أسمين من وذلك أنها نتخان يط للعان قبل سنهيل من مطلعه فيظن الناس بكل واحد منها أنه سنهيل ، فيحلف الواحد أنه سهيل ومجلف الآخر أنه ليس به . وناقة منخلفة لا إذا لشك في سمنها حتى يَدعُو ذلك إلى الحلف . الأزهري : ناقة منحلفة للسنام لا يندرى أفي سنامها شحم أم لا ؛ قال الكست :

أطـُلال مُحلِّفة الرُّسُو م ِ بأَ لـُو تَـي ۖ بَر ّ ٍ وفاجِرِ ْ

أي يَعْلَمِهِ ' اثْنَانَ : أحدهما على الدُّرُوسِ والآخرِ على أنه ليس بدار س فيبر أحدهما في بمينه ومجنث

الآخر ، وهو الفاجر . ويقال : كنمين مُخلِف وإذا كان بين الأحوى والأحم حتى مختلف في الأحوى والأحم حتى مختلف في كنامته ، وكنمين غير منحلف إذا كان أحوى خالِص الحبوة أو أحم بين الحبين الحبية . وفي الصحاح : كنمين مُخلِف ومُخلِف ومُخلِف ، وهو الكنمين الأحم والأحوى لأنها مُندانيان حتى يشك فيها البصيران فيحلف هذا أنه كنمين مناف أحوى ، ومجلف هذا أنه كميت أحم ؛ قال ابن كنهية البر بوعي واسمه هنبيرة بن عبد مناف وكناحية أمه :

تُسائِلُني بَنُو جُشَم بن بَكُو: أَغَرَّاءُ العَسرادةُ أَمْ بَهِــِمُ ؟

كُنْمَيْتُ عَيرُ مُعْلِفةٍ ، ولكِنْ كُلُون ِ الصَّرْفِ عَلَّ به الأَديمُ

يعني أنها خالصة اللون لا يُعلَّفُ عليها أنها ليست كذلك ، والصرف : شيء أحسر يد بيغ به الجليد . وقال ابن الأعرابي : معنى مُعلفة هنا أنها فرس لا تُعفّو ج صاحبها إلى أن يحلف أنه وأى مثلها كرماً ، والصحيح هو الأول. والمُعلف من الفيلمان : المشكوك في احتلامه لأن ذلك وبما دعا إلى الحلف . الليث : أحليف الفلام إذا جاور وهاق الحلف . الليث : أحليف الفلام إذا جاور وهاق الحلف . قال : وقال بعضهم قد أحليف . قال أبو منصور : أحليف الفلام بهذا المعنى خطأ ، إنما يقال أحليف الفلام إذا واهت الحيث فاختلف الناظرون منصور : أحليف الدائل من وقائل يقول قد احتيام وأذرك ومجلف على أمر ذلك ، وقائل يتول غير مدوك ويجلف على أمر وكل شيء يختلف فيه الناس ولا يقفيون منه على أمر صحيح ، فهو مُحلف . والعرب تقول الشيء صحيح ، فهو مُحلف ومُحنف . والعرب تقول الشيء

والحليف : الحديد من كل شيء ، وفيه حكافة "، وإنه لتحليف اللسان على المثل بذلك أي حديد اللسان فصيح ". وسنان حليف أي حديد. قال الأزهري : أراه جُعل حليفاً لأنه الشبه حدة فل طرفه بجيدة أطراف الحلفاء. وفي حديث الحجاج أنه قال ليزيد بن المهكب : ما أمض جنانه وأحكف ليسانه ! أي ما أمضاه وأذ ربه من قولهم صنان حكيف أي حديد ماض .

والحَلَفُ والحَلَمْفاء: من نَبات الأَغْلاث ، واحدتها حَلَفة " و حَلَفة " و حَلَفاء و حَلَفاة ؛ قال سبويه : حَلَفاء واحدة وحَلْفاء للجمع لما كان يقع للجمع ولم يكن اسماً كُنسِّرَ عليه الواحد، أرادوا أن يكون الواحدُ من بناء فيه علامة التأنيث كما كان ذلك في الأكثر الذي ليست فيه علامة التأنيث ، ويقع مذكراً نحو التمر والبر والشعير وأشباه ذلك، ولم يُجاوِزُوا البناء الذي يقع للجميع حيث أرادوا واحداً فيه علامة التأنيث لأنه فيه علامة التأنيث ، فاكتفَوا بذلك وبَنَّدُوا الواحدة بأن وصفوها بواحدة ، ولم يَجيئُوا بعلامة سوى العلامة التي في الجمع لتَفْرُ قَ بين هذا وبين الاسم الذي يقع للجميع وليس فيه علامة التأنيث نحو التمر والبُسْر . وأرض حَلَفَة " ومُحْلَفَة ": كثيرة الحكافاء. وقال أبو حنيفة : أرض حكفة " تُنْبِينُ الحلفاء . الليث : الحلفاء نبات حَمَّلُهُ قَصَّبُ النُّشَّابِ . قال الأَزهري : الحلفاء نبت أطُّرافُه مُحَدُّدة "كأنها أطراف سُعَف النخل والحوص، ينبت في مغايض الماء والنُّزُّوز ، الواحدة حَلَّفة ﴿ مثل قَصَبةِ وقَصْباءَ وطَرَفَةٍ وطَرَفاءً ، وقال سيبويه : الحلفاء واحد وجمع ، وكذلك طر°فاء وبهنسَى وشُنكاعى واحدة وجمع . ابن الأعرابي : الحَلَمُفاء الأمَّة ُ الصَّخَّابِةِ . الجوهري : الحَلَمُفاء نبت

في الماء ، وقال الأصعي: حَلِفة ، بَكُسَرِ اللام. وفي حديث بدر : أَنَّ عُنْسَة بَن رَبِيعة َ بَرَزَ لَعُنْسِدة وقال : أَنَا الذي في الحَلْفاء ، ومن أنت ? قال : أَنَا الذي في الحَلْفاء ، ومنابت ومنابت الأسد لأنَّ مأوى الأسد الآجام ومنابت الحلفاء ، وهو نبت معروف ، وقيل : هو قصب لم يُدَّر كُ . والحليفاء : واحد يواد به الجمع كالقصباء والطرَّفاء ، وقيل : واحدته حَلْفاة ".

وحُلْمَيْفُ وحَلَيفُ : اسْمَانَ . وَذُو الحُلْمَيْفَةِ : مُوضعٌ ؛ وقال أَن هَرَ مَهَ :

لَمْ يُنْسَ رَكْبُكُ يومَ زالَ مَطَيْهُمْ مِنْ ذي الحُلْمَيْفِ ، فصَبَّحُوا المَسْلُوقا

يجوز أن يكون ذو الحُلكيْف عنده لُغة في ذي الحُلكَيْفة ، ويجوز أن يكون حذف الهاء من ذي الحليفة في الشعر كما حذفها الآخر من العُذَيْبة في قوله وهو كثير عَزَّة :

لَعَمْري ، لَئِن أَمْ الحَكَمِ تَرَحُلُتُ وأَخْلَتُ مِجَيْماتِ العُدَيْبِ ظِلالْهَا

وإنما اسمُ الماء العُذَيْبة ، والله أعلم .

حلقف : احْلَمَنْقَفَ الشّيءُ : أَفْرَ طَ اعْوِجَاجُه ؛ عَن كراع ؛ قال هيمُنيانُ بن قُنجافَة : وانْعاجَت الأَحْنَاء حتى احْلَمَنْقَفَتْ .

حنف: الحَنَفُ في القَدَمَين : إقْبَالُ كُلُ واحدة منهما على الأُخرى بإبْهامها ، وكذلك هو في الحافر في اليد والرجل ، وقيل : هو ميل كل واحدة من الإبهامين على صاحبتها حتى يُرى شَخْص أصلها خارجاً ، وقيل : هو انقلاب القدم حتى يصير بَطنها ظهر ها ، وقيل : ميل في حدر القدم م وقد حنف حنفاً ، ورجل أحنف وامرأة حنفاء ، وبه سبي الأحنسف بن

قَيْس ، واسمه صخر ، لِحَنَف كان في رجله ، ورجل مَنْفاء . الجوهري : الأَحْنَف هو الذي يمشي على ظهر قدمه من شقها الذي يلي خنصر ها . يقال : ضرَبْت ولاناً على رجله فَحَنَف مُه و وقد مَ حَنْفاء . والحَنَف : الاعوجاج في الرّجل ، وهو أن تُقبيل إحدى إبهامي رجليه على الأخرى . وفي الحديث : أنه قال لرجل أرفع إزارك ، قال : إني أَحْنَف . الحَنف : إقبال القدم بأصابعها على القدم الأخرى . الأصعمي : الحَنف أن تُقبل إبهام الرّجل اليمنى على أختها من اليسرى وأن تقبل الأخرى إليها إقبالاً على أختها من اليسرى وأن تقبل الأخرى إليها إقبالاً على أختها من اليسرى وأن تقبل الأخرى إليها إقبالاً على أختها من اليسرى وأن تقبل الأخرى إليها إقبالاً على المذيد أ ؛ وأنشد لدابة الأحنف وكانت تر قصه وهو طفل :

واللهِ لَوْلا حَنَفُ برِجْلِهِ ، مَاكَانَ فِي فِيْنَانِكُمْ مِن مِثْلِهِ

ومن صلة ههنا . أبو عبرو : الحَنْيِفُ المَاثِلُ من خير إلى شرّ أو من شرّ إلى خير ؛ قال ثعلب : ومنه أُخذ الحَنَفُ ، والله أعلم .

وحَنَفَ عن الشيء وتَحَنَّفَ : مال .

والحنيف : المُسلِم الذي يَتَعَنَّف عن الأَدْيانِ أَي يَبِيلُ إِلَى الحَق ، وقيل : هو الذي يَسْتَقْبِلُ فَيِلْهُ البيتِ الحرام على مِلَّةً إبراهيم ، على نبينا وعليه الصلاة والسلام ، وقيل : هو المُخلِص ، وقيل : هو من أسلم في أمر الله فلم يَكْنَو في شيء ، وقيل : كل من أسلم لأمر الله تعالى ولم يَكْنَو ، فهو حنيف . أبو زيد : الحنيف المُسْتَقِيم ، وأنشد :

تَعَلَّمْ أَنْ سَيَهُدِيكُمْ النَّا طريق"، لا كِيُورْ بِكُمْ ، حَنِيفُ

وقال أبو عبيــدة في قوله عز وجــل : قل بَل مَلَّة َ

إبراهيمَ حَنْسِيفًا ، قال : من كان على دين إبراهيم ، فهو حنيف عند العرب، وكان عَبَدَةُ الأُو ْثَانِ فِي الجاهلية يقولون: نحن حُنَـهَاءعلى دين إبراهيم ، فلما جاء الإسلام سَمُّو اللَّهُ عَنيفاً ، وقال الأخفش : الحنيف المسلم ، وكان في الجاهلية بقال منن اخْتَتَنَ وحبج البيت حَنيف لأن العرب لم تتمستك في الجاهلية بشيء من دين إبراهيم غير الحِتان وحَجَّ البيتِ ، فكلُّ مـن اختتن وحج قبل له حنيف ، فلما جاء الإسلام تمادّت الحَنيفيّة ، فالحَنيف المسلم ؛ وقال الزجاج : نصب حَنيفاً في هـذه الآية على الحال ، المعنى بل نتبع ملة إبراهيم في حــال حنيفيته ، ومعنى الحنيفية في اللفــة المَـيْلُ ، والمعنَّى أَنَّ إبراهيم حَنَفَ إلى دين الله ودين الإسلام ، وإنما أُخذَ الحَنَفُ من قولهم رَجُــل أَحْنَفُ ورجُلُ حَنْفاء ، وهو الذي تَمَـلُ قد ماه كلُّ واحدة إلى أختها بأصابعها . الفراء : الحنيف مَن سُنـُته الاختتان . وروى الأزهري عن الضحاك في قوله عز وجل : حُنفاء لله غير مشركان به ، قال : حُحَّاجاً ، وكذلك قال السدى . ويقال : تَحَنُّفَ فلان إلى الشيء تحمَنْفاً إذا مال إليه . وقال ابن عرفة في قوله عز وجل : بل ملة إبراهيم حنيفاً ، قــد قيل : إن الحَنَفَ الاستقامة وإنما قيل للمائل الرِّجْل أَحنف تفاؤلًا بالاستقامة . قال أبو منصور : معنى الحنفة في الإسلام المَــُـلُ إِلَهُ وَالْإِقَامَةُ عَلَى عَقْدُهُ . وَالْحَـنَـفُ: الصحيح المَيْل إلى الإسلام والثابت عليه . الجوهري: الحنيف المسلم وقد سمتي المستقيم بذلك كما سمتي الغراب أَعْوَرَ . وتَحَنَّفَ الرجلُ أي عَمِلُ عَمَلَ الْحَنيفيَّة، وبقال اخْتَنَن ، ويقال اعتزل الأصنام وتُعَمَّد ؛ قال جرانُ العُوْد :

ولمنَّا رأين الصُّبْعَ ، بادَرَ ْنَ ضَوْءَهُ رَسِيمَ قَطَا البطنْعاء ، أَوْ هُنُ أَقطف ُ

وأدُّرَ كُنْ أَعْجَازاً مِنْ اللَّيْلِ ، بَعْدُمَا أَقَامَ الصَّلَّةَ الْعَابِيدُ الْمُتَحَنِّفُ وقول أبى ذوْب :

أَفَامَتْ به ، كَمْقَامِ الحَمْنِي ف، تَشْهُريُ 'جِمادَى وشَهْرَيُ صَفَرُ

إنما أراد أنها أقامت بهذا المُترَرَبِع قامة المُترَخَفً على هَيْكُلِه مَسْرُوراً بِعَمْله وتدينيه لما يوجوه على ذلك من الثواب، وجمعه حدَفَه ، وقد حنَف وتحتف . والدينُ الحنيف: الإسلام، والحتيفية: ملة الإسلام، وفي الحديث: أحَبُ الأديان إلى الله الحنيفية السيخة ، ويوصف به فيقال : ملئة وخيفية . وقال ثعلب: الحنيفية الميل إلى الشيء. قال ابن سيده: وقال ثعلب: الخيفية الميل إلى الشيء. قال ابن سيده: وليس هذا بشيء . الزجاجي : الحنيف في الجاهلية من كان يحج البيت ويغتسل من الجنابة ويختتن ، وقيل له فلما جاء الإسلام كان الحنيف المُسلم ، وقيل له حنيف لعدوله عن الشرك ؛ قال وأنشد أبو عبيد في باب نعوت اللهالي في شدّة الظلمة في الجزء الثاني :

فما شُبِهُ ' كَعْبِ غيرَ أَعْنَمَ فَاجِرِ أَبِي، مُذْ دَجا الإِسْلامُ ، لا يَتَحَنَّفُ'

وفي الحديث: خَلَقَت عبادي حُنَفَاء أي طاهري الأعضاء من المتعاصي ، لا أَنهم خَلَقَهم مسلمين كلهم لقوله تعالى: هو الذي خلقكم فمنكم كافر ومنكم مؤمن ، وقبل : أراد أنه خلقهم حُنفاء مؤمنين لما أخذ عليهم الميثاق ألست بربكم ، فلا يوجد أحد إلا وهو مُقر بأن له رَبّاً وإن أشرك به ، واختلفوا فيه . والحنفاء : جَمْع حَنْسَف ، وهو المائل إلى الإسلام الثابت عليه . وفي الحديث : بُعْشَت بالحنيفة السَّمْحة السَّمْعة .

وبنو حَنينة : حَيُّ وهم قيوم مُسيَّلِمة الكذَّابِ ، وقيل : بنو حنينة حيّ من ربيعة . وحَنيفة أ : أبو حَي من العرب، وهو حنيفة بن لُجَمِ بن صعب بن عليّ بن بكر بن وائل ؛ كذا ذكره الجوهري . وحَسبُ حَنيف أي حديث إسلامي لا قَلدِيمَ له ؛ وقال ابن حَبْناء التميمي :

### وماذا غير أنـُك 'ذو سبال 'تمَسَّحُهَا ، وذو حَسَبِ حَنْيِفُ ِ؟

ابن الأعرابي: الحَنفَاء شَجرة ، والحَنفَاء القَوْسُ ، والحَنفَاء القَوْسُ ، والحَنفَاء السُلَحُفاة ، والحَنفَاء السُلَحُفاة ، والحَنفَاء الأُمة المُشَلَوَّنَة مُ تَكْسَلُ ، مَرَّة وتَنفشَطُ أُخْرى .

والحَنيفِيَّةُ : ضَرَّبُ من السَّيوفِ ، منسوبة إلى أَحْنَفَ لأَنه أَوَّل من عَمِلها ، وهو من المَعْدُولِ الذي على غير قياس . قال الأزهري : السيوفُ الحنيفيةُ تُنْسَبُ إلى الأَحنف بن قيس لأَنه أول من أمر باتخاذها ، قال والقياسُ الأَحْنَفِيُّ .

الجوهري: والحَنْفاء اسم ماء لبني مُعاوية بن عامر ابن ربيعة ، والحَنْفاء فرس حُجْرِ بن مُعاوية وهو أيضاً فرس حُدْرَيْن. قال ابن بري: هي أَخْتُ داحِس لأبيه من ولد العُقّال ، والعَبْراء خالة داحِس وأَخْته لأبيه ، والله أعلم .

حنتف: حنتك : الم ، الجوهري : الحَنتُه ان الحَنتُه ان الحَنتُك وأخوه سيف ابنا أو س بن حميري بن رياح بن يو بوع ، والحَنتَك : الجَراد المُنتَك المُنتَك المُنتَك من الطّبع ، وبه سنّي الرجل حنتفاً ، والحَنتُوف : الذي يَنشِف لِحيتَه من هَيَجانِ المرار به .

صنجف : الخنجف والحنجف : رأس الورك إلى الحجبة ، ويقال له حنجف . والحنجنة ، ويقال له حنجف . والحنجف ف الورك . والحنجفوف : والحناجف : رؤوس الأوراك . والحنجوف : وأس الضّلع ما يلي الصّلب ؟ قال الأزهري : والحناجف وؤوس الأضلاع ، ولم نتسمع لما بواحد ، قال : والتياس حنجفة ؟ قال ذو الرمة :

جُمالِيَّة لَم يَبِثَقَ إِلاَّ مَرَاتُهَا ، وَأَلُواحُ سُمُورٌ مُشْرِفَاتُ الْحَناجِفِ

وحُنْجُوفٌ: 'دُو َيْبَّةُ '.

موف : الحافة والحكوف : الناحية والجانب ، وسندكر ذلك في حيف لأن هذه الكلمة يائية وواوية . وتَحَوَّف الشيء : أخذ حافته وأخذه من حافته وتَخَوَّف ، بالحاء ، بمعناه . الجوهري : تَحَوَّفه أي تَنَفَّصه . غيره : وحافتا الوادي جانباه . وحاف الشيء حَوْفاً : كان في حافته . وحافه : زاره ؟ قال ان الزَّبَعْرى :

ونعْمان قد غادَرْنَ تَحْتَ لُوائِهِ . . . . . طيْر يَحُفُنَ وُقُلُوعُ

وحَوْفُ الوادي : حَرْفُهُ وناحِيَتُهُ ؛ قال ضَمْرَةُ ابن ضهرة :

ولو كُنْنَ حَرَّباً مَا طَلْمَعْتَ طُوَيَلِماً ، ولا حَوْفُه إلا خَمِيساً عَرَّمْرُمَا

ويروى : جُوْفَه وجُوَّه . وفي الحديث : سَلَطْ ٢

١ كذا بياض بسائر النسخ .

لا توله «سلط النع» ضبط في النهاية هنا وفي مادة حرف بالبناء
 للفاعل ، وضبط في مادة ذفف منها بالبناء للمفدول و كذا ضبطه
 المحد هنا .

عليهم مَوْتَ طَاعُونَ يَحُوفُ القُلُوبَ ؛ أَي يُغَيِّرُهَا عن التوكل ويَدْعُوهَا إِلَى الانتقال والهَرَب منه ، وهو من الحافة ناحية الموضع وجانبيه ، ويووى يُحَوِّفُ ، بضم الياء وتشديد الواو وكسرها ، وقال أبو عبيد : إنما هو بفتح الياء وسكون الواو . وفي حديث حذيفة : لما قُتْلِ عمر ، رضي الله عنه ، ترك الناس وافة الإسلام أي جانبة وطرّقة .

وفي الحديث : كان عُمارة ' بن الوّليدِ وعَمرو بن العاص في البحر ، فجلس عبر و على ميعاف السفينة فدفعه عُمارة ' ؛ أراد بالميعاف أحد جانبي السفينة ، ويروى بالنون والجم .

والحافة ': الثَّوْرُ الذي في وسَطِ الكُدْسِ وهـو أَشْتَى العَوامِلِ .

والحَوْفُ بلغة أهل الحوف وأهل الشَّحْرِ: كَالْهُوْدُ جَرِ وليس به، تركب به المرأة البعير، وقيل: الحَوْفُ مَ كَب للنساء ليس بهودج ولا رَحْل . والحَوْفُ : الثوب . والحَوْفُ : جلد الشَّقَّقُ كَمِينَة الإزارِ تللبَسه الحَالْضُ والصَّبيانُ ، وجمعه أَحْوافُ ، وقال ابن الأعرابي : هو جلد الفَّدُ المَّيُورا عَرْضُ السير أربع أصابع ، أو شَبرُ ، تلكبسه الجاربة ضغيرة قبل أن تُدْرِك ، وتلبسه أيضاً وهي حائض ، حجازية ، وهي الرَّهْ طُ ، أيضاً وهي حائض ، حجازية ، وهي الرَّهْ طُ ، نَحْدية ؛ وقال الرَّهْ أَدِيع أصابع إن كانت من أذم قدداً عَرْضُ القيدة أربع أصابع إن كانت من أذم أو خورق ؛ قال الشاعر :

جارية ذات هن كالنَّوْفِ ، مُلْمَلُكُم تَسْتُرُهُ بِجَوْفِ ، فِي كَالنَّوْفِ ، فِي لَكِنْتَنِي أَشِيمُ فِيه عَوْفِي

وأنشد ابن بري لشاعر :

جَوار يُحَلَّيْنَ اللَّطاطَ ، تَزينُها سَرائِع ُ أَحُوافٍ مِن الأَدَمِ الصَّرْف

وفي حديث عائشة ، رضى الله عنها : تزوُّ جَني رسولُ ا

الله ، صلى الله عليه وسلم ، وعليٌّ حُوْفٌ ؛ الحَـوْف:

البَقيرة ' تَكْنَبُسُهُ الصَّبية '، وهو ثوب لا كُمَّيْن له ،

وقيل : هي سُيُور تَشُدُهُ الصِّيانَ عليهم ، وقيل :

هو شدَّة العَيْش . والحوُّف : القَرُّية في بعض اللغات ، وجمعه الأحوافُ . والحَدَوْفُ : موضع. حيف : الحَيْفُ: المَيْلُ في الحُنْكُم، والجَوْرُ والطُّلْمِ. حافَ عليه في حُكْمُمه بَحيفُ حَيْفًا: مالَ وجالَ ؛ ورجل حائفُ من قوم حافة وحُيَّف وحُيُف. الأزهرى: قال بعض الفقهاء أورد من حسف التاحل ما يُورَهُ من جَنَفِ المُنوصِي ، وحَيْفُ الناحل : أن يكون للرجل أولاد فيُعظى بعضاً دون بعض ، وقد أمر بأن يسو"ي بينهم ، فإذا فضَّلَ بعضهم على بعض فقد حاف. وجاء بَشير ُ الأنصاري ُ بابنه النُّعمان إلى النبي ، صلى الله عليه وسلم ، وقد نَحَلَه نَحَلًا وأراد أن 'نشهدَ وعلمه فقال له : أكُلُّ ولَدكَ قد نَحَلْتَ مثلَه ? قال : لا ، فقال : إني لا أَسْهُد على حَنْف ، وكما تُحبّ أن يكون أولادُك في بِرْ كَ سُواءً فَسُو ّ بينهم في العَطاء. وفي التنزيل العزيز: أَنْ يَحِيفُ ۚ اللهُ عليهم ورسوائه ، أي يَجُورُ . وفي حديث عمر ، رضى الله عنه : حتى لا يَطْمُعُ تشريف في حَيْفك أي في مَيْلك معه لشرَفه ؟ الحَيْفُ : الجَوْرُ والظلم. وحافة كل شيء: ناحيتُه، والجمع حيَّف على القياس ، وحيف على غير قياس. ومنه حافَّتا الوادي ، وتصغيره حُوَّ بِنْفَة " ، وقبل : حيفة ُ الشيء ناحبته . وحكى ابن الأعرابي عن أبي الجَرَّاح : جاءنا بضَيْعة سَجاجة تَرى سوادَ الماء

في حيفيها . وحافتا اللسان ِ : جانباه .

وتَحَيَّفَ الشيءَ : أُخذ من جوانيبه ونواحيه؛ وقول الطُّر ِمَّاح :

تَجَنَّبُهَا الكُمَاةُ بَكُلُّ بَوْمٍ مَريضِ الشَّمْسِ، مُحْمَرُ الحَوافي

فُسُتْر بأنه جمع حافة ، قال: ولا أدري وَجه هذا إلا أن 'تجمع حافة" على حُواثِف كما جَمَعوا حاجة على حَواثِج ، وهو نادر عَزيز ، ثم تُقلب. وتَحَيَّف ماله: نَـقَصَه وأَخَذَ من أطرافه. وتَعَيَّفُت ُ الشيء مثل تَحَوَّفْتُهُ إذا تَنقَصْته من حافاته.

والحيفة': الطُّريدَ أَنْ لأَنهَا تَحَيُّفُ مَا يَزِيدُ فَتَنْقُلُهُ؟ حَكَاهُ أَبُو حَنْيَفَةً .

والحَافان : عِرْقَانِ أَخْصَران تحت اللسان ، الواحــد حاف ، خفيف .

والحَيْفُ : الهامُ والذكر ؛ عن كراع .

وذاتُ الحيفةِ : من مساجِدِ النبي ، صلى الله عليه وسلم ، بين المدينة وتَبُوك .

#### فصل الخاء المعجمة

خِتف : الجُنْتُف : السَّدَاب ، عانية .

خجف : الحَجيفُ : لغة في الجَخيف وهو الطَّئِشُ والحُّفِقَةُ والتَّكبُو . وغلام خُجافُ : صاحب تُكبُو وفخر ؛ حكاه بعقوب .

الليث: الحَجِيفَةُ المرأَة القَضيفة ، وهُنُ الحِجافُ. و ورجل خَجِيفُ : قَضيفُ . قال أبو منصور : لم أسمع الحجيف ، الحاء قبل الجيم ، في شيء من كلام العرب لغير الليث .

خدف: الحَدَّفُ : مَشَيُّ فيه سُرعة وتَقَارُبُ خُطَّى. والحَدُّفُ : الاخْتلاسُ ؛ عن ابن الأعرابي .

واخْتُدَفَ الشيءَ: اخْتَطَفَه واجْتَذَبه . أَبُوعبرو: يَسَالُ لَحِرَ قِ القبيص قبل أَن تُؤلِّفَ الكِسَفُ والحِدَفُ ، واحدتها كِسْفَة " وخِدْقَة " .

والحَدْفُ : السُّكانُ الذي للسفينة .

ابن الأعرابي: امْتَعَـدَه وامْتَشَقَه واخْتَدَف واخْتَدَف واخْتَدَف واخْتَدَف واخْتَدَف واخْتَدَف واخْتَدَف واخْتَدَف واخْتَدُن وتَخَوَّتُه وامْتَشَنَه إذا اخْتَطَفَه. وخَدَفْتُ وَخَدَفْتُه .

خذف : الحَدْف : رَمْيُك بَحَصاة أَو نواة تأخُذها بِن سَبَّابِتَيْك أَو تَجْعَل مِخْدَفة مِن خَسْب ترمي بها بِن الإبهام والسبابة . خَهْدَف بالشيء كِنْدِف خَهْد فأ : رَمى ، وخَصُ بعضهم به الحَصى الأَزهري في ترجمة حَدَف قال : وأما الحَدْف ، بالحاء ، فإنه الرَّمْي بالحصى الصغار بأَطراف الأصابع . يقال : خدف بالحصى خذف . وروي عن النبي ، صلى الله عليه وسلم ، أنه نهى عن الحَدْف بالحصى وقال : إنه يفقأ وسلم ، أنه نهى عن الحَدْف بالحصى وقال : إنه يفقأ العين ولا ينكي العدو و ولا يُحْر ز صداً . ورمي الحيار يكون بمشل حصى الحَدْف وهي صغار . الجيار يكون بمشل حصى الحَدْف وهي صغار . وفي حديث رَمْي الجيار : عليكم بمثل حصى الحَدْف أي صغار . أي صغاراً . الجوهري : الحَدْف أباحمى الرَّمْي به أيالًا صابع ؛ ومنه قول امرى والقبس :

كَأَنَّ الحَصَى مَن خَلَـُفِهَا وأَمَامِهَا ، إذَا تَجَلَـنَهُ ۚ رِجَلُهُا ، خَذَف أَعْسَرًا

وفي الحديث : نَهَى عن الخَـَدُفِ ، وهو رَمْيُكَ حَصَاةً أَو نواةً تأخذها بين سبابتيكَ فَـترمي بها ، أَو تَتَّخِذُ مِخْذَقةً من خشب فترمي بها الحصاة بين إبْهامَك والسبابة .

والمِخْذَفَةُ : المِقْلاعُ وشيء يُوْمَى به . ابن سيده : والمِخْذَفَة الـتي يوضع فيهـا الحجر ويُرْمَى بها الطير وغيرها مثل المِقلاع وغيره . وفي الحديث : لم يــترك

عيسى بن مريم ، عليهما وعلى نبينا الصلاة والسلام ، إلا مدرَّعة صُوف ومخذَقة " ؛ أراد بالمخذفة المتلاع . وخذف الشطفة : إلقاؤها في وسَط الرَّحيم . وخذف بها كينذف نُ خَذْفاً : ضَرط . والحَدُّافة والمحذفة : الاسنت . وخذف ببوله : رسمى به فتقطعه . والحَدَّف : اللَّسْت . وخذف ببوله : رسمى به والحَدَّف نُ : القطع م كالحَدْب ؛ عن كراع . والحَدَّف والحَدَّف : السَّمْ عَدُ سير الإبل .

والحَذُوفُ من الدُّوابِّ : السَّرِيعة والسَّمِينَة ؛ قال عَدي :

لا تَنْسَيَا ۚ ذِكْرِي عَلَى لَذَ ۚ الـ كَأْسِ، وطَوْفِ بِالْحَذَاوْفِ النَّحُوصُ

يقول : لا تَنْسَيَا ذِكْرِي عَنْدَ الشُّرْبِ والصَّيْدِ . الجوهري : والحَدُوفُ الأَتَانَ تَخْذِفُ مَن سرعتها الحَصَ أَي تَرْمِيه ؛ قال النابغة :

> كَأَنَّ الرَّحْلَ 'شَدَّ به خَذُوف'، من الجِيَوْناتِ، هادية ' عَنُون'

وقيل: الحَدُوفُ التي تَدُنُو مِن الأَرْضُ سِمَناً ، وقيل: الحَدُرُوفُ التي تَدُنُو مِن الأَرْضُ سِمَناً ، وقيل: الحَدُرُوفُ ، وهي التي تدنو من الأصعي: أتان خَدُرُوفُ ، وهي التي تدنو من السَّمَنِ ؟ قال الواعي يصف عَيْراً وأَنْنَه :

نَـفَى بالعِرَ اللهِ حَوالِيمًا ، فَخَفَّتُ له خُذُنُهُ صُمَّرًا

والحَـنَـُـرُوفُ مِن الإِبل : التي لا يَشْبُت صِرادُهـا . التهذيب : الحَـنــَـانُ ضَرْبُ مِن سير الإِبل .

خذرف : خذرَنَ : زَجَّ بقوائمِه ، وقيل : الحَـَـَـٰـُـرُوْقَةُ اسْتَيِدارةُ القوائيمِ .

والخُدُورُوفُ : السريعُ المشي ، وقيل : السَّريعُ في جَرَّيهِ ، والحُدُورُوفُ : عُورَدُ مَشْتُوقٌ في وسطه يُشَدُ بَخيط ويُمدَ فَيُسْمِع له حَنينَ ، وهو الذي يسمى الحَرَّارة ، وقيل : الحُدُوروف شيءٌ يُدورُهُ النبس الحَي بخيط في يده فينسبَع له دورِي ؟ قال امرؤ النبس يصف فرساً :

### دَرِيرٍ ، كَخُذْ رُوفِ الوَكِيدِ أَمَرُ . تَنَابُعُ كَفَيْهُ ، بِخَيْطٍ مُوصَلِ

والجمع الحكذاريف. وفي ترجمة رمع: اليَرْمَعُ الحَدَّارةُ التي يَلْمُبُ بها الصّبيان وهي الحُكُهُ روف. التهذيب: والحُكُهُ رُوف عُودُ أو قصبَة مَشْقوقة ينفرَض في وسطه ثم يُشكهُ بخيط، فإذا أمر " دار وسمعت له حفيفاً ، يلعب به الصبيان ويُوصَفُ به الفرس لسر عَتِه ، تقول: هـ و مُجْتَمَثْرُ فَ بقوالمَه ؟ وقول ذي الرمة:

# وإن سَح سَحاً خَذْرَفَت بالأكارع

قال بعضهم : الخَذَارَفَةُ مَا تَرَّمِي الْإِبَلُ بَأَخْفَافِهَا من الحصى إذا أسرعت. وكلُّ شيء منتشر من شيء ، فهو خُذَروف مُ ؟ وأنشد :

# خَذَارِيفُ مِن فَيْضِ النَّعَامِ التَّرَائكِ

وقال مُدْرِكُ القَيْسِيُ : تَخَذَرُوَنَتِ النَّوى فُسلاناً وتَخَذَرُ مَتْهُ إِذَا قَدَكَنَتْهُ ورحَلَتْ به. والحُنْدروف: العُود الذي يوضع في خَرْقِ الرَّحى العُليا ، وقد خَذَرَف الرَّحى . والحُنْدُرُوفُ : طِين سَلييه السُّكُر بُيلْعَبْ به.

والحِذْرافُ : ضَرْبُ من الحَمْضِ ، الواحدة ُ خِذْرافة ُ ، وقيل : هو نَبْت رَبِيعِي إذا أَحَسُ

الصَّيْفَ يَبِسَ . وقال أبو حنيفة : الحِذْرافُ من الحَيْمُ الدَّراعِ ، الحَيْمُ الدَّراعِ ، الحَيْمُ الدَّراعِ ، فإذا جَفَّ شَاكَة البَياضَ ؛ قال الشاعر :

تُوائِمُ أَشْبَاهُ بَأَرْضٍ مَربضةٍ ، كَالنَّمْ بَ بِلُدُنْ يَخِذُرافِ الْمِتَانِ وَبِالغُرْبِ

قال أبو منصور: الصحيح أن الخِذْرافَ من الحَمْضِ وليس من 'بقول الرّبيع ؛ وأنشد ابن الأعرابي :

فَتَذَكَرُتُ نَجْدًا وبَرْدُ مِياهِها ، ومَنابِتَ الحَمَصِيصِ والْحِذَرافِ

ورجُل مُتَخَذَّر فَ : طَيَّبُ الخُلْتُي . وخَذَرَفَ الإِناءَ : مَلَأَه . والحَذَّرَفَةُ : القِطْعة من الثوب . وتَخَذَّرَفَ الثوب . وتَخَذَّرَفَ الثوب .

خوف: الحَرَفُ ، بالتحريك: فَسادُ العَقْلِ مِسَنَ الكَبِرَ. وقد خَرَفَ الرجُل ، بالكسر ، يَخْرَفُ خَرَفًا ، فهو خَرَفُ : فَسَدَ عَقْلُهُ مِن الكَبِرِ ، والأَنش خَرَفَة "، وأَخْرَفَهُ الهَرَمُ ؛ قال أبو النَّجْم العِجْلي ":

أَقْبَلُتُ مَن عِنْدِ زِيادٍ كَاخَرِفَ ، تَخْطُ رِجْلايَ بَخَطَ مُخْتَلِفَ ، وتَكْنَبُانِ فِي الطَّرِبْقِ لام الِفَا

نَـقَلَ حركة الهمزة من الألف على المم الساكنة من الأم فانفتحت، ومثله قولهم في العدد : ثلاثة أدبعة. والحَريف : أحَد فصول السنة ، وهي ثلاثة أشهر من آخر الفَيْظ وأو للشناء ، وسمي خريفاً لأنه تُخرَف فيه الشّمار أي تُجنّن . والحَريف : أو ل ما يبدأ من المطر في إقبال الشناء . وقال أبو حنيفة:

ليس الحريف' في الأصل باسم الفصل ، وإنما هو اسم مطر القيظ، ثم سمي الزمن به، والنسَّبُ إليه خَرْ فيُّ وخَرَ فِيُّ ، بالتحريك ، كلاهما على غير قياس .

وأخرَف القوم : دخلوا في الحريف ، وإذا مُطرَ القوم في الحريف قبل : قد خرُ فَوا ، ومَطرَ القوم في الحريف خرَ فاً : أصابها الحريف خرَ فاً : أصابها مطر الحريف ، فهي مَخْر وقة " ، وكذلك خرُ ف الناس . الأصمعي : أرض مخروفة "أصابها خريف المطر ، ومر بُوعة "أصابها الربيع وهو المطر ، ومصيفة "أصابها الصيف . والحريف : المطر في الحريف ؛ وخرُ فت البهاغ : أصابها الحريف أو الحريف أو أنبت كما ما تر عاه ؟ قال الطرماح :

# مِثْلَ مَا كَافَخْتَ مَخْرُ وَفَةَ ﴿ لَوَامِ نَصُهَا ذَاعِرِ \* رَوْعٍ مُؤْامٍ

يعني الظبية التي أصابها الحريف . الأصعمي : أو "ل ماه المطر في إقبال الشناء اسمه الحريف ، وهو الذي يأيي عند صرام النخل ، ثم الذي يكيه الوسمي وهو أو "ل الرجيع ، وهذا عند دخول الشناء ، ثم يليه الرجيع ثم الصف ثم الحميم ، لأن العرب تجعل السنة ستة أز منة . أبو زيد العَسَوي : الحريف ما بين الطلوع الشعرى إلى غير وب العرق و تين ما والعَو ر و و ح كنة والحجاز ، كله يمطر العرق و تين ، والعَو ر أو و له تمطر المناه ثم المطر الوسمي ثم الشيوي ثم الد قيم ثم الحريف ، المطر الوسمي ثم الشيوي ثم الد قيم ثم الحريف ، ولذلك جعلت السنة استة المناه أرمنة . وأخر فوا : أقاموا بالمكان خريفهم . أو أمن المناه كن المناه كان خريفهم . والمنخر كن : موضع إقامتهم ذلك الزعمن كأنه على طرح الزائد ؟ قال قيم ن الد قيم ، الزائد ؟ قال قيم ن الوريد :

فَغَيْقَة ُ فَالْأَخْيَافُ ُ، أَخْيَافُ ُ طَبِّيَةٍ ، بها من الْبَيْنَى مَخْرَفُ ومَرابِسعُ

وفي حديث عمر ، رضي الله عنه : إذا رأيت قوماً خَرَ فُوا في حائطهم أي أقامُوا فيه وقنت اختراف الشمار ، رهو الحريف ، كقولك صافوا وشتو المذا أقاموا في الصيف والشتاء، وأما أخر ف وأصاف وأشتى فمعناه أنه دخل في هذه الأوقات . وفي حديث الجارود: قلت يا رسول الله دُر د نأتي عليهن في خُر ف فَنَسَتَمَتِع من طهورهن وقد علين ما يَكفينا من الظهر ، قال: ضالة المؤمن حَر ق النار ؛ قبل : معنى قوله في خُر ف أي في وقت خُر وجهن إلى الحريف .

وعاملَه مُخارَفة وخرافاً من الحَريف ؛ الأخيرة عن اللحياني ، كالمُشاهَرَة من الشهر . واستأجره مُخارَفة وخرافاً ؛ عنه أيضاً . وفي الحديث : فُقراء أمتي يدخلون الجنة قبل أغنياتهم بأربعين خريفاً ؛ قال ابن الأثير : هو الزمان المعروف من فصول السنة ما بين الصيف والشتاء ، ويريد به أربعين سنة لأن الحريف لا يكون في السنة إلا مرة واحدة ، فإذا انقضى أربعون خريفاً فقد مضت أربعون سنة ؛ ومنه الحديث : إن أهل النار يدعون مالكاً أربعين خريفاً ؛ وفي حديث سكبة بن الأكوع ورجزه :

لم يَغَذَّهُا مُدُّ ولا نَصِيفُ ، ولا تُسيرات ولا رَغَيِفْ ، لكن غَذَاها لَبَنَ ُ الْحَريفِ!

قال الأزهري: اللبن يكون في الخَريفِ أَدْسَمَ. وقال الهروي: الرّواية اللبنُ الخَريفُ، قال: فَيُشْبِهِ أَنْهُ أَجْرى اللّبَ مُجْرى النّسار التي تُخْشَرَفُ على الله مُدَوْرى النّسار التي تُخْشَرَفُ على الله مذا الشطر إنوان.

الاستعانة، يويد الطئري الحديث العَهْدِ بالحَكَبِ. والحَريفُ : الرَّطَبُ المَعْدِيفُ : الرَّطَبُ المَعْدِيفُ : الرَّطَبُ المَعْدِينَ : الرَّطَبُ المَعْدِينَ : والحَريف : السنة والعامُ . وفي الحديث : ما بين مَنْكِبِي الحَاذِنِ من خَزَنَة جهنم خَريف ؟ أواد مسافة " تَقْطَعُ مَن الحَريف إلى الحَريف وهو السنة .

والمُخْرِفُ : الناقة التي تُنْتَجُ في الحريف . وقيل : هي التي نُتَجَتُ فيه هي التي نُتَجَتُ فيه مثل الوقت الذي حَمَلَتُ فيه من قابل ، والأول أصح لأن الاشتيقاق يَمُدُه ، وكذلك الشاة ؛ قال الكميت يمدح محمد بن سليان الماشمي :

تَلَـُقَى الأَمَانَ ، على حِياضٍ مُحمدٍ ، ثَـوَ لاءً مُخْرِفَة ° ، وَذِيْنُبِ ۗ أَطْلُلَسُ ُ

لا ذِي تَخافُ ، ولا لذلِك جُرْأَة ، ولا تذلِك جُرْأَة ، تُهُدى الرَّعِيّة ، ما اسْتَقَامَ الرَّئِسُ ،

وقد أخْرَ فَتَ الشَّاةُ : وَلَـدَتُ فِي الْحَرِيف ، فهي مُخْرِف . وقَـال شهر : لا أعرف أخرفت بهـذا المعنى إلا من الحريف ، تَحْمِلُ النَّاقَةُ فيه وتَضَعُ فه .

وخَرَفَ النَّهُلِ كَثِيْرُ فَهُ خَرَ فَا وَخَرَافًا وَخِرَافًا واخْتَرَفَهُ: صَرَّمَهُ وَاجْتَنَاهُ. والحَرُ وْفَهُ : النَّهَا الخِيْرَفُ غَيْرُهُا أَي بِصُرَمُ ، فَعُولُه بَعْنَى مَفْعُولَةً. والحراثف : النَّهُل اللَّنِي الْخَيْرَ صُ . وَخَرَفْتُ فَلانًا أَخْرُفُهُ إِذَا لَقَطَّتَ لَهُ النَّهُرَ . أَبُو عَبْرُو: اخْرُ فَ فَا لَنَا غَيْرَ النَّهُل ، وَخَرَفْتُ النَّهُارِ أَخْرُ فَهُا ، بالضّم ، أي النَّمَا تَنْسَهُا ، والنَّهُ مَ مَحْرُ وُف وَخَرِيف . والمُخْرَف : النَّمَا أَو الطَّهُ النَّمَا أَنْ النَّهُ النَّمَا ، بُسُرًا كان أو الطَّبَا ؛ عن أَبِي حنيفة . وأَخْرَف النَّحَل ، بُسُرًا

والجمع خُرَّافَ . وأرسلوا خُرَّافَهم أي نُظَّارَهم. وخَرَفَ الرجلُ يَخْرُفُ : أَخَذَ مِن طُرَفِ الفَواكِه ، والاسم الحُرْفَةُ . يقال : التَمْرُ خُرُفَةُ الصَاغ . وفي الحديث : إن الشَّجَرَ أَبْعدُ مِن الحَارِف ، وهو الذي يَخْرُفُ النَّسَرَ أي يَجْتَنِيه . والحُرْفَةُ ، بالضم : ما يُجْتَنَى من الفَواكِه . وفي حديث أبي عَمْرة : النخلة خُرْفَةُ الصَاغ أي تَمَرتُه التي يأكلها، ونسبَها إلى الصاغ لأنه يُستَحَبُ الإفطارُ عليه . وأخَرَفَة " يختَرفَه التي يأكلها، وأخَرَفَة " يَخْتَرفُها . والحَرْفَة " يالخَلُه التي تُعْزَلُ النخلة . والحَرْفَة " يالنخلة التي تُعْزَلُ النخلة ألتي تُعْزَلُ . النخلة ألتي تُعْزَلُ . النخلة ألتي تُعْزَلُ . النخرُفة من النخل .

والمَخْرَفُ : القطعة الصغيرة من النخل سِت أو سبع يشتريها الرجل للخروفة ، وقبل هي جماعة النخل ما بكفت . التهذيب : روى ثوبان عن النبي ، صلى الله عليه وسلم ، أنه قبال : عائد المريض في مخفر فقة الجنة حتى يَوْجيع . قال شير : المخروفة من أيهما شاء سيكة ين صفين من نخل يتختر ف من أيهما شاء أي يجتني ، وجمعها المتخار ف . قبال ابن الأثير : المتخار ف جمع متخروف ، بالفتح ، وهو الحائط من النخل أي أن العائد فيها يتعوز همن الثواب كأنه على نحل الجنة بتختر ف يها يعوز همن الثواب

والمِخْرَفْ ، بالكسر : ما يُجْتَنَى فيه السَّمالُ ، وهي المَخَارِفْ ، وإنا سبَّي مِخْرَفا لأنه يُخْتَرَف فيه أي مُجِنَنَى . ابن سيده : المَخْرَف رُبيل صغير مُخْرَف وَبيل من أطايب الرُّطَب . وفي الجديث: أنه أخذ مِخْرَفا فأتَى عِذْقا ؛ المِخْرَف ، بالكسر : ما يجتى فيه الثمر ، والمَخْرَف ، : جَنَى النخل وقال ابن قُلْتَبة فيا ود على أبي عبيد : لا يكون المَخْرِف ، جَنَى النخل ، وقال : جَنَى النخل ، وقال : جَنَى النخل ، وقال : جَنَى النخل ، وقال :

ومعنى الحديث عائد المريض في بساتين الجنة ؛ قال ابن الأنبادي : بل هو المنخطى والأن المنخرف يقع على النخل كما يتع المشرر و على الشروب والموضع والمتشروب وكذلك المنظعم يقع على الطعام المأكول والمركب يقع على الموب ، فإذا جاز ذلك جاز أن تقع المنظوف على الرطب المنظر وف ، قال : ولا يجهل هذا إلا قليل التفتيش لكلام العرب ؛ قال نصيب :

وقد عادَ عَذْبُ الماءِ بَجْراً ، فزادَني إلى ظَمَنُي أَنْ أَبْحَرَ المَشْرَبُ العَذْبُ

وقال آخر:

وأُءْرِضُ عن مَطاعِمَ فَدُ أَراها تُعْرَّضُ لي ، وفي البَطْنِ انْطواء

قال: وقوله عائد المريض على بساتين الجنة لأن على لا تكون بمنى في ، لا يجوز أن يقال الكبيس على كنمي بويد في كنمي ، والصفات لا تحمل على أخوانها إلا بأثر ، وما روى ل فوي قط أنهم يضعون على موضع في . وفي حديث آخر : على خر فق الجنة ؛ والحر فق ، بالضم : ما المختر ف من النخل حين أيد رك ثمره . ولما نزلت : من ذا الذي يقرض الله قرضاً حسناً ، الآية ؛ قال أبو طلحة : إن يقرض الله قرضاً حسناً ، الآية ؛ قال أبو طلحة : إن يخر فا والمحرف ، بالفتح : يقع على النخل والرطب . وفي حديث أبي قتادة : فابتعنت به تخر فا أي حائطاً 'مخر فا أي فتادة : فابتعنت به تخر فا أي حائطاً 'مخر فا المنخد المنفر فق يكفط ما عليها من الرئطت : الرجل المخر فقة يكفط ما عليها من الرئطت :

 ١ قوله « في بالتين النع » هذا يناسب رواية النهاية عائد المريض
 على مخارف الجنة بصيفة الجمع لا الرواية هنا في مخرفة الجنة بالافراد .

الحَيرُ وفَةُ . وقد اشْتَمَلَ فلان خَرائفَه إِذَا لَقَطَ ما عليها من الرطب إلا قليلًا ، وقيل : معنى الحديث عائد المريض على طريق الجنة أي يؤدّيه ذلك إلى طرقها ؛ وقال أبو كبير الهذلي يصف رجلًا ضربه ضربة :

ولقد تحين الحرق يَر كند عليجه ،
فوق الإكام ، إدامة المُستر عف فأجز نه بأفل تخسب أثر.
نهجا ، أبان بذي فريغ كخرف

فَريغ : طريق واسع . وروي أيضاً عن علي ، عليه السلام ، قال : سمعت النبي ، صلى الله عليه وسلم ، يقول : مَن عاد مَريضاً إيماناً بالله ورسوله وتصديقاً لكتابه كان ما كان قاعداً في خراف الجنة ، وفيرواية أخرى : عائد المريض في خرافة الجنة أي في اجتياء غرها من خَرَفت النخلة أخر فنها ، وفي رواية أخرى : عائد المريض له خريف في الجنة أي تخروف من عائد المريض له خريف في الجنة أي تخروف من غرها ، فعيل مخمول عائد المريض له خريف في الجنة أي تخروف من غرها ، فعيل مخمن مخمول إلى المناه المناه المناه على مخمول إلى المناه ا

والمَخْرَفَة ؛ البستان. والمَخْرَف والمَخْرَفَة ؛ الطريق الواضح . وفي حديث عمر ، رضي الله عنه : تركتكم على تخرَفة النقيم أي على مثل طريقها التي تُمَهّد ها بأخفافها . ثعلب : المَخارِف الطّرُرُق ولم يعن أنة الطّرُرُق هي .

والخُرَافة': الحديثُ المُستَملَحُ من الكذب. وقالوا: حديث خُرافة ، ذكر ابن الكلبي في قولهم حديثُ 'خرافة أن 'خرافة من بني عُذْرَة أو من جُهينة ، اختَطَفَتُه الجِن مُ رجع إلى قومه فكان 'مُحِدَّن ' بأحاديث مما وأى يَعْجَب ' منها الناس 'مُحِدَّن ' بأحاديث مما وأى يَعْجَب ' منها الناس '

 ١ قوله « تركتكم على مخرفة » الذي في النهاية : تركم على مثل مخرفة .

فكذَّبوه فجرى على أَلْسُنُ الناس . وروي عن النبي ، صلى الله عليه وسلم ، أنه قال : وخُرافَة ُ حَق ً . وفي حديث عائشة ، وضي الله عنها : قال لها حَدَّثْمِنِي ، قالت : مَا أَحَدَّثُكَ حَدِيثَ خُرافة ، والراء فيه مخففة ، ولا تدخله الأَلف واللام لأَنه معرفة إلا أَن يريد به الحُرافات الموضوعة من حديث الليل ، وعلى كل ما يُكذَّبُونَه من الأَحاديث ، وعلى كل ما يُسَتَمْلُح ُ ويُتَعَجّبُ منه .

والحَرَوْفِ : ولد الحَمَل ، وقسل : هو دون الجَدَع مَن الضّان خاصة ، والجمع أخر فة وخرفان ، واللّذي خروفة و من الشّنقاقة أنه يَخروف من من المُمنك من المحبّاش تَلتقطون خروفان بني أبعث ما كالكيباش تَلتقطون خروفان بني المعبّار العللماء وبالحروفان الصّفار الجُهّال . والحَروف من الحيل ما نُتيج في الحَريف . وقال خالد بن جبّلة : ما رَعى الحَريف ، وقيل : الحَروف ولد الفرس إذا بلغ ستة أشهر أو سبعة ؛ حكاه الأصعي في كتاب الفرس ؛ وأنشد لرجل من بني الحرث :

ومُسْتَنَةً كَاسْتِنَانَ الْحَرُو فِ ، قد قَطَعَ الْحَبْلُ بالمِرْوَدِ دَفُوعِ الأَصابِعِ ، ضَرْحَ الشَّمْو س نَجْلاء ، مؤسة العُوْد

أوادَ مع المِرْودِ . وقوله ومُستَنَة يعني طَعْنَة كار دَمُها باستَنَانَ . والاستِنانُ والسَّنُ : المَرُ على رِجِهه ، يريد أَن دَمَها مر على وجهه كما يضي المُهْرُ الأَرِنُ ؛ قالَ الجوهري : ولم يعرفه أبو الغوث ؛ وقوله دَفْدُوع الأَصابِع أي إذا وضَعْت أَصابِعكَ على الدَّم دَفْعَها الدم كَضَرْحِ الشَّمْوس برِجْلِه ؛

يقول: يَئِسَ العُوّادُ من صَلاحٍ هذه الطّعُنة ، والمِرْوَدُ: حديدة تُوتَدْ في الأَرضُ يُشَدُ فيها حبلُ الدابةِ ؛ فأما قول امرى؛ القيس:

# جَوَادَ المُحَثَّةِ والمُرْوَدِ ا

والمَرْوِد أَيْضاً ، فإنه يريد جَواداً في حالتَيْها إذا اسْتَحْثَثَتْتُهَا وإذا رفقتْتَ بها . والمُرْوَدُ : مُغْمَلُ من الرَّوْدِ وهو الرَّفْقُ ، والمَرْوَدُ مَفْمَلُ منه ، وجمعه خُرُرُف ، ؛ قال :

كَأَنَّهَا خُرُ'فُ وَافِي سَنَابِكُهَا ، فَطَأُطَأَتُ بُؤْراً فِي صَهْوَ ۚ جَدَدِ

ابن السكيت : إذا نُتجَت الفرَسُ يقال لولدها مُهْر وخَروف ، فلا يزال كذلك حتى يحـول عليه الحول .

والحَرْ فَى، مَقْصُورٌ : الجُمُلُسَانُ والحُمُلُو ُ ؛ قَالَ ٱلبو ِ حَنْيَفَةَ : هُو فَارْسِي .

وبنو خارِف : بَطْنَان. وخارِفُ ويامُ : قَـبيلـَـتان من البمن ، والله أعلم .

خوشف: أبو عمرو: الكر شفة الأرض الغليظة وهي الحر شفة وخر شفة وحر شفة وكر شفة وكر شفة وكر شفة وكر شفة وكر شفة وكر شاف وكر شاف وكر شاف وكر شاف وكر شاف في رمال وعشة تعتما أحساء عذ به الماء عليما نتخل بعل .

خُوقف: الخُبُرَ نَنْقِفَةُ : القَصِيرُ .

خونف : ناقة "خر ْنِف" : غَزيرة " . ونوق خَرانِف : غَزيرة ' الأَلْبَانِ . وفي النوادر : خَر ْنَفْتُهُ بالسيف

١ قوله « جواد النع » صدره كما في رود من الصحاح :
 وأعددت للحرب وثابة

وكَرْ نَفْتُهُ إِذَا ضَرَ بُنْتُه . وخَرَانِفُ العِضَاه : ثمرتها ، واحدتها خِرْ نِفَة " .

والحِرْ نِفْ : السمينة الغَزيرة من النوق ؛ قال زياد المِلْقَطِي ؛ :

يَكُفُ منها بالحَرانِيفِ الفُرَرُ ، لَفَتًا بأخلافِ الرَّخْيِّاتِ المُصَرُّ

خَوْف : الحَرَفُ : ما عُمِلَ من الطين وسُنُويَ بالنار فصار فَخَسَّاراً ، واحدَّت خَزَفَة . الجوهري : الحَرَّفُ ، بالتحريك ، الجَرُّ والذي يَبِيعُه الحَرَّاف . وخَزَفَ بيده يَخْزِف نَخَرُفاً : خَطَرَ . وخَزَف الشيءَ خَزْفاً : خَرَقَه . وخَزَف الثوب خَزْفاً : سَمْقَه . والحَرْف : الحَطْر ، باليدِ عند المَشْي .

خۇرف : رَجل خَزْ رَافَة " : ضَعِيف ْ خَوَّار ْ خَفَيف" ، وقيل : هو الذي يَضْطَرَب ْ في جُلُوسِه ؛ قال امرؤ القيس :

> ولسَّتُ بِخِزْرافة في القُعُود ، ولَسْتُ بِطَبَّاخَةٍ أَخْدَبَا

الأخدَ ب الذي لا يَتَمَالَكُ صُمْقاً ، وقيل: الأخدَ بُ الأَهْوَ بَ اللَّهِ اللَّهُ عَدَ بُ اللَّهُ وَ بَ اللَّهُ الذي لا يجسن القُمود في المجلس . وقال ابن السكيت : الحِزْرافة الكثير الكلام الحقيف ، وقيل : الرَّخُورُ .

خسف: الحسف: سُؤُوخُ الأَرض بما عليها. خَسَفَتُ تَخْسَفُ فَتُ الْخُسَفَ وَخَسَفَهَا وَخُسُوفاً وانْخَسَفَتُ وخَسَفَها اللهُ وخُسُوفاً وانْخَسَفَا أَي غابَ به فيها؟ ومنه قوله تعالى: فَخَسَفْنا به وبداره الأَرضَ.

١ قوله « ولست النع » تقدم في مادة طبغ :
 ولست بطياخة في الرجال ولست بخزرافة أحـدبا
 بفتح الناء من لست وبالحاء المهلة في أحدبا .

وخسف هو في الأرض وخسف به ، وقرى ، الله الناء على ما لم يسم فاعله . وفي حرف عبد الله : لانخسف بنا كما يقال انطلق بنا ، والنخسف به الأرض وخسف الله به الأرض وخسف الله به الأرض وخسف الله به الأرض وخسف المدكان يخسف خسوفا : ذهب في الأرض ، وخسف الله تعالى . الأزهري : وخسف بالرجل وبالقوم إذا أخذته الأرض ودخل فيها . والحسف : إلىحاق الأرض الأولى بالنانية . والحسف : غرور العين ، وخسوف العين : وخسف خابه المخت ، وخسفه المخت ، وخسفه المخت ، وخسفه المخت ، وخسفة " : خسفة وعين خاسفة " : وعين خاسفة " : وعين خاسف إذا غارت ، وقد خسفت العين : وقد خسفة إذا غارت ، وقد خسفت العين تخسف خسوف إذا غارت ، وقد خسفت العين تخسف خسوف إذا غارت ، وقد خسفت الهين : وقد خسفت الهين : وقد خسفة إذا غارت ، وقد خسفت الهين تخسف خسوف الفراء :

مِن كُلِّ مَلْثَى دَفَيَن جَمُوفٍ، بُلِحُ عِنْدَ عَبْنِهَا الْحَسِيْفِ

وبعضهم يقول: عين خسيف والبئر خسيف لا غير. وخسفت الشمس وكسفت بمعنى واحد. ابن سيده: خسفت الشمس تخسف خسوفاً ذهب ضور وها ، وخسفها ألله وكذلك القبر. قال ثعلب: كسفت الشمس تخسف القبر هذا أجود الكلام ، والشمس تخسف يوم القيامة خسوفاً ، وهو دخولها في السباء كأنها تكورت في جحر. الجوهري: وخسوف القبر كسوفه وفي الحديث: إن الشمس والقبر لا يتخسفان الموت أحد ولا ليحياته . يقال: خسف القبر بوزن ضرب إذا لحياته . يقال: خسف على ما لم يسم فاعله . قال

<sup>،</sup> قوله « لا يخمفان » في النهاية : لا ينخمفان .

ابن الأثير : وقد ورد الخسوف في الحديث كثيراً لتشمس والمعروف لها في اللغة الكسوف' لا الخُسوف'، فأما إطلاقُه في مثل هذا فتغلباً للقمر لتذكيره على تأنيث الشمس ، فجمع بينهما فيما يَخُصُ القمر ، وللمعاوضة أيضاً فإنه قد جاء في رواية أخرى : إن الشمس والقمر لا يَنْكَسَفان ، وأما إطلاق الخُسوف على الشبس منفردة فلاشتراك الحسوف والكسوف في معنى ذهاب نورهما وإظلامهما . والانتخساف : مُطاوعُ خَسَفْتُهُ فانْغُسَفُ . وخَسَفَ الشيءَ كخُلْسَفُهُ خَسَّفًا : خَرَقَهُ . وخَسَفَ السَّقَفُ نَفْسُهُ وانتخسف : انتخرى . وبالله خسوف وخسف: حُفرَتُ في حجارة فلم ينقطع لها مادّة لكثرة مائها ، والجمع أخُسيفة وخُسُك ، وقد خَسَفَها خَسَفًا ، وخَسَفُ الرَّسِيَّةِ : تَخْرَجُ مَامًا. وَبَوْ خَسَيْفٌ إذا نريب مُبَلُّها عن عَيْلُتم ِ الماء فلا يَنْفُرَحُ أَبِداً . والحَسْفُ : أَن يَبِيْكُغُ الحَافِرُ إِلَى مَاءَعَدٌ . أَبُو عمرو: الحَسيفُ البيُّر الَّذِي تَعَفُّرُ فِي الْحِجَارَةُ فَـُلَّا ينقطع ماؤها كثرة ؟ وأنشد غيره :

> قد تَزَحَت ، إن لم تَكُنْ خَسِيفًا ، أو يَكُن ِ البَحرُ لما حليفا

وقال آخر: من العياليم الحُسْفُ، وما كانت البئر خسيفاً ، ولقد خُسِفَتْ ، والجمع خُسُفُ. و في حديث عمر أن العباس، رضي الله عنهما ، سأله عن الشعراء فقال: امرؤ القيس سابة بهم خَسَفَ لهم عَيْن الشعر فافتَقَرَ ا عن معان عُور أَصَحَ بَصَر أَي أنْبَطَهَا وأَغْزَ رها لهم، من قولهم خَسَفَ البئر إذا حفرها في حجارة فنبعت عاء كثير، يويد أنه ذليل

لهم الطريق إليه وبَصَّرَ هُم بَعاني الشَّعْر وفَنَّن أنواعه وقَصَّدَه ، فاحْتَدَى الشعراء على مثاله فاستعار العين لذلك . ومنه حديث الحجاج قال لرجل بعثه تحفير أبرًا:أخسَفْت أم أوسَّلَسْت ؟ أي أطلَّلَعْت ماء كثيراً أم فليلا . والحَسيف من السَّحاب : ما نَسَّاً من قبل العين حامل ماء كثير و"ن عن يمن القبلة . ويقال في الذّل والحَسف أيضاً ، والحَسف أيضاً ، والحَسف أيضاً ، والحَسف أيضاً ، والحَسف وتحميل الإذلال وتحميل الإنسان ما يَكرَه ؛ قال الأعشى :

إذ سامة خُطَّتَيْ خَسْفُ ، فقال له :
اغرض علي كذا أَسْمَعُهما ، حاد ِ
والحَسْفُ : الظلم ؛ قال قَبْس بن الحطيم :
ولم أن كامرى أَ يَدْنُو لِخَسْفُ ،
له في الأرض سَيْرُ وانتواء
وقال ساعِدة ' بن جُوْبَة :

ألا يا فَنَتَّى ، ما عَبْدُ سَمْسِ بِـمِثْلِهِ 'يبَلُ على العادِي وتُؤْبَى المَخَاسِفُ'

المتخاسف : جمع خَسف ، خَرَجَ كَثْرَجَ مَشَابِهَ وَمَلامِحَ . ويقال : سامة الخَسف وسامة خَسفا وخُسفا ، أيضاً بالضم، أي أو لاه 'ذلا" . ويقال : كلّفه المتشقّة والذّال . وفي حديث علي : مَنْ تَرَكَ الجَهادَ أَلْبَسَه الله الذّاللة وسيم الحَسف ؛ الجَهاد أَلْبَسَه الله الذّاللة وسيم الحَسف ؛ الخَسف ؛ النّقضان والمهوان ، وأصله أن 'تحبّس الدابة على غير عكف ثم استعير فوضع موضع الموان، وسيم : كلّف وألز م . والحَسف : الجُوع ، وال

بضَيْف قد أَلَمْ بِهِمْ عِشَاءً ، على الخَسْف المُبَيَّن والجُدُوبِ د في تصدة الأعنى :

و على . قل° ما تشاه′ ، فاني سامع′ حار

أبو الهيثم : الحاسف الجائع ؛ وأنشد قول أوس : أخر قُدُرات قد تَبِيَّنَ أنه ، إذا لم يُصِب لَحْماً من الوَحش ، خاسف

أبو بكر في قولهم شربنا على الحُسنف أي شربنا على غير أكل . ويقال : بات القوم على الحُسنف إذا باتوا جياعاً ليس لهم شيء يتقو تونه . وباتت الدابة على خَسنف إذا لم يكن لها عَلَف ؛ وأنشد :

بِنَنَا عَلَى الْحَسَفِ ، لا رَسَلُ 'نَقَاتُ' بِه، حَتَى جَعَلَنَا حَبَالَ الرَّحْلِ فَنُصْلَانَا

أي لا قُدُوتَ لنا حتى سَدَدُنا النُّوقَ بالحِبالِ لِتَدَرَّ علينا فَنَتَقَوَّتَ لَبَنها . الجوهري : بات فلان الحَسْفَ أي جائعاً . والحَسْفُ في الدُّوابِ : أَن تُحْبَسَ على غير عَلَف . والحَسْفُ : النُّقْصانُ . بقال : رَضِي فلان بالحَسْفِ أي بالنَّقْيِصة ؛ قال ابن بري : ويقال الحَسيفَةُ أَيضاً ؛ وأنشد :

> ومَوْتُ الْفَتَى ، لم يُعْطَ يَوْماً خَسيفَةً ، . أَعَفُ وأَغْنَى فِي الأَنامِ وَأَكْرَمُ

والخاسف : المَهْزُولُ . وناقة خَسِيفُ : غَزَيرَ أَ " سريعة القطع في الشّناء ، وقد خَسَفَت خَسْفاً . والحُسُفُ : النَّقَهُ من الرّجال . ابن الأعرابي : ويقال للغلام الحَفيف النّشيط خاسِف وخاشِف " ومرّاق ومُنهَمك .

والحَسَفُ : الجَوْرُ الذي يؤكل ، واحدته خَسَفة "، شِعْرِيّة " ؛ وقال أبو حنيفة : هو الحُسُفُ ، بض الحاء وسكون السين ؛ قال ابن سيده : وهو الصحيح. والحَسِيفان أ : رَدِيءُ التَمْرِ ؛ عن أبي عمرو الشبباني، حكاه أبو على " في التذكرة وزعم أن النون نون التثنية

وأن الضم فيها لغة ، وحكى عنه أيضاً : هما خليلان ، بضم النون .

. والأخاسيف : الأرض اللَّيْنَة . يقال : وقَعُوا في أَخَاسِيفَ مَن الأرض وهي اللِّينة ·

خشف: الحَسْفُ: المَرُ السريعُ. والحَسْوفُ من الرجال: السريعُ. وخَسَفَ في الأَرضَ يَخْشُفُ ويَخْشُفُ ويَخْشُفُ خُسُوفًا وخَسُفانًا ، فهو خَاشِفُ وخَسُوفُ وخَشُوفُ وخَشَيفُ : تذهب. أبو عبرو: رجل مِخَشُ مِخْشُفُ وهو الجَريءُ على هَوْلِ الليل. ورجل مِخْشُفُ وهو الجَريءُ على هَوْلِ الليل. ورجل خَشُوفُ ومِخْشَفُ : جريء على الليل طرقة ". خَشُوفُ ومِخْشَفُ : جريء على الليل طرقة ". وحكى ابن بري عن أبي عبرو: الحَشُوفُ الذاهبُ في الليل أو غيره بجُرْأَةً ؛ وأنشد لأبي المُساورِ في الليل أو غيره بجُرْأَةً ؛ وأنشد لأبي المُساورِ العَبْسِيّ :

سرينا ، وفينا أصارم منتفطرس ، سَرَنْدَى خَشُوف في الدُّجي، مُؤْلِفُ القررِ وأنشِد لأبي ذوّب :

> أُتِيعَ له من الفِتْيَانِ خِرِقُ أُخُو ثِقةٍ وخِرِّيقُ خَشُوفُ

ودليل مخشف : ماض وقد خَشَف بهم كخشف خُ خَشَافَة وَخَشَّفَ وخَشَفَ في الشيء والنَّخَشَفَ ، كلاهما : دَخَل فيه ؛ قال :

> وأَقْطَعُ اللَّيلَ ، إذا ما أَسْدَفا، وقَـنَّعُ الأَرضَ قِنَاعـاً مُفْدَفا

وانْغَضْفَتْ لِمُرْجَعِنْ أَغْضَفَا جَوْنُ ، تَرَى فَيهِ الجِبالَ خُشَّفًا

والخُشَّافُ : طائر صفير العَيْنَيْنِ . الجوهري : الخُشَّافُ الخُفَّاشُ ، وقيل الحُطَّافُ . الليث :

الحَسَفَانُ الجَوَلانُ بالليل ، وسُمتي الحُسْنَافُ به لحَسَفَانِه ، وهو أَحْسَنُ من الحُفْنَاشِ . قال : ومن قال خفّناشُ فاشتِقاقُ اسمه من صغر عبيه . والحَسْفُ والحَسْفُ : 'ذباب أَخْضر . وقال أبو حنيفة : الحُسْفُ الذبابُ الأخضر ، وجمعه أخشاف . والحَسْفُ الظابئي بعد أن يكون جداية ، وقيل : هو خشف أوال هو خشف أوال مشيه ، والجمع خشفة " ، والأنثى بالهاء . الأصعي : أوال ما يولد الظبي فهو طلا ، وقال غير واحد من الأعراب : هو طلا ثم خشف " .

والأخشَفُ من الإبل : الذي عَمَّه الجَرَبُ . الأصعي : إذا جَرِبَ البعيرُ أَجْمَعُ فيقال : أَجْرَبُ أَخْشُفُ ، وقال الليث : هو الذي يَبِسَ عليه جَرَبُهُ ؟ وقال الفرزدق :

على الناس ِ مَطُّلِي ۗ المَساعِرِ أَخْشُفُ

والخُشَّفُ من الإبل: التي تسير في الليل، الواحد خَشُوفُ وخاشفُ وخاشفة ﴿ وأنشد:

> بات 'یبادی ورشات کالقطا عَجَمْجَمات ، خُشُفًا نحْتَ السُّرى

قال ابن بري : الواحد من الخشف خاشف لاغير، فأمّا خَشُوف فجمعه خشف ، والورشات : الحفاف مثل الحقشف مثل الحسف ، والحقشف مثل الحسف وهو الذّل . والأخاشف ، بالشين : العزاز الصّلب من الأرض اللّية . من الأرض اللّية . وفي الوادر : يقال خَشَف به وخَفَش به وحَفَش به وحَفَش به ولَهَ البرد يخشف به ولا تشف البرد يخشف خشفا : النبس . والحَشف والحَشف : النبس . والحَشف والحَشف : الناج ، وقيل : الناب الحَشف ،

وكذلك الجَمَدُ الرّخو ، وقد خَشَفَ يَخْشِفُ ويَخْشُفُ خُشُوفاً. وقال الجوهري : خَشَفَ الثلثجُ وذلك في شدَّة البَرْدِ تَسْمَعُ له خَشْفة عنه المَشْي ِ ؟ قال :

إذا كَبُّدَ النَّجْمُ السماءَ بشَنُوهِ ، على حِينَ هَرُّ الكلبُ والثلثجُ خَاشِفُ

قال: إنمَا نَصَبَ حين لأَنه جَعَـلَ على فَضْلًا في الكلام وأَضافَه إلى جمَلة فتُركت الجملة على إعرابها كما قال الآخر:

على حِينَ أَلْهِي الناسَ جُلُّ أُمُورِهِم، فَنَدَ لاَ زُرَيْقُ المالَ نَدَّلَ الثَّعَالِبِ

ولأَنه أُضِيفَ إلى ما لا يضاف إلى مثله وهو الفعل ، فلم يوفَّر ُ حظُّه من الإعرابِ ؛ قـال ابن بري : البيت للقطامي والذي في شعره :

إذا كبَّدَ النجمُ السماء بسُحرة

قال : وبنى حين على الفتح لأنه أضاف إلى هر" وهو فعل مبني فبُني لإضافت إلى مبني ؛ ومثله قـول النابغة :

على حين عاتَبْت المَشْيِب على الصَّبا

وما تخاشف وخَشف : جامد . والحَشيف من الماء : ما جرى في البَطْحاء نحت الحَصى يَومين أو ثلاثة ثم ذهب . قال : وليس للخشيف فعل ، يقال : أصبح الماء خَشيفاً ؛ وأنشد :

أَنْتَ إِذَا مَا انْحَدَرَ الْحَشْيِفُ تُلْجُ ، وشَّفَانُ لَه سَفْيِفُ

والحَشَفُ : اليُّبُسُ ؛ قال عمرو بن الأهتم :

وشَنَ مَائِحةً في جِسْمِها خَشُفُ ، كَأَنَّه بِقِباصِ الكَشْعِ مُعْتَرِقُ

والحَشْفُ والحَشْفَةُ والحَشْفَةُ : الحركة والحسُّ . وقبل : الحسُّ الحَفَى ۚ . وخَشَفَ يَخْشُفُ خَسُفاً إذا سُبع له صُوت أو حرَّكة . وروي عن النبي ، صلى الله عليه وسلم ، أنه قال : ما دَخَلَـْتُ مَـكَاناً إلا سبعت خشفة فالتَفَتُ فَإِذَا بِلال . ورواه الأزهري : أنه ، صلى الله عليه وسلم ، قال لبلال ي: ما عَمَلُكُ؟ فإني لا أراني أدخل الجنة فأسمَع الحَشْفَة فأنظرُ إلا رأيتُك ؟ قال أبو عبيد: الحَشْفة الصوت لىس بالشديد ، وقبل : الصوت ، ويقال خَشْفة " وخَشَفَةُ للصوت . وروى الأزهري عن الفراء أنه قال : الحَشْفة ، بالسكون ، الصوت ألواحد . وقال غيره : الحشَّفة ، بالتَّحريك ، الحسُّ والحرَّكة، وقيل : الحسُّ إذا وقـّع السيفُ على اللحم قلتَ سمعت له خَشْفاً ، وإذا وقبَع السيفُ على السَّلاح قال : لا أَسمع إلا خَشْفاً . وَفي حديث أبي هريرة : فسَمِعَت أُمِّي خَشْفَ قَدَمَي ". والخَشْفُ: صوت ليس بالشديد . وخَشْفة الضَّبْع : صَوَّتُها . والحَشْفة : قُفٌّ قد غَلَبَتْ عليه السُّهُولة . وجبال خُشُّف : مُتُواضعة ﴿ عَن تَعلُّ ، وأَنشد :

> جُوْن تَرى فيه الجِبالَ الحُشُّفا ، كَمَا دَأَبِتَ الشَّارِفَ المُوَحَّفَا وأَمْ خَشَّافِ : الدَّاهِيةُ ؛ قال :

بَحْمِلُنْ عَنْقاء وعَنْقَفِيرا ، وأمّ خَشّافٍ وخَنْشَفِيرا

ويقال لها أيضاً : خَشّاف ، بغير أم . ويقال : خاشّف َ فلان في ذِمَّته إذا سارَع َ في

إخفارها ، قال : وخاشف إلى كذا وكذا مثله. وفي حديث معاوية : كان سَهْم بن غالب من رُووس الحَوارج ، خرج بالبصرة فآمنة عبد الله بن عاس فكتب إليه معاوية ن : لو كنت قسّلنته كانت ذمة خاشفت فيها أي سارعت إلى إخفارها . يقال : خاشف إلى الشر إذا بادر إليه ؛ يريد : لم يكن في قستلك له إلا أن يقال قد أخفر ذمته .

والمَنخشَفُ : النَّجْرانُ الذي يَجْرِي فيه البابُ ، وليس له فعل .

وسيف خاشف وخشيف وخشوف : ماض . وخشف رأسه بالحجر : شدخ ، وقيل : كل ما شدخ ، فقد خشف . والحشف : الحزوف ، كل ما عانية ؛ قال ابن دريد : أحسبهم يتخصون به ما غلظ منه . وفي حديث الكعبة : إنها كانت خشفة على الماء فد حيث عنها الأرض . قال ابن الأثير : قال الحطابي الحشفة واحدة الحشف ، وهي حجارة تنبت في الأرض نباتاً ، قال : وتروى بالحاء المهلة وبالعين بدل الفاء ، وهي مذكورة في موضعها .

خصف : خَصَفَ النعلَ كِنْصِفُها خَصْفاً: ظاهَرَ بعضها على بعض وخَرَزَها ، وهي نَعْلُ خَصِفُ ؛ وكلُ ما طورِقَ بعضُه على بعض ، فقد خُصِفَ . وفي الحديث : أنه كان كِنْصِفُ نَعْلَه ، وفي آخر : وهو قاعد كِنْصِفُ نعله أي كان كِنْرُوها ، من الحَصْفِ : الضم والجمع . وفي الحديث في ذكر علي الحَصْفِ : الضم والجمع . وفي الحديث في ذكر علي الحَصْفِ : الضم والجمع . وفي الحديث في ذكر علي الحَصْفِ : الضم والجمع . وفي الحديث في ذكر علي المحتلف ا

١ قوله « والمختف النجران » كذا بالاصل . وفي القاموس مع شرحه : والمختف كمقمد : اليخدان ؛ عن الليث ، قال الصاغاني : وممناه موضع الجمد . قلت : واليخ بالفارسية الجمد ، ودان موضعه . هذا هو الصواب وقد غلط صاحب المسان نقال هو النجران .

وله « والحثف الحزف » في شرح الناموس الصواب: الحسف،
 بالسين المهملة .

خاصِفِ النعل ، ومنه قول العباس يمــدح النبي ، صلى الله عليه وسلم :

مِنْ قَمَّلُهِا طَبِّتَ فِي الظَّلَالِ وَفِي مُسْتَوْدَعٍ، حَبِثُ 'بُخْصَفُ' الوَرَقُ

أي في الجنة حيث خَصَفَ آدَمُ وحوَّاء ، عليهما السلام ، عليهما من ورَق الجنة . والحَصَفُ والحَصَفَة : والحَصَفُ : المِثْقَبُ وَالْإِشْفَى ؛ قال أبو كبير يصف عُقاباً :

حتى النَّتَهَيْثُ إلى فراشِ عَزيزَ مِ فَتَنْخَاءَ ، رَوْثَيَهُ أَنْفِهَا كَالْمِخْصَفِ

وقوله فما زالوا كخُـُصفون أَخْفـافَ المَطيُّ بجوافِر الحيل حتى لَحةُوهم ، يعني أنهم جعلوا آثار حُوافر الحل على آثار أَخْفاف الإبل ، فكأنهم طارَقُوها بها أَى خَصَفُوهَا بِهَا كَمَا تَخَنْصَفُ النَّعَلُ . وَخَصَفَ العُرْ يَانُ عَلَى نفسه الشيءَ تخْصُفُه : وصلَه وأَلزَ فَه . وفي التنزيل العزيز : وطفقا ُمخِنْصفان عليهما من ورق الجنة ؛ يقول : يُلمُز قان بعضَه على بعض ليَسْتُرا به عود تَهما أي يُطابقان بعض الورق على بعض ، وكذلك الاختصاف . وفي قراءة الحسن : وطفقا كخصَّفان ، أدغم الناء في الصاد وحرك الحاء بالكسر لاجتماع الساكنين ، وبعضهم حول حركة التاء ففتحها ؛ خَكَاهُ الأَخْنُشُ . اللَّبِثُ: الاخْتُصَافُ أَنْ يَأْخُذُ العربَانَ ورقاً عراضاً فيَخْصفَ بعضها على بعض ويستتر بها . يقال : خَصَفُ وَاخْتَصَفُ كِخْصُفُ ويَخْتَصَفُ إِذَا فعل ذلك . وفي الحديث : إذا دخل أحدٌ كم الحَـمَّامُ فعليمه بالنَّشير ولا كخنصف ؟ النَّشير ؛ المنَّزَر ، ولا تخِنْصَفُ أَي لا يَضَعُ بده على فرجه ، وتخَصَّفَه كذلك ، ورجل مخصف وخصاف : صانع

لذلك ؛ عن السيراني . والحَصَفُ : النعـلُ ذاتُ الطّراقِ ، وكلُ طِراقٍ منها خَصَفَهُ ..

والحَصَفَةُ ، بالتحريك : جُلَّةُ النّبر التي نعبل من الحوص ، وقيل : هي البَحْرانية من الجلال خاصّة ، وحمعها خَصَف وخِصاف ، قال الأخطل يذكر قبيلة :

فطارُوا شَنَافَ الأَنْثَيَيْنِ ، فعامِر " تَبيعُ بَنِيها بِالحِصافِ وبالنَّسَر

أي صاروا فرقت بن بمنزلة الأنثيين وهما البيضتان . وكتببة "خصيف": وهو لون الحديد . ويقال : خصفت من ورائها بحيل أي أر دفت ، فلهذا لم تدخلها الهاء لأنها بمعنى مفعولة ، فلو كانت للون الحديد لقالوا خصيفة "لأنها بمعنى فاعلة . وكل لونين اجتمعا، فهو خصيف . ابن بري : يقال خصفت الإبل الحيل تَبِعَنْها ؟ قال مَقّاس "العائذي :

أُوْلَى فَأُوْلَى ، يَا امْرَأَ القَيْسِ ، بَعْدَمَا خَصَفْنَ بَآثَارِ المَطِيِّ الحَوافِرا

والحَصِيفُ : اللبن الحليب 'يصَبُ عليه الرائب' ، فإن جعل فيه التمر والسمن ، فهو العَوْ بَثَانيُ ؛ وقال ناشرةُ ابن مالك يود على المُخبَّل :

إذا ما الحَصيفُ العَوْبُثانيُّ ساءنا ، تُرَكِّناه وَاخْتَرْنا السَّديفَ المُسَرَّهُدا

والحَصَفُ : ثياب غِلاظ حِداً . قال الليث : بلغنا في الحديث أن تُبَعاً كَسَا البيت المنسوج ، فانتنض البيت المنسوج ، فانتنض البيت منه ومزاً قد عن نفسه ، ثم كساه الحَصَف فلم يقبلها ، ثم كساه الأنطاع فَنَميلها ؛ قيل : أراد بالحَصَف ههنا الثياب الفيلاظ جداً تشبيها بالحَصَف المنسوج من الحَيوس ؛ قال الأزهري : الحصف الذي المنسوج من الحَيوس ؛ قال الأزهري : الحصف الذي

كسا تُبعُ البيت لم يكن ثياباً غلاظاً كما قال الليث، إلما الحصف سفائف تُسكف من سعف النخل فيُسوَى منها شقق تلكبس بيوت الأعراب، وربا سؤيت جلالاً للتمر؛ ومنه الحديث: أنه كان يصلي فأقبل رجل في بتصره سوء فير ببتر عليها خصفة موطيها فوقع فيها ؛ الحصفة ما بالتحريك: واحدة فعل بعنى مفعول من الحصف ، وهو ضم الشيء فعل بعنى مفعول من الحصف ، وهو ضم الشيء فعل بعنى مفعول من الحصف ، وهو ضم الشيء كانت له خصفة من الحوص . وفي الحديث: كانت له خصفة من الحوص . وفي الحديث: الآخر: أنه كان مضطحعاً على خصفة ، وأهل البحرين يسمون جلال التمر خصفاً . والحكمف أن الحزف . ابن يسمون جلال التمر خصفاً . والحكمف أن الحزف . ابن وخصفه الشيب إذا استوى البياض والسواد . ابن ونقب فيه تنقيباً بمنى واحد .

وحَبَلُ أَخْصَفَ وَخَصِف : فيه لو نان من سواد وبياض ، وقيل : الأخصف والحصيف لون كاون الرّماد . ورَماد خصيف : فيه سواد وبياض وربا سبي الرّماد بذلك . التهذيب : الحتصيف من الحِبال ما كان أَبْرَق بقو ق سوداء وأخرى بيضاء ، فهو خصيف وأخصف وأخصف ، وقال العجّاج :

حتى إذا ما لَيْكُه تَكَسَّفًا ، أَبْدَى الصَّبَاحُ عَن بَرِيمٍ أَخْصَفًا وقال الطَّرِمَّاح :

وخَصِيفِ لذِي مَناتِجِ ظِيْرُرَبُ ن ِ مِنَ المَرْخِ أَنَّأَمَتُ وبده

شبّه الرّمادَ بالبَوّ، وظِيْراه أَثْنِينان أُوقِدَت النارُ بينهما . والأخصّفُ من الحيل والغنم : الأبيضُ الحاصِرَتَيْن والجنبينِ ، وسائر لونه ما كان ، وقد

يكون أخصف بجنب واحد، وقبل: هو الذي ارتفع البكق من بطنه إلى جنبيه . والأخصف : الظليم السواد فيه وبياض ، والنعامة خصفاء ، والحصفاء من الضأن : التي ابنيضت خاصر تاها . وكتببة مخصيفة " : لما فيها من صداً الحديد وبياضه .

والخَصُوفُ من النساء: التي تَلَـدُ في التَّـاسع ولا تدخل في العاشر، وهي من مَر ابيع الإبلالتي تُنتُج إذا أنت على مُضربها تُماماً لا يَنْقُصُ ؛ وقال ابن الأعرابي : هي التي تُنْتُجُ عند تُمَام السنة ، والفعل من كل ذلك خَصَفَت تَخْصف خصافاً . قال أبو زيد: يقال للناقة إذا بلغت الشهر التاسع من يوم لتقيحت ثم ألقته : قد خَصَفَت تختصف خصافاً ، وهي خُصُوف. الجوهري: وخُصُفَتِ الناقة تُخْصِف خُصُفًا ا إذا أَلْقَتُ ولدها وقب بلغ الشهر التاسع ، فهي خصوف . ويقال : الخَصُوفُ هي التي تُنتَجُ بعد الحول من مَضْر بها بشهر ، والجَرُورُ بشهرين . وخَصَفَةُ : قَسِلة "من مُحادب . وخَصَفَة 'بن قَلِس عَبْلان : أبو قبائل من العرب . وخصاف : فرس سُمَيْر بن رَبِيعة . وخصاف أيضاً : فرَسُ حَمَل ِ ابن بَدْرٍ ، روى ابن الكلبي عن أبيه قال: كان مالكُ ابن عمر و الغسَّاني يقال له فارس خصاف ، وكان من أَجْبَنِ الناسِ ، قال : فَعَزَا بُوماً فأُقبل سَهُمْ حتى وقَـع عند حافر فرَسيه فتحرّك ساعة"، فقال : إن لهذا السهم سبباً يَنْجُنُهُ ، فاحْتَفَرَ عنه فإذا هو قد وقَمَع على نَهُنَى بِربوع فأصاب رأْسُه فنحر"ك اليَرْ بُوعُ ساعة مُ مات ، فقال : هذا في جُو ف جُعْر جاءه سَهُم فقتُله وأنا ظاهر على فرسى ، ما

المرء في شيء ولا اليربوعُ ! ثم شدٌّ عليهم فكان بعد

ذلك من أشجع الناس ؛ قوله ينجثه أي محر كه . قال : وخصاف فرسه ، ويُضرب المَثلُ فيقال : أَجْرَأُ من قارس خصاف . وروى ابن الأعرابي : أن صاحب خصاف كان يلاقي جند كسرى فلا يتجنّرى، عليهم ويظنن أنهم لا يَمُوتون كما تموت الناس ، فر ممى رجلًا منهم يوماً بسهم فصرعه فمات ، فقال : إن هؤلاء يموتون كما نموت نحن ، فاجترأ عليهم فكان من أشجع الناس ؛ الجوهري : وخصاف مثل قطام اسم فرس ؛ وأنشد ابن بري :

تاللهِ لَوْ أَلْنَقَى خَصَافِ عَشَيّة ، لَكُنْنُتُ عَلَى الأَمْلاكِ فَارِسَ أَسْأَمَا

وفي المثل : هو أجرأ من خاصي خَصاف ، وذلك أن بعض المُلوكِ طلبه من صاحبه ليَسْتَفْحِلَهُ فَسَنَعُهُ إِياهُ وخَصاه .

التهذيب: الليث الإخصافُ شدّة العَدُو. وأَخْصَفَ يَخْصُفُ بِنُخْصِفُ إِذَا أَسِرَعَ فِي عَدْوِهِ. قال أَبو منصور: صَحَفُ اللبثُ والصواب أَحْصَفَ ، بالحاء ، إحْصافاً إِذَا أَسْرَعَ فِي عَدْوَهِ.

خصلف: قال ابن برسي ، وحمه الله: نخل مُخَصَّلَفُ وَ عَلَيْ مُخَصَّلَفُ وَ قَلَيْلُ الْحَمَّلُ ِ؟ قال ابن مقبل:

كقننوان النخيل المنخصلف

خفف : خَضَف بها يَخْضِفُ خَضْفاً وخَضَفاً وخُضَافاً وغَضَف بها إذا ضَرطَ ؟ وأنشد :

١ قوله ﴿ أجرأ من خاصي خصاف ﴾ تبع في ذلك الجوهري . وفي شرح القاموس : فأما ما ذكره الجوهري على مثال قطام ، فهي كانت أنثى فكيف تخصى ? وصحة ايراد المثل أجرأ من فارس خصاف فهو خصاف .

إنا وَجَدْنَا خَلَفاً ، بِنْسَ الْحَلَفُ ! عَبْداً إذا ما نَاءَ بالحِمْلِ خَضَفُ أَعْلَـّقَ عَنْا بابَه ، ثم حَلَـفُ لا 'يدْخِل' البَوّاب' إلا مَنْ عَرَفُ وفي بعض النسخ :

إن عُبِيداً خَلَف بنس الخَلَف ا

وامرأة خَضُوف أي دَدُوم ؛ قال خُلَيْد اللهُ البَشْكُري :

فَتَلَنْكُ لَا تُشْبِيهُ أُخْرَى صِلْقِما ، أَعْنِي خَضُوفاً بالفِناء دِلْقِما

والحَيْضَفُ : الضَّرُوطُ من الرجال والنساء. قال ابن بري : الحَيضَفُ فَيْعَلُ من الحَضْف وهو الرُّدامُ ؟ قال جربو :

فأَنْتُمْ بَنُو الحَوَّالِ بُعْرَفُ ضَرَّبُكُمْ ، وأَمَّاتُكُمْ وخَيْضَفُ وأَمَّاتُكُمْ وخَيْضَفُ مُ

ويقال للأمة : يا خَضَاف ؟ وللمَسْبُوب : يا ابنَ خَضَاف ! مَبْنِيّة تَكَحَدَام ؛ وقال رجل لجعفر بن عبد الرحمن بن مِخْنَف وكانت الحَواد ج ُ فَتَلَتْه :

تَرَّكُنْتُ أَصْعَابُنَا تَدَّمَى نُعُورُهُمُ ، وجُنْتُ تَسْعَى إلينا خَضْفَةُ الجَمَّلِ

أراد: يا خَضْفة الجمل. والحَضَفُ: السِطَّيخُ. وقال أبو حنيفة: يكون قَعْسَرِيّاً رَطْباً ما دام صغيراً ثم خَضَفاً أكبر من ذلك ثم قُمِّعًا ثم يكون بطَّيْخاً ؛ وقول الشاعر:

نَازَعْتُهُمْ أَمَّ لَيَنِلَى ، وَهَٰ يَ مُخْضَفَة ، لَمَا حُمَيًّا بِهَا 'يُسْتَأْصَلُ' اَلْعَرَبْ

أُمِّ لَيلَى : هي الحَمر ، والمُخْضِفة : الحَاثِرةُ ، والمُخْضِفة : الحَاثِرةُ ، والمَحْرَبُ : وَجَعُ المَعِدةِ . الأَزهري : أَظنها سميت مُخضفة لأَنها تزيل العقل فيَضْرطُ شاربُها وهو لا يَعْقِلُ .

خضرف: الحَضَرَفَةُ : العَجوز ، وفي المحكم: الجَضرفةُ مَرَ العَجُوزِ وفَضُولُ جِلْدها. وامرأة خَنْضَرِفُ : نصَفُ وهي مع ذلك تَسَبَّبُ ، وقيل : هي الضَّخْمةُ الكثيرةُ اللهم الكبيرة الثدين . وحكى ابن براي عن ابن خالويه : امرأة خَنْضَرِفُ وخَنْضَفير إذا كانت ضخمة لها خَواصِرُ وبُطُونُ وغُضُونُ ؟ وأنشد :

خَنْضَرِفٌ مثلُ حُماء الغَنَّهُ ، لَنْبُسَتُ منالبِيضِ ولا في الجَنَّهُ

خضلف : الأزهري : الخِضْلافُ شَجْرِ المُقَالِ . وقال أبو عمرو : الحَصْلَفَةُ خَفِقَة حَمَالُ النخيل ؛ وأنشد :

إذا زُجِرَتْ أَلْوَتْ بِضَافٍ سَبِيبُهُ أَثِيثٍ كَتِنْوانِ النخيلِ المُخَضَّلَفِ

قال أبو منصور : جَعل قِلَّة حَمَّل النخيلِ خَصْلَفة ً لأنه شبه بالمُقل في قِلة حَمله؛ وقال أسامة الهذلي :

تُنْرِرُ برجُلْمَيْهَا المُدرِرُ كَأَنَّهُ ، يَبْرُونُ وَقُولُهَا مِيْسُرُفَةً لِهُا مِنْهُا لِمُعْا

تُتَرِّهُ: تَدْفَعُهُ. والوُّقُولُ: جمع وَقَالُ وهو نُوى المُقَلُ .

خطف: الحَطْفُ: الاستيلابُ ، وقيل: الحَطْفُ الأَخْذُ فِي سُرْعَةٍ واسْتِلابٍ . خَطِفَهَ ، بالكسر ، يَخْطَفُهُ خَطْفًا ، بالنتَح ، وهي اللّفة الجيّدة ، وفيه لغة أخرى حكاها الأَخْفَش : خَطَفَ ، بالفتح ،

يَخْطَفُ ، بالكسر، وهي قليلة رَديثة لا تكاد تعرف: اجْتَذَبَه سُرْعة ، وقرأ يها يونس في قوله تعالى : بَخْطف ' أبصارهم ، وأكثر القراء قرأوا: يَخْطَف، من خُطف يَخْطَف ، قال الأزهرى : وهي القراءة الجَدَّة . ورُوي عن الحسن أنه قرأ يخطُّفُ أبصاركم ، بكسر الحاء وتشديد الطاء مع الكسر ، وقرأها كخَطُّف ، بفتح الحاء وكسر الطاء وتشديدها، فمن قرأ يخطُّف فالأصل تختطف فأدغمت التاء في الطاء وأُلقت فتجـة التاء عــلي الحاء ، ومن قرأ يخطِّفُ كَسَر الحاء لسكونها وسكون الطاء؛ قال: وهذا قول البصريين . وقال الفراء : الكسر ُ لالتقاء الساكنين ههنا خطأ وإنه يلزم من قال هذا أن يقول في يَعَضُ يَعضُ وفي يَمُدُ يَمِدُ ، وقال الزجاج: هـذه العلة غير لازمة لأنه لو كسر ينعض ويتمد لاالتنبس ما أُصله يَفْعُلُ ويَفْعُلُ عِمَا أُصله يَفْعُلُ ، قال : ويختطف ليس أصله غيركها ولا يكون مرة على يَفْتُعل ومرة على يَفْتَعَل ، فكسر لالتقاء الساكنين فيموضع غير مُلْتَبِس . التهذيب قال : خطف كخطف وخَطَفَ تخلطف لغتان . شير : الخَطُّف سرعة أَخَـٰذُ النَّبِيءِ . ومر ٌ تخِيْطَفُ خَطَيْفاً منكراً أَي مر ٌ مرًّا سريعـاً . واخْتَطَفَه وتَخَطَّفُه عمني . وفي النزيل العزيز: فَتَخْطَفُه الطبر، وفيه: ويُتَخَطَّفُ الناس من حولهم .

وفي النزيل العزيز: إلا من خطف الخطفة فأتبعه شهاب ثاقب ؟ وأما قراءة من قرأ إلا من خطئف الحطفة ) بالتشديد ، وهي قراءة الحسن فإن أصله اختطف فأدغمت التاء في الطاء وألقيت حركتها على الحاء فسقطت الألف ، وقرىء خطف ) بكسر الحاء والطاء على إتباع كسرة الحاء كسرة الطاء ، وهو ضعف جدًا ، قال سببويه: خطفة واختطفة واختطفة

كما قالوا نَزَعَه وانتَزَعَه . ورجُلُ خَنْطَفُ : خاطف ، وباز مخطَّف : كِنْطَف الصدر . و في الحديث : أن النبي ، صلى الله عليه وسلم ، نهَى عن المُجَنُّمة والحَطَّفة ؛ وهي ما اختطف الذُّنبُ من أعضاء الشآة وهي حَيّة من بد ورجل ، أو اختطفه الكلب من أعضاء حَيُّوانِ الصَّيدِ من لحم أو غيره والصيد حَيّ لأن كلّ ما أبينَ من حَيٍّ فهو مَيّتُ ، والمراد ما يُقطُّع من أعضاء الشاة ؛ قال : وكلُّ مــا أبينَ من الحيوان وهو حيّ من لحم أو شحم ، فهو مَيت لا يحل أكله ، وذلك أنه لما قدم المدينة رأى الناس تجبئون أسنيمة الإبل وأليات الغنم ويأكلونها . والخَطَّفة : المرَّةُ الواحدةُ فسمي بهـا العُضُو ُ المُخْتَطَفُ . وفي حديث الرضاعة : لا تحَرَّمُ الحَطْفةُ والحَطَّفتان أي الرضعةُ القليلـة يأخذُها الصي من الندمي بسرعة . وسيف مخطَّف: كخطك البصر بلكمعه ؛ قال:

## وناط بالدُّف حُساماً مِخْطُهُا

والحاطف : الذئب . وذئب خاطف : يختطف الغريسة ، وبرق خاطف النود الأبصار . وخطف البرق البرق البرق البرق البرق البرق البرق البرق عظف : ذهب به . وفي التنزيل العزيز : يكاد البرق يخطف أبصاده ، وقد قرى بالكسر ، وكذلك الشعاع والسيف وكل جر م صقيل ؟ قال :

#### والمُنْدُوانِيَّاتُ كَيْطُفُنُ البَصَرُ

روى المغزومي عن سفيان عن عبرو قال : لم أسمع أحداً ذهب ببصره البرق لقول الله عز وجل : يَكادُ البرق يخطَف أبصار م ، ولم يقل 'يـذ هـب ، قال : والصّواعِق 'تحرّق لقوله عز وجل : فيُصيب بها من

يشاء . وفي الحديث : ليَنْتَهَيِّنَ أَقَدُوامْ عَن رَفْع أبصار هم إلى السماء في الصلاة أو لتُخطفن أبصار هم ؟ هو من الخَطُّف استلاب الشيء وأَخْذِه سُرعَة . ومنه حديث أُحُد : إِن رأيتمونا تَخْسَطُفُنا الطيرُ فلا تَبْرَحُوا أَى تَسْتَلَبُنا وتطير بنا ، وهو مُبالغة في الهلك . وخُطفُ الشيطانُ السبْعُ واخْتُطَفَهُ : اسْتَرَقَه . وفي التنزيل العزيز : إلا مَن خَطفَ الحَطَّفَةَ . وَالْحَطَّافُ ، بِالفَتْحِ ، الذي في الحديث هو الشيطان ، كخطَّف السمع : يُسْتُر قُه ، وهو ما ورد في حديث على": نَــُفَـَـتُـُكُ ۖ رَبَّاءً وسُمُّعَةً ۗ للخَطَّاف؛ هو ، بالفتح والتشديد ، الشيطانُ لأنه تخيطَفُ السمع ، وقيل : هو بضم الخاء على أنه جمع خاطفٍ أو تشبيهاً بالخُطَّاف ، وهو الحديدة المُعْوَجَّة كالكانُوب 'مُخْنَطَفُ' بهـا الشيءُ ويجمع عـلى خطاطِيفَ . وفي حديث الجن : كَيْتَطَفُّونَ السَّمِعُ أَى يَسْنُرُ قُلُونَهُ ويَسْتَلبونه .

والخَيْطَفُ والحَيْطَفَى: سُرعة انجذاب السيركأنه بخنتَطف في مَشْيه عُنْقَه أي بجنتَذبه . وجمل خَيْطَف أي مربع المر". ويقال : عَنَق خَيْطَف وضَطَفَ ؛ قال جد جرير :

### وعَنَقاً بَعْدَ الرُّسِيمِ خَيْطَفا

والحَطَفَى : سَيْرَتُهُ ، ويروى خَطَفَى ، وبهذا سُمَّى الحَطَفَى ، وهو لقب عَوْف جَدَّ جرير بن عطيةً بن عوف الشاعر ؛ وحكى ان بري عن أبي عبيدة قال : الحَطَفَى جد جرير واسمه حُذيفَة بن بَدْر ولُقَّب بذلك لقوله :

يَرْفَعُنَ بِاللِّيلِ ، إذا ما أَسْدَفا ، أَعْنَاقَ جِنَّانٍ وهاماً رُجِّفًا ، وعَنَقاً بَعُدَ الكَلال خَنْطَفا

والجِنَّانُ : حِنْسُ مِن الحِيَّاتِ إِذَا مَشَتَ وَنَعَتَ رَفَعَتَ وَوَقِيمًا } وَالْ ابْنُ بَرِي : ومن مليح شَعْرِ الْحُطَّفَى:

عَجِبْتُ لَإِزْراءِ العَمِيِّ بِنَفْسِهِ ، وصَمِّتِ الذي قد كان بالقَوْل ِ أعلما

وفي الصَّمْتِ سَتَرْ للعَبَيِّ ، وإنما صَفِيحة لُبِ المَرْء أَنْ يَسَكَالُما

وقيل: هو مأخوذ من الخَطَّفِ وهو الحَلَّسُ. و وجمل خَيْطَفُ : سَيْرُه كذلكِ أَي سريعُ المَر ، وقد خَطِفَ وخَطَف يَخْطِفُ ويَخْطَفُ خَطْفاً.

والحاطُوفُ : شبيه بالمِنْجَلُ 'يشَدُ في حِبالةِ الصائِدِ ﴾ يَخْتُطَفِ ُ الظِّنِي .

والخُطَّافُ : حديدة تكون في الرَّحْل تُعَلَّقُ منها الأَداة والعِجْلة . والحُطَّافُ : حديدة حَجْناة تُعْقَلُ بها البَكْرة من جانِبَيْها فيها المِحْوَر ؟ قال النابغة :

خَطَاطِيفُ حُبُونُ في حِبالِ مَتْبِنَةٍ ، ' ' نُواذِعُ ' أَيْدِ إَلَيْكَ أَنُواذِعُ '

وكلُّ حديدة حَجْناء خُطَّافُّ. الأصعي : الخُطَّافُ هُو الذي يَجْرِّي فِي البَكرة إذا كان من حديد ، فإذا كان من حديد ، فإذا كان من خشب ، فهو القَعْوُ ، وإنما قيل لحُطَّافِ البَكرة خُطَّافُ لَحَجْنه فيها ، ومَخالِيبُ السَّباعِ خَطاطِيفُها . وفي حديث القيامة ١ : فيه خَطاطِيفُ وكلالِيبُ . وخَطاطِيفُ الأَسد : بواثنهُ شبهت بالحديدة لحُجْنَتِها ، قال أبو زُبَيْدٍ الطَّائي يصف بالحديدة لحُجْنَتِها ، قال أبو زُبَيْدٍ الطَّائي يصف

ا قوله « حديث القيامة » هو لفظ النهاية أيضاً ، وبهامشها صوابه :
 حديث الصراط .

الأسد :

إذا عَلِقَتْ فِرْنَا خَطَاطِيفٌ كَفَهُ ، رأى الموت وَأَي العَيْنَ أَسُورَهُ أَحْمَرًا

إِنَّا قَالَ : رَأْيَ العَيْنَ أَوْ بِالعَيْنَيْنِ ا تُوكِيداً ، لأَنْ المُودَ أَحْمِراً ، وكَانَ اللونَ وَالحُمْرَةُ وَالْحَبْرَةُ لُونَيْنِ ، وكَانَ اللَّوْنَ مَا يُحِسَ بِالعِينَ جُعِلَ المُوتُ كَأَنَّهُ مَرْ يَيَّ بِالعِينَ ، فَتَفَهّمه . بالعِينَ جُعِلَ المُوتُ كَأَنّه مَرْ يَيَّ بِالعِينَ ، فَتَفَهّمه . والحُطَّافُ : سِهة على شَكُلُ خُطَّافِ البَكْرة ، قال إلى يَعْمَلُ خُطَّافُ البَكْرة : خُطَّافُ أَيْفًا وَبُعِيرِ مَخْطُوفُ إِذَا البَكْرة : خُطَّافُ أَيْفًا وَبُعِيرِ مَخْطُوفُ إِذَا البَكْرة : خُطَّافُ أَيْفًا وَبُعِيرِ مَخْطُوفُ إِذَا البَكْرة : خُطَّافُ المَصْفُورِ الأَسودُ ، وهو الذي تَدَعُوهُ والحُطَّافُ : طائر . ابن سيده : والحُطَّافُ : طائر . ابن سيده : المناهة مُحْفُورَ الجُنة ، وجمعه خَطَاطِيفُ . وفي الذي تَدَعُوهُ مِنْ اللَّمْ أَكُونَ نَفَضَتُ يَدَيُ عَلَى مَن قَبُورِ بَنِيَّ أَحَبُ إِلِيَّ مِن أَن يَقَعَ مِن يَيْضِ مِن قَبُورِ بَنِيَّ أَحَبُ إِلَيْ مِن أَن يَقَعَ مَن يَيْضِ مِن الطَّاقُ فَيْنَكُسِر ؛ قال ابن الأثير : الحُطَّافُ اللَّمْ الفاسِقُ ؛ قال أبن الأثير : الحُطَّافُ النَّمْ الفاسِقُ ؛ قال أبن الأَثْمِ : الرَّمُ اللَّمْ الفاسِق ؛ قال أبو النجم: والحُمْافُ : الرَّمِلُ اللَّمْ الفاسِق ؛ قال أبو النجم: والخَمْافُ : الرَّمِلُ اللَّمْ الفاسِق ؛ قال أبو النجم: والحُمْافُ : الرَّمُ اللَّمْ الفاسِق ؛ قال أبو النجم:

واستَصْعَبُوا كل عَم أُمَّيُّ مَّنَ مَن كلُّ خُطَّافٍ وأَعْرابيًّ مِن

وأما قول تلكُ المرأة لجرير : يا ابن خُطَّافٍ ؛ فإنما قالته له هاز ِنْهُ به ، وهي الحَطاطِيفُ .

والخُطَفُ والخُطُفُ : الضَّمْرُ وَخِفَةُ لَحْمَ الجَنْبِ .

وإخطاف الحَشَى : انْطِوالُه . وفَرس مُخطَفُ الحَشَى ، بضم الميم وفتح الطاء ، إذا كان لاحِقَ مــا

 ١ قوله « او بالبينين » يشير الى انه يروى ايضا : رأى الموت بالمينين النع ، وهو كدلك في الصحاح . وأنشد أيضاً :

فَمُخُطِفَة " تُنْمِي ومُقْعِصَة " تُصْمِي وقال العُماني :

فَانْتَضَ قد فاتَ العُيُونَ الطُّرُّ فَا ، إِذَا أَصَابَ صَيْدَ، أَو أَخْطَهَا

ابن بزرج : خَطِفْتُ الشيء أَخَذُته ، وأَخْطَفَتُهُ أَخْطَأْتُه ؛ وأَنشَد الهذلي :

> تَنَاوَلُ أَطْرَافَ القِرانِ ، وعَيْنُهُا كَعَيْنِ الحُبارِي أَخْطَفَتُهُا الأَجَادِلُ

والإخطاف في الحيل : ضِد الانتفاخ ، وهو عَيب في الحيل ، وقال أبو الهيثم : الإخطاف سر الحيل ، وهو صغر الجوف ، وأنشد :

لا دَنَنْ فيه ولا إخْطافْ

والدَّنْيَنُ : قِصَرُ العنق وتطامُنُ المُثَقَدَّم ؛ وقوله : تَعَرَّضْنَ مَرْمَى الصَّيْدِ ، ثم رَمَيْنَنَا من النَّبْلِ ، لا بالطَّائِشَاتِ الخُواطِفِ

إنما هو على إرادة المُخطِفات ولكنه عـلى حذف الزائد .

والحَطِيفة ': دَقِيق ' يُذَرَ عَلَى لِبَن ثُم 'يَطْبَخ ' فَيُلْعَق ؟ قَالَ ابن الأَعرابي : هو الحَبُولا ؛ . وفي حديث علي : فإذا به بين يديه صَحفة فيها خَطِيفة ' ومِلْبَنة ' ؟ ابن 'يطبخ بدقيق ويُختَطَف ' بالملاعق بسرعة . وفي حديث أنس : أنه كان عند أم سُلم شعير فَجَشَنه وعَمِلت للنبي ، صلى الله عليه وسلم ،

١ قوله «سر الحيل وهو النع» كذا بالاصل. وتقل شارح
 القاموس ما قبله حرفاً فحرفاً وتصرف في هذا فقال: والاخطاف
 في الحيل صفر الجوف النع .

خَلَفَ المَحْزِمِ مِن بَطْنَه ، ورجل مُخْطَفُ وَمِرَ مُخْطَفُ وَمِرَ مِنْ بَطِئْه ، ورجل مُخْطَفُ مِن وَمَخْطُونَ بَسِيراً مُرَضً بَرَا مُرْضً أَمْرُ مَنْ أَبُو صَفُوانَ : يقال أَخْطَفَتُهُ الحُمْتَى أَيْ أَفْلَعَتْ عَنه ، وما من مَرَضَ إلا وله خُطُفُ أَي يُبْرَأُ منه ؛ قال :

وما الدُّهُو' إلا صَرَافُ يَوْمٍ ولَمَلْهُ، فَمُخْطِفَةُ تُنْسِي، ومَقْعِصَةُ تُصْمِي

والعرب تقول للذئب خاطف ، وهي الحَواطف . وخطاف وكساب : من أسماء كلاب الصيد . ويقال للص الذي يَدْغَرْ نفسَه على الشيء فيَخْتَلْسِهُ: ﴿ خُطَاف .

أبو الخَطَّاب : خَطِفَتِ السفينة وخَطَفَت أي سارت ؛ يقال : خَطِفَت اليوم من عُمان أي سارت . ويقال : أخطَف لي من حَديثه شيئاً ثم سكت ، وهو الرجل يأخذ في الحديث ثم يَبْد و له فيقطع حديثه ، وهو الإخطاف .

والحياطِف : المتهاوي ، واحدها خَيْطَف ؛ قال الفرزدق :

وقد رُمْتَ أَمْراً ، يا مُعاوِي ، 'دُونَ خَياطِف' عِلنُّوْزِ ، صِعاب ٌ مَراتِبُهُ ْ

والخُطُف والخُطَّفُ ، جميعاً : مثل الجُنون ؛ قال أَسُامة الهٰذَكِي :

فَجاء، وقد أُوجَتْ من المَـوْتِ نَـَفْسُهُ ، به خُطُنُفُ قد حَذَّرَتُهُ المقاعِــدُ

ویروی خطئت ، فإما أن بکون جَمعاً کضر ًب ، وإما أن یکون واحداً .

والإخطاف : أن تَر ْمِي َ الرَّمِيَّة َ فَتُخْطَى، قربِباً ، يقال ه:ه : رَمَى الرَّمِيَّة َ فَأَخْطَءَهَا أَي أَخْطَاها ؛ إ

خَطِيفة فأرْسَلتني أَدْعُوه ؛ قال أبو منصور : الحَطيفة عند العرب أن تؤخذ لُبَيْنة فتسخَّنَ ثم يُذرَّ عليها دقيقة ثم تُطبخ فَيَلُهُ عَلَمها الناسُ ويختطفوها في سرعة. ودخل قوم على علي بن أبي طالب ، عليه السلام ، يوم عيد وعنده الكَبُولاء ، فقالوا : يا أمير المؤمنين أبَوه مُ عيد وخطيفة " ? فقال : كُلُوا ما حَضَر واشكروا الرزَّاق .

وخاطِّف ُ ظِلَّه : طائر ؛ قال الكميت بن زيد :

ورَيْطة فِتْيَانِ كَفَاطِفِ ظُلَّه ، حَعَلَنْتُ لَهُم منها خِياءً مُمُدَّدًا

قال ابن سَلَمَة : هو طائر يقال له الرَّفْرافُ إذا رَّأَى طَلَّهُ فِي المَّاءُ أَقِبل إليه لِيَغْطَفَهُ مِحسَبُهُ صَيْداً ، والله أعلم .

خطوف: الخُطْسِرُوفُ : المُسْسَدِينُ . وعَسَقَ الْخُطُرِيفُ : واسع ، وخَطْرَفَ في مَشْيِسه الله وتَخَطْرَفَه بالسيف : ضربه ، بالطاء غير المعجمة لا غير ؛ قال العجاج : وإن تَلَقَّى غَدَرًا تَخَطْرُ فا

وجسَل خُطُرُوف : يُخَطَّرُ فَ خَطَّوَه ؟ ويَنتَخَطَّرَ فَ فِي مشه : يجعل خَطَّوْ تَيْن خَطَّوْة من وَساعَتِه . وفي حديث موسى والخضر ، عليهما

وعلى نبينا الصلاة والسلام : وإنَّ الاندلاتَ اللهُ والتَّحَلَمُ اللهُ ال

خطرف : خَطَرَفَ البعيرُ في مشه : أمرع ووسَع الحَطُو، لُنهة في خَذْرَفَ، بالظاء المعجمة \ ؟ وأنشد:

وإن تَكَتَّاه الدَّهاس خَظُرَوَا

۱ قوله ه بالظاء » متملق بخظرف .

وحَظُرَفَ جلد العَجوز: استَرْخَى ، وحكاه بعضهم بالضاد ، وقد تقدم ، والظاء أكثر وأحسن . وعبوز خنظرف خنظرف : الليث: الخنظرف العجوز الفائية . وجمل خُظُرُ وف : واسع الخَطوة. ورجل مُتَخَطَّرِف : واسع الحَلق وحب الذراع . ابن بري : يقال خَطْرَفَ في مشيه ، بالظاء والطاء أيضاً . وخَطْرَفَه بالسيف : ضربه ، بالطاء غير المعجمة لا غير .

خفف: الحَنَة والحِيْقة : ضِدُ الثَّقَلِ والرَّجُوح : يكون في الجسم والعقل والعمل . خف كيف حقاً وخِيْة : صاد خفيفاً ، فهو خفيف وخفاف ، بالضم ، وقيل : الحَقيف في الجسم ، والحَنْفاف في التُّوقَّدُ والذكاء ، وجمعها خفاف . وقوله عز وجل : انفروا خفافاً وثقالاً ؛ قال الزجاج أي مُوسرين أو مُعْسِرين، وقيل : خفّت عليكم الحركة أو ثقلت ، وقيل : رُكباناً ومُشاة ، وقيل : نُشبًاناً وشيوخاً .

والحِيفُ: كل شيء خَفَّ تَحْمَلُهُ. والحِيفُ، بالكسر: الخفيف. وشيء خِفْ : خَفِيفُ ؛ قال الرو القس :

يَزِلُ الغَلامُ الحِفُ عن صَهَواتِه ، وَيُلُوي بِأَثْنُوابِ العَنْيِفِ المُثَقَّلِ\

ويقال : خرج فلان في خِف من أصحابه أي في جماعة قليلة . وخِف المكتاع : خُفيفُه . وخَسف المطر : نَقَص ؛ قال الجمدي :

فَتَمَطَّى زَمْخَرَيُّ وارِمِّ مِنْ رَبِيعٍ ، كلَّمَا خَفَّ هَطَلُ' ٢

١ وفي رواية : يطير النلامُ الحتِّ . وفي رواية أخرى : يُنزل النلامَ الحَفْ .

وله شقمكا النج » في مادة زمخر ، قال الجمدي :
 فتمالى زنخري وارم مالت الاعراق منه واكتهل

واسْتَخَفُّ فــلان بجقى إذا اسْتَهَانَ به ، واسْتَخَفَّهُ ۚ الفرحُ إِذَا ارتاحَ لأَمرِ . ابن سنده : استخفه الجَـزَعُ ُ والطرَّبُ خُفُّ لهما فاستطار ولم يثبُت . التهذيب : اسْتَخَفَّه الطَّرَبِ وأَخَفَّه إذا حمله على الحُفَّة وأزال حلْمَهُ ؛ ومنه قول عبد الملك لمعض جُلسائه : لا تَغْتَابَنَّ عندي الرَّعيَّة فإنه لا 'يخفُّني ؛ يقال : أَخْفَتْنِي الشِّيءُ إِذَا أَغْضَيَكُ حَتَّى حَمَلُكُ عَلَى الطَّيْشُ ، واسْتَخَفَّهُ : طَلَب خَفَّتُهُ . التهذيب : اسْتَخَفَّهُ فلان إذا اسْتَحْهَله فحمله على اتَّباعه في غَيَّه ، ومنه قوله تعالى : ولا تَسْتَخَفَّنَّكَ الذين لا يوقنون ؛ قال ابن سده: وقوله تعالى: ولا تَسْتَخْفُنَّكُ، قال الزجاج: معناه لا تستَفزَّنتك عن دينـك أي لا 'مخر جَنّك الذين لا يُوقِنون لأَنهم ضُلاَّل شَاكَتُون . التهذَّيب : ولا يستخفنك لا يستفزنـُّك ولا تَسْتَجْهِلَـنُّك ؛ ومنه: فاستخَفُّ قومَه فأطاعوه أي حملهم على الحُفَّة والجهل. يقال : استخفه عن رأيه واستفزُّه عـن رأبه إذا حمله على الحهل وأزاله عماكان علمه من الصواب. واستخف به: أهانه.

وفي حديث على ، كرم الله وجهه ، لما استخلفه رسول الله ، صلى الله عليه وسلم ، في غزوة تَبُوكَ قال : يا رسول الله تزعم المنافقون أنك استَثَقَلْتَني وَخَفَقْتَ مني ، قالها لما استخلفه في أهله ولم بمض به إلى تلك الفَرَاة ؛ معنى تخففت مني أي طلبت الحفة بتخليفيك إياي وترك استصحابي معك . وخف فلان لفلان إذا أطاعه وانقاد له . وخفت الأثن لمرها إذا أطاعته ؛ وقال الراعي بصف العار وأثنه :

نَـَفَى بالعراكِ حَوالِيُّها. ، فَخَفَّتُ له خُدْرُفُ ضُمُّرًا

والحَدُوفُ : ولد الأتان إذا سَمَنَ . واسْتَخَفَّهُ : إ

رآه خَهْمِيفاً ؛ ومنه قول بعض النحويين : استخف الهرزة الأولى فخففها أي أنها لم تثقل عليه فخفَّفها لذلك . وقوله تعالى : تَسْتَخفُونها يوم طَعْنُكِم ؛ أي كَيْفُ عليكم حملها .

والنون الخنيية: خلاف الثقيلة ويكنى بذلك عن التنوين أيضاً ويقال الحَفيّة .

وأَخَفُ الرَجلُ إِذَا كَانَت دُوابُهُ خَفَافاً . والمُخِفُ: القليلُ المَالِ الْحَفيف الحَال . وفي حديث ابن مسعود: أنه كان خَفيف ذات البد أي فقيراً قليل المال والحظ من الدنيا ، ويجمع الحَفيف على أخفاف ؛ ومنه الحديث : خرج نُسْبّانُ أصحابه وأَخْفافُهم حُسّراً ؛ وهم الذين لا متاع لهم ولا سلاح ، ويروى : خِفافُهم وأخفاوُهم ، وهما جمع خَفيف أيضاً . الميث : وأخفاةُ الوَزْن وخفة الحال . وخفة الرّجل : طَنْشُهُ وَخَفَتُهُ الْحَال مِن ذلك كلة حُفَق طَنْسُهُ وَخَفَتُهُ فَهُو خَفِف ، فهو خفف ، فإذا كان خَفيف القلب مثمَو قَدًا ، فهو خفف ، وأنشد :

## جَوْزَ" 'خفاف" قَلَلْبُهُ مُثَقَّلُ'

وخَفَ القومُ خُفُوفاً أَي قَلَتُوا ؛ وقد خَفَّت زَحَمتُهُم . وحَفَّ له في الحِدمة بَخِفُ : خَدَمه . وأَخفُ الرَّجل ، فهو مُخفُ وحَفيف وخيفُ أي خَدَمه . وأَخفُ الرَّجل ، فهو مُخفُ وحَفيف وخيفُ أي خَفَّت حاله ورَقَت وإذا كان قليل الثُقل . وفي الحديث : إن بين أيدينا عَقَبَة "كَوُوداً لا يجوزها إلا المُخفِّ ؛ بويد المَخفُ من الذنوب وأساب الدنيا وعُلقها ؛ ومنه الحديث أيضاً : تَجا المُخفُّون . وأخفُ الرجل إذا كان قليل الثُقل في سفره أو وضَره .

والتخفيفُ : ضدُّ التَّقيلُ ، واستخفَّهُ : خلافُ اسْتَشْقَلُهُ . وفي الحديث : كان إذا بِمِثُ الحُيْرُ السَّ

قال: خَفَقُوا الحَرْصَ فَإِنَّ فِي المَالُ العرِيّة والوصيّة أي لا تَسْتَقْصُوا عليهم فيه فإنهم 'يطعمون منها ويُوصون. وفي حديث عَطاء: خَفَقُوا عَلى الأَرض؛ وفي رواية: خِفُوا أي لا تُرْسلوا أنفسكم في السجود إرسالاً ثقيلاً فتَوَثّرُ وا في جِباهِكم ؛ أراد خِفُوا في السجود ؛ ومنه حديث مجاهد: إذا سجدت فتَخاف السجود ؛ ومنه حديث مجاهد : إذا سجدت فتَخاف أي ضع جبهتك على الأرض وَضعاً خفيفاً ، ويوى بالجم ، وهو مذكور في موضعه .

والحَفَيِفُ : ضَرَّبُ من العروض ، سمي بذلك لحقته .

وخَفَ القوم عن منزلهم خُفُوفاً : ارْتَحَـلُـُوا مسرعين، وقيل : ارْتَحَـلُـُوا مسرعين، وقيل : ارْتَحَـلُـُوا الأخطل:

خَفَّ القَطينُ فَراحُوا مِنْكَ أَو بَكُرُوا

والخُنفُوفُ : سُرعة السير من المنزل ، يقال : حان الْحُنْفُوفُ . وفي حديث خطيته في مرضه : أيها الناس إنه قد َدنا مني خُفوف من بين أَظْهُر كُمْ أَي حركة " وقُرْبُ ارْتَحَالَ ، يُويد الإنذار بمُوتِه ، صلى الله عليه وسلم . و في حديث ابن عمر : قد كان مني خنوف " أي عَجَلَةٌ وسُرعة سير . وفي الحديث : لما ذكر له قتلُ أبي جهـل استخفَّه الفَرَحُ أي تحرك لذلـك وخَفُّ ، وأصله السرعة ' . ونَـعامة خَفَّانة '' : سريعة . والخُنفُّ : 'خَفُّ البعير ، وهو ُمُجْمَعُ فر سن البعير ا والناقبة ، تقول العرب : هذا خُنُفٌّ البعمير وهذه فرْسنُه . وفي الحديث : لا سَبَق إلا في خُفِّ أو نَصْلِ أَو حافر ، فالحُنْفُ الإبل ههنا ، والحافرُ ا الحيل' ، والنصل السهم الذي أيومي به ، ولا بد من حذف مضاف ، أي لا سَبَق إلا في ذي خفّ أو ذي حافر أو ذي نَصل . الجوهري : الخُنف واحد أَخْفَافُ البعيرِ وهو للبعيرِ كَالْحَافَرِ للفرسِ. أَبْنُ سيده :

وقد يكون الحف للنعام ، سَوَّوْا بينهما للتَّشابُهِ ، وخُفُ الإنسانِ ؛ ما أَصابَ الأَرضَ من باطَن قَدَمِه ، وقيل : لا يكون الحف من الحيوان إلا للبعير والنعامة . وفي حديث المغيرة : غَلِيظة الحَفَّ ؛ استعار خف البعير لقدم الإنسان مجازاً ، والحَنْفُ في الأَرض أغلظ من النَّعْل ؛ وأما قول الراجز :

يَحْمِلُ ، في سَحْق من الخِفاف ، تَوَادِياً سُو ْينَ من خِلافِ

فإنما يويد به كِنْفاً اتَّخِذَ من ساق خُف مَّ . والحُنْف : الذي يُلْبَس، والجمع من كل ذلك أَخْفاف مَ وخِفاف مُ وخِفاف مَ وَخَفَف خُفَاً لَ لَبِسه. وجاءت الإبل على نخف واحد إذا تبع بعضها بعضاً كأنها قِطار مَ كُلُ بعير رأسه على ذنب صاحبه ، مقطورة كانت أو غير مقطورة . وأخف الرجل : ذكر قسعه وعابة .

وخَفَّانُ : مُوضع أَشْبِ ُ الغِياضِ كثير الأُسد ؛ قال الأعشى : ‹

> وما مُخْدِرِ وَرَدْ عَلَيْهِ مَهَابَهُ ، أَبُو أَشْدُلُ أَضْحَى كِخَفَّانَ حَارِدًا

وقال الجوهري : هو مأسَّدة ؛ ومنه قول الشاعر :

َشْرَ نَنْبَتْ أَطَوْرافِ البَنَانِ ضُبَادِمْ ، هَصُورٌ له في غَيِل ِ خَفَّانَ أَشْنُلُ ُ

والخُفّ: الجمل المُسين ، وقيل: الضغم ؛ قال الراجز:

> سَأَلْتُ عَمْراً بَعْدَ بَكُنْرٍ خُفّاً ، والدَّلْوُ قد تُسْمَعُ كي تَخِفّا

وفي الحديث: نهى عن حَمْي ِ الأَراكِ إلا ما لم تَنَلَكُ أَخْفَافُ الإِبلِ أَي ما لم تَبْلُكُهُ أَفْوَاهُما بمشبها إليه .

وقال الأصعي : الخنف الجمل المُسينُ ، وجمعه أخفاف، أي ما قَرُب من المَرْعي لا يُحْمَى بل يتوك لمَسانُ الإبل وما في معناها من الضّعافِ التي لا تَقُوى على الإمعان في طلب المَرْعَى .

وخفاف : اسم رجل، وهو خُفافُ بن نُدُّبة السُّلمي أَحد غَرْبانِ العرب .

والحَفْخَفَةُ : صوتُ الحُبارى والضَّبُعِ والحِنْزيرِ ، وقد خَفْخَفَ ؛ قال جرير :

لَعُنَ الإلهُ سِبالَ تَعْلُبَ إِنَّهُم ضُرِبوا بكلُّ مُخْفُخِفِ حَنَّان

وهو الخفاخي '. والحَفْخَفَة 'أيضاً : صوت 'الثوب الجديد أو الفَر و الجديد إذا لُبس وحر محته . ابن الأعرابي : خَفْخَفَ إذا حر 'ك قبيصة الجديد فسمعت له خَفْخَفة أي صوتاً ؛ قال الجوهري : ولا تكون الحَفْخَفة 'إلا بعد الجَفْجَفة ، والحَفْخَفة أيضاً: صوت القرطاس إذا حر محته وقلسته . وإنها لحَفْخافة 'الصوت أي كأن صوتها يخرج من أنفها .

والخُفْخُوفُ : طائر ؛ قال ابن دريد : ذكر ذلك عن أبي الحُطاب الأخفش ، قال ابن سيده : ولا أدري ما صحته ، قال : ولا ذكره أحد من أصحابنا. المفضل : الحُفْخُوفُ الطائر الذي يقال له الميساق ، وهو الذي يصفق بجناحيه إذا طار .

خلف: الليث: الحَلَّفُ ضدّ قُدْام . قال ابن سيده: خَلَفْ نَقِيضُ قُدُّام مؤنثة وهي تكون اسماً وظرفاً ، فإذا كانت اسماً جَرت بوجوه الإعراب ، وإذا كانت ظرفاً لم تزل نصباً على حالها . وقوله تعالى : يعلم ما بين أيديهم وما خَلَفْهَم؟ قال الزجاج: خلفهم ما قد وقع من أعالهم وما بين أيديهم من أمر

القيامة وجبيع ما يكون . وقوله تعالى : وإذا قيل لم اتتَّقُوا ما بين أيديكم وما خَلَفُكَم ؟ ما بين أيديكم ما أَسْلَفُتُم من 'دنوبكم ، وما خلفكم ما تستملونه فيا تستقبلون ، وقيل : ما بين أيديكم ما نزل بالأمم قبلكم من العذاب، وما خَلَفْكم عذاب الآخرة .

وخَلَفَه يَخْلُفه : صار خَلَفَه . واخْتَلَفَه : أَخَذَ م من خَلَفِه . واخْتَلَفَه وخَلَّفَه وأَخْلَفَه : جمله خَلَفَه ؛ قال النابغة :

> حتى إذا عَزَلَ التَّواثُمُ مُقْصِراً ، ذاتَ العِشاء ، وأَخْلَفَ الأَرْكاحا

وجَلَسْتُ خَلَفَ فلان أي بعد ، والخَلَفُ : الظَّهْر . وفي حديث عبد الله بن عتبة قال : جئت في الهاجرة فوجد ت عبر بن الحطاب ، رضي الله عنه ، يصلي فقمت عن يساره فأخلقني ، فجعلني عن عينه فجاء ير فقأ ، فتأخر ت فصليت خَلَفَه ؛ قال أبو منصور : قوله فأخلفني أي رَد " في إلى خَلَفه بولماني عن عينه بعد ذلك أو جعلني خَلَفه بجذاء عينه . يقال : أخلف الرجل بد أي ردها إلى خَلَفه بان السكيت : ألحكث على فلان في الاتباع حتى ان السكيت : ألحكث على فلان في الاتباع حتى اختكفت أي جعلته خلفي ؛ قال اللحياني : هو أي خَلَفه بي يويد خو في حديث سعد : أنخلف عن هجرني ؛ يويد خو ف الموت بمكة أنخا دار تركوها لله تعالى ، وهاجر وا إلى المدينة فلم يُعبدوا أن يكون موتهم بها ، وكان يومنذ مربضاً .

والتخلُّفُ : التَّأْخُرُ . وفي حديث سعد : فخَلَّمُنَا فَكُنَّا آخِرِ الأَرْبِعِ أَي أُخْرَنَا ولم يُقَدِّمْنا، والحديث الآخر : حتى إنَّ الطائر ليَمُرُّ بجَنَبَاتهم فما يُخَلِّفُهم

أى يتقدُّم عليهم ويتركهم وراءه ؛ ومنه الحديث : سَوُّوا صُهُوفَكُم ولا تَخْتَلَهُوا فَتَخْتَلَفَ قُلُوبُكُم أي إذا تقدُّم بعضُهم على بعض في الصُّفوف تأَثَّرَت قُـُلُومِم ونشأً بِننهم الحُلُـنُفُ. وفي الحديث: لَـتُـسُـوُنُنَّ صُفُوفَكُم أُو لَـُخَالفَينَ اللهُ بِين وُجُوهِ ﴾ ويد أَنَّ كلاًّ منهم يَصْر فُ وجهَه عن الآخر ويُوقَـعُ ْ بينهم التباغض ، فإن إقابالَ الوجه على الوجه من أَثَرَ المَوَدَّة والأَلْفة ، وقبل : أراديها تحويلها إلى الأدُّبار ، وقبل : تغيير صُورَ هـا إلى صُورَ أُخرى . وفي حديث الصلاة : ثم أُخالف َ إلى رجال فأُحَرِّقَ عليهم بيوتَهم أي آتَسَهم من خلفهم ، أو أخالف ما أظهر تُ من إقامة الصلاة وأرجع إليهم فآخُدُهُم على غَفْلة ، وبكون بمعنى أَتَخَلَّفُ عن الصلاة بمُعاقبتهم . وفي حديث السُّقيفة : وخالف عَنَّا عَلَى وَالزُّبُمِيرُ ۚ أَي تَخَلَّفًا . وَالْحَلْفُ : المرَّبَدُ بكون خَلْفَ البنت ؛ يقال : وراء بنتك خَلْفُ جيّد ، وهو المر بُد وهـو تعبس الإبـل ؛ قال الشاعر :

> وجيبًا مِنَ البابِ المُجافِ تَواتُراً ، ولا تَقْعُدا بالخَلْنُفِ، فالخَلْفُ واسِعٌ'ا

وأَخْلَفَ يدَه إلى السيف إذا كان مُعَلَقاً خَلَفَهُ فهوى إليه . وجاء خِلافَه أي بعده . وقرىء : وإذاً لا يَلْبَثُون خَلفَكَ إلا قليلًا ، وخِلافك .

والخِلْفَةُ : مَا عُلِنِّقَ خَلَفُ الرَّاكِبِ ؛ وقال :

كا عُلِقَتْ خِلْفَة المَحْمِلِ

وأُخْلَفَ الرجلُ : أَهُوكَ بيدِهِ إِلَى خَلَفِهِ ليَّأْخُلُهُ . قوله « وجيئا النح » تقدم انثاده المؤلفُ وشارح القامو ... في مادّة جوف : وجثنا من الباب المجاف تواتراً وان تقددا بالخلف فالخلف واسع

من رَحْلُه سِفاً أَو غيرَه ، وأَخْلَفَ بِيده وأَخْلَفَ بِيده وأَخْلَفَ بِيده وأَخْلَفَ بِيده كَذَلك . والإخْلاف : أَن يَضْرِب الرجُل بِده إلى قيراب سِيفِ لِيأْخُذَ سِفة إِذَا رَأَى عدواً . الجوهري : أَخْلَف الرجل إِذَا أَهُوك بِيده إلى سِفه لِيسُلُه . وفي حديث عبد الرحين بن عوف : أَن رجلا أَخْلَف السيف يوم بدرا . بقال : أَخْلَف يده إِذَا أَراد سِفه وأَخْلف يده إلى الكنانة . ويقال : خَلَف خَلَف له بالسيف إذا جاء من ورائه فضر به . وفي الحديث : فأخْلَف بيده وأخذ يدفع الفَضْل .

وخَلَفَ فلان فلاناً إذا كان خَلِيفَتَه . يقال : خَلَفه في قومه خِلافة . وفي التنزيل العزيز : وقال موسى لأخيه هرون اخْلُفني في قَوْمي . وخَلَفْتُهُ أَيْضاً إذا جَنْت بعده .

ويقال : خَلَـُفْتُ فلاناً أَخَلَـُهُ كَغَـٰلِيفاً واسْتَخَلَفْتُهُ أَنا جَعَلَتُهُ خَلَيفَتِي . واسْتَخْلفه : جَعَله خليفة .

والحَليفة': الذي يُستخلَفُ مَن قبله ، والجمع خلائف ، جاؤوا به على الأصل مثل كريمة وكرائم، وهو الحَليف والجمع خلفاء ، وأما سببويه فقال خليفة وخلَفاء ، كسروه تكسير فَعيل لأنه لا يكون إلا للمذكر ؛ هذا نقل ابن سيده . وقال غيره : فعيلة بالهاء لا تجمع على فيُعكد ، قال ابن سيده : وأما خلائف فعلى لفظ خليفة ولم يعرف خليفاً ، وقد حكاه أبو حاتم ؛ وأنشد لأوس بن حَجَر :

إنَّ مِنَ أَلِيَّ مُوجُوداً خَلِيفَتُهُ ۗ ، وما خَلِيفُ أَبِي وَهْبٍ بَمَوْجُودِ

والخِلافة': الإمارة' وهي الحِلــّيفَى ، وإنه لحَــَلــِفةُ "

١ قوله « اخلف السيف يوم الغ » كذا بالاصل ، والذي في النهاية
مع اصلاح فيها : وفي حديث عبد الرحمن بن عوف فأحاطوا بنا
وأنا أذب عنه فأخلف رجل بالسيف يوم بدر . يقال الغ .

بَيْنُ الحِلاقَةِ والحِلسِّفي . وفي حديث عبر ، رضي الله عنه : لو الحَلسِّفي لأَذْنتُ ، وفي دواية : لو أَطَقَتُ الأَذَانَ مع الحِلسِّفي ، بالكسر والتشديد والقصر ، الحِلاقة ، وهو وأمثاله من الأبنية كالرّميّا والدّليّلي مصدر بدل على معنى الكثرة ، يوبد به كثرة اجتهاده في ضبط أمور الحيلاقة وتضريف أعنيتها . أن سيده : قال الزجاج جاز أن بقال للأَثْة خُلفاء الله في أَرْضِه بقوله عز وجل : يا داود إنّا خُلفاء الله في أَرْضِه بقوله عز وجل : يا داود إنّا جَمَلُناكِ خَلِيفة في الأرض . وقال غيره : الحَليفة السلطان الأعظم ، وقد يؤنث ، و وأنشد الفراء :

أَبُوكَ خَلِيفَة وَلَدَّتُهُ أُخْرَى ، وأنت خَلِيفَة ، ذاك الكَمال ُ

قال: ولدته أخرى لتأنيث اسم الحليفة والوجه أن يكون ولده آخر، وقال الفراء في قوله تعالى: هو الذي جعلكم خلائف في الأرض، قال: جعل أمة محمد خلائف كل الأمم، قال: وقبل خلائف في الأرض كثائف بعضاً بابن السكيت: فإنه وقمع للرجال خاصة ، والأجور ثأن المخمل على معناه فإنه وبما يقع للرجال، وإن كانت فيه الماء، ألا تركى وقد أجمع خلائف، فمن قال خلائف قال ثلاث خلائف وثلاثة خلائف، فمن قال خلائف قال ثلاث أجل أنه لا يقع إلا على مذكر وفيه الهاء، جمعوه على ومر"ة يذهب به إلى اللفظ ، قال: وقالوا خلفاء من إسقاط الهاء فصار مثل ظريف وظار قاه لأن قعيلة إلى المناه لا تجمع على فعلاه.

ومِخْلافُ البلدِ: سُلطانُه . ابن سيده : والمِخْلافُ الكَوْرةُ يَقْدُمُ عليها الإنسان ، وهو عند أَهلَ اليمن واحِدُ المَخالِيفِ ، وهي كُورُها ، ولكلُّ بِخْلافٍ

منها اسم يعرف به، وهي كالرُّسْناقِ ؛ قال ابن بري: المَّـخالِيفُ لَّهُـل الشامِ ، والحَادِ لَأَهـل الشامِ ، والكورِ لَأهل العِراقِ ، والرُّسانيقِ لأهل الجِبالِ، والطّساسيج لأهل الأهواني .

والحَـلَـفُ': ما اسْتَخْلَـفْتَه من شيء . تقول : أعطاك الله خلَّهَا مَا ذهب لك ، ولا يعال خَلْفًا ؛ وأنتَ خَلَنْفُ سُوءٍ مِن أَبِيكَ . وخَلَفَه كِخُلُفُهُ خَلَفاً : صار مكانه . والخَلَفُ : الولد الصالح يَبْقَى بعد الإنسان ، والحَالث والحالفة' : الطَّالح ؛ وقال الزجاج : وقد يسمى خلَّفاً ، بفتح اللام ، في الطُّـلاح ، وخَلَـْفاً ، بإسكانها ، في الصّلاحِ ، والأوّلُ أَعْرَفُ . بقال : إنه لخالف بسَّن الحكافة ؛ قال ابن سده : وأرى اللحياني حكى الكسر . وفي هؤلاء القوم خَلَفُ بِن مَضِي أَى يقومون مَقامهم. وفي فلان خلَفُ من فلان إذا كان صالحاً أو طالحاً فهو خَلَفُ. ويقال: بنسَ الحُلَفُ مُم أَى بنس البَدَلُ . والحُلَفُ : القَرْن بأتى بعد القَرْن ، وقد خلَّفوا بعدهم مخلُّفون. وفي التنزيل العزيز: فخَلَفَ من بعدهم خَلَفُ أَضاعُوا ا الصلاة ، بدلاً من ذلك لأنهم إذا أضاعوا الصلاة فهـم خَلْفُ سُوء لا تحـالة ، ولا يكـونُ الحَلَفُ ۚ إِلَّا مِنِ الْأَخْبَارِ ، قَرَ ْنَا كَانَ أُو وَلَدًا ، ولا يكونُ الحَلَثُفُ إلا من الأشرار . وقال الفراء: فَخَلَفَ من بعدهم خَلَفُ ورثنُوا الكتاب، قال: قَرْنُ . ابن شبل : الحَكَفُ بكون في الحَير والشرّ ، وكذلك الحَلْفُ ، وقيل : الحَلْفُ الأرُّدياء الأخسَّاء. يقال: هؤلاء خَلَـْفُ سُوءِ لناس لاحقينَ بناس أكثر منهم ، وهذا خَلَف سَوْء ؛ قال لسد:

أذهب الذين أبعاش في أكنافهم ،
 وبقيت في خلف كجلند الأجرب

قال ابن سيده: وهذا مجتمل أن يكون منهما جميعاً، والجمع فيهما أُخْلاف وخُلُوف . وقال اللحاني : بِقَينًا فِي خَلَتْف سَوْءٍ أَى بِقِيَّة سَوْءً . وبِذَلك 'فسَّرَرَ قوله ثعالى : فَخَلَفَ من بعدهم خَلَفُ ، أَى بَقَتَّة. أبو الدُّقَـنْش : بقال مضى خَلَـنْف ۖ من الناس ، وجاء خَلَتْف من الناس، وجاء خلَّف لا خير َ فيه ، وخلف " صالح ، خفقهما جميعاً . ابن السكيت : قال هذا خَلَف، بإسكان اللام ، للرَّدىء ، والحَلُّف الرَّدىء من القول ؛ يقال : هذا خُلُفُ من القول أي رَديء. ويقال في مَثَل : سَكَن َ أَلفاً و نَطَقَ خَلْفاً، للرجل يُطيل الصَّمْتَ ، فإذا تكلم تكلم بالخَطإ ، أي سكت عن ألف كلمة ثم تكلم بخطإٍ . وحكي عن يعقوب قال : إن أعرابيًّا ضَرطَ فَتَشَوَّر فأشار بإبهامه نحو استه فقال: إنها خَلَفُ نَطَقَت خَلَفًا؟ عنى بالنُّطنق ههنا الضَّرُّطَ . والحَلَف ، مُثَقُّل، إذا كان خَلَـفاً من شيء . وفي حديث مرفوع : يَحْمَلُ ُ هذا العلم من كلّ خَلَف عُدُولُه يَنْفُون عَنه تَحْرِيفَ الغالَينَ ، وانتحالَ المُنطِلينَ ، وتأويلَ الجاهِلينَ ؛ قال القعنبي : سمعت رجلًا محدَّث مالكَ ابن أنس بهذا الحديث فأعجب . قال ابن الأثير : الحَلَفُ ، بالتحريك والسكون ، كل من يجيء بعد من مضى ، إلا أنه بالتحريك في الحير ، وبالتسكين في الشر . يقال : خَلَفُ صدَّق وخَلَفُ سوء ، ومعناهما جميعاً القَرْن من الناس ، قال : والمراد في هذا الحديث المَـَفْتُـرُوحُ ، ومن السكون الحديث : سيكُونُ بعد ستَّين سنة خَلَفُ ۖ أَضَاعُوا الصلاة َ . وفي حديث ابن مسعود: ثم إنها تَخْلُفُ من بعدهم ١٠ غُلُوفٌ هي جمع خَلَـْف ِ. وفي الحديث:فَلـْيَـنْفُضْ فراشه فإنه لا بدري ما خَلَفَه عليه أي لعل هامَّة

١ قوله « تخلف من بمدهم » في النهاية : تختلف من بمده .

دَبّتُ فصارت فيه بعده ، وخلافُ الشيء بعدَه. وفي الحديث : فدخَل ابنُ الزبير خلافَه . وحديث أبي الدّجّال : قد خَلَفَهم في دَرار يَهُم . وحديث أبي البّسَر : أَخَلَفْت عَازياً في سبيل الله في أهله بمثل هذا ? يقال : خَلَفْت ُ الرجل في أهله إذا أقمت بعدَه فيهم وقمت عنه بما كان يفعله ، والهمزة فيه للستفهام . وفي حديث ماعز : كلّما نَفْرُنا في سبيل الله خَلَفَ أحده له نبيب كنبيب البيل الله خَلَف أحده له نبيب كنبيب

## فَخَلَفَتْني بنيزاع ٍ وحَرَبُ

أَي بَقِيَتُ بعدي ؛ قال ابن الأَثير : ولو روي بالتشديد لكان بمعنى تَرَكَتْني خَلَفْها ، والحَرَبُ : الغض .

وأَخْلَفَ فَلانَ خَلَفَ صِدْقِ فِي قَوْمِهُ أَي تَرَكَ فَيْهِمْ عَقِيبًا . وأَعْطِهُ هَذَا خَلَفًا مِن هَذَا أَي بِدلًا . والحَالِفَةُ ' : الأُمَةُ ' الباقية ' بعد الأُمة السالِفَةِ لأَنها بدل مِن قَبْلُهَا ؟ وأَنشِد :

# كذلك تَكْتَاه القُرون الْحُوالِفُ

وخلَفَ فلان مكان أبيه يَخلُف خِلافة إذا كان في مكانه ولم يَصِر فيه غيره . وخلَفَه رَبُّه في أهلِه وولد و : أحسن الحِلافة ، وخلَفَه في أهله وولد ومكانه يَخلُفهُ خِلافة "حسنة" : كان خليفة "عليهم منه ، يكون في الحير والشر ، ولذلك قيل : أوصى له بالحِلافة . وقد خلَف فلان فلاناً يُخلَفهُ تَخليفاً، وخلَف بعده يَخلُف خُلوفاً ، وقد خالَفه إليهم واختَلَفه .

وهي الحُلِّفَة ُ ؛ وأَخْلَفَ النباتُ : أَخْرِجِ الحُلِّفَةَ َ . -------١ قوله « فراريم » في النهاية : فريتهم .

وأَخْلَفَت الأَرضُ إِذَا أَصَابَهَا بَرُ ۗ آخَر الصف فَخَضُرُ لِعُضُ سُحِرُ هَا . وَالْحُلُّفَةُ : زَرَاعَةُ الْحِيوبُ لأنها تُسْتَخَلَفُ من البر والشعير . والحَلْنَةُ : نَبُتُ مُنسُتُ بعد النبات الذي يَتَهَسَّم. والخَلْفَةُ : ما أنبت الصَّيْفُ من العُشب بعدما يبس العُشبُ الرِّيفيُّ ، وقد اسْتخلفت الأرض ، وكذلك ما زُرُع من الحُبُوب بعد إدراك الأُولى خَلْفَة ۗ لأَنَّهَا تُسْتَخَلَفُ . وفي حديث جربو : خير المَرْعي الأراك والسَّلَم إذا أَخْلَفَ كان لَجِيناً أي إذا أَخْرِجِ الْحَلْنُة ، وهو الورق الذي يخرج بعد الورَق الأوَّل في الصف. وفي حديث خُزيمة َ السُّلمي : حتى آلَ السُّلامي وأَخْلَفَ الْخُهِ امي أَي طَلْعَتْ خَلَّفَتُهُ مِن أُصُولُهُ بِالمَطْرِ . وَالْحُلَّفَةُ : الرَّبِحَةُ وَهِي ما يَنْفَطِرُ عنه الشجر في أوَّل البرد ، وهو من الصَّفَريَّة . والخَلْفةُ : نباتُ ورَقِ دون ورق . والحَلْفَةُ : شَيء يَحْمَلُهُ الكَرَّمُ بِعَدْمَا يَسُوَدُّ العنبُ فَنُقَطَّفُ العنب وهو غَضَّ أَخُضَرُ ثُمْ لَدُر كَ، وكذلك هو من سائر النُّمر . والحلفة ُ أيضاً : أن يأتي َ الكَوْمُ مجِيصُرِمٍ جديدٍ ؛ حكاه أبو حنيفة . وخِلْفَةُ النَّمِ : الشيء بعد الشيء .

والإخلاف : أن يكون في الشجر ثمر فيذهب فالذي يعبُود فيه خلفة ". ويقال : قعد أخلف الشجر فهو يُخلف أخلافاً إذا أخرج ورقاً بعد ورق قد تناثر . وخلفة الشجر : غر يخرج بعد الشر الكثير . وأخلف الشجر : خرجت له نمرة بعد ثمرة . وخلف الطائر : خرج له ديش بعد ديش . وخلفت الفاكهة بعضها بعضاً خلفاً وخلفة إذا صارت خلفاً من الأولى . ورجلان خلفة إذا يخلف أحد هما الآخر . والحلفة : اختلاف اللل يخلف أحدهما الآخر . والحيلفة : اختلاف اللل والنهار . وفي التنزيل العزيز : وهو الذي جعل اللل

والنهارَ خِلفة ؛ أي هذا خَلَفُ من هذا ، يذهَب هذا ويجِيء هذا ؛ وأنشد لزهير :

بها العِينُ والآرامُ يَشْيِنَ خَلْفَةً ، وأَطْلَاؤُهَا يَنْهَضْنَ مَـن كُلُّ مَجْشَمَ

وقبل : معنى قول زهير بمشين خلفة " مُخْتَكَلفات في أَنهَا ضَرْبَانَ فِي أَلُوانَهَا وَهَيْنَهَا ، وَتَكُونَ خُلُفُةً فِي مشْيَتُها ، تذهب كذا وتجيء كذا . وقال الفراء : يكون قوله تعالى خَلْفَة "أي مَن فاته عمل في الليل استدركه في النهار فجعل هذا خلَّفاً من هذا. ويقال: علينا خلُّفة " من نهار أي بَقيَّة "، وبَقيَ في الحَوْض خَلَّفَة " من ماء ؟ وكل شيء يجيء بعد شيء ، فهو خَلَّفَةً . ابن الأَعرابي : الحَلَّفَة وَقَبْتُ بعد وقت . والحَوالفُ : الذين لا يَغْزُرُونَ، واحدهم خالفة ٣ كَأَنهم يَخْلُفُون من غزا . والحَوالفُ أيضاًّ : الصِّبْنَانُ المُتَخَلِّفُونَ . وقَعَدَ خلافَ أصحابه : لم يخرج معهم، وخلَّفَ عن أصحابه كذلك. والخلافُ: المُنخالَفَة' ؛ وقال اللحياني: سُر رُتُ بَمَقْعَدي خلافَ أصحابي أي مُخالِفَهم ، وخَلَـْف َ أصحابي أي بعدُّهم ، وقيل : معناه سُرِ رُثُ بُنْقَامي بعدَ هم وبعدَ ذهابهم. ابن الأعرابي: الخالفة' القاعدة' من النساء في الدار. وقوله تعالى : وإذاً لا يَلْسَنُون خَلافَكَ إِلا قَلْلًا ، ويقرأ خَاـُفكُ ومعناهما بعدَك . وفي التنزيل العزيز: فَر حَ المُخَلِّثُونَ عَقْعَدهم خلافَ رسول الله ، ويترأ خَلَفَ رسول الله أي مُخالَفة وسول الله ؟ قال ابن بري : خلافَ في الآية بمعنى بعد ؛ وأنشد للحريث بن خالد المخزومي :

> عَقَبَ الرَّبيعُ خِلافَهم ، فكأنها نَشَطَ الشُّواطِبُ بَيْنَهُنَ حَصِيرا

إنشاده:

أَصْبَحَ البين ' بَيْن ' آل ِ إِياسٍ

لأن أبا زبيد رَثَى في هـذه القصيدة فَرُوَّة بن إياسِ ابن قَبيصة وكان منزله بالحيرة. والحُكلِيفُ: المَتَخَلَّثُفُ عن المِيعاد ؛ قال أبو ذؤيب :

تَواعَدُنَا الرُّبَيْقَ لَنَنْزِلَنَهُ ، ولم تَشْعُرُ إِذاً أَنِي خَلِيفُ

والحُكَنُفُ والحِكْنَةُ : الاسْتِقَاءُ وهو اسم من الإخلافِ . والحَالِفُ : الاسْتِقَاء . والحَالِفُ : المُسْتَقَيِي ؛ قال ذو المُسْتَقِي ؛ قال ذو المُسْتَقَيِي ؛ قال ذو المُسْتَقَيِي ؛ قال ذو المُسْتَقَيْدِي ؛ قال ذو المُسْتَقَادِي ؛ قالُنْ ذو المُسْتَقَادِي المُسْتَقَادِي ؛ أَمْ المُسْتَقَادِي المُسْتَقَادِي المُسْتَقَادِي ؛ أَمْ أَسْتُنْسُلُونُ أَمْ المُسْتَقَادِي الْعُلْمِي المُسْتَقَادِي ا

ومُسْتَخْلِفات من بـلادِ تَنْدُوفَةٍ ، لِمُصْفَرَ ۚ وَالْأَشْدَاقِ ، مُحَمَّرِ الْحَوَّاصِلِ

وقال الحطيئة :

لِزُغْبِ كَأُولادِ القَطا راثَ خَلَـٰفُها علىعاجِزِاتِ النَّهُضِ ، حُمْر حَواصلُهُ

يعني راث ُ مختلفُها فوضَع المَصْدَرَ موضعه ، وقوله حواصِك قال الكسائي : أراد حواصل ما ذكرنا ، وقال الفراء : الهاء ترجع إلى الزُّعْبِ ُ دون العاجِزاتِ التي فيه علامة الجمع ، لأن كل جمع بُني على صورة الواحد ساغ فيه توَهُم الواحد كقول الشاعر :

مِثْل الفِراخِ نُنْتِفَتْ حَواصِلُهُ

لأن الفراخ ليس فيه علامة الجمع وهو على صورة الواحد كالكتاب والحجاب ، ويقال : الهاء ترجع إلى النّه نس وهو موضع في كتيف البعير فاستعاره للقطا ، وروى أبو عبيد هذا الحرف بكسر الحاء وقال :

قال : ومثله لمُزاحِم العُقَيْلِي :

وقد يَفُر ُطُ الجَهُل الفَتَى ثُم يَوْعُوِي ، خِلافَ الصَّبا ، للجاهلينَ حُلوم

قال : ومثله للبريق الهذلي :

وما كنت' أخشى أن أعيش خلافهم ، بسِنَّة ِ أَبْيات ٍ ، كما نَبَتَ العِنْرُ وأنشد لأبى ذؤرب :

فأصبَحْتُ أَمْشِي في دِبارِ كَأَنَّهَا ، خلافَ ديارِ الكاهِلِيَّةِ ، عُورُ

وأنشد لآخر :

فقُلُ للذي يَبِثْقَى خِلافَ الذي مضَى : تَهَيَّأُ لأَخْرَى مِثْلِهِا فكأن قَدِا

وأنشد لأوس :

لَقِحَتْ به لِحَياً خِلافَ حِيالِ أي بَعدَ حِيالِ ؛ وأنشد لمُتَمَّم :

وفَقْدَ بَنِي آمِ تَداعَوْا فلمِ أَكُنْ ، خِلافَهُمُ ، أَن أَسْتَكِينَ وأَضْرَعا

وتقول: خَلَقْتُ فَلَاناً وَرَائِي فَتَخَلَّفَ عَنِي أَي تَأْخُر. وَالْغُنِّبُ ضِد . تَأْخُر. وَالْحُنْلُوفُ : الْحُضَّرُ وَالْغُنِّبُ ضِد . ويقال: الحيُّ خُسُلوف أَي غُنِيبٌ ، وَالْحُنُلوفُ الْحِنْدُورُ الْمُنْتَخَلَّفُونَ ، قَالَ أَبُو زَبِيد الطائي:

> أَصْبَحَ البَيْنُ بَيْنَ آلَ بِيَانٍ مُقْشَعِرًا ، والحيُّ حَيْ خُلُوفُ

أي لم يَهْقَ منهم أُحــد ؛ قــال ابن بري : صواب ١ « قوله « يبقي » في شرح القاموس : يبغي .

الحُلْفُ الاستقاء ؛ قال أبو منصور : والصواب عندي ما قال أبو عبرو إنه الحَلْف، بفتح الحاء، قال: ولم يعْزُ أبو عبيد ما قال في الحِلف إلى أحد. واستَخْلَفَ المُستَستي ، والحَلْفُ الاسم منه. يقال : أَخْلَفَ واستَخْلَف . والحَلْفُ : الحَيُ الذين ذهبوا يَستَقُون وخَلَّفُوا أَثقالهم. وفي التهذيب: الحَلَفُ القوم الذين ذهبوا من الحي " يستقون وخلَّفوا أَثقالهم .

واستخلف الرجل : استعدّب الماء. واستخلّف واختَـكَ فَ وَاسْتَخلّف : سنّاه ؛ قال الحطيئة :

#### سَقَاهَا فَرَوَّاهَا مِن المَّاءُ مُخَلِّفُ

ويقال: من أبن خلفتنكم ? أي من أبن تستقون. وأخلف واستخلف: استقى، وقال ابن الأعرابي: أخلكفت القوم حمكت إليهم الماء العدب، وهم في وبيع، ليس معهم ماء عذب أو يكونون على ماء ملح، ولا يكون الإخلاف إلا في الربيع، وهو في غيره مستعاد منه. قال أبو عبيد: الحلف والحلف والحلفة من ذلك الاسم، والحكلف المصدر؛ لم يحك ذلك غير أبي عبيد؛ قال ابن سيده: وأراه منه غلطاً. وقال اللحياني: ذهب المستخلفون يستقون أي المتقدمون. والحكلف : العوض والبدك ما أخذ أو ذهب. وأخلف غلان لنفسه إذا كان قد ذهب له شيء فجعل مكانه آخر ؟ قال ابن مقبل:

فأَخْلِفْ وأَتْلِفْ ، إِنَمَا المَالُ عَارَهُ ، وَ اللَّهُ عَارَهُ ، وَكُلُهُ مَعَ الدَّهُرِ الذِي هُو آكِلُه

يقال: اسْتَفِدْ خَلَتْفَ مَا أَتْلَفَّتَ . ويقال لمن هلك له من لا يُعْتَاضُ منه كالأب والأمَّ والعمِّ: خلَّف الله عليك أي كان الله عليك خليفة ، وخلف عليك خيراً

وبخير وأخلَفَ الله علىك خيراً وأخلف لك خيراً، ولمن هَلَـكُ له ما 'يعْتَاض منه أو ذهب من ولد أو مال: أَخْلَفَ الله لك وخَلَف لك . الجوهرى : يقال لمن ذهب له مال أو ولد أو شيء 'يسْتَعاض' : أخلـف الله عليك أي رد عليك مثل ما ذهب ، فإن كان قد هلك له والد أو عمر" أو أخ قلت: خلف الله علمك، بغير أَلْف، أَى كَانَ الله خَلَفَة وَالدُّكُ أُو مَنْ فَقَدْتُهُ عَلَىكُ. ويقال : خلفَ الله لك خَلَـفاً بخِـنْرِ ، وأَخْلَـفَ عليك خبراً أَى أَبْدَ لَـٰكُ مَا ذهب منك وعَوَّضكُ عنه ؛ وقبل : بقال خلك الله عليك إذا مات لك مت أي كان الله خَلَفَتُهُ عَلَىكُ ، وأَخَلَفُ اللهُ عَلَىكُ أَى أَبِّدَ لَكُ . ومنه الحديث: تَكَفَّل اللهُ للغازى أَن 'يخلف نَفَقَتَه. و في حديث أبي الدرداء في الدعاء للميت : اخْلُمُهُ في عَقبِه أَي كُن لهم بعده . وحديث أم سلمة : اللهم اخْلُفْ لَى خيراً منه . اليزيدى : خلَّف الله عليك بخير خلافة . الأصمعي : خلف الله عليك بخير ، إذا أدخلت الماء أَلْقَدْتَ الأَلْفِ . وأَخلف الله علمك أي أبدل لك ما ذهب . وخَلَفَ اللهُ علىك أي كان الله خُلَفَةَ والدك علىك . والإخلاف : أن يُهلك الرجلُ شيئاً لنفسه أو لغيره ثم ُ يُحِدْ ثُ مثلُهُ .

والحَلَّفُ : النَّسُلُ . والحَلَفُ والحَلَفُ : ما جاء من بعد . يقال : هو خَلَفُ سَو، من أبيه وخَلَفُ سَو، من أبيه وخَلَفُ سَو، من أبيه وخَلَفُ سَو، من أبيه وقال الأَخفش : هما سواء ، منهم من 'محر ل ، ومنهم من يسكن فيهما جميعاً إذا أضاف ، ومن حرك في خلَف صد ق وسكن في الآخر فإنما أراد الفرق بينهما ؛ قال الراجز :

إنَّا وجدْنا خَلَفاً ، بنسَ الخَلَفُ ! عَبْداً إذا ما ناءً بالحِمْلِ خَضَفُ

قال ابن بري : أنشدهما الرَّياشِيُّ لأَعرابي بذُمُّ وجلًا اتخذ وليمة ، قال : والصحيح في هذا وهو المختار أن الخَلَف خَلَفُ الإنسان الذي كَخْلُفُهُ مِن بعده ، بأتى معنى البدل فبكون خلَّفاً منه أي بـدلاً ؛ ومنه قولهم : هنذا خَلَف ما أُخذ لك أي بَدَل منه ، ولهذا جاء مفتوح الأوسط لىكون على مثال البدل وعلى مثال ضدَّه أيضاً ، وهو العدم والتَّلَّفُ ؛ ومنه الحديث : اللهم أعْط لمُنْفق خَلَفاً ولمُمْسُكِ تَلَفاً أي عوَ ضاً ، يقال في الفعل منه خَلَـفَه في قومه وفي أهله كخِـُالُـفُه خَلَـفاً وخلافةً . وخَلَـفَنى فكان نعم الحَكَمُ أُو بِنُسُ الحُلَفُ ؛ ومنه خَلَفُ اللهُ علىك مجير خليفاً وخلافة"، والفاعل منه خليف" وخليفة"، والجمع خُلفاء وخَلائف ، فالحَـٰلَف في قولهم نعم الحَلَفُ وبئس الحَلَفُ ، وخلَفُ صَدُّقِ وخلَفُ ْ سُوء، وخلَف صالح وخلَف طالح ، هو في الأصل مصدر سبى به من يكون خليفة ، والجمع أَخْلاف كما تقول بدَل موأبدال لأنه بمعناه . قال : وحكى أبو زبد هم أخْلافُ سُوء جمع خلَف ؟ قال : وشاهد الضم في مُسْتَقَبِل فعله قول الشمَّاخ:

> تُصِيبُهُمُ وتُخطينا المَنايا ، وأَخْلُفُ فِي رُبُوعٍ عن رُبُوعٍ

قال : وأما الحكف ، ساكن الأوسط ، فهو الذي يجيء بعد . يقال : خكف قوم بعد قوم وسلطان بعد سلطان بخد نقول : فهم خالفون . تقول : أنا خالفه وخالفته أي جئت بعده . وفي حديث ابن عباس : أن أعرابياً سأل أبا بكر ، وضي الله عنه ، فقال له : أنت خليفة وسول الله ، صلى الله عليه وسلم ? فقال : لا ، قال : فما أنت ؟ قال : أنا الخالفة من يقوم مقام بعد ، قال ابن الأثير : الحكيفة من يقوم مقام

الذاهب ويَسُدُ مُسَدُّه ، والهاء فيه للمبالغة ، وجمعه الخُـُلـُفاء على معنى التذكير لا على اللفظ مثل ظريف وظُرُ فَاء ، وبجمع عـلى اللفظ خَلائـف كظريفة وظرائف ، فأما الحالفة ، فهو الذي لا غَناء عند. ولا خير فيه ، وكذلك الحالف ، وقيل : هو الكثير الحلاف وهو بَــتَّن الحَـلافة ، بالفتح ، وإنما قال ذلك تواضُعاً وهَضِماً من نفسه حين قال له : أنت خلفة ُ رسول الله . وسبع الأزهري بعض العرب ، وهـ و صادر "عن ماء وقد سأله إنسان عن رَفتي له فقال : هو خالفتي أي وارد م بعدي . قال : وقــد يكون الحالفُ المُتَخَلَّف عـن القوم في الغَزُو وغـير. كقوله تعالى: رَضُوا بأن يكونوا مع الحَوالف ، قال : فعلى هذا الحَـلـُفُ الذي يجيء بعد الأوسِّل عِنْولة القَرْن بعد القَرْن ، والخَـلـُف ُ المتخلف عن الأول ، هالكاً كان أو حيّاً . والحَلْفُ : الناقي بعد الهالك والتابع له ، هو في الأصل أيضاً من خَلَفَ كِخْلُفُ خَلَفاً ، سمى به المتخلّف والخالف لا على جهة البدل ، وجمعه خُلُوف مُ كَفَرُ مِنْ وقرون ؛ قال : وْيِكُونَ مُحْمِنُوداً ومَذَّمُوماً ؛ فشاهدُ المحمود قولُ أ حسان بن ثابت الأنصارى:

لَنَا القَدَمُ الأُولَى إليك ، وخَلَـْفُنَا ، لأَولَى إليك ، وخَلَـْفُنَا ، لأَولِي اللهِ ، تابيعُ

فالحَلْف هبنا هو التابع لمن مضى وليس من معنى الحَلَف الذي هو البدل ، قال : وقيل الحَلَف هنا المتخلَّفُون عن الأوسلين أي الباقون ؛ وعليه قوله عز وجل : فَخَلَف من بعدهم خَلَّف ، فسمي بالمصدر فهذا قول ثعلب ، قال : وهو الصحيح . وحكى أبو الحين الأخفش في خلف صدق وخلف سوه التحريك والإسكان ، قال : والصحيح قول ثعلب إن

الحُلَف يجيء بمعنى البدّل والحِلافة ، والحَلَّفُ بجيء بمعنى التخلّف عمن تندم؛ قال : وشاهد المذموم قول لبيد :

وبَقِيتُ فِي خَلَفُ كِجِلْدِ الأَجْرَبِ

قال : ويستعار الحكف لما لا خير فيه ، وكلاهما سمي بالمصدر أعني المحمود والمذموم ، فقد صار على هذا للفيعل معنيان : خَلَفْتُهُ خَلَفاً كنت بعده خَلَفاً منه وبدلاً ، وخَلَفْتُهُ خَلَفاً جئت بعده ، واسم الفاعل من الأول خَليفة وخَليف ، ومن الثاني خاليفة وخليف ، ومن الثاني خالفة وخليف ، ومن الثاني خالفة قال : وقد صح الفرق ، بينهما على ما بَيّناه . وهو من أبية خَلَفَ أي بدل ، والبدل من كل شيء خلف منه .

والحِلاف : المُنادّة ، وقد خالفه مخالفة وخِلافاً .
وفي المثل : إنما أنت خِلاف الضّبُع الراكب أي غالف خِلاف الضّبُع إذا رأت الراكب فغالف خِلاف الضّبُع إذا رأت الراكب هَرَبَت منه ؛ حكاه أن الأعرابي وفسره بذلك . وقولهم : هو مخالف إلى امرأة فلان أي يأتيها إذا غاب عنها . وخلكف فلان بعقب فلان إذا خالفه إلى أهله . ويقال : خلك فلان بعقبي إذا فارقه على أمر فضع شيئاً آخر ؛ قال أبو منصور : وهذا أصح من قولهم إنه مخالفه إلى أهله . ويقال : إن امرأة فلان قولهم إنه مخالفه إلى غيره إذا غاب عنها ؛ وقدم أغشك ماذ ن على الذي ، صلى الله عليه وسلم ، فأنشده هذا الرجز :

إليكَ أَشْكُو ذِرْبَةً مِنَ الذَّرَبُ ، خَرَجْتُ أَبْغِيها الطَّعَامَ في رَجَبُ،

فَخَلَــَهُمَّنٰي بِنِزاع وحَرَبُ ، أَخْلَــَهُتَ العَهْدَ ولَـطَتُ بِالذَّنْبِ

وأَخْلَفَ الغُلامُ ، فهو 'مخْلُفِ إذا راهَقَ الحُلُمُ ؛ ذَكُره الأَزْهِرِي ؛ وقول أَبِي ذَوْيِبٍ :

إذا لَسَعَتْهُ النَّحْلُ لَمْ يَوْجُ لَسُعْهَا ، وخالَفَهَا في بَيْتِ نُوبٍ عَواسِلِ ١

معناه دخَل عليها وأَخَذ عَسَلها وهي ترعى ، فكأنه خالَفَ هَواها بذلك ، ومن رواه وحالَفَها فبعناه لـز مَها .

والأَخْلَـٰفُ : الأعْسَر ُ؛ ومنه قول أبي كبير الهُذلي :

زَ قَدَبُ ، يَظْلُ الذَّبُ مِنْ بَنْبُعُ طِلَّهُ من ضِيقٍ مَوْ دِ دِهِ اسْنِينانَ الأَخْلَفِ

قال السكري: الأخلف المنظلف العسر الذي كأنه بمشي على أحد شقيه ، وقيل : الأخلف الأحول . وخالفه إلى الشيء : عَماه إليه أو قصده بعدما نهاه عنه ، وهو من ذلك . وفي التنزيل العزيز : وما أريد أن أخالفكم إلى ما أنها كم عنه. الأصعي : خلف فلان بعقبي وذلك إذا ما فارقه على أمر ثم جاء من ورائه فجعل شيئاً آخر بعد فراقيه ، وخلف له بالسيف إذا جاءه من خلفه فضرب عنقه. والحلاف : الحائف ، وسمع غير واحد من العرب يقول إذا سئل وهو مقبل على ماء أو بلد : أحسن فلانا ? فيجيبه : خالفتي ؟ يويد أنه ور د الماء وأنا صادر عنه . الليث : رجل خالف وخالفة وخالفة أي يخالف كالمناف أخلف بين الحلف إذا كان مائلا على شق . الأصعي : يكالف في البعير أن يكون مائلا في شق .

ابن سيده : وفي خُلُفه خالِف وخالِفة وخُلُفة و وخِلُفة وخِلَفَنة وخِلَفْناة أي خِلاف . ورجل د قوله « في بيت نوب النع » تقدم ضبطه في مادة در لا على هذا الوجه ولعل السواب في النبط ما هنا .

خلَفْناة: 'مخالف". وقال اللحاني: هذا رجل خلَفْناة وامرأة خلَفْناة ، قال : وكذلك الاثنان والجمع ؛ وقال بعضهم : الجمع خلَفْتُبَاتُ في الذكور والإناث . ويقال : في خُلْـُق فلان خلـَـَفْنة " مثل درَفُسة أي الحلاف٬ ، والنون زائدة ، وذلك إذا كان مُخالفاً . وتَخالَفُ الأَمْران واخْتَلَفا : لم تَتَّفَقًا. وكُلُّ مَا لَم تَنَسَاوَ ، فقد تَخَالُف واخْتَلَفَ. وقوله عز وجل: والنخلَ والزرْعَ مُخْتَلْفاً أَكُلُهُ ﴾ ا أى في حال اختلاف أكله إن قال قائل: كيف بكون أنشأه في حال اختلاف أكله وهو قد نَشأ من قبل وقُدُوع أَكُله ? فالجواب في ذلك أنه قــد ذكر انشاء بقوله خالِق كل شيء ، فأعلم جل ثناؤه أن المُنشىء له في حال اختيلاف أكُله هـو، ويجوز أن يكون أنشأه ولا أكُل فيه مختلفاً أكله لأَن المعنى مُقَدَّراً ذلك فيه كما تقول : لتَدْخُلُـنَّ منزل زيد آكلًا شارباً أي مُقَدّراً ذلك ، كما حكى سيبويه في قوله مروت برجل معه صَقْر صائداً به غداً أَى مُقَدِّراً به الصَّدَ، والاسم الحَلُّفةُ. وبقال: القوم خَلْفَة " أَى مُخْتَلَفُونَ ، وهما خَلْفَانَ أَى مُتَلَفَانَ ، وَكَذَلِكَ الْأَنْثَى ؛ قال :

## دَلُوايَ خِلْفانِ وسافِياهُما

أي إحداهما مُصْعِدة "مَلأَى والأُخرى مُنْحَدَرة "فال فارغة"، أه إحداهما جديدة والأُخرى خَلَق". قال اللحاني: يقال لكل شيئين اختلفا هما خِلْفان، قال: وقال الكسائي هما خلفتان، وحكى: لها ولدان خِلْفان وخلفتان ، وله عَبدان خِلْفان إذا كان أحدهما طويلاً والآخر قصيراً، أو كان أحدهما أبيض والآخر أسود، وله أمتان خِلْفان، والجمع من كل ذلك أخلاف وخلفة ". ونتاج فلان خلفة أي عاماً

ذكراً وعاماً أنثى . وولدت الناقة خِلَـْفَـَـْن ِأَي عاماً ذكراً وعاماً أنثى . ويقال : بنو فلان خِلـُـْفة 'أي شِطـُـرة ' نِصف ذكور ونصف إناث .

والتَّخالَف : الأَّلُوان المختلفة' . والحُلُّفة': الهَـُشةُ. يقال : أَخَذَتُه خَلْفَة " إذا اخْتَكَفَ إِلَى المُتَوَضًّا . ويقال: به خلفة أي بَطن وهو الاختلاف، وقد اخْتَلَف الرجل وأَخْلَفَه الدُّواء . والمَخْلُوف : الذي أصابته خلفة ورقَّة ' بُطِّن ِ . وأصبح خالفاً أي ضعمهاً لا يشتهى الطعام. وخَلَفَ عَنِ الطعام يَخَلُّف خُلُوفاً ، ولا يكون إلا عن مرَض . اللث : يقال اخْتَلَفْتُ إليه اخْتَلافة واحدة. والخَلَفُ والخَالف والخالفة': الفاسد من الناس، الهاء للمالف. والحَوالفُ : النساء المُتَخَلَّفاتُ في البيوت . ابن الأعرابي: الخُلُوفُ الحيِّ إذا خرج الرجال وبقى النساء ، والخُلْنُوفُ إذا كان الرجال والنساء مجتمعين في الحيّ ، وهو من الأضداد . وقول عز وجل : رضوا بأن يكونوا مع الخوالف ؛ قيل : مع النساء، وقيل : مع الفاسد من الناس ، وجُمع على فُواعلَ كفوارس ؛ هذا عن الزجاج . وقال : عَبد خالف " وصاحب خالف إذا كان مُنخالفاً . ورَجل خالف وامرأة خالفة " إذا كانت فاسدة "ومتخلَّفة في منزلها . وقال بعض النحويين : لم يجيء فاعل مجموعاً على فُواعلَ إلا قولهم إنه لخالف من الحُوالف، وهالك م من الهُوالك ، وفارس من الفُوارس. ويقال: خَلَفَ فلان عن أصحاب إذا لم يُخرَج معهم . وفي الحديث: أن اليهود قالت لقد علمنا أن محمداً لم يترك أَهَلَ خُلُوفاً أَي لَم يَتُرَكَهِنَ سُدًّى لَا رَاعَى ۚ لَمَنَ ۗ وَلَا حامي . يقال : حيُّ خُلُوفُ إِذَا غَابِ الرَّجَالُ وأَقَامُ النساء ويطلق على المقيمين والظَّاعنين ؛ ومنه حديث المرأة والمَزادَتَمُن : ونَهَرُنا خُلُوفٌ أي رجالنا

غيب . وفي حديث الخُد ري : فأتينا القوم خُلوفاً. والحَلَف : حَدُ الفَأْس. ابن سيده: الحَلف الفَأْس العظيمة ، وفيل : هي الفَأْس بوأس واحد ، وفيل : هو وأس الفَأس والمُوسى، والجمع خُلوف . وفأس ذات خلفين أي لها رأسان ، وفأس ذات خلف . والحَلف : المنقار الذي يُنقر به الحُشب . والحَلف : المنقار الذي يُنقر به القُصر يان . والحَلف : المُحلف وأر قبها . والحَلف : المُحلف المُحلم : واحد أخلاف الضرع وهو طر فنه ، والحَد أخلاف الضرع وهو طر فنه ، والحِد خلوف ؛ ومنه قول طرفة بن العمد :

وطئي معال كالحني خُلونُه ، وأُجْرِيَة لُنزَّت بدأي مُنَضَّد

والحلف : الطئبي المؤخّر ، وقيل : هو الضّرع ، نفسه ، وخص بعضم به ضرع الناقة وقال : الحيلف، بالكسر ، حلّمة ضرع الناقة القادمان والآخران . وقال اللحياني : الحلف في الحنف والطّنبي في الحافر والظّنف ، وجمع الحِلف أخلاف وخلوف ؛ قال :

وأَحْنَمِلُ الأُوْقَ الثَّقْيِلَ وَأَمْنَرَي خُلُوفَ المَنايا، حِينَ فَرَّ المُفامِسُ

وتقول: خَلَّتُ بناقته تَخَلِيفاً أَي صَرَّ خِلْفاً واحداً من أَخْلافِها ؛ عن بعقوب ؛ وأنشد لطرفة : وطنَى مُحالِ كالخني خُلُوفُه

قال الليث : الخُنُلُوفُ جَمَعَ الْخِلْفُ ِ هُو الضَّرْعُ ُ

١ قوله « ذات خلفين » قال في القاموس : ويفتح .
 ٢ قوله « بكسر الحاء » أي وتفتح وعلى الفتح اقتصر المجد .

نفْسُهُ ؛ وقال الراحز :

## كأن خِلْفَيها إذا ما در"ا

يريد كلبيري ضرعها. وفي الحديث: دع داعي اللبنن . قال : فتركت أخلافها قائة ؛ الأخلاف مجمع خلف ، بالكسر ، وهو الضرع لكل ذات خنف وظلف ، وقبل : هو مقبض بد الحالب من الضرع .

أبو عبيد : الحَلِيفُ من الجسد ما تحت الإبط ، والحَلِيفانِ من الإبل كالإبطين من الإنسان، وخَليفا الناقة إنْطاها ؛ قال كثير :

كأن خليفي زورها ورَحاهُما بُنْـَىمَكُو َبْن ِثُلثَّما بعد صَيْدن

المكا جُعْرُ الثَّعْلَبِ والأَرْنَبِ وَنَحُوهُ ، والرَّحَى الكَرْ كِرةُ ، وبُنْنَى جَمَع بُنْيَةً ، والصَّيْدَنَ هنا النعلب ؛ وقيل : دُورَيْبَة " تعمل لها بيتاً في الأَرض وتُخْفيه . وحلَب الناقة خَلِيف لِبَشِها ، يعني الحلّبة التي بعد ذهاب اللها .

وخلف اللبن وغيره وخلف يتخلف خلوفاً فيهما: تغير طعمه وريحه . وخلف اللبن يتخلف خلوفاً فيهما: إذا أطيل إنقاعه حتى يفسد . وخلف النبيذ إذا فسد ، وبعضهم يقول : أخلف إذا حمض ، وإنه لطيب الحيب الخيلفة أي طيب آخر الطعم . الليث : الخالف اللهم الذي تجد منه رويحة ولا بأس بمضغه . وخلف فو يخلف خلوفاً وخلوفة وأخلف : ومنه : ونوم وأخلف : تغير ، لغة في خلف ؛ ومنه : ونوم الضعى متخلفة اللهم أي يُغيره . وقال اللهافي : خلف الطعام والفم وما أشبهها يتخلف خلوفاً إذا تغير . وأكل طعاماً فبقيت في فيه خلفة فنه

فُنُوه ، وهو الذي تَبِنْقي بين الأسنان . وخلَّفَ فَهُمْ أَ الصائم خُلوفاً أي تغيرت رائعتُه . وروي عن الني ، صلى الله عليه وسلم : ولَخُلُوفُ فم الصائم ، وفي رواية : خَلَّفَةُ فَمُ الصَائُمُ أَطَيِّبُ عَنْدَ اللهِ مِن ربح المسك ؛ الحِلْفة ، بالكسر : تغيُّر ويع الفم ، قال: وأصلها في النبات أن ينبت الشيء بعد الشيء لأنها رائحة مديثة " بعد الرائحة الأولى . وخلَف فمُـه يخلُفُ خِلْفَة وخُلُوفاً ؟ قال أَبُو عبيد : الخُلُوف تغير طعم الفم لتأخُّر الطعام ؛ ومنه حديث على" ، علمه السلام ، حين سُئل عن القُسْلة للصائم فقال : وما أَرَبُكُ إِلَى تُخلوف فيها . ويقال : خَلَفَتْ نفسه عن الطعام فهي تَخلُفُ خُلُوفاً إذا أَضرَبَت عن الطعام من مرض . ويقال : خلَّفَ الرجل عن خُلْتِق أَبِه بَخْلُف خُلُوفاً إِذَا تَغَمَّر عَنه . وبقال : أبعنك هذا العَبْدَ وأَبْرُ أَ إلك من خُلْفَتِه أَي فَساده ، ورجُل ذو خُلُنْة ، وقال ابن بُزرج : خُلْفَة العبد أن يكون أَحْمَق مَعْتُوهاً. اللحاني: هذا رجل خَلَف إذا اعتزل أهلَه . وعبد خالف : قد اعتزل أهل بيته . وفلان خالف أهل بيته وخالِفَتُهُم أي أحمقهم أو لا خَيْرَ فيه، وقد خَلَفَ يَخْلُفُ خَلافة وخُلُوفاً . والحالفة : الأَحْمَقُ القليلُ العقل . ورجل أَخْلَفُ وخُلْفُفُ مَخْرَجَ قُمْدُ دِ . وامرأَة خالفة وخَلَـفاء وخُلـفُفة وخُلـفُف. ، بغير هاء : وهي الحَـمُقاء . وخلَـفُ فلان أي فسد . وخلَّفَ فلان عن كلِّ خير أي لم يُفلِّح، فهو خالِف ﴿ وهي خالفة . وقال اللحياني : الحالفة العَمود الذي بكون فُدَّامَ البيت . وخلفَ بيتَه يَخلُفُه خَلَـْفاً : جعل له خالفة ً ، وقيل : الحالفة ُ عَـمُود ٌ من ِ أَعْمِدةَ الحَمَاءُ . والحَوالفُ : العُمُدُ التي في مُؤخَّر البيت ، وأحدتها خالفة "وخالف" ، وهي الحكيف".

اللحياني: تكون الحالفة 'آخِر البيت. يقال: بيت ذو خالفتين. والحقوالف ': زوايا البيت ، وهو من ذلك ، واحدتها خالفة ' أبو زيد: خالفة ' البيت تحت الأطناب في الكيشر، وهي الحصاصة ' أيضاً وهي الفر حة ، وجمع الحالفة خوالف وهي الزوايا ؟ وأنشد:

### فأخفت حتى هتكوا الحواليفا

وفي حديث عائشة ، رضي الله عنها ، في بناء الكعبة :
قال لها لو لا حدثان قو مك بالكفر بَنْيَتُها على
أساس إبراهيم وجعلت لها خَلْفَيْن ، فإن قُريشاً
اسْتَقْصَرَت من بِنائها ؛ الحَلْف : الظّهر ، كأنه
أراد أن يجعل لها بابين ، والحِبة التي تُقابيل الباب
من البيت ظهر ، ، فإذا كان لها بابان فقد صاد لها
ظهران ، ويروى بكسر الحاء ، أي زيادتَيْن
كالتَّد يَيْن ، والأول الوجه . أبو مالك : الحالفة ،
الشُقّة المؤخّرة التي تكون تحت الكفاء تحتها
طر فنها مما يلي الأرض من كلا الشّقين .

والإخلاف : أن يُحَوّل الحَقَبُ فيجعل ما يكي خُصْيَي البعير الثلا يُصبب ثيله فيَحْتَبِسَ بوله ، وقد أَخْلَفَ وأَخْلَفَ عنه . وقال اللحاني : إنما يقال أخْلِف الحَقَب أي نَحَه عن الشيل وحاذ به الحُقَب لأنه يقال حقب بول الجمل أي احْتَبَسَ ، يعني أن الحَقَب وقع على مباله ، ولا يقال ذلك يعني أن الحَقَب وقع على مباله ، ولا يقال ذلك في الناقة لأن بولها من حيانها ، ولا يبلغ الحقب في الناقة لأن بولها من حيانها ، ولا يبلغ الحقب الحياء . وبعير مخلوف : قد سُق عن ثيله من خلف خلف إذا حقب . والإخلاف : أن يُصير خلف عن بعيرك فيصير الحقب وراء الثيل . والأخلف من عن بعيرك فيصير الحقب وراء الثيل . والأخلف من الإبل : المشقوق الثيل الذي لا يستقر وجعاً .

الأصمعي: أَخْلَفْتَ عن البعير إذا أَصابَ حَقَبُهُ ثِيلَهُ فَيَحْقَبُ أَي يَحْتَبِسُ بولُه فَتَحَوَّلُ الحَقَبَ فَتَجَعَلُهُ مَا يَلِي خُصْيَي البَعير.

والخُلْفُ والخُلُفُ : نَتِيضُ الوَفاء بالوعْد ، وقيل : أَصله التَّنْقِيلُ ثُمَ يُخَفَّفُ . والخُلْفُ ، بالضم : الاسم من الإخلاف ، وهو في المستقبل كالكذب في الماضي . ويتال : أَخْلَفُه ما وَعَده وهو أَن يقول شيئاً ولا يفعَله على الاستقبال . والخَلْسُوفُ كَالْخُلْفُ ؛ قال نُشْرَمَهُ بن الطُّفَيْل :

أَقِيمُوا صُدُورَ الْخَيْلِ ، إِنَّ نُفُوسَكُمْ لَمِيقَاتُ يَومِ ، مَا لَهُنَّ خُلُوفُ

وقد أَخْلَفَه ووعَده فأَخْلفَه : وجَده قد أَخْلَفَه ، وأَخْلَفَه ، وأَخْلَفَه ، وأَخْلَفَه ، وأَخْلَفَه :

أَنْوَى وَقَصْرَ لَيْلَـةً لِيُزَوَّدا ، فَمَضَتْ ، وأَخْلَفَ مِنْ قُنْتَبِلة مَوْعدا

أي مضت الليلة . قال ابن بري : ويروى فيضى ، قال : وقوله فيضى الضير يعود على الغاشق ، وقال اللحياني : الإخلاف أن لا يَفي بالعهد وأن يَعِد الرجل الرجل العيدة فلا 'ينجزها . ورجل مُخلف أي كثير الإخلاف إوغده . والإخلاف : أن يطلب الرجل الحاجة أو الماء فلا يجد ما طلب اللحياني : وبحي فيلان فأخلف . والحائف : اسم وضع موضع الإخلاف . ويقال للذي لا يكاد يفي إذا وعد : إنه لمخلاف . ويقال للذي لا يكاد يفي إذا وعد : إنه لمخلاف . ويقال للذي لا يكاد يفي إذا أي لم يف بعهده ولم يصدق ، والاسم منه الحائف ، المضادة . وفي الحديث : لا يكاد يُوفي . والحلاف : المناه . ووجل مخالف : لا يكاد يُوفي . والحلاف : المناه . وفي الحديث : الما أسلم سعيد بن زيد قال له بعض أهله : إني لأحسب كا خالفة بني عدي "

أي الكثير الحيلاف لهم ؛ وقال الزمخشري : إن الحطاب أبا عُمر قاله لزيد بن عَمرو أبي سعيد بن زيد لما خالف دين قومه ، ويجوز أن يُريد به الذي لا خير عنده؛ ومنه الحديث : أينما مسلم خلتف غازيا في خالفته أي فيمن أقام بعد من أهله وتخلف عنه . وأخلفت النجوم : أمخلت ولم تقطر ولم يكن لنو يها مطر ، وأخلفت عن أنوام كذلك؟

بيض مُساميح في الشُّنّاء ، وإن أَخْلَفَ كَجْمْ عن نَوئِه ، وبَكُوا

والحالفة': اللَّجوج' من الرجال . والإخلاف فيالنخلة إذا لم تحمل سنة .

والحَيَافَة : الناقة الحامِل ، وجمعها خَيَف ، بكسر اللام ، وقيل : جمعها تخاض على غير قياس كها قالوا لواحدة النساء امرأة ؛ قال ابن بري : شاهده قول الراجز :

مَا لَكُ ِ تَرْغِينَ وَلَا تَرْغُو الْحَلَفِ

وقيل: هي التي استكثملت سنة بعد النتاج ثم حُمِل عليها فلقحت ؛ وقال ابن الأعرابي: إذا استبان حَمَلُهُما فهي خَلِفة حتى تُعْشِرَ . وخَلَفَت العام الناقة أإذا ردّها إلى خَلِفة. وخَلِفَت الناقة أكثلف أخلَفاً : حَمَلَت ؛ هذه عن اللحياني . والإخلاف أن تُعيد عليها فلا تخمِل ، وهي المنخلفة من النوق، وفي الرّاجع التي نوهموا أن بها حملًا ثم لم تلفقح ، وفي الصحاح : التي ظهر لهم أنها لتقيمت ثم لم تكن كذلك . والإخلاف أن أن يُغيمل على الدابّة فلا تلفقح ، والإخلاف أن أن يأتي على البعير الباؤل سنة "بعد بُورُوله ؛ يقال : بَعير 'خَلْف ". والمنخلف سنة "بعد بُورُوله ؛ يقال : بَعير 'خَلْف". والمنخلف ".

من الإبل: الذي جاز البازل ؛ وفي المحكم: بعد البازل وليس بعده سين ، ولكن يقال 'مخلف' عام أو عامين، وكذلك ما زاد، والأنثى بالهاء، وقيل: الذكر والأنثى فيه سواء؛ قال الجعدي:

أَيَّدِ الكَاهلِ جَلنْدِ بازِلِ ، أَخْلَفَ البازِلَ عاماً أَو بَزَلْ

وكان أبو زيد يقول: لا تكون الناقة بازلاً ولكن إذا أنى عليها حول بعد البز ول فهي بَز ول إلى أن تنبيب فتد عنى ناباً ، وقيل : الإخ لدف آخر ألأسنان من جميع الدواب . وفي حديث الدية : كذا وكذا خليفة " ؛ الخليفة " ، بفتح الحاء وكسر اللام : الحامل من النوق ، ونجمع على خليفات وخلائف ، وقد خليفت إذا حمكت ، وأخلكفت إذا حاكت . وفي الحديث : ثلاث آيات يقر وهن أحد كم خير له من ثلاث خليفات سيمان عظام . أحد كم خير له من ثلاث خليفات سيمان عظام . في حديث هدم الكعبة : لما هدموها ظهر فيها مثل خلائف الإبل ، أواد بها صنوراً عظاماً في أساسها بقد راانوق الحوامل .

والحُكِيفُ من السَّهَام : الحديدُ كالطُّريرِ ؛ عن أبي حنيفة ؛ وأنشد لساعدة َ بن جُؤيَّة َ ١ :

ولَحَفْته منها خَلِفاً نَصْلُهُ حَدِّ، كَحَدُّ الرُّمْحِ ، لَيْسَ بِمِنْزَعِ

والخَلِيفُ : مَدَّفَعُ الماء ، وقبل : الوادي بـين الجَبَلينَ ؛ قال :

خَلِيف بَين قُنْة أَبْرَق

والحَـَليفُ : فَرَ ج بِين فَـُنتَـَيْن ِ مُتدان ِ قَليل العرض ؛ ١ قوله « جؤية » صوابه المجلان كما هو هكذا في الديوان ، كتبه محمد مرتفى اه. من هامش الاصل بتصرف .

والطُّول ِ. والحليف ُ: تَدَافُع الأُو َدِيةَ وَإِمَّا يَنْتَهِي المَدْ فَع ُ إِلَى خَلِيف ِ لِيُفْضِي َ إِلَى سَعَة ٍ. والحَلِيف ُ: الطَّريق ُ بِنِ الجِبَلِين } قال صخر الغي :

فلما جَزَمَتُ بِهَا فِرْبَتِي ، تَيَمَّمُنُتُ أَطْرُونَةً أَو خَلِيفًا

جَزَ مَتُ : ملأت ، وأطرقة : جمع طريق مثل بغيف وأدغيفة ، ومنه قولهم ذيسخ الحكليف كما يقال ذيُّ نُبُ غُضاً ؛ قال كثير :

وذفرَى ، ككاهِل ذيخ الحَليف أُصَابَ فَرِيقَةً لَيْلٍ فَعَاثَنَا

قال ابن بري : صواب إنشاده بِدَفْرَى ، وقيل : هو الطريق في أصل الجبل، وقيل : هو الطريق وراء الجبل، وقيل : الحَلِيفُ الطريق في الجبل أيّاً كان ، وقيل : الطريق فقط ، والجمع من كل ذلك خُلُفُ ، ؟ أنشد ثعلب :

في خُلُف تَشْبَعُ مِنْ رَمُرامِها

والمَخْلَفَة ': الطُّريق 'كَالْحُكِيفِ ؟ قال أَبُو دُوْبِ:

تُؤمَّلُ أَن تُلاقيَ أُمَّ وَهُبٍ مَخَلَفَةٍ ، إذا اجْتَمَعَتُ تُنقيفُ

ويقال : عليك المَخْلَفَة الوُسْطَى أي الطريق الوسطى .

وفي الحديث ذكر ُ خَلِيفة َ ، بفتح الحاء وكسر اللام، قال ابن الأثير : جبل بمكة 'يشرف' عـلى أُجْيادٍ ؛ وقول الهُذلى :

، قوله « والحليف تدافع النع » كذا بالاصل . وعبارة القاموس
 وشرحه : أو الحليف مدفع الماه بين الجاين . وقبل : مدفعه بين
 الواديين والها ينتهى الى آخر ما هنا ، وتأمل المبارتين .

وإنَّا تَخُنُ أَقَنْدَمُ مِنْكَ عِزًّا، إذا بُنييَتْ لِمَخْلَفَةَ البُيوتُ

تَخْلَفَةُ مُنتَى : حيث يَنْزِل الناس . ومَخْلَفة بني فلان : مَنْز لُهم.والمَخْلَفُ ۚ بَنِتِّي أَيْضًا : ُطُرْنُهُمُ ۚ حيث يَمُرُون . وفي حديث معاذ : من تخلَّف من مخلاف إلى مخلاف فَعُشْرُ وصَدَقتُه إلى مخلاف عَشَارَتُهُ الأُولُ إذا حالَ عليه الحَوْلُ ؛ أَرادُ أَنَّهُ يؤدي صد قته إلى عشيرته التي كان يؤدي إلها. وقال أبو عمرو: يقال استُعْملَ فلان على كاليف الطَّائف وهي الأطراف والنُّواحي . وقال خالد بن جَنْبَة : في كل بلد مخلاف بمكة والمدينة والبصرة والكوفة . وقال : كنا نَـَلـُقَى بني نُفـَير ونحن في مخلاف المدينة وهم في مخلاف اليامة . وقال أبو معاذ: المخلافُ البَنْكُورُدُ ، وهو أن يكون لكل قوم صدقة معلى حدة ، فذلك بَنْكُر دُه يُؤدِّي إلى عشيرته التي كان يُؤدِّي اليها . وقال الليث : يقال فلان من مخلاف كذا وكذا وهو عند اليمن كالرُّستاق، والجمع مخاليفُ . اليزبدي : يقال إنما أنتم في خَوالفَ من الأرض أي في أرّضين لا تُنسّت إلا في آخر الأرضين نباتاً. وفي حديث ذي المشعار : من مخلاف خار ف ويام ؟ هما قبيلتان من اليمن . ابن الأعرابي: امرأة خَليف مُ إذا كان عَهْد ُها بعد الولادة بيوم أو يومين . ويقال للناقة العائذ أيضاً خَليفُ .

ابن الأعرابي: والحِلافُ كُمُ القَمِيص. يقال: المجملة في متن خِلافِك أي في وَسط كُمَّكُ . والمَحْلُوفُ : الثوبُ المَلْفُوقُ . وخَلَفَ الثوبَ بَخْلُفُهُ خَلَفًا ، وهو خَلِيفٌ ؟ المصدر عن كراع:

ا قوله « تخلف » كذا بالاصل ، والذي في النهاية : نحو ال ، وقوله
 « مخلاف عثيرته » كذا به أيضاً والذي فيها مخلاف .

وذلك أن يَبْـلى وسَطُهُ فَيُخْرِجَ البّالي منه ثم يَلْفَقَهُ ؛ وقوله :

يُوْوي النَّديمَ ، إذا انْتَسَشَى أَصِحَابُهُ أُمُّ الصَّبِيِّ ، وثَـوْبُهُ مَخْلُـوفُ

قال : يجوز أن يكون المَخْلُوفُ هنا المُلَفَّق ، وهو الصحيح ، ويجوز أن يكون المرهُون ، وقيل: يريد إذا تناشى صحبُه أمَّ ولده من المُسْر فإنه يُووي نديمَه وثوبه مخلُوف من سُوء حاله .

وأَخْلَفْتُ الثوبَ : لغة في خَلَفْتُه إذا أَصْلَحْتُه ؟ قال الكميت يصف صائداً :

بَمْشِي بِهِنَّ خَفِيُّ الصَّوْتِ مُخْتَتَلُّ ، كَالنَّصْلِ أَخْلَفَ أَهْدَاماً بأَطْمارِ

أي أَخْلَفَ موضعَ الخُلْقانِ خُلْقاناً .

وما أدري أي الخوالف هو أي أي الناس هو . وحكى كراع في هذا المنى: ما أدري أي خالفة ، هو غير مصروف غير مصروف أي أي الناس هو، وهو غير مصروف التأنيث والتعريف ، ألا ترى أنك فسرته بالناس ؟ وقال اللحياني : الخالفة الناس ، فأدخل عليه الألف واللام . غيره : ويقال ما أدري أي خالفة وأي خافية هو ، فلم يُجْرِهما ، وقال : تُركَ صَرْفُه لأن أريد به المعرفة لأنه وإن كان واحداً فهو في موضع جماع ، يريد أي الناس هو كما يقال أي تميم هو وأي أسد هو .

وخلفة الورد : أن تُورد إبلك بالعشي بعدما يذهب الناس . والحِلفة : الدواب التي تختلف . ويقال : هن يمثين خِلفة أي تذهب هذه وتَجيء هذه ؟ ومنه قول زهير :

بها العينُ والآرامُ يَمْشِينَ خِلْفَةً ، وأَطُلاؤُها يَنْهَضْنَ مَن كُلِّ مَجْشَمِ

وخَلَـفَ فلانُ على فلانة خِلافة ۖ تَرُو َّجَهَا بَعَد زُوجٍ ؛ وقوله أنشده ابن الأعرابي :

فإن تَسَلِي عَنَّا ، إذا الشُّولُ أَصْبَحَتَ مَخَالِيفَ حُدْبًا ، لا يَدِرُ لَبُونُهُا

مَخَالِيفُ : إبل رعت البقل ولم تَرْعَ البَيِيسَ فلم يُغْن عنها رَعْيُها البقلَ شيئاً. وفرس ذو شَكَال من خِلاف إذا كان في يده اليمنى ورجله البسرى بياض. قال : وبعضهم يقول له خَدَمَتانِ من خِلاف أي إذا كان بيده اليمنى بياض وبيده اليسرى غيره .

والحِلافُ : الصَّفْصافُ ، وهو بأرض العرب كثير ، ويسمى السَّوْجَرَ وهو شَجر عِظام، وأَصنافُه كثيرة وكلها خَوَّارٌ خَفَيفٌ ؛ ولذلك قال الأَسود :

> كَأَنْكُ صَفْبُ مِن خِلافِ يُوى له رُوالا ، وتأتيه الحُيُؤورة مِنْ عَلُ

الصُقْبُ : عَمُودُ من عبد البيت ، والواحد خلافة ، وزعبوا أنه سبّي خلافاً لأن الماء جاء بيبَزره سبيّاً فنبت مُخالِفاً لأصليه فسبّي خلافاً ، وهذا لبس بقوي . الصحاح : شجر الخِلاف معروف وموضعه المَخْلُفة ، ؛ وأما قول الراجز :

يَعْمِلُ في سَعْق من الحِفافِ تَوَادياً سُونِنَ من خلافِ

فإنما يويد أنها من شجر مُخْتَلِف، وليس يعني الشجرَة التي يقال لها الخــلاف' لأن ذلك لا يكاد يكون بالبادية .

وخَلَفُ وخَلَيْفَةُ وخُلَيْفُ : أَسَمَاء .

خنف: الحِنافُ: لِينَ فِي أَرساغِ البعير. ابن الأعرابي: الحِنافِ مُرسيرٌ عَهُ فَكُلْب بَدّي ِ الفرس ، تقول :

خَنَفَ البعير يَخْنَفِ خِنَافًا إذا سَار فقلب خُفُ بِي بِده إلى وحُشيتُه ، وَنَاقَة خَنُوفَ ؛ قال الأعشى :

أَجَدَّتُ بِرِجْلَيْهَا النَّجَاءُ ، وراجَعَتُ بَداها خِنافًا لَبِنْنَا غِيرَ أَخْرُدا

وفي حديث الحجاج : إن الإبـل ضَمَّزٌ خُنُفُ ؟ هكذا جاء في رواية بالفاء جمع خَنُوفٍ ، وهي الناقة التي إذا سارت فَكَتَبَتْ خُفٌّ بَدِها إلى وحُشيَّه من خارج ِ . ابن سيده : خَنَفَتِ الدابةُ تَخْنُفُ خِنافاً وخُنُوفاً ﴾ وهي خَنُوف ، والجمع خُنُف : مالت بيديها في أحد شقَّمها من النَّشاط ، وقبل : هو إذا لَـوَى الفرسُ حافره إلى وحُشيَّه ، وقيل : هو إذا أَحْضَر ونَهَى رأسه ويديه في شق . أبو عبيدة : ويكون الحِنافُ في الحيلُ أَنْ يَثَنِّي َيْدُ ۗ وَرَأْسُهُ في شق إذا أَحْضَر . وأَخْنَافُ : داء يأْخَذ في الحيل في العَضُد . اللَّث : صَدَّر أَخْنَفُ وظَّهُر أَخْنَف ، وخَنَفُه انْهُضَامُ أُحد جانبيه . يقال : خَنَفَت الدابة تَخْنُفُ بِيدِهِ وأَنْغُهَا فِي السيرِ أَي تَضرِب يها نَشَاطًا وفيه بعضُ المَسْلِ ، وناقبة خَنُوفُ مخناف . والخنُوفُ من الإبل : اللَّمْنَةُ البدن في السير . والحنافُ في عُنُق النَّاقة : أَن تُسلُّه إذا مُدَّ بز مامها .

وخَنَفَ الفرسُ بَخْنِفُ خَنْفاً ، فهـ و خانِفُ وخَنُوفُ : أمالَ أنفَه إلى فارسه . وخنَف الرجلُ بأنفه : تكبّر فهو خانِف . والحانِفُ : الذي يشمخ بأنفه من الكبر . يقال : وأيته خانِفاً عني بأنفه . وخنَف بأنفه عني : لواه . وخنَف البعيرُ بَخْنَفُ خَنْفاً وخِنافاً: لكوى أنفه من الزّمام . والحانِفُ : الذي يُميلُ وأسه إلى الزمام ويفعل ذلك من نشاطه ؟ ومنه قول أبي وجزة :

فد فلت'، والعيس' النَّجائب' تَغْتَلَي بالقَوْم عاصِفة خُوانِفَ في البُرى

وبعير مختنف ١٠: به خَنَف والميخناف من الإبل: كالعقيم من الرجال ، وهـو الذي لا يُلثقيح إذا ضرَب. قال أبو منصور: لم أسمع الميخناف بهـذا المعنى لغير الليث وما أدري ما صفته .

والْخَنِيفُ : أَرْدَأُ الكَتَانَ وَوْبِ خَنِيفُ : رَدي وَ وَلِي كُونَ إِلا مِن الكِتانَ خَاصَةً ، وقيل : الْحَنيف وُب كَتَانُ أَبِضَ غَلَظ ؛ قال أبو زبيد :

وأباريق شِبْه أغناق طَيْر الماء، قد جيب فَوْقَهُـنَ خَنيـف

سُبّه الفدام بالجَيْب ، وجمع كل ذلك خُنُف . وفي الحديث : أن قوماً أتوا النبي ، صلى الله عليه وسلم ، فقالوا: تَخَرَّقَتْ عنا الحُنْنُف وأَحْرِقَ بطوننا التمر ؛ الحُنْنُف ، واحدها خَنِيف ، وهو جِنْس من الكتّان أردأ ما يكون منه كانوا يلبسونها ؛ وأنشد في صفة طريق :

على كَالْحَنْيِفِ السَّعْنَى تَدْعُو بِهِ الصَّدَى ، له قَلْبُ عَادِيَة " وصعون ُ

والخَنْيِفُ : الغَزْيِرة ، وفي رجز كعب : ومَذْنَة كَطُنُرَة الحَنْيِفِ

المَذْقَةُ : الشَّرْبَةُ من اللبن الممزوج ، شبَّه لَـوْنَهَا بطُرْرَة الحُمْنِيف .

والحَنْدَفَةُ : أَن كَيْشِي مُفَاجًا ويَقْلُبَ قَدَمَيْهُ كأنه يَغْرُ فُ بِهما وهو من التَّبَخَتْر، وقَد خَنْدف، وخسُ بعضهم به المرأة .

١ قوله لا مخنف & ضبط في الاصل النون باانتح .

ابن الأعرابي: الخُنْدُوفُ الذي يَتَبَخْتَرُ في مَشْيه كَبْراً وبَطَراً .

وخَنَفَ الأَثْرُجَّةَ وَمَا أَشْبِهِهَا : قَطَعَهَا ، وَالقِطُعَةُ مُن خَنَفَةٌ \*. منه خَنَفَة \* .

والحَنْفُ : الجَلْبُ بأربع أصابعَ وتَسْتَعِينُ معها بالإبهام ، ومنه حديث عبد الملك أنه قال لحالب ناقة : كيف تخليب مده الناقة أَخَنْفاً أَم مَصْراً أَم فَطراً ؟

ومِخْنَفُ : اسم معروف . وخَيْنَفُ \* : وادِ بالحجاز ؟ قال الشاعر :

وأَعْرَ ضَتِ الجِبالُ السُّودُ 'دوني ، وأَعْرَضَتِ الجِبالُ السُّودُ 'دوني ، وخَيْنَفُ ُ عَن شِمالِي والبَهِيمُ

أراد البُقْعَة فترك الصَّرْفَ. وأبو مِخْنَفٍ ، بالكسر: كُنْيَة لُوط بن مجيى رجل من نَقَلَة ِ السَّيْرِ .

خندف: الحَيْنُدُونَهُ أَ مِشْية "كَالْمَرْ وَلَةً ، ومنه سبيت ، 
زعبوا ، خند ف أمرأة إلياس بن مضر بن يزار واسمها ليلي، نسب ولد إلياس إليها وهي أمهم. 
غيره : كانت خند ف أمرأة إلياس اسبها ليلي بنت محلوان غلبت على نسب أولادها منه ، وذكروا أن إبل إلياس انتشرت ليلا فخرج مدوكه في يغالما فردها فسمي مدوركة ، وخند فت الأم في أثره أي أشرعت فسميت خند ف ، واسمها ليلي بنت عبران بن إلحاف بن قصاعة ، وقعد طابيخة وليط يط بن إلحاف بن قصاعة ، وانقمع قمعة في يط يط بن البيت فسمي قسمة ، وقالت خندف لزوجها : ما البيت فسمي قسمة أن مقال لها : فأنت خندف ، ولانت خندف ، في أن فذهب لها اسماً ولولاها نسباً وسميت بها القبيلة .

وظُلْمِ مَ وَجَلِ أَيَامِ الزبير ' بن العوام فنادى : يا لحند فَ ! فخرج الزبير ومعه سيف وهو يقول : أَخْنَدُ فَ إليكَ أَيُّهَا المُنْخَنَدُ فَ ' ، والله الن كنت مظلوماً لأَنْصُر نَكَ ! الحَنْدُ فَة ' الهَر والله الن كنت في المَشْي ، يقول : يا مَن يَد عُو خند فا أَتَّا أَجَبِنُك وآتِيك . قال أبو منصور : إن صح هذا من فعل الزبير فإنه كان قبل نَهْي الذي " ، صلى الله عليه وسلم، عن التُعزّي بعزاء الجاهلية .

وخَنْدَ ف الرجل': انتسب إلى خِنْد ف ؛ قال رؤبة: إنى إذا ما خَنْدَ فَ الْمُسَمِّلَي

وخَنْدَفَ الرجلُ : أَسْرَع ، وأَمَا ابن الأَعرابي فقال : هو مشتق من الحَدْف ، وهو الاخْتَلاسُ ، قال ابن سيده : فإن صح ذلك فالحَنْدَفَةُ ثلاثية .

أَتَهُ جُرُ ' بَيْنَاً بِالحِجَازِ تَلَفَّعَتْ اللَّهِ مِنْ الْمِرْهُ الْمُ

١ قوله « أيام الزبير النم » في النهاية وفي حديث الزبير وفد سمم
 رجلًا يقول : يا لحندف النم .

إنما أراد بالحوف المخافة فأنت لذلك . وقوم خُوْف على الأصل ، وخُيِّف على اللفظ ، وخِيَّف وخَوْف وَ على اللفظ ، وخِيَّف وخَوْف وَ الأَمر منه الأخيرة اسم للجمع ، كلتهم خانفون ، والأمر منه خف ، بفتح الحاء . الكسائي : ما كان من ذوات الثلاثة من بنات الواو فإنه يجمع على فُعَل وفيه ثلاثة أرجه ، يقال : خانف وخُيَّف وخييَّف وخييَّف وخوف . وتَخَوَّف : وتَخَوَّف ؛ وتَخاف ، وأخافة إياه إخافة وإخافاً ؛ عن اللحياني . وخَوَّف ؛ وقوله أنشده ثعلب :

## وكانَ ابْن أَجِمالٍ إذا ما تَشَذَرَتُ صُدورُ السَّياطِ ، شَرْعُهُنَّ المُنْخَوَّفُ

فسر و فقال : يكفيهن أن 'يضر بَ غير 'هن" . وخو "ف الرجل إذا جعل فيه الحوف ، وخَو "فتْه إذا جعل تته بحالة يخافه الناس . ابن سيده : وخَو "ف الرجل جعل الناس كخافونه . وفي التنزيل العزيز : إنما ذليكم الشيطان 'نجو "ف أولياءه أي يجعلكم تخافون أولياءه وقال ثعلب : معناه يخو "فكم بأوليائه ، قال : وأواه تسهيلا للمعنى الأول ، والعرب تضيف المتخافة إلى المتخوف فتقول أنا أخافك كخو في الأسد أي كما أخو "ف بالأسد ؛ حكاه ثعلب ؛ قال ومثله :

وقد خِفْت' حتى ما تزيد' كخافتي على وعِل ٍ، بذي المطارة ِ، عاقِل ِ ا

كأنه أراد : وقد خاف الناس مي حتى ما تزيد كافتهم إباي على مخافة وعل . قال ابن سيده : والذي عندي في ذلك أن المصدر يضاف إلى المفعول كما يضاف إلى الفاعل . وفي التنزيل : لا يَسْأُمُ الإنسان ، قوله « بذي المطارة » كذا في الاصل ، والذي في معجم ياقوت بذي مطارة. وقوله «حتى ما النم» جمله الاصمى من المقلوب كا في المحم .

من 'دعاء الحير ، فأضاف الدعاء وهو مصدر إلى الحير رهو مفعول ، وعلى هذا قالوا : أعجبني ضر"ب ويد عمر"و فأضافوا المصدر , لى المفعول الذي هو زيد ، والحيفة الحكو"ف" . والحيفة الحكو"ف" . وفي التنزيل العزيز : واذكر ربك في نفسك تضرعاً وخيفة " ، والجمع خيسف" وأصله الواو ؟ قال صغر الغي المذلي :

### فلا تَقَمَّدُنَ عَلَى زَخَةٍ ، وتَضَمَّرَ فِي التَكْبِ وَجُدَّ وَخَيِنَا

وأنشد ببت صغر الذي هذا وفسيره بأنه جمع خيفة . وأنشد ببت صغر الذي هذا وفسيره بأنه جمع خيفة . قال ابن سيده : ولا أدري كيف هذا لأن المصادر لا تجمع إلا قليلا ، قال : وعسى أن يكون هذا ممن المصادر التي قد جمعت فيصع قول اللحياني . ورجل خاف : خائف . قال سيبويه : سألت الخليل عن خاف فقال : يصلح أن يكون فاعلا ذهبت عينه ويصلح أن يكون فعلا ، قال : وعلى أي الوجهين وجمه نته فتعفيره ، بالواو . ورجل خاف أي شديد الحوث . جالاوا به على فعل مثل فرق وفرع وفرع المالوا صات أي شديد الصوت .

والمتخاف والمتخيف : موضع الحوف ؛ الأخيرة عن الزجاجي حكاها في الجنهل . وفي حديث عمر ، رضي الله عنه : نعم العبد و مهاب لو لتم يخف الله لم يعصه ، أراد أنه إنما يطبع الله حباً له لا خَوْف عقابه ، فلو لم يكن عقاب يخاف ما عص الله ، ففي الكلام محذوف تقديره لو لم محف الله لم يعصه فكيف وقد خافه . وفي الحديث : أخيفوا الهوام قبل أن تنخيفكم أي احتر سوا منها فإذا ظهر منها شيء فاقتلوه ، المعنى اجعاوها تخافكم

واحليانوها على الحَوْف منكم لأنها إذا أرادتكم ورأت منكم . وخاو فني فَخَفْتُهُ أَخُوفُه : عَلَيَهِ مَعْوف ورأت منكم . وخاو فني فيخفتُه منه . وطريق مخوف ومخيف : تَخافُه الناس . ووجع مخوف ومنخيف : يُخيف مَن رآه ، وحس يعقوب بالمخوف الطريق لأنه لا يُخيف ، والها ينخيف قاطيع الطريق ، وحس بالمنخوف الطريق ، وحس بالمنخوف الوجع مَن والمن يغشى أن يقع هو ؟ عن الوجع أي ينخيف من رآه . والإخافة: التنخويف . وحائط مخوف إذا كان يخشى أن يقع هو ؟ عن اللحياني . وتعقر منتخوف ومنخيف : ينخاف منه ، وقيل : إذا كان الحوف يجيء من قبله . وأخاف الشوم الحَوْف يحيء من قبله . وأخاف النظر ماح : وقول الطرماح :

أذا المَرْشِ إِنْ حَانَتْ وَفَاتِي ، فلا تَكُنْ على على على مَنْضُر المَطارِف على مِنْضُر المَطارِف ولكِنْ أَحِنْ يَوْمِي سَعِيداً بعضة ، ولكِنْ أَحِنْ يَوْمِي سَعِيداً بعضة ، يُصابُونَ فِي فَتَح مِنَ الأَرضِ خَانُف ا

هو فاعل في معنى مَغْعُول وحكى اللحياني : خَوَّفْنَا أَي رَفَتَى لنا القُرْآنَ والحديث حتى نخاف . والحَوْفُ: القِبَالُ ، والحَوْفُ: القِبَالُ ، والحَوْفُ: القِبَالُ ، والحَوْفُ : القِبَالُ ، الحَوْفُ والمحياني قوله تعالى : ولنبلون كم بشيء من الحَوْفُ والجَوْفُ فَسَر قوله أَيضاً : وإذا جاءهم أَمْرُ من الأَمْنِ أَو الحَوْفُ أَذَاعُوا به . والحوفُ : أَمْرُ من الأَمْنِ أَو الحَوْفُ أَذَاعُوا به . والحوفُ : المَرْمُ من منوص جَنَفا أَو إثنا وإن الرأة خافت من من منوص جَنَفا أَو إثنا وإن الرأة خافت من من منوص جَنفا أَو إثنا وإن الرأة خافت من أَحْمُ بَعْلَم الله السُيُور مَ يجمل على تلك أَحْمَرُ ثُنِقَدُ منه أَمثالُ السُيُور ثَم يجمل على تلك السُيور ثم يجمل على تلك السُيور ثم يجمل على تلك السُيور تم المنا والله بسية بالباء الموحدة .

والحا**ء أو** لى .

رالحَوَّافُ : طائر أسودُ ، قال ابن سيده : لا أدري لم سمي بذلك .

. والحافة': خَربطة من أَدَم ٍ ؛ وأنشد في ترجمة عنظب:

### غَدَا كَالْعَمَلُسِ فِي خَافَةٍ 'دُؤُوسُ العَنَاظِبِ كَالْعَنْجِدُ '

والحافة : خريطة من أدَم ضَيِّقَة الأعلى واسعة الأسفل 'يشتار' فيها العَسل في والحافة : جُبُّة الأسفل 'يشبها العَسّال ، وقيل : هي فَرْ و من أدَم يلبسها الذي يدخل في بيت النحل لثلا يلسّعة ؛ قال أبو ذؤيب :

## نَّأَبُّطَ خَافَةً فيها مِسَابُ ، فأَصْبَعَ يَقْتَرَي مَسَدًا بِشِيقِ

قال ابن بري ، رحمه الله : عَيْن خافة عند أبي علي المأخوذة من قولهم الناس أخياف أي مُختَلفُون لأن الحافة خريطة من أدم منتوشة بأنواع مختلفة من النتش ، فعلى هذا كان ينبغي أن تذكر الحافة في فصل خيف، وقد ذكرناها هناك أيضاً . والحافة في العينبة . وقوله في حديث أبي هريرة : مَثَلُ المُؤمِن كمثل خافة في حديث أبي هريرة : مثَلُ المُؤمِن كمثل خافة الزرع ؛ الحافة وعاء الحب "سميت بذلك لأنها وقاية له ، والرواية بالم ، وسيأتي ذكره في موضعه . والتخوف في : التنتقش . وفي النزيل العزيز : أو والتخوف في تخوف في ؛ قال الفراء : جاء في النفسير بأنه التنقس . قال : والعرب تقول تخوق فته أي

تنقصته من حافاته ، قال : فهذا الذي سبعته ، قال :

وقد أتى التفسير بالجاء، قال الزجاج: ويجوز أن يكون معناه أو يأخذهم بعد أن يُخيِفهم بأن يُهلِك قَريةً فتخاف التي تليها ؛ وقال ابن مقبل :

> نَخَوَّفَ السَّيْرُ منها تامِكاً فَرَداً ، كما تَخَوَّفَ عُودَ النَّبْعَةِ السَّفَنَ

السَّفَنُ : الحديدة التي تُبُرَ دُ بِهِ القِسِي ، أي تَنقُصَ كَمْ تَأْكُلُ هذه الحَديدة ُ خشَبَ القِسِي ، وكذلك النخويف . يقال : خَوَّفَه وخوَّفَ منه ؛ قال ابن السكيت : يقال هو يَشَحَوَّف المال ويَشَخَوَّف أي يَتَنقُصُه ويأخذ من أطرافِه . ابن الأعرابي : تَحَوَّفْتُهُ وتَحَيَّفْتُه وتَخَوَّفْتُهُ وتَحَيَّفْتُه إذا تَنقَصْته ؛ وروى أبو عبيد ببت طرَفة :

> وجامِل خَوَّفَ من نِيبه زَجْرُ المُعَلَّى أَصُلَا والسَّفِيعُ

يعني أنه نقصها ما 'يَنْحَر في المَيْسِر منها ، ودوى غيره : خَوَّعَ من نِيبِه ، ورواه أبو إسعق : من نَبْنِه . وخَوَّفَ غنهه : أُرسِلها فِطعة قِطعة .

خيف : خيف البعير والإنسان والفرس وغيره خيفاً، وهو أخيف بين الحيف ، والأنش خيفاء إذا كانت إحدى عبنيه سوداء كخلاء والأخرى زراةاء. وفي الحديث في صفة أبي بكر ، رضي الله عنه : أخيف بني تيم ، الحيف في الرجل أن تكون إحدى عبنيه زرقاء والأخرى سوداء، والجمع خوف ، الحنلك هو من كل شيء . والأخياف : الضروب المختلفة في الأخلاق والأشكال . والأخياف من الناس : الذين أمهم واحدة وآباؤهم شتى . يقال : الناس أخياف أي لا يستتورون ، ويقال ذلك في الإخوة ، يقال : إخوة أخياف . والأخياف .

ا قوله « في خافة » يروى بدله في حدلة ، بالحاه المهملة مضمومة
 والذال المعجمة، حجزة الازار، وتقدم لنا في مادة عنجد بلنظ في
 خدلة ، بالحاه المجمة والدال المهملة ، وهي خطأ .

وأركب في الروع خيفانــة ، كسا وجبها سعف منتشر

ويقال : تَخَــُنْ فلان أَلُواناً إِذَا تَغْيَرِ أَلُواناً ؛ قَال الكست:

> وما تخبُّف ألواناً مُفَنُّنَةً ، عن المحاسن من إخلاقه ، الوطب

ابن سيده : وربما سميت الأرض المختلفة ألوان الحجارة خَـُـفاء .

والحَيْفُ : جلدُ الضَّرُع ومنهم من قال : جلد ضرُّع الناقة ، وقبل : لا يكون خَيْفاً حتى مخلُو َ من الله ويسترخى . وناقة خَسْفاءُ بَــَّنَّةُ الْحَسَف : واسعة جلا الضرع ، والجمع خَيْفَاوات ، وخيف الأولى نادرة لأَن فَعْلاوات إنما هي للاسم أو الصفة الغالبة غَلبة َ الاسم كقوله ، صلى الله عليه وسلم : ليس في الحَـضراوات صَدَقة . وحكى اللحياني : مَا كَانَتِ النَاقِـة خَيْفًاء ولقد خَسَفَت خَسُفاً . والحَسُفُ : وعاء قَضِب البعير . وبعير أَخْيَفُ : واسبعُ جلد الثَّيل ؛ قال :

> صَوَّى لما ذا كدُنة جُلْدُيًّا أَخْسُفُ ، كانت أمَّه صَفتًا

أي غَزيرةً . وقد خَيفَ ، بالكسر . والحَيْفُ : ما ارتفع عن موضع ُ مجرى السيل ومُسيلِ الماء وانْحَدَّرَ عن غلَظ الجبل ، والجمع أَخْياف ؛ قال قيس بن ذريح:

> فَعَمْقَة ' فَالْأَخْمَاف ' ، أَخْمَاف ' ظَمَّة ، بها من ' لُبُنْنَي تَخْتُرَفُ وَمَرَابِعُ ١

 ١ قوله « فنيقة النع » قبله كما في المعجم لياقوت : عنا سرف من أهله فسراوع فوادي قديد فالثلاع الدوافع

اختلاف الآباء وأمهم واحدة ، ومنه قبل : الناسُ ﴿ وهذا البيت في الصحاح : أخياف أي مختلفون .

> وخَـنَّفَت المرأة ُ أولادَها : جاءت بهم مختلفين . وتَخَـنَّفَت الإبل في المَرْعي وغيره : اخْتَكَفَت وجُوهُما ؟ عن اللحاني .

> والحافة': خريطة من أدم تكون مع مُشْتَارِ العَسل، وقيل : هي سُفُره كَالْحُرَيْطَةِ مُصَعَّدَةٌ قَـد رُفعَ وأسها للعسل ، قبل : سبت بذلك لتَخَيُّف ألوانها أَى اخْتِلافها ، قال اللَّث : تصغيرها خُوَيْفَة ٣ واشتقاقها من الحَوْف ، وهي جُبة من أَدَم يلبسها العَسَّالُ والسَّقَّاء ، قال أبو منصور : قوله اشتقاقهـا من الحَيَوْف خطأٌ والذي أراه الحَيَوْف ، بالحـاء ، وليس هذا موضعه .

> وخُيتُفَ الأَمر بينهم : وُزِّعَ .وخُيتُفت عُمُورُ اللُّنة ـ ىن الأسنان : فنُرْقَتُ .

> والحَـنْفانة': الجَـرادة' إذا صارت فيها خطوط محتلفة بياض وصُفرة ، والجمع خَيْفانُ . وقال اللحياني : جراد خَيْفان ُ اختلفت فيه الألوان والجَرادُ حينتُـذِ أطير ما يكون ، وقبل : الحَيْفانُ من الجراد المهاذبل الحمر الذي من نتاج عام أوَّل ، وقيل : هي الجَرادُ قبل أَن تَسْتَو ي أَجْنحَتُه . وناقة خَيْفانة ": سريعة، شبهت بالجراد لسرعتها ، وكذلك الفرس شبهت بالجرادة لخفتها وضُمورها ؛ قال عنترة :

> > فَغُدَ وَ ثُنُّ تَخْمُلِ الشِّكُنِّي خَيْفَانَة '' ) مُرْقُطُ الجَوَاءِ لِمَا غَمَيْ أَتُلْمَعُ ۗ

قال أبو نصر: العرب تشبُّه الحيل بالخَـَيْفان ؛ قال امر وُ القس :

> وأَرْكُبُ فِي الرُّوعِ خَبْفانة ، لها كذنب خلفها مسبطرا

ومنه قبل مسجد الحَيْف بنسًى لأنه في خَيْف الجبل . ابن سيده : وخَيْف مَكَة موضع فيها عند منسًى ، سمي بذلك لانحداره عن الغلط وارتفاعه عن السيل. وفي الحديث : نحن نازلون غَداً بخيف بني كنانة ، يعني المنحصب . ومسجد منسًى يسمى مسجد الحَيْف لأنه في سَفْح جبلها. وفي حديث بدر: مضى في مسيره إليها حتى قطع الحَيْدُوف ؟ هي جمع خيف .

وأَخْيَفَ القومُ وأَخافوا إذا نزلوا الحيفَ خيفَ مَنــّى أو أَتُوه ؟ قال :

هل في 'نحيفَتِكُم مَن يَشْتَرِي أَدَما

والحِيفُ : جمع خيفة من الحَوْف . أبو عمرو : الحَيفةُ السَّكِّينَ وهي الرَّميضُ .

وتَخَيَّبُ ماله : تَنَقَّصه وأَخذ من أَطرافه كَتَحَيَّفه؛ حكاه يعقوب وعد"ه في البدل ، والحاء أعلى .

والخَيْفَانُ : حشيش ينبت في الجبل وليس له ورق إنما هو حشيش ، وهو يطول حتى يكون أطول من ذراع صُعُداً ، وله سَنَمَة "صُبَيْفاء بيضاء السفل؟ جعله كراع فَيْعَالاً ؛ قال ابن سيده : وليس بقوي لكثوة زيادة الألف والنون لأنه ليس في الكلام خ ف ن .

#### فصل الدال المهملة

دأف : دَأَفَ على الأَسيرِ : أَجْهَزَ . ومَوْتُ 'دُوْافُ': وحِيٍّ . والأُدافُ': ذَكر الرجل ، قال ابن الأَعرابي: أَصله رُدافُ من قولهم وَدَفَ الشَّحْم إذا سالَ ، وإن صع ذلك ، فهو من غير هذا الباب .

درعف : ادْرُعَفَّتِ الإبلُ وادْرُعَفَّتْ : مَضَت على وجُوهها ، وقيل : المُكَدُّرُعِفُ السريعُ ، فلم ُنْخِصَّ به شيء .

درنف : يقال : جمل 'در'نُوف' أي ضَخَمْ ' ؛ التهذيب: قال الشاعر :

> وقد حَدَوْنَاها بِهَيدٍ وهَلا ، \ عَشَمْنُتُماً ضَغْم الذَّفَادِي نَهْبُلا ، أَكْلَفَ 'درْنُنُوفاً هِجاناً هَيْكَلاَ

قال : لا أُعرف الدُّرُ نُـوفَ ، وقال : هو العظيم من الإبل .

دسف : ابن الأعرابي : أَدْسَفَ الرجلُ إِذَا صَارَ مَعَاشُهُ مِن الدُّسْفَانُ ، والدُّسْفَانُ مِن الدُّسْفَانُ ، والدُّسْفَانُ سَبِّهُ الرَّسُولُ كَأَنْهُ يَبْغِي شَيْئًا ؛ وقال أُمية :

فأرْسَلُوه يَسُوفُ الغَيْثُ 'دسفانًا ٢

ورواه الفارسي : 'دستانا ، وهو مذكور في موضعه . وأَقْبَلُوا في دسفانهم أي خمرهم ؛ عن ثعلب .

دعف : مَوْتُ 'دعافُ' : كَذُعافِ ؛ حكاه يعقوب في البدل . قال ابن بري : حكى ابن حَمَرَةَ عَنَ أَبِي رِيَاشَ أَنه يقال للمُحَمَّقِ أَبُو ليلي وأَبُو دَعْفَاء ؛ قال : وأُنشدني لابن أَحمر :

ُبِدَ نَسْ ُ عِرْضَهَ لِيَنالَ عِرْضِي ، أَبَا دَعْفَاء وَلَّدَهَا فَقَارَا

أي وللدها جَسَدًا ليس له وأس ، وقيل : أواد أخرج ولدها من فقارها .

دغف : الدُّعْنُفُ : الأَخَــٰذُ الكثيرِ . دَغَــَفَ الشِّيءَ يَدْغَفُهُ دَعْفاً: أَخَذَهُ أَخَذًا كثيرًا . ودَغَفَهم الحَـرُّ:

١ قوله « وقد حدوناها النع » تقدم في مادة هيد للمؤلف بعد وهلا :
 حتى ترى أسفلها صار علا

و كذا هو في الصحاح .

r قوله α يسوف α كذّا في النسخ والذي في شرح القاموس يريد .

َدَغِمَهُمْ ؛ وأبو الدَّعْفَاء : كَنْيَةُ ۗ الأَحْمَق ؛ قال : أَبا الدغفاء ولَّـدٌها فقارا

دفف : الدُّفُ والدُّفَّةُ : الجَنْبُ من كل شيء ؛ بالفتح لا غير ؛ وأنشد الليث في الدفّة :

> ووانِية زَجَرْتُ ، على وَجاها ، قَرَيع الدَّفَتَنَيْن ِ مِنَ البِطانِ

وقيل : الدَّفُّ صَفَعَة ُ الجنب ؛ أنشد ثعلب في صفة إنسان :

يَحُكُ كُدوحَ القَهْلِ تَحْتَ لَبَانِهِ ودَفَيْهِ منها دَامِياتُ وحالِبُ وأنشد أيضاً في صنة ناقة :

نَرى ظِلَمُها عند الرَّواحِ كَأَنه ، إلى دَفَمًا، رَأْلُ بِنَخْبُ خَبِيبٍ ُ

ورواية ابن العلاء : يَحُكُ جَنيِب ، يويد أن ظلها من سرعتها يضطرب اضطراب الرأل وذلك عند الرّواح ، يقول : إنها وقت كلال الإبل نسّيطلة منبسطة وقول ذي الرمة :

أَخُو تَنَائِفَ أَغْفَى عَندَ سَاهِمَةٍ ، بَأَخْلَـتَقِ الدَّفِّ مِن تَصْدِيرِهَا جُلُلَبُ

وروی بعضهم : أَخَا تنائف ، فهو علی هذا ا مضر لأن قبله زار الحبال ؛ فأما قول عنترة :

> وكأنما تنتأى بجانِب دَفَتْها الـ وحشي من هزرج العُشيي مُؤوم

الله و فيو على هذا النع » كذا بالاصل ، وعبارة الصحاح في مادة سهم : والساهمة الناقة الضامرة . قال ذو الرمة : أخا تنائف البيت ؛ يقول: زار الحيال أخا تنائف نام عند نافة ضامرة مهزولة بجنبها قروح من آثار الحيال . والاخلق: الاملس.

فإغا هو من إضافة الشيء إلى نفسه ، والجُمْع 'دفوف. ودفئنا الرَّجْ لل والسرج والمُصْحَف : جانباه وضامتاه من جانبيه . وفي الحديث : لعله يكون أو قرَرَ دَفَّ الرحل : أو قررَ دَفَّ الرحل : جانب محكور البعير وهو سَرْجُه . ودفئنا الطبل : الذي على رأسه . ودفئنا البعير : جَنْباه . وسنام مُدُدَفِّ إذا سَقَطَ على دفئي البعير .

ودف الطائر بد ف كفتا ود فيفا وأدف : ضرب جنابيه بجناحيه ، وفيل : هو الذي إذا حر ك جناحيه ورجلاه في الأرض . وفي بعض التنزيه : ويسمع حركة الطير صافتها ودافتها ؛ الصاف : الباسيط بخناحيه لا يحركهما. ود فيف الطائر : مره ف فو بنق الأرض . والد فيف : أن يد ف الطائر على وجه الأرض بحر ك جناحيه ورجلاه بالأرض وهو يطير الأرض محر ك جناحيه ورجلاه بالأرض وهو يطير ما صف أي كل ما حر ك جناحيه في الطيران ما صف أي كل ما حر ك جناحيه في الطيران كالنسور والصفور . ولا تأكل ما صف خاحيه من الأرض في طيرانه . وعقاب كذف إذا دنا من الأرض في طيرانه . وعقاب كذف أذا دنا من الأرض في طيرانه . وعقاب كذف أذا دنا القض ؟ قال الرؤ القيس يصف فرساً ويشبهها بالعقاب :

كَأَنِي بِفَتْخَاء الجَنَاحَيْنِ لَقُو ۚ إِ دَنُوفٍ مِن العِقْبَانِ طَأَطَأْتُ شِمْلالِي

وقوله شِمْلالي أي شِمالي ، ويروى شِمْلال دون ياه، وهي الناقة الحقيفة ؛ وأنشد ابن سيده لأبي ذوْيب :

فَبَيْنَا يَمْشِيانَ جَرَّتُ عُقَابٌ ، من العِقْبَانِ ، خَانِيَة دَفُوفُ

١ قوله « وضامتاه » كذا في الاصل بضاد معجمة ، وفي القاموس
 بمهملة . وعبارة الاساس : ضماماه بالاعجام والتذكير . والضمام ،
 بالكمر ، كا في الصحاح : ما تضم به شيئًا الى شى.

وأما قول الراجز :

## والنَّسْرُ قد يَنْهُضُ وهو دا في

فعلى محوّل التضعيف فَخَفَفُ ، وإنما أَراد وهو دافيف ، وقَلَب الفاء الأخيرة ياء كراهية التضعيف ، وكُسّره على كَسْرة دافيف ، وحذف إحدى الفاءين .

ودُ فُنُوفُ الأَرضُ:أَسْنادُها وهي دَفادِ فُهَا، الواحدة دَفْلَدُ فَتُهُ .

والدَّفِيفُ : العَدُّو ُ . الصحاح : الدَّفِيفُ الدَّبِيبُ ُ ا وهو السَّيرِ اللَّـيِّنَ ؛ واستعاره ذو الرمة في الدَّبِرانَ فقال يصف الشُّرِيَّا :

> َبِدِفُ على آثارِها دَبَرانُها ، فلا هو مَسْبُوقٌ ولا هو بَلْحُقُ

ودَفُ المَاشِي : خَفُ على وجهِ الأَرْض ؛ وقوله : إلَيْك أَشْكُو مَشْيَهَا تَدافِيا ، مَشْيَ العَجُوزِ تَنْقُلُ الأَثافِيا

إِمَّا أَرَاد تَدَافُنُهُ فَقَلَبَ كَمَا قَدَّمْنا .
والدَّافَةُ والدَّفَافةُ : القرم يُحْد بُون فيمُطرُون، وَفَوْا يَدِ فَتُونَ . وقال : كَفَتْ دَافَّة أَي أَي قَدَّمُ مَن أَهِلِ البادِيةِ قَد أَقْحِمُوا . وقال ابن دريد : هي الجَمَاعةُ من الناس تُقبِلُ من بلد إلى بلد . ويقال : كَفَتْ علينا من بني فلان دافة . بلد . ويقال : كَفَتْ علينا من بني فلان دافة . وفي حديث عمر ، رضي الله عنه ، أنه قال لمالك بن وقد أمر نا لهم برضخ فاقسمه فيهم؛ قال أبو عمرو: أوس : يا مال ، إنه كوفت علينا من قومك دافقة . الدافقة القوم يسيرون جماعة ، ليس بالشديد . وفي حديث ليُحُوم الأضاحي : إِمَّا نَهَيْتُ كُم عنها من أَجْل الدَّافَة ؟ هم قوم يسيرون جماعة سيراً . وفي ليس بالشديد . يقال : هم قوم يسيرون جماعة سيراً . ليس بالشديد . يقال : هم قوم يد فتُون كوفيفاً . ليس بالشديد . يقال : هم قوم يد فتُون كوفيفاً .

والدافئة ' : قوم من الأعراب يريدون المصر ؛ يريد أنهم قد مُوا المدينة عند الأضعى فنهاهم عن ادخار لاحُوم الأضاعي ليُفر قدُوها ويتصد قدُوا بها فينتنع أولئك القاد مون بها . وفي حديث سالم : أنه كان يملي صد قة شمر ، رضي الله عنه ، فإذا دفئت دافئة "من الأعراب وجبهها فيهم . وفي حديث الأحنف قال المعاوية : لولا عز مة أمير المؤمنين لأخبرته أن دافئة "من دفئت . وفي الحديث أن أعرابياً قال : يا رسول دفئت ، هل في الجنة إبل ? فقال : نعم ، إن فيها النجائب تكدف بر كنانها أي تسير بهم سيراً ليتنا ، وفي الحديث الآخر : طفيق القوم عرالة في يدبون . والدافئة ' : الجيش يَد فئون نحو العدو أي يَد بنون . وتداف القوم ' إذا ركب بعضهم بعضاً .

ودَفَقَ عَلَى الجَرِيعِ كَذَفَق : أَجْهَزَ عليه ، وكذلك دافئه مُدافئة ودفافا ودافاه ، الأخيرة جُهُنِيَة . وفي حديث ابن مسعود : أن داف أبا جهل يوم بَدْر أي أَجْهَزَ عليه وحرَّر قَتْلَه . يقال : دافئت عليه ودافئيته ودفئفت عليه تَدْفيفا ، وفي رواية : أقنعص ابنا عفراء أبا جهل ودفئف عليه ابن مسعود ، ويووى بالذال المعجمة بمعناه . وفي حديث خالد : أنه أسر من بني جديمة قوماً فلما كان الليل نادى مناديه : ألا من كان معه أسير فليدافة ، معناه ليجهز عليه . يقال : دافَفْت الرجل دفافاً ومدافئة وهو إجهاز ك عليه ؛ قال رؤبة :

لما رآني أرغيشت أطراني ، كان مع الشيب من الدفاف

قال أبو عبيد : وفيه لغة أخرى : فَلَــُـدُافِهِ ، بَتَخْفَفُ الفاء ، من دافَيَــُـُـه ، وهي لغة لجُــهَــَــة ؛ ومنــه الحديث المرفوع : أنه أتيي بأسير فقال : أدْفُــُوه ؛

يريد الدّف عن البر د ، فقتلوه ، فو داه رسول الله ، صلى الله عليه وسلم ؛ قال أبو عبيد : وفيه لغة ثالثة : فليند افته ، بالذال المعجمة . يقال : دَفَقْت عليه تد فيفا إذا أَجْهَز ت عليه . وذافقت الرّ جبل مدافئة " أجهز ت عليه . وفي الحديث : أن خبيباً قال وهو أسير بمكة : ابغوني حديدة أستطيب بها ، فأعطي موسى فاستدف بها أي حلق عانته واستأصل مؤسى فاستدف بها أي حلق عانته واستأصل حديقا ، وهو من دفقت على الأسير . ودافقته ودافقته ،

ودف الأَمْرُ بَدِفُ واسْتَدَف : تَهَيّاً وأَمكن . يقال : خد ما دف لك واسْتَدَف أي خد ما تهيّاً وأمكن وتسَهّل مثل استَطَف ، والدال مدلة من الطاء . واسْتَدَف أمْر م أي اسْتَتَب واستقام ؛ وحكى ابن بري عن ابن القطاع قال : يقال استدف واستذف ، بالدال والذال المعجمة .

والدُّفُ والدُّفُ ، بالضم : الذي يَضرب به النساء ، وفي المحكم : الذي يُضرَب به ، والجمع 'دفُوف' ، والدفئاف' صاحبُها، والمُدفَد ف ُ ضاربُها . وفي الحديث : فَصَل ُ ما بَين الحرام والحَدلال الصوت والدف ؛ المراد به إعلان الشكاح ، والدفدفة مستمجال ضربها . وفي حديث الحسن : وإن دَفدَفت بهم المتماليج أي أسرَعَت ، وهو من الدّفف السير بهم المتماليج أي أسرَعَت ، وهو من الدّفف السير اللَّيْن بتكرار الفاء .

دقف : ابن الأعرابي : الدَّقَفُ مَيَّجَانُ الدُّقَفَانَةِ ، وقال : الدُّقَوْفُ مَيَّجَانُ الحُيِّعَامَةِ .

دلف: الدَّليفُ : المَشَيُ الرُّو يَدُ . دَلَفَ يَدَلِفُ دَلَهْاً ودَلَهُاناً ودَلِيهاً ودُلوفاً إذا مشى وقارَب الحَطُو ، وقال الأصمي : دَلَف الشيخ فَحَصْدى ، وقيل : الدّليف فوق الدّبيب كما تَدْلف الكتيبة

نحو الكتيبة في الحَرْب، وهو الرُّورَيْدُ ؛ قال طرفة:

لا كَبير" دالف" من هَرَم أَرْهَبُ الناسَ ولا أَكْبُو لِضُرَّ

ويقال : هو يَدْ لِفُ ويَدُ لِثُ دَلِفًا ودَلِيثًا إذا قارَبَ خَطُوءَ مُنْتَدَّمًا ، وقد أَدْ لَفَه الكِبَرُ ، ؛ عن ابن الأعرابي ؛ وأنشد :

> هَزَ لَنَتْ زُنْتَبْهُ أَنْ رَأَتْ لَتُرَمِي، وأَنِ النَّحْنَى لِتَقَادُم ظَهْرِي من بعد ما عَهِدَتْ ، فأَدْلَفَني يَوْمُ يَمُرُ ، ولَيْلَة " نَسْمرِي

ودَ لَفَت الكتيبة إلى الكتيبة في الحرّب أي تقدّمت ، وفي المحكم : سَعَت ُ رُوَيْداً ، يقال : دَالَفْناهِم .

والدَّّالِفُ : السّهُمُ الذي يُصِيب ما دون الغَرَضُ مَ يَنْبُو عن موضعه . والدَّّالِفُ : الكبير الذي قد اختَضَعَنْه السنّ . و دَلَفَ الحَامِلُ بِحِمْلِه يَدْ لِفُ دَ لَيفًا : أَنْقَلَه . والدَّّالفُ مَسْلُ الدَّّالِحِ : وهو الذي يشي بالحَمْلُ الثقيل ويُقارِب الحَطُو مثل الرَّابِع ورُرَكُع ؛ وقال :

وعلى القياسِرِ في الحُندُورِ كُواعِبِ ، رُجُعُ الرَّوادِفِ ، فالقياسِرُ 'دلئف'

وتَدَلَّفَ إليه أَي تَمَسَّى ودنا . والدُّلَّفُ : التي تَدُّلِفُ لَعِنَ المَالُ تَدُّلِفُ وَكَنَّ المَالُ يَدُّلِفُ وَكَنَّ المَالُ يَدُّلُفُ وَلَيْفًا : رَزَمَ مِن الْمُزالِ . والدَّلْفُ : الشَّجَاعُ . والدَّلْفُ : التقدُّمُ . ودَلَقْنَا لهم : الشَّجَاعُ . والدَّلْفُ : التقدُّمُ . ودَلَقْنَا لهم : الشَّجَاعُ . والمَّلُونُ : التقدُّمُ . ومَارة الصحاح : ويقارب الجَعلو ، والجمع داف مثل النا .

تقدَّمْنا ؛ قال أبو زُبيد :

حتى إذا اعْصَوْصَبُوا 'دون الرَّكابِ معاً ، دَنَا تَدَلُّفَ ذِي هِدْمَيْنِ مَقْرُ ورِ

ورواه أبو عبيد : تَزَلَّفَ وهو أكثر . وفي حديث الجارود : دَلَيفَ إلى النبي ، صلى الله عليه وسلم ، وحَسَرَ لِثامَه أي قراب منه وأقبل عليه ، من الداليف المبَشي الراويند ؛ ومنه حديث رُقيقة : وليد ليف إليه من كل بطن رجل . وعقاب دالوف : سريعة ؛ عن ابن الأعرابي ؛ وأنشد :

إذا السُّقاة اضطَجَعُوا لِلأَذْقان ، عَقَت كُلُوفُ العقبان

عَقْتْ : حامتْ ، وقيـل : ارْتَفَعَت كارتفاع المُقاب .

ودُلَفُ': من الأسماء ، فُعَلُ ْ كَأَنَه مَصْرُوفُ من دالف مثـل زُفَرَ وعمر ؛ وأنشد ابن السكّيت. لاَبَن الخطيم :

> لَنَا مَعَ آجامِنَا وحَوْزُونِنا ، بَينَ دَواها عَارِفٌ دُلَفُ

أراد بالمتخارف تخلات مخترك منها . وأبو دلف بنتج اللام ، قال الجوهري : أبو دلك ، بنتج اللام ، قال الجوهري : أبو دلك ، بنتج اللام ، قال ابن بري : وصوابه أبو دلك ، غير مصروف لأبه معدول عن دالف ، وقال : ذكر ذلك الهروي في كتابه الذّخار .

والدُّ لُغَيِنُ : سَمَّكَةَ مُجَرِيةً ، وَفِي الصَّحَاحِ : دَابَّــةً فِي إِ البَّحَرِ تُنْتَجِّيُ الغَرِيقِ .

قَدِ ادْلَعَقْتْ ، وهي لا تَرَاني ،

إلى مَناعِي مِشْيَةَ السَّكْرَانِ ، وَبُغْضُهَا فِي الصدر قد وَراني

اللبث : الاد لغفاف مشي الرجل مُنتَسَتَّراً لِيَسَرَّقَ شيئاً ، قال الأَزهري : ورواه غيره اذ لَغَف ، بالذال، قال : وكأنه أصح ، وأنشد الأبيات بالذال .

دنف : الدَّنفُ : المَرَضُ اللازِمُ المُنخامِرُ ، وقيل: هو المرض ما كان .

ورجل دَنَف و دَنِف ومُد نِف ومُد نَف ومُد نَف ؛ براه المرض حتى أشفى على الموت ، فمن قال دَنَف للم يثمنه ولم يؤننه كأنه وصف بالمصدر ، ومن كسر ثنتى وجمع وأنت لا كالة فقال : رجل دنف ، بالكسر ، ورجلان دَنِفان وأد ناف ، وامرأة دنفة ونسوة دَنِفات ، ثَنَيْت وجمعت وأنتت . دَنفة ونسوة دَنفات ، ثَنيْت وجمعت وأنتت . الفراء : رجل دَنف وضنتى وقوم دَنف ، قال : ويجوز أن يثنى الدّنف وضنتى وقوم دَنف يقال : أخوان ويجوز أن يثنى الدّنف ويجمع فيقال : أخوان دَنف وامرأة دنف وقوم دنف يستوي فيه المذكر والمؤنث والتثنية والجمع . وقد دَنف المريض ، بالكسر ، أي ثقل آ ، وأد نف مثله ، وأد نفه بالكسر ، أي ثقل آ ، وأد نف مثله ، وأد نف يتعدى ولا يتعدى . قال سيبويه : لا يقال دَنِف وأد نف وأد نف بالكسر ، أي المعدى . قال سيبويه : لا يقال دَنِف وأد نف وأد نف النسب ،

والشمس' قد كادَت تكون دَنَهَا ، أَدْفَمُهَا بالرَّاحِ كِي تَزَحُلُهَا

أي حين اصْفَرَّت ، أراد مُداناتها للغُروب فَكَأَنهَا دَنَفُ عَيِنْلُد ، وهو استعارة ، يقال : دَنِفَتِ الشمس وأدْنَفَت إذا دَنَت للمَغيب وَاصفر ت .

دهف : دَهَفَ الشيءَ بَدْهَفُهُ دَهْفَاً وأَدْهَفَهُ : أَخَــٰذَهُ أَخُذًا كثيراً .

قال الأزهري : وفي النوادر جاء هادفة من الناس وداهيفة عملتي واحد ؛ والدّاهيف : المُعْسِي . ويقال : إبل داهيفة أي مُعْسِية من طول السير ؛ قال أبو صغر الهذلي :

فَمَا قَدْمَتُ حَتَى تُواتَرَ سَيْرُهُمَا ، وحتى أُنْيِغَتْ وهي داهِنَةُ 'دَبْرُ'

ابن الأعرابي: الدَّاهِفَةُ الغريبِ ؛ قال الأزهري: كأنه بمنى الدَّاهف والهادف.

دوف : دافَ الشيءَ دَوْفاً وأدافَه : خلَطه ، وأكثر ذلك في الدواء والطليب . ومسك مَــــُـوُوفُ مَـدوفُ جاء على الأصل ، وهي تميمية ؛ قال :

والمِسْكُ في عَنْبَرِ. مَدُورُوفُ

وداف الطيب وغيره في الماء يدوفه ، فهو دائف" ؛ قال الأصمي : وفاده يَفُودُه مثله ، ومن العرب من يقول مسك مدوف ؛ قال ابن بري : شاهده قول لسد :

كأن دماءهم تَجْري كُسَيْتاً ، وورَدُوا قائناً سَعْرَ مَدُوفُ

وفي حديث أم سُلكَيْم : قال لها وقد جَمَعَت عَرَقَهُ ما تَصْنَعَين ؟ قالت : عَرَقُكَ أَدُوفُ به طبي أي أَخُلِط . وفي حديث سَلَمْانَ : أنه دعا في مرضه عسلُك فقال لامرأته : أديفيه في تَوْر . ويقال : دَافَ بَديف ، بالياء ، والواو فيه أكثر. الجوهري: دُفْت ُ الدَّواء وغيره أي بللته عاء أو بغيره ، فهو مَدُوف ٌ ومَدُووف ٌ ، وكذلك مسك مَدُوف ٌ مَدُوف ٌ ومَدُووف ٌ ، وكذلك مسك مَدُوف ٌ

أي مَبْلُول، ويقال مَسْخُوق، قال : وليس يأتي منعول من دوات الثلاثة من بنات الواو بالتمام إلا حرّ فان : مسك مَدُووف وثوب مَصْوُون ، فإن هذين حرفين جاءا نادرين ، والكلام مَسدُوف ومصون ، وذلك لثقل الضمة على الواو ، والياة أقوى على احتمالها منها فلهذا جاء ما كان من بنات الياء بالمام والنقصان نحو ثوب مَخيط ومَخيُوط . الياء بالمام والنقصان نحو ثوب مَخيط ومَخيُوط . ووياف : موضع بالجزيرة وهم نَبَط الشام ، قال : وهو من الواو ؛ قال الفرزدق يهجو عمرو بن عَفراء:

والكِنْ دِيافِيْ أَبُوه وِأَمَّهُ بِجُوْرَانَ، بَعْضِرْنَ السَّلِيطَ أَقَادِ بِهُ

قال : قوله بعصِرن إنما هو على لغة من يقول أكلوني البراغِيث'؛وأنشد ابن بري لسُعَيم عبد ِ بني الحَسْعاسِ:ِ

> كأن الوُحوشَ به عَسْقَلانُ صادَفَ في قَرْنِ حَبَّ دِيافا

> > أي صادَفَ نَـبَطَ الشَّامِ .

ديف : دياف : موضع في البحر ، وهي أيضاً قر يه بالشام ، وقد أوردوا ذلك في ديف ، وقالوا وهو من الواد ، وقال الأزهري : دياف قرية بالشام تنشب إليها النجائب ، قال امرؤ القيس :

إذا سافَهُ العَوْدُ الدَّيافِيُّ جَرَحَرا

وداف الشيء يديفه : لغة في دافه يدروفه إذا خلطه . وفي الحديث : وتديفُون افيه من القطيعاء أي تخلطون ، والواو فيه أكثر من الياء ، ويروى بالذال المعجمة ، وليس بالكثير . وجمل ديافي : وهو الضغم الجليل .

ا قوله « وتدينون النع » أورده المؤلف في مادة قطع تبماً النهاية :
 وتقذفون فيه من القطيعاء .

#### فصل الذال المعجمة

ذأف : الذَّأْفُ : سرعة المَوْت ، الألف همزة ساكنة .
ومسوت الذَّاف وحي كذَّعاف : بِسُرْعة ،
وعده يعترب في البدل . والذَّأْف والذَّأْف والذَّأْف الإجهاز على الجريح ، وقد الذَّاف وذاّف عليه .
وفي حديث خالد بن الوليد في غَزْ وة بني جَدَيمة : من كان معه أسير فلنبُذ أيف عليه أي يُجهز ويُسمرع قتله ، ويروى بالدال المهملة ، وقد تقدم .

والذَّنْتُفانُ والذَّيفانُ : السم الذي يَذْأَف دَأْفاً ، عِمَرُ ولا يَهِمْز .

ومَرَ \* يَذْأُفُهُم أَي يَطُورُدُهُم .

وقد يوصف به الدمعُ نَعْسُهُ فيقال : ذَرَفَ الدَّمْعُ يَذْرُفُ 'ذَرُوفاً وذَرَّفاً ؛ قال الشاعر :

عَيْنَيَ جُودا بالدُّموعِ الذُّوارفِ

فَالَ : وَذَرَافَتُ 'دُمُوعِي تَذَرَبِفًا وَتَذَرَافًا وتَذَرْفَةً . ومَذَارِفُ العَيْنِ : مَدَامِعُها . والمَذَارِفُ : المَسَدَامِعُ . واسْتَذَرَفَ الشيءَ :

اسْتَقَطَرَه ، واسْتَذَارَفَ الضَّرْعُ : دعـا إلى أَن يُخلَبَ ويُسْتَقَطَرَ ؛ قال يصف ضرعاً :

# سَمْنِحُ إِذَا هَيَجْنَهُ مُسْتَذَرِف

أي مُسْتَقَطِر كَأَنه بِدعو إِنَّى أَنْ 'يُسْتَقطَر ؛ وسبح أي أَن هذا الضَّرْعَ سَمْح ۖ باللبن غَزير ُ الدَّر ُ .

والذَّرْفُ من حُضْرِ الحيل : اجتاع القوائم وانبساطِ اليدين غير أن سُنابِكَه قريبة من الأرض .

وذَرَّفَ على الحَسين وغيرها من العدد : زاد عليها . وفي حديث على ، عليه السلام : قـد دَرَّفْتُ عـلى السَّتِين ، وفي رواية : على الحَمْسين، أي زدْتُ عليها . يقال : دَرَّفَ وزَرَّفَ . وذَرَّفْتُهُ الموتَ أي أَشْرَفْتُ به عليه . وذَرَّفه الشيءَ : أطلعه عليه ؛ حكاه ابن الأعرابي ؛ وأنشد لنافع بن لقيط :

أَعْطِيكَ ﴿ وَمَّةً ﴿ وَالَّهَ يُ ۗ كُلِّهِما ﴾ لأَذَرُ فَنَكُ المَوْتُ ، إن لم تَهْرُ ب

أي لأطلعمَنْكَ عليه. والذَّرَّافُ: السريعُ كالزَّرَّاف. والذُّرْفَةُ : نِبْنَةُ \* . والذَّرَفَانُ : المَشْيُ الضعيف. وذَرَّفَ على المَائَةِ تَذَرْبِغاً أي زاد .

فرعف: اذرَ عَفَّت الإبلُ وادرَ عَفَّت ، بالدال والذال ، كلاهما : مَضَت على وجوهها ، وقيل : المُذرَ عِف السريع فعَم به . وادرَ عَف الرجل في القتال أي استنتل من الصف .

ذعف : الذُّعافُ : سُمُّ ساعة . سَمُّ دُعافُّ : قاتِلُّ وَحِيُّ ؛ قالت دُورَّةُ بِنْتَ أَبِي لِهُبِ :

> فيها 'ذعاف' المَوْتِ ، أَبْرَ دُهُ يَغْلِي بِهِمْ ، وأَحَرَهُ يَجْرِي وقال الشاعر :

سَقَتْهُنَّ كَأْسًا مِن 'دْعَافِ وِجُوْزُ لَا

وقال الأزهري في ترجمة عذف: العُذوفُ السُّكُوتُ، والدُّعُوفُ المُّروتُ، والمُعْمَوفُ المُّراراتُ . وطعام مَذُعوفُ : جُعلِ فيه الدُّعاف ، وجمع الذُّعاف السَّمِّ 'دَعُف' . وأَعَفَتُ الرجلَ : وأَدَّعَفَ الدُّعاف . وموتُ 'دَعاف' وذُواف' أي ستَيَئْه الذُّعاف . وموتُ 'دُعاف' وذُواف' أي سريع يُعَجَلُ القَل . وحيتة 'دَعَف اللَّعابِ : سريعة ُ القَل .

ذفف: ذف الأمر يَدُف ، بالكسر ، ذفيفاً واستذف : أمكن وتهيئاً . يقال : خد ما دف الك واستذف المراهم ليك أي خد ما تبسر الك . واستذف أمر هم واستدف ، بالدال والذال ؛ حكاها ابن بري عن أبن القطاع ، وذ ف على وجه الأرض ود ف . والذ فيف والذ فاف : السريع الحقييف ، وخص بعضهم به الحكيف على وجه الأرض ، ذف يذف دفاق . وظفاف المناف : رجل خفيف كذفيف أي سريع ، وخفاف نفافة .

وفي الحديث أنه قال لبلال : إني سمعت ذف تتملَّمَاكُ في الجنة أي صوتهما عند الوطاء عليهما ، ويروى بالدال المهملة ، وقد تقدّم ؛ وكذلك حديث الحسن : وإن ذفقت بهم الهماليج أي أسرعت . والذف : الإجهاز على الجريح ، وكذلك الذفاف ! ومنه قول العجاج أو رؤبة يُماتَب رجلًا ، وقال ابن بوي هو لرؤبة :

لما رآني أرْعِشَتْ أَطْرَافي ، كانَ مع الشَّيْبِ من الذَّفافِ

يروى بالدال والدال جميعاً ؛ ومنه قيل للسمّ القاتــل ذِفافُ . وفي حديث عليّ ؛ كرم الله وجهه : أنه أَمَرَ بوم الحمَّل قُنُـودِيَ أَنْ لا يُنْتَبَع مُدَّبِرٍ ولا يُقتل أَسَرَ ولا يُقتل أَسِرُ ولا يُقتل أَسِرُ ولا يُذَفِّفُ على جَريع ؛ تَذَفِيفُ الجَريع :

الإجهاز' عليه وتَحْرِيرُ قتله . وفي حديث ابن مسعود، وضي الله عنه : فَذَفَقْتُ عَلَى أَبِي جهل ، وحديث ابن سيرين : أَقَنْعَصَ ابنا عَفْراء أَبا جهل وذَفَقْ عليه ابن مسعود؛ ويروى بالمهملة ، وقد تقدّم . والذّفذف': سرعة القتل

وذَ قَلْدَ قَلْتُ عَلَى الجريح تَذَفِقُ الْ إِذَا أَسَرَعَتَ قَتَلَهُ . وأَذْ فَقَتْ وَذَ فَقَتْ وَذَ فَقَتْهُ : أَجُهُزَ تُ عَلَيْهُ ، والاسم الذَّفافُ ؛ عن الهَجَريّ ؛ وأنشد :

وهَلُ أَشُوْ بَنَ مَن مَاءَ حَلَنْبَةَ مَشُوْ بَةَ ، تَكُونُ شِفَاءً أَوْ دَفَافاً لِمَا بِيَا ؟

وحكاها كراع بالدال ، وقد تقـدم . وحكى ابن الأعرابي : ذفئفه بالسيف وذافئه .

وذاف له وذاف عليه ، بالتشديد ، كله : مَمْمَ . وفي التهذيب : أَجْهَزَ عليه . وموت ذفيف : مُجْهِزْ . وفي التهذيب : أَجْهَزَ عليه . وموت ذفيف : مُجْهِزْ . وفي الحديث الله على المؤمن على الله على أفس ، وهو يصلي صلاة تففيفة تففيفة تأنما صلاة مُسافر . والنافاف : السم القاتِل لأنه نجْهِز على من شربه . و ذفلذ ف إذا تَبَخْتَر . والذفيف : ذكر القنافذ . وما الذف وذفف وذفاف : قليل ، والجمع أذف وذفف " و ذفاف " و المنافر ، والمتافذ . وما المناف الله المنافذ . والمنافذ .

يقولون لما جُشْتِ البِيْرُ : أُوْرِ دُوا َ، وَلَا مُوارِدِ وَلَا اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّ

ا قوله « والذفذف سرعة القتل. وذفذفت على الجريع تذفيفاً » كذا
 بالاصل.

عوله « والذفاف السم » الذفاف ككتاب وغراب وكذلك
 الذفاف بمنى البال اه . قاموس .

وما 'ذَقَنْتُ ۚ ذَ فَافاً ۚ : وهو الشيء القليل .

وفي حديث عائشة : أنه نهى عـن الذهب والحرير ، فقالت : شيء تنفيف 'يُرْبَطُ به المِسْك أي قليــل يشد به .

> والذَّفُ : الشاء ؛ هذه عن كراع . وذُنافة '، بالضم : اسم رجل .

ذلف: الذَّلَفُ ، بالتحريك: قصر الأنف وصغر ، وقيل: هو وقيل: هو وقيل: هو كالحنس ، وقيل: هو كالحنس ، وقيل: هو كالحنس ، وقيل: هو كالحنامة فيه ليس مجد غليظ وهو يعتري الملاحة ، وقيل: هو قصر في الأرنبة واستواء في القصة من غير نتوء ، والفكس للصوق القصة بالأنف مع ضغم الأرنبة ، كذليف كذليفاً ؛ وقال أبو النجم:

لِلنَّشْمِ عِنْدي بَهْجة ومَزيَّة ، ومَزيَّة ، وأُحِبُ بَعض مَلاحَة الذَّلْفاء

وفي الصحاح: هو صغر الأنف واستواء الأرنبة ، تقول : رجل أذ لنف بيتن الذائف ، وقد ذلف، والمرأة كذلف ومنه سميت المرأة ، قال الشاعر :

# إنما الذَّالفاءُ باقُونة ، أُخْرِجَتْ من كِيسِ دِهْقان

وفي الحديث: لا تقوم الساعة صتى تقاتلُوا قوماً صغار الأَعْيُن الله الآنف الآنف الدَّلَف الله التحريك: قصر الأنف وانسطاحه وقيل: ارْتِفاع طرفه مع صغر أَرْنَبَتِه. والدُّلُف السكون اللام: جمع أَدْلَف كأحمر وحُمر الآنف : جمع قلة أَدْلَف كأحمر وحُمر الكلم، قال في القاموس ويفتح.

للأنشف 'وضع مَوْضع جمع الكثرة ؛ قال ابن الأثير: ومجتمل أنه قللها لصفرها .

والذَّالَفُ كَالدَّكِّ من الرَّمالِ : وهو ما سَهُلَ منه، والدَّكُ عن أبي حنيفة .

ذلغف: الليث: الاذ لِغُفافُ بَحِيءُ الرجل مُسْتَنْرِاً لِيَسْرِقَ شَيْئاً ، ورواه غيره اد لَعَفُ ، بالدال ، وهو بالذال المعجمة أصح؛ وأنشد أبو عمرو المِلقِطِيُ :

> قد اذ لَنَعَفَّت ، وهي لا تراني ، إلى مَناعِي مِشْيَة َ السَّكْثران ، وبُغْضُهَا في الصَّدْرِ قد وراَني

ذوف : ذاف يَذُوفُ كَوْفاً : وهي مِشْيَةٌ في تَقاربِ وتَفَحُّجِ ؟ قال :

> رأَيْتُ وجالاً حِينَ يَمْشُونَ فَعَجُوا ، وذافتُوا كهاكانتُوا بِنَدُونُونَ مَنْ قَبَبْل

> > ودُفُتُ : خلطت ، لغة في دُفْتُ .

والذُّوفانُ : السَّمُّ المُنْقَعُ ، وقيل : هو القاتل ، وسنذكره في الياء لأن الذّيفانَ لغة فيه .

ذيف : الذَّنْفان ، بالهمز ، والذّيفان ، بالياء ، والذّيفان ، بلكاء ، الله النّاقيع ، بكسر الذال وفتحها ، والذُّواف كله : السم النّاقيع ، وقيل : القاتل ، يهمز و لا يهمز . والذُّوفان ، بضم الذال والهمز ، لغة في الذيفان ؛ قال ابن سيده : وإنّا بينته ههنا مُعاقبة ً ؛ قال ابن بري : وأنشد الجن السكت لأبي وجزة :

وإذا قَطَمَنْتَهُمُ قَطَمَنْتَ عَلاقِماً ، وقَـَواضِيَ الذَّيفانِ مِئْن تَقَطْمِ ْ ا

١ قوله « ممن تقطم » في الصحاح في مادة قطم فيا تقطم .

قال ابن بري : وحكى ابن خالويه أنه لم يهمزه أحــد من أهل اللغة غير الأصمعي . ابن الأثير في حــديث عبد الرحمين بن عوف :

> يُفَدَّيهم ، ووَدُثُوا لو سَقَوْه ، من الذّيفان ، مُشْرَعة مِلايا

الذّيفان : السمّ القاتل ، يهمز ولا يهمز ، والملايا : يريد بها المملوءة فقلبت الهمزة ياء وهو قلب شادً . وحكى اللحياني سقاه الله كأس الذّيفان ، بفتح أوله ، وهو الموت . وفي الحديث : وتكديفُون فيه مسن القُطلَيْعاء أي تَخْلِطُون ؛ قال ابن الأثير : والواو فيه أكثر من الياء، ويروى بالذال، وهي الملائل أركثر.

فصل الراء 🖳

وأف: الرأفة: الرحمة ، وقيل: أشد الرحمة ؛ رَأْفَ به يَوْأَفَ ورَيْفَ ورَقِفَ رَأْفَة " ورَ آفَة ". وفي التنزيل العزيز: ولا تأخُذ كُم بهما رأفة " في دين الله به قال الفراء: الرأفة والرآفة مثل الكأبة والكآبة ، وقال الزجاج: أي لا ترحموهما فتنسقطوا عنهما ما أمر الله به من الحد ". ومن صفات الله عز وجل الرؤوف وهو الرحم لعباده العَطرُوف عليهم بألطافه. والرأفة أخص من الرحمة وأرتق ، وفيه لغتان قرى عهما مماً: رؤوف على فعول ، قال لغتان قرى عهما مماً: رؤوف على فعول ، قال كعب بن مالك الأنصاري:

نُطيعٌ نَبيْنا ونُطيعُ رَبُّاً ، هُو الرحينُ كانَ بِنا رَوْوفا

ورؤف على فَعُل ِ ؟ قال جريو :

يَرَى النَّمُسلِمِينَ عليه حَقّاً ، كَفِعْلُ الوالِدِ الرؤْفِ الرحيمِ

وقد رَأْفَ يَوْأَفُ إِذَا رَحِمَ . وَالرَّأُفَةُ أُرَقَ مِنَ الرَّحِمَةِ وَلا تَكَاد تقع في الكراهة ، والرحمة ُ قد تقع في الكراهة ، والرحمة ُ قد تقع في الكراهة يقال رَوْفَتُ وَلَا اللَّهِ لَا اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَمُنَ لَكِنَ المَهْ وَقَال رَوْفُ جعلها واوا ، ومنهم من يقول رَأْفُ ، بسكون الممزة ؛ قال الشاعر :

فآمنوا بِنسِي ، لا أبا لكُم ا ذِي خاتَم ، صاغه الرحين ، مَخْتُوم وَأْف رَحِم بأهل البِر " يَوْحَمُهم ، مُقَرَّب عند ذِي الكُوسي " مَوْحُوم

ابن الأعرابي: الرأفة الرحمة . وقال الفراه: بقال وَرُفِك ، بكسر الهمزة ، ووَقُف . ابن سيده: ورجل رَوْف ورژوف ورأف ؛ وقوله:

وكان 'ذو العَرْشِ بنا أرافي \*

إنما أراد أرأفياً كأحْسَرِي ، فأبدل وسكته على قوله :

وآخذ من كلُّ حَيٌّ عُصُمُ

وجف: الرَّجَفَانُ : الاضطرابُ الشديدُ : رجَفَ الشيءُ يرجُف رَجِفاً ورَجِفاً ورَجِفاً ورَجِيفاً ورَجِيفاً ورَجِيفاً ورَجِيفاً ورَجِيفاً وأَدْجَف : خَفَق واضطرَبَ اضطراباً شديداً ؟ أَنشد ثعلى :

َظُلُّ لأَعلى رأسه رجيفاً .

ورَجْفُ الشيء كرَجَفَانِ البعير تحت الرحْل ، وكما تَرْجُفُ تَرْجُفُ الشَّجِرةُ إِذَا رَجَفَتُهَا الرَّيحُ ، وكما تَرْجُفُ السَّنِ إِذَا نَعْضَ أَصْلُها . والرجْفَةُ : الزَّلْوَلَـةُ .

ورجَفَت الأرض تَرْجُف وجُفاً : اضطربت . وقوله تعالى : فلما أخذتهم الرَّجُفة قال رَبِ لو سُئْت أَمَنَهُم سُئْت أَهلكتهم من قبل وإيًّاي الي الو شُئْت أَمَنَهُم فبل أَن تقتلهم . ويقال : إنهم رَجَف بهم الجبل فمانوا . ورجَف القلب : اضطرب من الجَزَع . والرَّاجِف : الحُمْت المُحرِّكة مُ مَ مذكر ؟ قال :

وأَدْنَبْتَنِي ، حتى إذا ما جَعَلْنَتَنِ على الخَصْرِ أو أَدْنَى ، اسْتَقَلَّكُ راجِفُ

ورجّف الشجر' توجّف' : حرّكته الربح'، وكذلك الأسنانُ . ورجَفَت الأرضُ إذا تَزَلُّوْ لَتُ . ورَجَفَ القومُ إِذَا تَهَـَّـؤُوا للحرب . وفي التنزيــل العزيز: بوم تَرْجُفُ الراجفة تَكَنْبَعُهَا الرَّادِفة ' ؟ قال الغراء: هي النَّفْخة ُ الأُولى، والرَّادفة ُ النفخة ُ الثانية ؛ قال أَبُو إسحق : الرَّاجِفة ُ الأَرْضُ تَرْحُبُفُ ۚ تَتَحَرَّكُ ۗ حركة شديدة ، وقال مجاهد : هي الرَّالْـزُلَّة . وفي الحديث : أيها الناسُ اذكرُوا الله ، جاءت الراجفةُ ُ تتبعها الرَّادِفة ' ؛ قال : الراجفة ' النفخة ' الأولى الـتى تموت لها الحلائق ، والرادفة الثانية التي يَحْيَـوْنَ لهــا يومَ القيامة . وأصل الرجف الحركة' والاضطراب'؛ ومنه حديث المَسْعَث : فرجع تَرْجُفُ بِهَا بُوادِرُهُ. اللت : الرَّحِفة في القرآن كلُّ عذاب أَخَذَ قوماً ، فهي رجْفَة " وصَيْحة " وصاعقة " . والرَّعْد ' يَوْحُف ' رَجْفاً ورَجِمْفاً : وذلك تَرَدُدُ مُدَهُدُتُهُ في السَّحابِ . ابن الأنباري : الرجُّفة معما تَحْربك الأرض ، يقال : رَجَفَ الشيءُ إِذَا تَحْرُكُ ؛ وأَنشد:

> نحيي العِظام الرَّاجِفات مِنَ البِلِي ، وليس لداء الرَّكْنِيَيْنِ طَلِيبِ ُ

ابن الأعرابي : رَجَفَ البلد إذا تزلزل، وقد رَجَهَت

الأَرضُ وأَرْجَفَتُ وأَرْجِفَتُ إِذَا تَزَكُنْزَكَتُ.

اللب : أرْجَفَ القومُ إِذا خاصُوا في الأخبار السبئة ودكر الفتن . قال الله تعالى : والمُرْجِفُونَ في المَدينة ، وهم الذين بُوَلَّدُونَ الأَخْبارَ الكَاذبة التي يكون معها اضطراب في الناس . الجوهري : والإرجاف واحد أراجِيف الأخبار ، وقد أرْجَفوا في الشيء أي خاصُوا فيه .

واسْتَرْ جَفَ رأْسَه : حَرَّكَه ؛ قال ذو الرمة :

إذ حَرَّكَ القَرَبُ القَعْقَاعُ أَلْحَيْهَا ، واسْتَرْجَفَتْ هامها الهِيمُ الشَّعْامِيمُ

ويروى :

إذ فَعْقَعَ القَرَبُ البَصْباصُ أَلْحِيبَها

والرَّجَّافُ : البحر ، سُمِّي به لاضطرابه وتحرك أَمُواجِه ، اسم له كالقَدَّاف؛ قال :

ويُكَلَّلُونَ جِفَانَهُمْ بِسَدِيفِهِمْ ، حتى تَغْيِبَ الشمسُ في الرَّجَّافِ

وأنشد الجوهري :

المُطْعِمُونَ اللحمَ كُلُّ عَشِيَّةٍ ، حتى تَغِيبَ الشَّمسُ في الرَّجَّافِ

قال ابن بري: البيت لمَطُّر ُود بن كعب الخُزاعِي يَر ْ فِي عبد المطلب جد ً سيدنا رسول ِ الله ، صلى الله عليه وسلم ، والأبيات :

يا أَيُّهَا الرجُلُ المُنْحَوِّلُ وَحَلَهُ ،

هَلَا نَزَلُتُ بِآلِ عَبْدِ مَنَافِ ?

هَبِلَتْكَ أُمُّكَ ! لو تَزَلَّتَ بدارِهِمْ ،
ضَبِنُوكَ مِن جُرْمٍ ومن إقراف

المُنْعِمِينَ إِذَا النَّجُومُ تُغَيِّرُتُ ، والظاعِنِينَ لِرِحْلَةِ الإيلافِ والمُطْعَمُونَ إذا الرَّياحُ تَنَاوَحَتَ،

حتى تَغيبَ الشمس في الرُّجَّاف

وقيل : الرُّجَّافُ بومُ القيامة . ورَجَـفَ القومُ : تَهَيُّؤُوا للقتال ، وأرْجَفُوا : خَاصُوا في الفتُّنة والأخبار الستئة .

والوَّجَفَانُ : الإسراعُ ؛ عن كراع .

رحف: الأَزهري خاصّةً : ان الأعرابي أَرْحَفَ الرجلُ إذا حَسَدُ دُ سَكُمْنَا أَو غَسَرُهُ . بقال : أَرْحَفَ مَشْفُرَ تَهُ حَنَّى فَعَدَتُ كَأَنْهَا حَرُّ بُنَّةٌ ، ومعنى قَعَدَتُ أَي صادَتُ . قال الأزهري : كأنُ الحاء مُبدلة من الهاء في أرْحَفَ ، والأصلُ أرْهَفَ . وسنف مُر ْهَفُ ورَهِ سَفُ أَي نُحَدُّهُ .

رخف: الرَّاخَافُ : المُساترخي من العَجين الكثير الماء . وَخَيْفُ ، بالكسر ، وَخَفًّا مثل تَعبُ تَعَبُّا ورَخَفَ تَوْخُفُ رَخُفًا ورَخَافَةً ورُخُوفَةً وأَرْخُفه هو : كَنُثُرَ مَاءَه حَنَّى يَسْتَرْخَي ، والاسم الرُّخْفَة ، واسم ذلك العجين الرَّخْفُ والوَّرْ يَخْهُ ، وقال الفراء: هي الرَّخيفَة' والمَر يخيَّة' والوَّر يخيَّة' . وثَّريدَة ٣ رَخْفَةٌ": مُسْتَرْخِيةٌ ، وقيل خاثرة "، وكذلك ثريد رَخْفْ . والرَّخْفُ والرَّخْفَةُ : الزُّبُدَّةُ ، المُسْتَرَ ْ خَيَّهُ الرقيقة اسم لها ؛ ومنه قول جربو :

أرَ خُف و رُبُد أَنْسَرَ أَمْ تَهْد ?

يفول: أرَقيقٌ هو أم غُليظٌ ، وجمعها رخـافٌ ؛ قال حفص الأُمُّويُّ :

تَضْرِبُ ضَرّاتها إذا اشْتَكُورَت نافطُهُما ، والرِّخافُ تُسَلِّكُوها ا

والرَّخْفَة ': الطِّن 'الرَّقيق'. وصار الماء رَخْفَة ورَخفة "؟ الأُخيرة عن اللحاني، أي طبناً رقبقاً، وقد بحرك لأجل حرف الحلق . أبو حاتم : الرَّخْفُ ۖ كَأَنَّهُ سَلَمْحُ طَائُو. وثوب رَخْفُ : رقيق ؛ عن ابن الأعرابي ؛ وأنشد لأبي العطاء :

قَمَى من القُوهِيِّ رَخَفُ بِنَا ثَقُهُ

ويروى : رَهُو ٌ ومَهُو ٌ ، كل ذلك سواء ، ورواه سببويه بيض بنائِقُه وعَزاه إلى نُصَيْبٍ ؛ وأوَّل البيت عند سيبويه :

سَو دُتُ فَلِم أَمْلُكُ سُوادي وتَحَنَّه

قال : وبعضهم يقول سُدْتُ . والرَّخْفُ : ضَرَّبِ ۗ من الصبغ .

ردف : إلر"د'ف' : ما تَبِعَ الشيءَ . وكل شيء تَبع شَيْئًا ، فهو رِدْفُه ، وإذا تُنَابِع شيء خلف شيء ، فهو التُّرادُ'فُ ، والجمع الرُّدافَى ؛ قال لبيد :

> عُذَافِرةُ تُقَمَّصُ بِالرُّدافِي ، تختوانتها ننزولي واراتحالي

ويقال : جاء القوم رُدافَى أي بعضهم ينبع بعضاً . ويقال للحُداة الرُّدافَي ؛ وأنشد أبو عبيد للراعي :

> وخُود، من اللَّائي تُسَمُّعُنَّ بالضُّحي فَر بِضَ الرُّدافَى بالغناء المُهُوَّد

وقيل: الرُّدافَى الرُّديف . وهذا أَمْر لس له ردُّفُّ ١ قوله « تضرب النع » كذا بالاصل ، وتقدم له في مادة شكر على غير هذا الوجه .

أي ليس له تَسِمة ". وأَرْدَفَهُ أَمْر ": لفة " في رَدِفَهُ أَمْر " مثل تَسِمَهُ وأَتَسِمَهُ بمنتًى ؛ قال خُزرَيْمَةُ بن مالَك ابن تَهْد :

> إذا الجَوْزَاءُ أَرْدَفَتِ الثُّرَيَّا ، ظَنَنْتُ بَآلِ فاطِمَةَ الظُّنْنُونا

يعني فاطمة َ بنت َ يَذْ كُر َ بن عَنَزَ ۚ أَحَدِ القارِ ظَينِ؛ قال ابن بري : ومثل هذا البيت قول الآخر :

قَالامِسة ساسُوا الأُمورَ فَأَحْسَنُوا سِياسَتُها ، حتى أَقَرَاتُ لِمُرْ دِفِ

قال : ومعنى بيت خزية على ما حكاه عن أبي بكر بن السراج أن الجوزاء تر دك الثربًا في اشتيداد الحر" فتتككّبُد السهاء في آخر الليل ، وعند ذلك تتنقطع المياه وتتجف فتنفرق الناس في طلب المياه فتتغيب عنه متحبُوبَته ، فلا يدري أبن منضت ولا أبن نزلت. وفي حديث بدر : فأمد هم الله بألف من الملائكة ور دف كل شيء : مؤخر ه . والر دف ن المكائك والعجر ن ، وخص بعضم به عجيزة المرأة ، والجمع من كل ذلك أر داف . والر واد ف : الكفل من كل ذلك أر داف . والر واد ف : الأعجاز ؟ وجمع راد فق ، وكله من الإتباع . وفي حديث أبي هريرة : على أكتافها أمثال التواجد شخماً تد عونه أنتم الرواد ف ؟ واحدتها أنتم الرواد ف ؟ واحدتها أنتم الرواد ف ؟ واحدتها راد فة " .

وترَ ادَ فَ الشيءُ : تَبِع بعضُه بعضاً . والترادفُ: التتابع . قال الأصمعي : تَعاوَ نُوا عليه وترادفوا بعنى . والترادُفُ : كِناية عن فعل قبيح، مشتق من ذلك . والارْتِدافُ : الاسْتِدْبَارُ . يقال : أتينا

فلاناً فار تَدَ فَناه أي أخذناه من ورائه أخــذاً ؛ عن الكسائى .

والمُترَادِفُ : كل قافية اجتمع في آخرها ساكنان وهي متفاعلان المستفعلان ومفاعلان ومفتعلان وفاعلان وفعلان وفاعلتان وفعلان وفعلان وفعلان وفعول المسي بذلك لأن غالب العادة في أواخر الأبيات أن يكون فيها ساكن واحد الروياً مقيداً كان أو وصّلاً أو خروجاً العلما اجتمع في هذه القافية ساكنان مترادفان كان أحد الساكنين وذف الآخر ولاحقاً به .

وأَرْدَفَ الشيءَ بالشيء وأَرْدَفَه عليه : أَتْبُعَه عليه ؛ قال :

# فأرْدَفَتْ خَبَلَاعلى خَيْل لي ، كالنَّقْل إذْ عالى به المُعَلَّمي

ورد ف الرجل وأرد ف : ركب خلفه ، وراد في الذي وارث كن ف خلفه ، الذي وارث كن ف خلفه على الدابة . ورد في كالفراد ك يواد فك ، والجمع رد فاء وردافك ، كالفراد ك جمع الفريد . أبو الهيثم : يقال رد فت فلاناً أي صرت له رد فا . الزجاج في قوله تعالى : بألف من الملائكة مُر د فين ؟ معناه بأتون فير قة بعد فرقة . وقال الفراء : مردفين متنابعين ، قال : ومر د فين في فيل بهم . ورد فته وأرد فته بعنى واحد ؟ شمر : وفين وأرد فته بعنى واحد ؟ شمر : رد فت وأرد د فت الزجل إذا ومن الزجاج : يقال ود فت الرجل إذا ركبت خلفه ، وأرد د فته أركبته خلفي ؛ قال الزجاج : يقال ود فت ابن بوي : وأنكر الزابيدي أرد د فته بعنى أركبته خلفي ؛ قال : وصوابه ار تك فته ، فأما أرد د فته ورد د فته ، فأما أرد د فته ، فأما أرد د فته ، فأما أرد د فته ، فهو أن تكون أنت رد فا له ؛ وأنشد :

## إذا الجوزاء أردكفت الشركيا

لأن الجَوْزَاء خَلَف الثريا كالرَّدْف . الجوهري : الرَّدْف الماكب. الرَّدْف الماكب في الرَّدْف الماكب في الرَّدْف : المُرْتَلَدِف ، والجمع رداف . والرَّدْف : والسَّتَر دَفَه . والرَّدْف : الراكب خَلَفك . والرَّدْف : الحَقية ونحوها بما لكون وراء الإنسان كالرَّدْف ؛ الحَقية ونحوها بما لكون وراء الإنسان كالرَّدْف ؛ قال الشاعر :

#### فَسِتُ عَلَى رَحْلَي وَبَاتَ مَكَانَهُ ، أُرافِبُ رِدْ فِي تَارَةً وَأَبَاصِرُهُ

ومُرادَقَة ُ الجَرَادِ: رُكُوبُ الذَّكَرُ والأَّنْثَى والثالث عليهما . ودابة ُ لا تُرْدِفُ ولا تُرادِفُ أَي لا تَقْبَلُ وَديفاً . الليث : يقال هذا البر دَوْنُ لا يُودِفُ ولا يُرادِفُ أَي لا يَدَعُ رَديفاً يَرْكَبُهُ . قال الأَزهري : كلام العسرب لا يُرادِفُ وأما لا يُرْدِفُ فهو مولئد من كلام أهْلِ الحَضَرِ .

والرَّدافُ : مَوْضِعُ مَرْكَبِ الرَّدِيفِ ؛ قال : .

## ليَ التَّصْديرُ فاتنبَعُ في الرَّدافِ

وأردافُ النَّجومِ: تَوالِيها وتَوابِعُها. وأَرْدَفَتِ النَّجومِ: النَّجومُ: والرَّدِفُ والرَّدِفُ: كُوْ كَبُّ مِن النَّسْمِ الواقعِ. والرَّدِيفُ فِي قول أصحابِ النَّجوم: هـو النَّجْم النَّاظِرُ إلى النَّجِم الطَّرِرُ إلى النَّجِم الطَّرِرُ إلى النَّجِم الطَّرِرُ اللَّهِم الطَّالِمِ ؛ قال رؤبة:

#### وراكب المقدار والرّديف ُ أَفْنَى خُلُمُوفاً فَبَلْكُها خُلُوف ُ

وراكب' المقدار : هـو الطـالع ، والرَّديفُ هـو الناظر اليه. الجوهري: الرَّديفُ النجمُ الذي يَنُوءُ من المَشْرِقِ إذا غاب رَقببُه في المَغْرَبِ . ورَدِفَه ،

بالكسر ، أي تَبِعَه ؛ وقال ان السكيت في قسول جرير :

#### على عليَّةٍ فيهن "رَحْلُ مُرادِفُ

أي قد أرْدَفَ الرَّحْلُ رَحْلُ بعير وقد خَلَفَ ؟ قال أوس :

## أَمُونَ وَمُلْقَتًى لِلزُّمْيِلِ مُرَادِفِ ا

الليث: الردف الكفل . وأرداف المهلك في الجاهلة الذين كانوا يخلفونهم في القيام بأمر الممككة ، عنزلة الورزراء في الإسلام ، وهي الردافة ، وفي المحكم : هم الذين كانوا يتخلفونهم نحو أصحاب الشرط في دهر نا هذا . والروادف : أتباع القوم المؤخرون يقال لهم روادف وليسوا بأرداف . والردف كل واحد منهما والردف صاحه .

الجوهري: الردافة الاسم من أرداف المُلُوك في الجاهلية . والردافة : أن يَجلس الملك ويَجلس المرد ويُجلس الردف في موضعه الردف عن عينه ، فإذا تشرب الملك شرب الردف في موضعه وكان خليفته على الناس حتى يَنْصَرف ، وإذا عادت كتيبة الملك أخذ الردف المرباع ، وكانت الردافة في الجاهلية لبني يَو بُوع الآنه لم يكن في العرب أحد أكثر إغارة على ملوك الجيرة من بني العرب أحد أكثر إغارة على ملوك الجيرة من بني ويَر بُوع ، فصالحوه على أن جعلوا لهم الردافة ويكنفوا عن أهل العراق الغارة ؟ قال جريو وهو من بني تي بُو بُوع :

رَبَعْنَا وأَرْدَوْنَا المُلُوكَ ، فَطَلَـُلُـُوا وطابَ الأَحالِيبِ الشَّمَامَ المُنْزَعَا . قوله «أمون الغ» كذا بالاصل.

وطاب : جمع وطنب اللّبَن ؛ قال ابن بري : الذي في شعر جرير : ورادَفْنا الملوك ؛ قال : وعليه يصح كلام الجوهري لأنه ذكره شاهداً على الرّدافة ، والرّدافة مصدر رادَف لا أرْدُف . قال المبرد: وللرّدافة مورضعان : أحدُها أن يُرْد ف الملوك دوابهم في صيد أو تريّف ، والوجه الآخر أن يَخلُف المليك إذا قام عن مَجلِسه فينظر وقي أمر الناس؛ أبو عمر و الشّباني في ببت لبيد :

وشَهَدْتُ أَنْجِيةً الأَفاقة عالياً كَعْنِي، وأرْدافُ المُلُوكِ مُشهودُ

قال : وكان الملك أن دوف خلفه رجلًا شريفاً وكانوا يركبون الإبل . ووجه الني اصلى الله عليه وسلم المعاوية مع واثل بن حُجْر رسولاً في حاجة له الموال على نجيب له افقال له معاوية : أر دفني وساله أن أبر دفة المفال : لسنت من أر داف المكلوك ؛ وأر داف المكلوك : هم الذين يتخلف فهم في القيام بأمر المملكة بمنزلة الوزراء في الإسلام، واحدهم رد ف الأعرابي :

هُمْ أَهلُ أَلُواحِ السَّريرِ وَبَمْنَهُ ، قَرَابِنُ أَردافُ ۖ لَمَا وَشَمَالُهَا

قال الفراء: الأردافُ هَهِنا يَتَنْبَعُ أَوَّ لَهُمُ آخِرُهُم فِي الشَّرَف ؟ الشَّرَف ؟ وقول ليبد يصف السفينة :

فالنَّامَ طَائِقُهَا القَديمُ ، فأَصْبَعَتُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مِنْ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ ا

قيل : الرَّدْفانِ الملاحان يكونان علىمُؤخَّر السفينة؛

وأما قول جربر :

مناً عُنَيْنِيَةُ والمُنحِلُ ومَعْبَدُ مَ والحَنْنَتَفانِ ومنهم الرَّدْفانِ

أَحَدُ الرَّدْفَيْنِ : مالكُ بن نُوَيْرَةَ ، والرَّدْفُ الآخر من بني وباح ِبن يَوْبُوع .

والرَّدَافُ : الذي يجيءُ بقِدْحِه بعدما اقتسموا الجَّزُورَ فلا يردُّونَه خائباً ، وَلَكُن يَجِعلونَ له حَظَّاً فيا صار لهم من أَنْصِبائِهم .

الجوهري: الردف في الشعر حَرْف ساكن من حروف المَـدُ" واللَّين يَقعُ قبل حرف الرُّويُّ للس بينهما شيء ، فإن كان أَلفاً لم يَحْزُ معها غيرها ، وإن كان واوآ جاز معه الباء . ابن سنده : والردف الألف والباء والواو التي قبل الروي ، سمى بذلك لأنه ملحق في التزامه وتُحَمُّل مراغاته بالروى ، فحرى مُحْرى الرَّدْف للراكب أي يَلمه لأنه ملحق به، وكُلْفُته على الفرس والراحلة أَشْتَقُ من الكُلْـفة بالمُـتَـقَدُّم منهما ، وذلك نحو الألف في كتاب وحساب، والناء في تكيد وبكيد ، والواو في خَتُول وقتول ؛ قال ابن جني : أصل الردف للألف لأن الغَرَض فعه إنما هو المد" ، ولنس في الأحرف الثلاثة ما يساوي الألف في المدّ لأن الألف لا تفارق المدُّ ، والماء والواو قد يفارقانه ، فإذا كان الرِّدْ فِ أَلْفاً فهو الأَصل،وإذا كان ياء مكسوراً ما قبلها أو واواً مضموماً ما قبلها فهو الفرغ الأقرب إليه ، لأن الألف لا تكون إلا ساكنة مفتوحاً ما قبلها ، وقــد جعــل بعضهم الواو

١ قوله « والرداف الذي يجيء » كذا بالاصل . وفي القاموس : والرديف الذي يجيء بقدحه بمد فوز أحد الأيسار او الاثنين منهم فيسألهم أن يدخلوا قدحه في قداحهم . قال شارحه وقال غيره هو الذي يجيء بقدحه الى آخر ما هنا ، ثم قال : والجمح رداف .

والياء ردُّ فَمَنْن إذا كان ما قبلهما مَفْتُوحاً نحو رَيْبِ وثُـُوْبٍ ، قال : فإن قلت فإن الردف بتلو الراكب والرَّدُونُ في القافية إنما هو قبل حرف الرَّويُّ لا بعده، فكنف جاز لك أن تُشَبِّهَه به والأمر في القضة ِ بضد" ما قد"مته ? فالجواب أن الر"د"فَ وإن سبق في اللفظ الرويُّ فإنه لا يخرج بما ذكرته ، وذلك أن القافية كماكانت وهي آخر البيت وجهاً له وحلية لصنعته ، فكذلك أيضاً آخر ُ القافية زينة ٌ لها ووجه ٌ لصَنْعَتَها ﴾ فعلى هذا ما يجب أن يقَع الاعتداد ا بالقافية والاعتناءُ بآخر ها أكثر منه بأوَّلها ، وإذا كان كذلك فالرُّويُّ أَقْرُبُ إِلَى آخر القافية من الرّدف ، فيه وقع الابتداء في الاعتداد ثم تكلاه الاعتداد ُ بالردف ، فقد صار الردف كما تراه وإن سق يشبه الردف فيل الرُّوي بالردف بعد الراكب ، وجمع الرِّدْف أَرُّدافٌ لا يُكَسَّر على غير ذلك . ورَدَفَهُمُ الْأَمْرُ وَأَرْدَفَهُم : دَهَمَهُم . وقوله عز وجل : قل عَسَى أَن يكون رَدفَ لَكُم ؛ يجوز أَن يكنون أرادَ وَد فَكُمْ فزاد اللام ، ويجوز أن يكون رَدُفَ مَا تُعَدِّي بَحُرِف جِرِ وَبَغَيْرِ حَرِف جِرْ . التهذيب في قوله تعالى : رَدفَ لكم ، قال : قَـرُبَ لكم ، وقال الفراء : جاء في التفسير دنا لكم فكأنَّ اللام دخلت إذ كان المعنى دنا لكم ، قال : وقــد تكون اللام داخلة والمعنى رَد فَكُم كما يقو لون نقَدتُ لها مائة ً أَى نقد ُتها مائة . ورَدفنت ُ فلاناً ورَدفنت ُ لفلان أي صرت له ردْفاً ، وتزيـد العربُ اللامَ مع الفعل الواقع في الاسم المنصوب فتقول سُمِع له وشُكّرَ له ونُصَحَ له أي سَمعَه وشكرَه ونصَعَه . ويقال : أَرْدَ فَت الرجل إذا جئت بعده . الجوهري : يقال كان نزل بهم أمر " فَرَد فَ لهم آخَر ' أعظم منه . وقال

تعالى : تَنْبَعُها الرَّادِفة . وأَتَيْناه فارْتَدفناه أي أَخذاه أخذا .

والرَّوادِف : رَواكِيبِ النخلة ، قال ابن بري : الرَّاكُوبُ مَا نَـبَتَ فِي أَصل النخلة وليس له في الأرض عِرْقُ . والرُّدافَى ، على فُعالى بالضم : الحُـداة والأعْوان لأنه إذا أعْبا أحدهم خَلَّفه الآخر ؛ قال لمد :

### عُدافرة '' تَقَمَّصُ' بالرُّدافَى ، تَخْمَوَّ نَهَا ''نزُولي وارْتِحالي

ورَدَفانُ : موضع ، والله أعلم .

وذعف : ارْدَعَقَت الإبلُ وادْرَعَفَت ، كلاهما : مضت على وجُوهها .

الروي لفظاً تبعاً له تقديراً ومعنسًى ، فلذلك جاز أَنَ وَفَ : دَوَ فَ إليه يَوْزِفُ رَزِيفاً : دَنا . والرّزْفُ: يشبه الردفُ قبل الرّوي بالردف بعد الراكب ، الإسراعُ ؛ عن كراع . وأرّزُ فَ الرجلُ : أسرع . وأرّزُ فَ الرجلُ : أسرع . وأرّدُ فَ السّحابُ : صَوّت كأرْزَ مَ ؛ قال كُنبر ودَفُ لُهُ أَنْ اللّهُ وَارْدُونَ مَ اللّهُ عَنْ اللّهُ عَنْ اللّهُ اللّهُ وَارْدُونَ مَ ؛ قال كُنبر ودَفُ لُهُ أَنْ أَوْ أَوْدُ وَقُولُهُ عَنْ اللّهُ عَنْ اللّهُ عَنْ اللّهُ اللّ

## فَذَاكَ سَقَى أُمَّ الحُورَيْرِ ثِ مَاءًه ، بحيث انتتَوَت واهِي الأَسِرَّةِ مُرْثَرِف

ورَزَفَت الناقة : أَسْرَعَت ، وأَرْزَفْتُهَا أَنَا : أَحْثَثَتْهُا فِي السير ، ورواه الصرام عن شمر زَرَفَت وأَرْفَت وأَزْرَفْتُهَا ، الزاي قبل الراء .

وسف : الرَّسْفُ والرَّسِيفُ والرَّسَفَانُ : مَشْيُ المُنْقَيَّدِ , رَسَفَ فِي القَيْدِ يَوْسُفُ وبَرْسِفُ رَّسِفُ ورَسِفاً ورَسِفاً : مَشَى مَشْيَ المقيَّد ، وقيل : هو المشي في القَيْدِ رُويَدًا ، فهو راسِف ؛ وأنشد ابن بري للأخطل :

يُنهَنهُني الحُرَّاسُ عنها ، ولَيْنَني فَطَعْتُ إِليها اللَّيْلُ بِالرَّسْفَانِ

وفي حديث الحديبية : فجاء أبو جندل يوسف في في في يُوده ؛ الرسف والرسيف مشي المنقبد إذا جاء يتحامل بوجله مع القيد . ويقال للبعير إذا قارب بين الخيطو وأسرع الاجارة ، وهي رفع القوائم ووضعها : رسف يوسف ، فإذا زاد على ذلك ، فهو الرسفان ثم الحقد بعد ذلك . وحكى أبو زيد : أوسفت الإبل أي طرة ثها مُقيدة .

وشف: رَشَفَ الماءَ والرَّيقَ ونحوهما يَوْشُفُهُ ويَرْشُفه رَشْفاً ورَشَفاً ورَشِيفاً ؛ أنشد ثعلب :

> قابكة ما جاء في سيلاميها بِرَشَفِ الذَّنابِ والنَّتِهامِها

وحكى أبن بري: رَسِّفَه يَوْسُتَفُه وَسُنفاً ووَسُفاناً، والرّسُفُ : المَصُ . وتَرَسَّفَه وارْتَسُفَه : مصّه . والرّسْفُ : تَناو ُل الماء بالشَّفْتَيْن ، وقيل: الرّسْفُ والرّسْفِ في قال الشاعر :

سَفَيْنَ الْبَشَامَ المِسْكَ ثَم رَشَفْنَهُ ، رَشِيفَ الغُرَيْرِيّاتِ مَاءَ الوَقَائِيعِ

وقيل : هو تَقَصَّي ما في الإناء واشْتَيفافُه ؛ وقوله أنشده ابن الأعرابي :

يَوْ تَنَشِفُ البَّوْلَ الْأَنْشِافَ المُعَذُّ ورُ

فَسَره بجميع ذلك . وفي المثل : الرَّشْف أَنْقَع أَي إِذَا تَرَّشُفْتَ المَاء قليلاً قليلاً كان أَسْكَنَ للعَطَش . والرَّشْف والرَّشْف : بَقية الماء في الحَوْض ، وهو وجه الماء الذي ارْتَشَفَتْه الإبل . والرَّشُف : ماء قليل يبقى في الحوض تَر شُفه الإبل بأفواهها . قال الأزهري : وسمعت أعرابياً يقول : الجَرع في الحوض ومنه شرح القاموس .

أَرُوكَى والرَّشِيفُ أَشْمَرَ بُ ؟ قال : وذلك أَن الإبل إذا صادَفَتِ الحَوْضَ مَلَآنَ جَرَعَتْ ماءًه جَرْعاً يَمُلاَ أَفْواهُهَا وذلك أَسْرَعُ لِرِيّها ، وإذا سُقِيتُ على أَفْواهِها قبل مَل الحَوْضِ تَرَسَّفَتِ الماء على أَفْواهِها قبل مَل الحَوْضِ تَرَسُّفَتِ الماء بَشَافِرِها قليلاً قليلاً ، ولا تكاد تروى منه ، والشَّقاةُ إذا فرطُوا النَّعَم وسَقَوا في الحَوْضِ تقدَّموا إلى الرُّعْيانِ بأن لا يُودِدُوا النَّعَمَ ما لم يَطْفَح الحوضُ ، لأَنها لا تكاد تروى إذا سُقيتُ قليلا ، وهو معنى قولهم الرَّشِيفُ أَشْرَبُ . وناقة وشرب الماء فترَرتشِفه ؟ قال القطامي :

> رَشُوفُ وَرَاءُ الحُنُورِ لِمْ تَشَدُّوَى ۚ بِهَا صَباً وشَمَالُ ۗ ، حَرَّجَفُ لَمْ تَقَلَّبِ

وأر شُنَفَ الرجل ورَسْتَفَ إذا مَص ويق جاريته. أبو عمرو: رَشَنَفْت ورشِفْت فَبَلَلْت ومَصِصْت ، فمن قال رَشَفْت قال أر شُنف ، ومن قال رَشِفت قال أر شَف .

والرَّسْوَفُ : المرأة الطّيّبة الفَم . ان سيده : الرأة رَشُوفُ طيبة الفم ، وقبل : قَلَيلة السِلّة . وقالوا في المثل: ليحسن ما أدّ ضَعْت إن لم تُرْشَغِي أي تُدُه هِي اللّمَن ، ويقال ذلك للرجل أيضاً إذا بدأ أن مُحسن فخيف عليه أن يُسيء . ان الأعرابي : الرّشُوفُ من النساء اليابسة المسكان ، والرّصُوفُ الطّمَاقة المكان .

وصف : الرَّصْف : ضَمَّ الشيء بعضه إلى بعض ونظيمه ، رَصْفَه يَرْصُفُه دَصْفاً فار تَصَف وتَرَاصَف وتَرَاصَف . قال اللبث : يقال للقائم إذا صف قدميه رَصَف قدميه ، وذلك إذا ضم إحداهما إلى الأخرى . وتراصَف القوم في الصف أي قام بعضهم إلى لزق بعض . ورصَف ما بين

رجليه: قرَّبهما. ورضفت أسنانه ورضفة ورصفت ورصفة ورصفت ورصفت ورصفت ورضفة ورصفت والمتوقت والمتوت. وفي حديث معاذ، رضي الله عنه ، في عداب القبر: ضربه بير صافة وسط رأسه أي مطروقة لأنها أيرضف بها المضروب أي يضم . ورصف الحجر يرصف كرصفة : بناه فوصل بعض بعض . والرصف : الحجارة المتراصفة ، واحدتها رصفة "، بالتحريك . والرَّصف : والرَّصف : عجارة "مر صوف" بعض إلى بعض ؛ وأنشد المعجاج :

فَشَنَ فِي الإِبْرِيقِ منها نُنزَفا ، من رَصَف نازَعَ سَيْلًا رَصَفا ، حتى تَناهَى فِي صَهاريجِ الصَّفا

قال الباهلي: أراد أنه صب في إبريتي الحمر من ماء رصف نازع سيسلا كان في رصف فصار منه في هذا ، فكأنه نازعه إياه . قال الجوهري: يقول منزج هذا الشراب من ماء رصف نازع رصفا آخر لأنه أصفى له وأرق ، فحد ف الماء ، وهو يُويد ، فجعل مسيله من رصف إلى رصف منازعة منه إياه .

ان الأعرابي: أرْصَفَ الرجلُ إذا مَزَجَ شرابَه بماء الرّصَفِ ، وهو الذي ينحدر من الجبال على الصخر فيصفُو ، وأنشد بيت العجاج . وفي حديث المغيرة : لحديث من عاقل أَحَبُ إليّ من الشّهد بماء رَصَفَة ؛ الرّصَفَة ، بالتحريك : واحدة الرّصَف ، وهي الحجارة التي يُوصف بعضها إلى بعض في مسيل فيجتمع فيها ماء المطر ؛ وفي حديث ابن الضّنعاء ؟ :

الله و ورصفت أسنانه الى قوله تصافت » كذا بالاصل مضبوطاً.
 الم قوله و الضيّماء » كذا في الاصل بضاد معجمة ثم عـين مهملة ،
 والذي في النهاية : الصبقاء بمملة ثم معجمة .

بين القران السُّوء والتَّراصُف

التَّراصُفُ : تَنْضِيدُ الحَجَارَةَ وَصَفُ بِعَضِهَا إِلَى بِعِضٍ ، وَاللهُ أَعْلَمِ .

والرّصَفُ : السّدُ المبني الماء . والرّصَفُ : مَجْرى المَصْنعة . التهذيب : الرّصَفُ صَفاً طويل يتصل بعض ، واحدته رَصَفه ، وقيل : الرّصَف ضفاً طويل كأنه مر صُوف . ابن السكين : الرّصَف مصدر رَصَفت السهم أرّصُفه إذا سَدَدَت الرّصَف مصدر رَصَفت السهم أرّصُفه إذا سَدَدَت عليه الرّصاف ، وهي عقبة "نشد على الرّعظ ، والرّعظ ، مدّ صوف . وفي الحديث : ثم نظر في الرّصاف مر صوف . وفي الحديث : ثم نظر في الرّصاف فتمادى أيرى شيئاً أم لا ، قال الليث : الرّصَفة فتمادى أيرى شيئاً أم لا ، قال الليث : الرّصَفة عقبة " تلثوى على موضع الفوق ؛ قال الأزهري : هذا خط والصواب ما قال أبن السكيت . وفي حديث الحوارج : ينظر في رِصافه ثم في قدد وهي العقبة ويرى شيئاً والرّصَفة أن واحدة الرّصاف وهي العَقبة وعمد التوى فوق رُعظ السهم إذا انكسر ، وجمعه رُصُف وقول المنتَظ الهم إذا انكسر ، وجمعه وقول المنتَظ الهم إذا انكسر ، وقول المنتَظ الهم إذا انكسر ، وجمعه وقول المنتَظ الهم إذا انكسر ، وقول المنتَظ الهم إذا انكسر ، وجمعه وقول المنتَظ الهم إذا المنتيناً الهم إذا اللهم إذا الرّصاف وقول المنتَظ السّمِي المنتَظ ا

مُعَابِل غير أَرْصَافٍ ، ولكن كُسِينَ 'ظهارَ أَسُورَهُ كَالْحِيَاطِ

قال ابن سيده: عندي أنه جمع رَصفَة على رَصفَهِ كَشَيْرِة وَشَيْرِة وَشَيْرِه مُ جَمِع رَصفاً على أَرْصاف كَأَشْجَاد ، وأَراد نظهار رِيش أَسُود ، وهي الرُّصافة ، وجمعها رَصائِف ورَصاف . وقد رَصفه رَصْفاً ، فهو مَرْصُوف ورَصيف . والرَّصفة ، والرَّصفة ، والرَّصفة ، على عَقبة ثم تشك على حمالة القوس ، قال: وأرى أبا حنيفة قد جعل الرَّصاف واحداً . وفي الحديث : أنه مضغ وتراً في رمضان ورصف به وتراً قوسه أي شده .

وقتواه . والراصف : الشد والضم . ورصف السهم : سَد م بالراصف ، وهو عقب بلوى على مدخل النصل فيه ؛ والراصف ، بالتسكين : المصدر من ذلك ، تقول : رَصفت الحجارة في البناء أرصفها رصفا إذا ضمت بعضها إلى بعض ، ورصفت السهم وصفا إذا سُد دُت على رُعظه عَقبَة " ؛ ومنه قول الراح : :

رصف

## وأَثْرَ بِي سِنْخُهُ مَر ْصُوفٌ ١

ويقال : هذا أمر لا يَرْصُفُ بك أي لا يَلِيق . والرَّصَفَتَانِ : عَصَبَتَانِ في رضْفَتَي الرَّكُنِيّنِ . والرَّصَفَتُن الرَّكُنِيّنِ . والمَرْصُوفُ : السي التَزَقَ خِتَانُها فلم يُوصَلُ إليها . والرَّصُوفُ : الصغيرة الفَرْجِ ، وقد رَصِفَتْ . ابن الأعرابي : الرَّشُوفُ مَن النساء اليابِسَةُ المكان ، والرَّصُوفُ الضَيِّقَةُ المكانِ ، والرَّصُوفُ الضَيِّقَةُ المكانِ ، والرَّصُوفُ الضَيِّقَةُ المكانِ ، ووحكى ابن بري : الميقابُ ضِدَّ الرَّصوفِ .

والرَّصافة ُ بالشيء : الرِّفتُق به . وفي حديث عبر ، رضي الله عنه : أتي في المنام فقيل له تَصَدَّق ْ بأرض كذا ، قال: ولم يكن لنا مال ورصَف ' بنا منها أي أرْفَق ' بنا وأوْفَق ' لنا . والرَّصافة ' : الرِّفْق ' في الأمور ، وفي رواية : ولم يكن لنا عِماد ورصَف ' بنا منها ، ولم يجيء لها فعل ' .

وعمل" رَصِيف" وجَواب" رَصِيف" أَي مُعْكَمَّ رَصَانْ .

والرُّصَافَةُ : كُل مَنْدِتِ بِالسوادِ وقد غلب على موضع بغداد والشام . وعَينُ الرُّصَافةِ : مُوضع فيه بثر ؛ وإيَّاه عنى أُمَيَّةُ ن أَبِي عائدِ المُذَكِئُ :

القوله «وأثربي» في القاموس: والنسبة، يمني الى يثرب، يثربي وأثربي
 بغتم الراء وكسرها فيهما واقتصر الجوهري على الفتح .

يَوْمُ بِهَا ، وانتَّحَتُ لِلرَّجَا ء عَيْنَ الرُّصَافةِ ذاتَ النَّحَالِ ِ ١

رضف

الصحاح : ورُصافة ُ موضع . والرِّصاف ُ : موضع . ورَصَف ُ : ماء ؛ قال أبو خراش :

نُساقِيهم على رَصَف وضُرِّ، كَدَابِغة وقد نَعْلَ الأَدْيمُ ٢

وضف : الرَّضْفُ : الحجارَةُ التي حَميَتُ بالشبس أو النار ، واحدتها رَضْفة " . غيره : الرَّضْفُ الحجارة المُنحماة ُ يُوغَرُ مِهَا اللَّمَنُ ، واحدتها وَضْفة ". وفي المثل : خذ من الرَّضْفة ما علمها . ورَضَفه تَوْضَفُه، بالكسر، أي كواه بالرَّضْفة . والرَّضْف : اللن يُعْلَى بِالرَّضْفَة . وفي حديث الهجرة : فَنَدِيتَانَ في رسلها ورضيفها ؛ الرَّضيفُ اللَّهِ المَرْضُوفُ ، وهو الذي نطرح فيه الحجارة المُحماة ليذهب وخَمُهُ . وفي حديث وابِصة َ ، رضي الله عنه : مثل الذي يأكُّلُ القُسامة كمثـل جَدَّي بطنُـه مملوء رَضْفًا . وفي الحديث : كان في التشهد الأول كأنه على الرَّضْف ؛ هي الحجارة المُتحْماة على النار . وفي الحديث : أنه أتى برجل نُعت له الكي فقال : اكنو ُوه ثم الرَّضفُوه " أي كَمَّد ُوه بالرضف . وحديث أبي ذر ، رضي الله عنه ؛ يَشَّر الكَنَّازين برَ صُفُ ِ 'مِحْمَى عليه في نار جهنم . وشواء مَر ْضوف": مَشْوِي على الرضْفة . وفي الحديث : أن هنداً بنت عُتْبَةً لَا أَسْلَمَت أَدْ سَلَتَ الله بِجَدْ يَيْن مرضوفين. ولَبَنَ " رَضيف ": مصبُوب على الرَّضْف . والرضَّفة :

١ قوله ﻫ للرجاء » في معجم ياقوت : للنجاء .

۲ قوله « نساقيهم » هو الذي بالاصل هنا ، وسبق في مادة ضرر :
 نسابقهم ، ورصف ، محركة وبضمتين: موضع كما في القاموس زاد شارحه وبه ماه يسمى به .

سِمة " نَكُورَى برضفة من حجارة حيثا كانت ، وقد رضف يرضف . الليث : الرضف حجارة على وجه الأرض قد حبيت . وشواء مرضوف : يُشورَى على تلك الحجارة . والحمل المرضوف : تُلاقى تلك الحجارة إذا احبر " في جوفه حتى ينشوي الحمل . قال شهر : سعت أعرابياً يصف الرضائف وقال : بُعْمَدُ إلى الجدي فَيُلْنَبُ من لبن أمه حتى يتلىء ، ثم يذبع فَيُزَقَق من قبل قفاه ، ثم يُعْمَدُ إلى حجارة فتحرق بالنار ثم تُوضع في بطنه حتى يشوي بشوي ؛ وأنشد بيت الكميت :

ومَرْ ضُوفَةً لَمْ تُؤْنِ فِي الطَّبْنَخِ طَاهِياً ، عَجِلْتُ ۚ إِلَى 'محُورَاها ، حينَ غَرْغَرا

لم تُؤْنِ أي لم تخبيس ولم تُبْطَى . الأَصعي : الرضفُ الحجارة المُنْحَمَّاة في النار أُو الشبس ، واحدتها رضفة " ؛ قال الكميت بن زيد :

أَجِيبُوا رُقَى الآسِي النَّيْطاسِيِّ ، واحْذَرُوا مُطَاقِّنَةُ الرَّضْفِ التي لا شُوكى لما

قال: وهي الحَيّةُ التي تمرُّ على الرضف فيُطفيءُ سَبُها نارَ الرضف. وقال أبو عبرو: الرضف حجارة يُوقد عليها حتى إذا صارت لهباً ألقيتُ في القدر أنضجت اللحم فأنضجته. والمرضوفة : القدر أنضجت بالرضف. وفي حديث حذيفة أنه ذكر فيتناً فقال: أتتكم الدهميماء ترمي بالنشف ثم التي تكيها ترمي بالرضف. بالرضف أي في شدتها وحرها كأنها ترمي بالرضف. فال أبو منصور: وأيت الأعراب بأخذون الحجارة فيوقدون عليها ، فإذا حمييت رضفوا بها اللهن البارة الحقين لتكسر من بوده فشربونه ، ورعا رضفوا الماء للخل إذا ترد الزمان.

وفي حديث أبي بكر : فإذا قرر بُص من مكة فيه أثر الرَّضيف ؛ يريد قرر صاً صغيراً قد خُبرز بالمكة وهي الرَّماد الحارث . والرَّضيف : ما يُشُوك من اللحم على الرَّضف أي مر ضُوف "، يريد أثر ما عكل على القر ص من دَسم اللحم المرضوف . أبو عبيدة : جاء فلان بمُطفينة الرضف ، قال : وأصلها أبها داهية " أنستنا التي قبلها فأطفأت حراها . قال اللبث: مُطفينة الرضف سخمة إذا أصابت الرَّضف ذابت فأخمد ته ؛ قال أبو منصور : والقول ما قال أبو عبدة .

رضف

وفي حديث معاذ في عذاب القبر:ضَرَ بَه ِ بِمرْضافة وسَطَ رأسِه أي بآلة من الرّضف ِ ، ويروى بالصاد ، وقــد تقدّم .

والرضف : جر م عظام في الريكبة كالأصابع المضومة قد أخذ بعضها بعضاً ، والواحدة ترضفة ، ومنهم من يثقل فيقول : رضفة " . ابن سيده : والرّضفة والرّضفة ' : عظم مُطبّق على وأس الساق ووأس الفخذ . والرّضفة ': عظم مُطبق " يموج على الريكبة ، وقيل : الرّضفتان من الفرس عظمان مُستديران فيهما عرض منقطعان من العظام كأنهما طبقان فيهما عرض منقطعان من العظام كأنهما طبقان والرضفة : عظم بين الحوشت والوطيف ومُلتقى والرضفة : عظم بين الحوشت والوطيف ومُلتقى الجُبّة في الرّسغ ، وقيل : هي عظم " مُنقطع " في الجبّة في الرّسف ، وقيل : هي عظم " مُنقطع " في وقال النضر في كتاب الحيل : والرضف وكبتا الفرس فيا بين الكراع والذّراع ، وهي أعظم صفار مجتمة في وأس أعلى الذراع .

١ قوله « ورضف الركبة » كذا بالاصل بدون ها، تأنيث، وقوله
 «والرضف ركبتا» كذا فيه أيضاً .

ورَضَفْتُ الوسادَة : ثَنَيْتُهَا ، عانِية .

رعف : الرَّعْسَفُ : السَّبْقُ ، رَعَفْتُ أَرْعُفُ ؛ قال الأعشير :

به ترعُف ُ الألثف إذ أرْسِلَت ُ ، غَداةَ الصَّباحِ ، إذا النَّقْعُ ثارا

ورَعَفَهُ يَوْعَفُهُ رَعُفاً : سَبَقَهُ وتقدَّمُهُ ؛ وأنشد ابن بري لذي الرمة : بِالمُنْعَلاتِ الرَّواعِفِ .

والراعاف: دم يَسْبِقُ مِن الأَنْف ، رَعَف يَوْعُفُ ويَرْعَفُ رَعْفاً وَرُعافاً ورَعُفَ ورَعِفِ . قال الأَزهري: ولم يُعْرَف رُعِفَ ولا رَعُفَ في فِعْلِ الرُّعاف . قال الجوهري: ورَعُف ، بالضم ، لغة فيه ضعيفة ، قال الأَزهري: وقيل للذي يخرج من الأَنف رُعاف لسبقه عِلمُ الرَّاعِف ؟ قال عمرو بن لجاً إ:

> حتى ترى العُلْبة من إذ رائبها يَر عُفُ أَعْلاها من امْتِلائِها ، إذا طَو ك الكف على وشائبها

وفي حديث أبي قتادة : أنه كان في عُرْسٍ فَسَمِعُ جَادِية تَضْرِب بالدُّفِّ فقال لها : ارْعَفي أي تقدَّمي. يقال منه : رَعِف ، بالكسر ، يَرْعَف ، بالفتح ، ومن الرُّعاف رَعَف ، بالفتح ، يَرْعُف ، بالضم ، ورَعَف الفرس يَرْعَف ويَرْعُف أي سَبَق وتقدم ؛ وأنشد ابن بري لعبُيند :

يَوْعُفُ الأَلْفَ بِالمُدَجَّجِ ذِي القَوْ نَسِ، حتى يَعُودَ كَالتَّمْثَالِ ا

قال : وأنشد أبو عمرو لأبي نخيلة :

١ قوله « بالمدجج » كذا بالاصل ، والذي في شرح القاموس : بالمزجج .

#### وهُنَّ بعد القَرَبِ القَسِيِّ مُسْتَرَّعفاتُ بَشَمَرُ ذَكِيًّ

والقسي : الشديد . والشير ذلي : الحادي ، واسترعف مثله . والراعف : الفرس الذي يتقدم الحيل . والراعف : الفرس الذي يتقدم الحيل . والراعف : حَلَر ف الأرنبة لتقدمه ، وفق غالبة ، وقيل : هو عامة الأنف ، ويقال للمرأة : لاوفي على مراعفك أي تكتشبي ، ومراعفها الأنف وما حوله . ويقال : فعكنت ذلك على الرعم من من المنبية ، وهو من ذلك لأنه يسبيق أي يتقدم ، على التشبيه ، وهو من ذلك لأنه يسبيق أي يتقدم ، والرواعف : الراماح ، صفة غالبة أيضا ، إما لتقدم مها الرواعف . والرواعف : الراماح ، صفة غالبة أيضا ، إما لتقدم الما المنا ، والرواعف : عن كراع . الدم منها . والرعف : شرعة الطعن ؛ عن كراع . وأدعف : أبو عبيدة : بينا نحن نذكر فلاناً وعف به الباب أي دخل علينا ومنه قول عمرو بن لجا :

يَوْعُفُ أَعْلاها من امْتِلامًا ، إذا طَوْكَ الكفّ على رِشامًا

وراعُوفة ألبئر وراعُوفُها وأرْعُوفَتها : حجر ناتى على رأسها لا يُستَطاع قلعه يقوم عليه المُستقي ، وقيل : واعُوفة المُستقي ، وقيل : واعُوفة البئر صخرة تُتُورَك في أَسفلها البئر إذا احْتُهُورَت تَكون ثابتة هناك ، فإذا أزادوا تَنْقية البئر جلس المُنْقِي عليها ، وقيل : هي حجر يكون على وأس البئر يقوم المستقي عليه ، ويروى بالثاء المثلثة ، وقد تقدم ، وقيل : هو حجر ناتى في بعض البئر يكون صُلْباً لا يمكنهم حَفْره فيترك على حاله ، وقال خالد ابن جَنْبَة ، واعوفة البئر الشطافة ، قال : وهي

مثل عَيْن على قدر جُعْر العَقْر ب نِيطَ في أعلى الرَّكِيّة فيُجاوِزُونها في الحفْر خَمْسَ قِيمَ وأكثر، فرما وجدوا ماء كثيراً تَبَجُسُه ، قال : وبالرُّوبَنْج عِن تَطَّافة عَدْبة ، وأسفلها عن زُعاق ، فتسمع عن تطران النطاقة فيها طرق . قال شمر : من ذهب بالراعُوفة إلى النّطافة فيها طرق . قال شمر : من ذهب بالراعُوفة إلى النّطافة فيها طرق . قال شمر : من دُعافِ الله نُوفة إلى النّطافة فيها مُوقانه أخذه من رُعاف الله نوبة ، وهو سَيكن مُميه وقطرانه ، ويقال ذلك سيلان الذّانين ؛ وأنشد قوله :

كلا مَنْخَرَيْه سابقاً ومُعَشَّراً ، عا انْفَضَّ من ماء الخَياشِيم واعِف ٢

قال: ومَن دُهَب بالراعُوفة إلى الحجر الذي يتقدّم طي البير على ما ذكر فهو من رُعَف الرجل أو الفرس إذا تقدّم وسبق . وفي الحديث عن عائشة : أن النبي ، صلى الله عليه وسلم، سُحِر وجُعِل سِحْرُهُ في جُف طلعة ودُفِن تحت راعُوفة البير، ويروى راعُوثة ، بالثاء المثلثة ، وقد تقدم .

واسْتَرْعَفَ الحَصي مَنْسمَ البعير أي أدماه .

والرُّعافيُ : الرجل الكثيرُ العَطاء مأخوذ من الرُّعاف ، وهو المطرَرُ الكثير . والرُّعُوفُ : الأَمطار الحِفاف ، قال : ويقال للرجل إذا استقطر الشحمة وأَخذ صُهارتها : قد أَوْدَف واستودد ف واسترَعف واستدَّمى ، كله واحد . ورَّعْفانُ الواليَّ : ما يُستَعْدى به . وفي حديث جابر : بأكلون عمن تلك الدابَّة ما شاؤوا حتى ارْتعَفُوا أي قويتَ أقدامُهم فركبوها وتقدموا.

١ قوله « فتسمع قطران الع » كذا بالأصل .

۲ قوله « وممشراً » كذا بالاصل .

٣ قوله « ورعفان الوالي » كذا ضبط في الأصل .

؛ قوله « يأكلون النم » كذا بالاصل والنهاية ايضاً .

وغف: رَغَفَ الطّيِّنَ والعَجِينَ يَوْغَفُه رَغْفاً: كَنَّلَكَه بِيدِيه ، وأصل الرَّغْف جِمعك الرَّغِيف تَكْتَلُه . والرَّغيف: الخُبْزة، مشتق من ذلك، والجمع أرْغِفة ورُغُف ورُغْفان ؛ قال لقيط بن زُرارة :

إن الشواء والنَّشِيلَ والرُغُف ،
والقَيْنة الحَسْناء والكأس الأنف ،
للطاعنين الحل ، والحل فطف ا

ورغَفَ البعيرَ رَغْفاً : لَـقَبَهُ البِرْر والدقيق . وأَدْغَفَ الرجلُ : حدَّدَ بَصَره ، وكذلك الأسدُ. وفف : رَفَّ لونُه يَرِفُ ، بالكسر ، رَفَّا ورَفِيفاً : بَرَقَ وتَلَأَلاً ، وكذلك رَفَّت أَسْانه . وفي الحديث : أَن النابغة الجَعْديُ لما أنشد سيدنا رسولَ الله ، صلى الله عليه وسلم :

ولا غَيْرَ في حِلْم ٍ ، إذا لم نكن له بَوادِرْ تَحْمِي صَفْرَه أَن 'بُكَدَّرُا

ولا خَيْرَ في جَهَل ، إذا لم يكن له حَلِيمٌ ، إذا ما أُوْرَدَ الأَمْرَ أَصْدَرا

فقال له رسول الله ، صلى الله عليه وسلم : لا يَفْضُضِ الله فاك ! قال : فبقييَت أسنانُه تَرِفُ حتى مات، وفي النهاية : وكأنَّ فاه البَرَدُ ، تَرِفُ أسنانُه أي تَبْرُق أسنانُه ، من رَفَّ البرق ُ يَرِفُ إِذَا تَلْأَلاً . والرَّفَة أَ : البَرْقة أَ . ومنه الحديث الآخر : تَرَفُ غُرُوبُه ، هي الأسنان . ورف يَرِفُ يَرِفُ : بَرِحَ وَتَخَيَّلُ ؟ قال :

وأُمُّ عَمَّارٍ على القِرُّد تَر ِفُ

ورَفُّ النباتُ يُوِفُ رَفيفاً إذا اهتز وتَنَعَمَ ؛ قال ١ قوله « الطاعين الحيل » سيأتي في مادة نشل : الضاربين الهام .

أبو حنيفة : هو أن يَتَلَاّلاً ويُشْرِق ماؤه . وثوب رَفيف وشجر رَفيف إذا تَنَدَّى . والوَّفَة : الاختلاجة . وفي حديث ابن زِمل : لم تر عَيْني مثلة قَط يُوف رَفيفاً يَقْطُورُ نداه . يقال للشيء إذا كثر ماؤه من النَّعْمة والفَخاضة حتى يكاد يَهْنَزُ : رَف يَوف رَفيفاً . وفي حديث معاوية ، رضي الله عنه ، قالت له امرأة : أعيذ ك بالله أن تنزل وادياً فَتَدَع أُوله يَوف رَفقاً : اخْتَلَجَت ، ورَفَع عنه تَر ف وتَر ف رَفقاً : اخْتَلَجَت ، ورَفقاً : اخْتَلَجَت ، وركنك سائر الأعضاء ؛ قال أنشد أبو العلاء :

لم أدر إلا الظئن َ ظَنَّ الفائبِ ، أبيك ِ أم بالغيّبِ رَفُّ حَاجِبِي

وكذلك البَرْقُ إذا لَمَسَعَ . ورَفُ البَرْقِ : ومَيْفُ البَرْقِ : ومِيْفُه . ورَفَ البَرْقِ : ومَيْفُه . ورَفَ الشَّهَ : ضَفَتْ . ورَفَ الشَّيْءَ يَو ُفَتُه رَفِيّاً ورَفِيفاً : مَصَه ، وقيل أكلته . والرَّفَ : المَصَ والتَّر سَتُف ، ووقد رَفَفَتْ أرْف ، بالضم ؛ وأنشد ابن بري :

واللهِ لولا رَهْبَتِي أَباكِ ، إذاً لَـزَوْئَتْ سَفْتَايَ فاكِ ، رَفُ الغَرَالِ ورَقَ الأَراكِ

ومنه حديث أبي هريرة ، رضي الله عنه ، وقد سُمْلَ عن القُبْلة لِلصَامُ فقال : إِنِي لأَرْفُ مَشْفَتَيْها وأَنا صَامُ ؛ قال أبو عبيد : وهو من شُرْب الرَّيق وتَرَسَّقُه ، وقيل : هو الرَّفُ نَفْسُه ، وقيل : هو الرَّفُ نَفْسُه ، وفي حديث أَرْفُ سَفْنَيْها أَي أَمَص وأتر سَقْف . وفي حديث عبيدة السَّلْماني : قال له ابن سيوين : ما يُوجِب عبيدة السَّلْماني : قال له ابن سيوين : ما يُوجِب المَّنَابة ؟ قال : الرَّفُ والاسْتَمْلاق عني المَص

۱ قوله « هو الرف نفسه » كذا بالاصل .

والجباع لأنه من مقدماته . وقال أبو عبيدة في قوله أرن : الرّف هو مثل المسّ والرّشنف ونحوه ، يقال منه : رَفَعَلْتُ أَرُف كُوفًا وقاً ، وأما رَف يَوف يقال منه ، بالكسر، فهو من غير هذا ، رَف يَوف إذا بَرَق لونه وتلألأ ؛ قال الأعشى بـذكر شغر أسراة :

ومهاً تَرِفُ غُرُوبُه ، تَسْتِي المُنتَيَّمَ ذا الحرار،

قال ابن بري : ومثله لبـِشر ٍ : ترفُّ كأنه وهناً مُدامُ

والرَّفَة ': الأَكْلَة ُ المُحْكَمَة ُ. قال أَبو حنيفة : رَفَّت الإبيل ُ تَر ُفُ وَتَرِف ُ رَفَّا أَكْلَت ' ، ورَفَّ المرأَة َ يَر ُفُهَا قَبَلْكَها بأَطراف سَفْتَيه . وفي حديث أم زرع : زوجي إن أكل رَف ؟ ان الأثير : وهو الإكثار ُ من الأكل .

والرَّفْرَفَةُ : تحريكُ الطائر جَنَاحَيهِ وهو في الهواء فلا يَبْرحُ مكانه . ابن سيده : رَفَّ الطائر ورَفْرَ ف حَرَّكُ جِنَاحَيْه في الهواء .

والرّفنراف : الظلّيم ' يُوفر ف ' بجناحيه ثم يَعَدُو . والرّفنراف ' : الجناح منه ومن الطائر . ور فر ف الطائر ' إذا حر "ك جناحيه حول الشيء يريد أن يقع عليه . والرّفراف ' : طائر وهو خاطف ظلله ؛ عن أبي سلمة ، قال : ورعيا سبوا الظلّيم بذلك لأنه يُوفر ف ' بجناحيه ثم يَعَدُو . وفي الحديث : يُوفر فَت الرحمة فوق رأسه . يقال : رَفر ف و الطائر بجناحيه إذا بسطها عند السقوط على شيء بحوم عليه ليقع عليه . وفي حديث أم السائب : أنه مر " بها وهي ترو ف من الحديث ، قال : ما لك تروفر فين ؟

أى تَرْتُعدُ ، وبروى بالزاى ، وسنذكره . والرَّفْرَفُ : كَسُر الحياء ونحوه وجوانب الدَّر ع وما تَدَلَّى منها ، الواحدة كَوْشُرَفَتْ، وهو أيضاً خر ْفَةَ " تخاط في أَسْفل السُّراد ق والفُسْطاط ونحوه، وكذلك الرُّفُّ رَفُّ اللَّهُ ، وجمعه رُفُّوفُ . ورَفُّ البيتَ : عَمِلَ له رَفًّا . وفي الحديث : أَن امرأة قالت لزوجها أُحجَّني ، قال : ما عنــدي شيء ، قالت : بسع تمر رَفَّكَ ؟ الرَّف ، بالفتح : خشب يرفع عن الأرض إلى جَنْب الجِـدار 'يُوقَّى به ما يُوضَع عليه ، وجمعه رُفتُوفُ ور فاف . وفي حديث كعب بن الأشرف : إن وفافي تَقَصُّفُ تمراً من عجوة بغب فيها الظّرس . والرَّف : شه الطاق ، والجمع رُفُوفُ . قال ابن بري : قال ابن حمزة ً الرَّفُ له عشرة معان ذكر منها رَفٌّ تو ُف ، بالضم ، إذا مُصَّ ، وكذلك البعير يَرُفُ البقلَ إذا أكله ولم عِلاً بِهِ فَاهِ ، وكذلك هو يَر ُفُ له أي يَكُسب . ورفُّ توفُّ، بالكسر، إذا بَرَقَ لونه. ابن سده: ورَ فيفُ ُ الفُسطاط سَقَفُهُ . وفي الحديث : قال أتبت ا عثمان وهو نازل بالأبطح فإذا فـُسطاط مضروب وإذا سيف" مُعَلَّق على و فيف الفسطاط ؛ الفسطاط الخَيْمة ؛ قال شمر: ورَفيفُه سَقَفُه ؛ وقيل: هو مَّا تَدَكِي منه . وفي حــديث وفاة سندنا رسول الله ، صلى الله عليه وسلم ، يرويه أنس قال : فَرَفَسَعَ َ الرَّ فَرَ فَ فَرَأَيْنَا وَجُهُهَ كَأَنَّهُ وَرَقَةٌ 'تَخَسَّخُشُ' ؟ قال ان الأَّعرابي : الرَّفْترَفُ هَهْنَا طَرَفُ الفُسْطاط ، : قال : والرَّفْرُفُ في حديث المعراج البيساط ُ . ابن الأثير : الرَّفْرَفُ البِساطُ أَو السَّتَر ، وقوله : فَرَ فَعَ الرُّفُو فَ أَراد شَيئاً كَانَ يَحْجُبُ بِينهم وبينه. وكلُّ مَا فَضَلَ مِن شيء وثُّني وعُطف ، فهو

ا قوله «على رفيف » في النهاية : في رفيف .

وَ فَرَ فَ مِ فَلَ اللهِ وَ الرّفَو فَ فَي غير هذا الرّف أَ مِعْمَل عليه طرائف البيت . وذكر ابن الأثير عن ابن مسعود في قوله تعالى : لقد رأى من آيات ربه الكبرى ، قال : رأى رَفْرَ فَا أخضر سد الأفق أي بيساطاً ، وقبل فراشاً ، قال : ومنهم من يجعل الرّفر ف جمعاً ، وأحده رَفْر فَه م ، وجمع الرفر ف رفار ف ، وجمع الرفر ف رفار ف ، وقبل : الرفر ف في الأصل ما كان من الديباج وغيره رقيقاً حسن الصنعة ، ثم اتسع به . والرّفر ف : الرّوش . والرّفيف : الروش . والرّفيف : الروش . ورفر ف الدّرع ما فضل من على ظهره . غيره : ورفر ف الدّرع ما فضل من فضل من وقال المنعط ل المفد : ورفر ف الأبكة ما تهدّل من غضونها ؛

له أَيْكُة " لا يَأْمَنُ الناسُ غَيْبَهَا ، حَمَى رَفْرَ فَأَ مَنها سِباطاً وخِرْوَعا

قال الأصبعي: حسى رَفَرَفاً ، قال: الرَّفْرَفُ شجر مُسْتَرْسِلُ ينبت باليمن .

ورَفَّ الثوبُ رَفَفاً : رَقَّ ، وليس بثبت . ابن بري : رَفَّ الثوبُ رَفَفاً ، فهو رَفيفُ ، وأصله فَعلَ ، والرَّفرَ فُ : الرَّقِيقُ من الدَّيباج ، والرَّفرَ فُ : الرَّقِيقُ منها للمجالس ، وفي المحكم : تُبْسَطُ ، واحدته رَفْرَ فَهَ ". وفي التنزيل العزيز : متكئين على رَفرَف خُضر ، وقرى : على العزيز : متكئين على رَفرَف خُضر ، وقرى : على رفر ف رَفارِ فَ . وقال الفراء في قوله متكئين على رفر ف خضر قال : ذكروا أنها رياضُ الجنة ، وقال بعضهم : الفُر شُ والبُسُط ، وجمعه رفار ف ، وقد قرى عهما : متكئين على رفار ف خُضر . والرَّفر ف ، وقد قرى عهما : المسترسل ؛ وأنشد بيت المذلي يصف الأسد :

حَمَى رَفْرَ فَأَ مَنْهَا سِبَاطًا وَخِرْ وَعَا

والرّفيف والوريف لغنان ، يقال للنبات الذي يهنز أخضر َ قَ وَلَكُلُواً : قد رَف يَرِف رَفيفاً ؛ وقول الأغشى : بالشام ذات الرّفيف ؛ قال : أراد البسانين التي تَرِف من نصارتها واهتزازها ، وقبل : ذات الرّفيف سُفُن كان بُعنبَر عليها ، وهو بن تنشد الرّفيف سُفُن كان بُعنبَر عليها ، وهو بن تنشد سفينتان أو ثلاث للملك ، قال : وكل مُسترق من الرمل رَف . والرّفرون : ضرّب من سمك البحر . والرّفرف : البطر ، والرّفوف : البطر ، ورفوف على القوم : تحد ب

والرُّفَافُ : التَّبْنُ وحُطامُهُ . ورَقَهُ : عَلَفَهُ رُفَةً . والرُّفَافُ : ما انتُحِتَ من التِن وبَسِيس السَّمُر ؟ عن ابن الأعرابي . ورَفَّ الرجل بَرُ فُهُ رَفَّ : أحْسَنَ إليه وأَسْدَى إليه يداً . وفي المثل : من حَفَّنا أو رَفِّنا فَلْيَتَرُّ كُ ، وفي الصحاح : فَلَيقَتَصد ، أَراد المدْح والإطراء . يقال : فلان يَرُ فُتُنا أي يُحُوطُننا ويعَطفُ علينا ، وما له حاف ولا راف . كُوطننا ويعَففُ الرَّونِينا ويُطغيننا، وأما أبو عبيد فجعله وفلان يَحُوطننا ويبَهورُنا ، وفي التهذيب: أي يُووينا ويُطغيننا، وأما أبو عبيد فجعله إتباعاً ، والأول أغرَف . الأصعي : هو يحف إبناء أي هو يقوم له ويقعمد وينشفون ؛ فوا وجل يرف أذا وأراد بيَحِف تسمع له حفيفاً ورجل يرف إذا يُعلب : أراد بيَحِف يرف إذا أكل ، ورف يرف يقال ثعلب : يقال رف يرف إذا اتسَع وورف يرف إذا ترق ،

وقال الفراء: هذا رفّ من الناس. والرَّفُ: الميرةُ. والرَّفُ: الميرةُ. والرَّفُ: المعياني به والرَّفُ القطيمة من الإبل ، وعمَّ اللحياني به الغنم فقال: الرَّفُ القطيعُ من الغنم لم يخص معزرًا من ضأن ولا ضأناً من معزر. والرَّفُ: الجماعة من الضأن ؛ يقال: هذا رَفّ من الضأن أي جماعة منها.

١ كذا بياض بالأصل.

والرفُّ : حَظِيرة ُ الشَّاء .

وفي الحديث : بعد الرِّف والوَقِيرِ ؛ الرِّف ، بالكسر : الإبل العظيمة ، والوَقِيرُ : الغنمُ الكثيرةُ ، أي بعد الغنى والبّسار .

ودارة' رَفَتْرَفِي : موضع .

وقف : ابن الأَعرابي : الرُّقُدُوفُ الرُّغُوفَ . وفي نوادر الأَعراب: رأَيته يُرْقَفُ مَن البردِأَي يُرْعَدُ . أَبو ما لك: أَرْقِفَ إِرْقافاً وقَفَ قُفُوفاً ، وهي التَّشَعُريرة .

ركف: قال شهر: تقول العرب ارْتَكَفَ الثَلْنَجُ إِذَا وقع فثبت كقولك بالفارسية بِيبَسْتُ .

رنف: الرَّانِفَةُ : جُلْيَدة طرَف الأَرْنَبَة وطرَفُ غُرْضُوف الأَدْن ، وقيل : ما لان عن شدّة الغُرْضُوف . والرَّانِفَةُ : أَسْفَلُ الأَلْيَة ، وقيل : هي مُنْتَهَى أَطْراف الأَلْيْتَيْن مِا يلي الفحذين ، وقيل : الرَّانِفَةُ ناحِيةً الأَلْية ؛ وأَنشد أبو عبيدة :

> مَنَى مَا نَكَنْتَقِي فَرَّدَيْنِ ثَرَّجُفُ رَوَانِفُ أَلْيَتَيْكُ وَتُسْتَطَارَاا

وقال الليث: الرانف ما استر خي من الألية للإنسان ، وألية "رانف". وفي الصحاح: الرانفة أسفل الألية وطر فنها الذي يلي الأرض من الإنسان إذا كان قائماً. وفي حديث عبد الملك: أن رجلًا قال له خرجت في قر حديث عبد الملك: أي موضع من جسكدك ؟ فقال: بين الر انفة والصنف ، فأعجبني حسن ما كني ؛ الر انفة : ما سال من الألية على الفخذ بن والصنف : جلدة الخصية. ووانيف كل شيء: ناحيته . والر انفة : أسفل اليد .

١ قوله « نلتقي » كذا بالاصل وشرح القاموس، والمشهور تلقني .

هامتُه . الجوهري : أَرْنَفَتِ الناقة ُ بَأَدْ نَيْهَا إِذَا الرَّخَتْهَا مِن الإعْياء . وفي الحَديث : كان إِذَا نزل عليه ، صلى انه عليه وسلم ، الوَحْيُ وهو على القَصُواء تَذَرُ فَ عيناها وتُرْنِف بُأَدْنِها من ثَقِلَ الوحي . والرَّنْف ُ : بَهْرامَج ُ البَرِّ ، وقد تند مت تَحْلية ُ البهرامج ؛ قال أبو حنيفة : الرَّنْف ُ من شجر الجبال ينضم ورَقه إلى قَنْضْبانه إذا جاء الليل وينت شير ُ بالنهار .

وهف: الرَّهَفُ: مصدر الشيء الرَّهيف وهو اللَّطيف الرَّقَّـةُ الرَّقَـّةُ والرَّهَفُ الرَّقَـّةُ واللطف ؛ أنشد ابن الأَعرابي:

حَوْدَاءُ ، في أَسْكُنُ عَيْنَيْهَا وطَفُ ، وفي الثنايا البيض مِن فيها رَهَفُ

أَسْكُفُ عندها: هُدُّبُهما ؛ وقد رَهُفُ رَوْهُفُ رَهافة " فهو رَهمف " ؟ قال الأَزْهرى: وقلما تُستعمل إلا مُرْهَفَاً . ورَهَفَه وأَرْهَفَه ، ورجل مُرْهَفُ : رقيق . وفي حديث ابن عباس : كان عامر بن الطفيل مرهوف البَّدَن أي لنطيف الجسم دَفيقه . يقال : رُهِفَ فَهُو مَرَ هُوفَ ۖ ﴾ وأكثر ما يقال مُر ْهَفُ ۗ الجسم . وأرْ هَفْتُ سيفي أي رَفَّتْتُهُ، فهو مُرْ هَف. [ وسَهُمُم مُرُّهُفُ وسيف مُرُّهُفُ ورَهيف وقد رَهَفْتُهُ وأَرْهَفْتُهُ ، فهو مَرْهوف ومُرْهف أَى : رقتت حَواشِيه ، وأكثر ما يقال مُرهف . وفي حديث ابن عمر : أمرنى رسول الله ، صلى الله علمه وسلم ، أَن آتَيَه بمُـدُية فَأْتَيْتُه بِهَا فَأُرْسُلَ بِهَـا فأرْهفَتْ أي سُنتَتْ وأخْرج حَدَّاها. وفي حديث صَعْصَعَةَ بن صُوحَانَ : إني لأَثَرُ لُكُ الكلام فما أَرْهُفُ بِهِ أَي لا أَرْكَبُ البِّدِيةَ ولا أَقْطَعُ التَّولُ بشيء قبل أن أتَأَمُّله وأْرَوِّيَ فيه ، ويووى بالزاي

من الإِزهاف الاستقدام . وفرس مُرْهَفُ": لاحِقُ البطن خَمِيصُه متقارب الضلوع وهو عيب . وأُذَن مُرْهَفَة " : دَقِيقَة " . والرُهافة ' : موضع .

روف: راف رو فأ : سكن ، والهبر فيه لغة ، وليس من قولهم رؤوف رحيم ، ذلك من الر أفة والرحمة . التهذيب في ترجمة رأف: الر أفة الر حمة ، كل ورأفت أر أف به : كل من كلام العرب ؛ قال أبو منصور : ومنهم من لين الهبرة وقال روف فجعلها واوا ، ومنهم من يقول رأف ، بسكون الههزة . وقال ابن الأعرابي : الروفة الرحمة .

ابن بري : رَوافُ مُوضِع قريب من مَكَة ، شرفها الله تعالى ؛ قال قَـَـنْسُ بن الحَطيم :

أُسْدُهُ بِبِيشَةُ أَو بِغَافِ رَوافِ ا

ويف : الرّيف : الحِصب والسّعة في الما كل والجمع أريف أريف فقط . والرّيف : ما قارب الماء من أرض العرب وغيرها ، والجمع أرياف ور يُوف . قال أبو منصور : الرّيف حيث يكون الحضر والمياه . والرّيف : أرض فيها زرع وخصب . ورافت والرّيف : أرض فيها زرع وخصب . ورافت الماشية أي رَعت الرّيف . وفي الحديث : تُفتّح الماشية أي رَعت الرّيف . وفي الحديث : تُفتّح ويف الأرّياف فيخرج إليها الناس ؛ هي جمع ريف ، وقيل : هو ما قارب الماء من أرض العرب وغيرها ؛ ومنه حديث قارب الماء من أرض العرب وغيرها ؛ ومنه حديث العرر نيان من أهل البادية لا من أهل المكد ن . وفي حديث فروة كن مسيّك : وهي أرض ريفنا وميورتنا . وتر يَفنا وأر يَفنا ومرونا وتر يَفنا وأر يَفنا : صر نا

كسحاب، وضبط في معجم ياقوت في غير موضّع كفر اب .

إلى الرئيف وحَضَروا القُرى ومَعِين الماء ، ومــن أَ العرب من يقــول دافَ البــدويَّ يَريفُ إذا أتى الرئيفَ ؛ ومَنه قول الراجز :

> جَوَّاب بَیْداء یها غُروف' ، لا یا کل البقل ولا یَریف' ، ولا یُری فی بَیْتِه القَلِیف'

> > وقال القطامى :

وراف سُلاف صَعْشَعَ البحرُ مَزْجَها لِتَحْمَى ، ومَا فَينَا عَنِ الشُّرْبِ صَادِفُ

قالوا: راف اسم للخبر ، تَحْمَى أَي تُسْكِر . وأَرافَت الأَرضُ إِرافَة وريفاً كما قالوا أَخْصَبَت الْخُصْبَت الْخُصْبا وخَصِباً سواء في الورْن والمعنى ؛ قال ابن سيده: وعندي أن الإرافة المصدر، والرَّيفُ الاسم، وكذلك القول في الإخْصاب والحِصْب ، وقد تقدم، وهي أرض ربَّفة "، بتشديد الياء .

#### فصل الزاي

**زأف :** زأفَه يَزْأَنُه زأْفاً : أَعْجَله . وقد أَزْأَفْتُ عليه أَي أَجْهَزْتُ عليه . وموت زُوْاف وزُوْامٌ : كَربه ، وقيل : وحِيُّ .

وأَزْأُفَ فَلَاناً بِطِنْهُ: أَتْقَلُّهُ فَلَمْ يَقْدِرُ أَنْ يَنْحُرُّكُ.

وَحَف : رَحَف إليه يَوْ حَف رَحَفاً ورَ مُوفاً ورَ حَفاناً:
مَشَى . ويقال : رَحَف الدّ بَى إذا مضى قُد ماً .
والزّ حَف : الجماعة أيَوْ حَفُون إلى العد و بَمَرَ ق . وفي الحديث : اللهم اغفر له وإن كان فَر من الزّ حَف أي فر من الجهاد وليقاء العدو في الحرب . وفي التنزيل : يا أيها الذين آمنوا إذا المنتم الذين كفروا رحفاً ؛ والجمع ز مُدوف " ، كشروا اسم الجمع كما

قد يكسّرون الجمع ، ويستعمل في الجراد ؛ قال : قد خفّت أن يَحَدُرَنا للمصْرَيْن ْ

زَحْفُ من الحَيْفَانِ ، بعد الزَّحْفَيْنُ أُراد بعد زَحْفَيْن ، لكنه كره الزَّحَاف فأدخل الأَلف والـلام لإكال الجزء . قال الزجاج : يقال أَرْحَفْتُ القومَ إذا تُبَتَّ لهم ، قال : فمعنى قوله

الألف والسلام لإكمال الجزء. قال الزجاج: يقال أن حفّت القوم إذا تبت لهم ، قال: فمعنى قوله إذا لقيستم الذي كفروا زحفاً أي إذا لقيت وله زاحفين ، وهو أن يَزْ حفوا إليهم قليلاً قليلاً ، فلا تولوهم الأد ال إلا وهو أن يَزْ حفوا إليهم قليلاً قليلاً ، فلا تولوهم الأد ال ؟ قال الأزهري: وأصل الزحف للصبي وهو أن يَزْ حف على استه قبل أن يقوم ، وإذا فعل ذلك على بطنه قبل قد حبا ، وشبه بر حف الصيان مشي الفئتين تكتقيان للقتال ، فيشي كل فيه مشي الفئتين تكتقيان للقتال ، فيشي كل فيه وهي مراحف أهل الغية الأخرى قبل التداني الفئراب، وهي مراحف أهل الحرب ، ور بما استجنت الرّجالة في بجنتها وتزاحف من قاعود إلى أن يعرض عد عد والنا إذ حاف أن يعرض عد والنا والمقال ؛ وقال العجاج يصف الثور والكلاب :

وانشَمْنَ في غُبارِهِ وخَذْرِفاا مَعًا ، وشَنتَى في الغُبارِ كالشّفا. مِثْلَيْن ِ، ثم أَزْحَفَت وأَزْحَفا

أي أُسْرَعَ ، وأصله من خَذْرَفَ الصيُّ . واز دَحَفَ القومُ از دِحافاً إذا مشى بعضهم إلى بعض . وزحَفَ القومُ إلى القوم : دَلَفُوا إليهم . والزَّحْفُ : المشيُ قليلا قليلا ، والصبي يَتَزَحَّف ُ على الأَرض ، وفي التهذيب على بطنه : يَنْسَحِب ُ قبل أَن يمشي . المتوله «وانشن النه هذا ما بالاصل، والذي في شرح القاموس: وأدغف شوارعاً وأدغفا ميان ثم أزحفت وأزحفا ومَزاحِفُ الحَيّاتِ : آثار انسيابها ومَواضعُ مَدَبّها ؛ قال المُتَنَخَّلُ الهُدَلِيّ :

> َشْرِ بِنْتُ ْ بِجِمَةٌ وَصَدَرَاتُ عَنْهُ ، وَأَبْيَضُ ْ صَادِمْ ۚ ذَكُو ۗ إِبَاطِي

کأن مزاحف الحیّات فیه ، قُبیّل الصّبع ، آثاد السّیاط وهذا اللت ذکره الحوهری :

كأن مزاحف الحَيّات فها

والصواب فيه كما ذكرناه . ومن الحسّات الزّحّاف، وهو الذي يَمْشي على أثننائِه كما تَمْشِي الأَفْعى . ومزاحفُ السّعابِ : حيثُ وَقَعَ قَطُرُهُ. وزّحَفُ إلله ؟ قال أَو وحُزة :

أَخْلَى بلِينة والرَّنْقاء مَرْتَعَه ، يَقْرُ و مَزَاحِفَ جَوْنَ سِاقِطِ الرَّبَبِ

أَوَاد ساقطَ الرَّبابِ فقصره وقال الرَّبَب.

والقوم يَتَرَاحَفُون ويَزَ دَحِفُون إذا تدانوا في الحرب. ابن سده : ونارُ الرَّحْفَتَيْنَ نارُ العَرْفَجِ ، وذلك أَمَا سريعة الأَخْذِ فيه لأَنه ضِرام ، فإذا التهبت زَحَفَ عنها مُصطَلَّدُوها أُخْراً ثم لا تَلْبَتُ أَن تَخْبُو فيزحفون إليها راجعين . قال الجوهري : ونارُ الرَّحْفَتَيْن نارُ الشيحِ والألاء لأَنه يُسرع ، الاستعال فيهما فَيُنْحَفُ عنها . قال ان يوى :

اسُرْعَةِ النَّارِ فِيهِ ، وتسمى نَارُه نَارَ الزَّحَفَّيْنِ لأَنَّهُ يُسْرِعُ الالتَّهَابِ فَيُنُوْحَفُ عَنْهُ ثُمْ لا يَلْبُتُ أَنْ يَخْبُو فَـنُرْحَفِ إِلَنْهُ ؟ وأَنْشَدُ أَبُو العَمْشُلُ :

المعروف أنه نارُ العَرْفَجِ ولذلكُ يُدْعَى أَبَا مَرْبِع

وسَوْداء المَعاصِمِ ، لم يُغادِرْ لها كَفَلًا صِلاً الزَّحْفَتَيْن

وقيل لامرأة من العرب : ما لننا نتراكَنْنُ 'رُسْحاً ؟ فقالت : أَرْسَحَنْنَا نَارُ الْرَحْفَتَمْنَنَ .

وزَحَفَ فِي المشي يَوْحَفُ زَحُفاً وَزَحَفاناً : أَعْيا. قال أَبو زيد : زَحَفَ المُعْنِي يَوْحَفُ زَحَفُ زَحُفاً وزُحُوفاً ، وزَحَفَ البعير يَوْحَفُ زَحْفاً وزُحُوفاً وزَحَفاناً وأَزْحَف : أَعْيا فَجَرَ فِرْسِنَه ، وفي التهذيب : أعيا فقام على صاحبه ، فهو مُزْحِف ؛ قال ابن بري : شاهده قول بشر بن أبي خازم :

> قال ابن أم إياس : ارْحَلْ ناقَـني ، عَمْرُونَ ، فَتَسَلُّكُم ۗ حاجَتِي أَو تُزْ حِفُ

وبعير زاحِف من إبل زَواحِفَ، الواحدة زاحِفة ''؛ قال الفرزدق :

> مُسْتَقْبِلِينَ سَمَالَ الشَّامِ تَضْرِبُنَا يجاصِبِ كَنَديفِ القُطُنُ مَنْثُورِ

> على عَمامُنا تُلْـتْنى ، وأَرْحُلُـنَا على زَواحِفَ ، نُـزْجِيها ، مَحاسيرِ

وناقة زَحُوف من إبل زُحُف ، ومز حاف من إبل مراقة وَحُوف من إبل مراحيف ومراحيف ومراحيف من عادت من احيف مراحيف ومراحيف ومراحيف وكانوا قد حقر واله في الحراة فشبه المساحي التي تضرب بها الأرض بطير عائفة على إبل سود معايا قد اسودت من العرق بها دبر وسته سواد الحراة بالإبل السود :

حتى كأن مَساحِي القومِ، فَو ْقَهُمْ، ، طير تَحُومُ عَلَى جُونَ مَزَاحِيفِ

قال ابن سيده : شبَّه المساحِيّ التي حفروا بهــا القــبر بطير تقع على إبل مزاحِيفَ وتطـير عنها بارتفـاع

المساحي وانخفاضها ؟ قال ابن بري : الذي في شعره : كأنهن ، بأيدي القوم في كبَد ، َطَيْرٌ تَعِيفُ عَلَى جُونَ مَزَاحِيفٍ

وقد أزْ حَفَهَا 'طُول' السفر: أَكُلُّهَا فأَعْنَاهَا ، وبَزْ دَحِفُون في معنى بَتَزاحَفُـون ، وكذلك بتزحَّفُ ون . وزَحَفُ تُ في المشي وأَزْحَفْتُ إذا أَعْسَنْتَ . وأَزْحَفَ الرجلُ : أَعْسَتْ دابُّتُهُ وإبله، وكل مُعني لا حراك به زاحـف ومُزْحف، مَهْزُولًا كَانَ أَو سبيناً . وفي الحديث : أن راحلته ﴿ وَحَلْفُ : الزُّحْلُوفَةُ : كَالزُّحْلُوقَة ، وقد تَزَحَلَفَ . أَرْحَفَت أَى أَعْسَتْ ووقفت ؛ وقال الخطابي: صوابه أَوْ حَفَتُ عَلَمُ ، غَيْرِ مُسَمِّى الفاعل ، يقال : زَحَفَ البعيرُ إذا قامَ من الإعْساء ، وأزْحَفُ السفَرُ . وزحف الرجل إذا انسَعَبَ على استه ؛ ومنه الحديث : يَزْحَفُون على أَسْتَاهِهُم ؛ وأَمَا قُولُ الشَّاعُرِ يَصِفُ سَحَاباً :

> إذا حَر كُنَّه الرَّبح كي تَسْتَخفَّه ، تَزاجَرَ ملْحاحُ إلى الأرض مُزحفُ

فإنه جعله بمنزلة المُعنى من الإبل لبُطُّ و حركت ، وذلك لما احتمله من كثرة الماء . أبو سعيد الضّريرُ : الزاحف والزاحك المُعنى ، يقال للذكر والأنثى ، والجمع الزُّواحفُ والزواحكُ . وأَزْحَفَ الرجلُ ۗ ﴿إِزَّ حَافاً : بلغ غاية َ ما يُريد ويطلب . والزَّحُوفُ ُ من النوق : التي تَجُرُ وجليها إذا مشت ، ومزحاف .. والزَّاحِفُ : السهم يَقَعُ دونَ الغَرَضِ ثُم يَزْحَـفُ ْ إليه ؛ وتَزَحُّفَ إليه أي نمَشَّى .

والزِّحافُ في الشُّعْرِ : معروفُ ، سمى بذلك لثقَّله تخَصُّ به الأسباب دون الأوتاد إلا القَطُّعَ فإنه يكون في أوتاد الأعاريض والضُّرُوبِ ، وهو سَقَطَ ﴿

ما بين الحرفين حرف فَرَحَفَ أحدهما إلى الآخر ١. وقد سَمَّت زَحَّافاً ومُزاحفاً وزاحفاً ؛ وقوله أنشده ابن الأعرابي :

> سأجزيك خنذلانا بتقطيعي الصوي إليكُ ، وخُفيًا زاحِفٍ تَقْطُرُ الدَّما؟

فسره فقال : زاحف اسم بمير . وقال ثعلب : هو نعت لجمَل زاحف أي مُعْني ، وليس باسم علم لجمَل ِ تما .

الجوهري: الزُّحُلُوفَة ٢ ثَارُ تَزَلُّتُج الصَّبيان من فوق التَّالِّ إِنَّى أَسْفَلَه ، وهي لغة أهل العالية ، وتميم <sup>م</sup> تقوله بالقاف ، والجمع زحالف وز حاليف . الأزهري: الزَّحاليف والزَّحاليق ٢ ثار تزلج الصبيان من فوق ُ إِلَى أَسْفَلُ ، واحدها زُحْلُوقة ، بالقاف ؛ وقال في موضع آخر : واحدها زُحلوفة وزُحلوقة . وقال أبو مالك : الزُّحلوفة المكانُ الزَّلقُ من حَبُّل الرِّمال يلعَب عليه الصبيان ، وكذلك في الصَّفا وهي الزَّحاليف ، بالياء ، وكأن أصله زحل فزيدت فاء . وقال ابن الأعرابي : الزُّحْـلُـوفة ُ مكان ٌ مُنْحَدر ۗ مُلِّسُ لأَنهِم بَتَزَحُلَفُونَ عليه ؛ وأنشد لأوس بن

> بْقَلْبِ فَيْدُوداً كَأَنَّ سَراتُها صَفَا مُدْهُن ِ، قد زَالَّقَتُهُ الزَّحالِفُ

أَى بُقَلِّب هذا الحمار أَتَاناً قَـنُـدُوداً أَى طويلة أَى يُصَرِّقُهُما بِمِناً وشَمَالًا ، والمُندُّهُن ُ: نُقُرةً في الجِبل نَسْتَنَفُّعُ فَيها المَّاءُ ؟ وقال مزاحف العُقَيْلي :

١ قوله «الا القطع فانه يكون الى قوله فزحف أحدهما الىالآخر» هكذا في الاصل .

y قوله α وخفا زاحف تقطر النع ¢ كذا بالاصل .

بَشَاماً ونَبُعاً ، ثم مَلْثَقَى سِبالهِ ثِمادٌ وأو شال ٌ حَمَثُها الزَّحَالِفُ

ومَلَـْ قَى سِبالِهِ أَي مُنْغَمَسُ وأسه في الماء. والسّبال: شعر لِحْيَتَهِ، والذي في شعره: سَقَتُهَا الزّحالِف أي يقع المطر والنّدى على الصخر فيصل إليها على وُفوره وكاله.

والزُّحْلَفَة كالدَّحْرِجَةِ والدفُّع ، يَقَالَ : زَحَلَفْتُهُ فَتَرَحَلَفَ ) والزُّحاليك واحدة .

وروي عن بعض التابعين : ما از ليحف الكيم الأمة عن الزان إلا قليلا ؛ أبو عبيد : معناه ما تنبعى وما تباعد . يقال : از ليحف واز حكف وتركف وتركف وتركف إذا تنبعى . ويقال المشمس إذا مالت المنعيب إذا زالت عن كبيد السماء نصف النهار : قد تَرَ حُلفَت ؛ قال العجاج :

والشمس' قد كادت تكون' دَنَـَفا ، أَدْفَـَمُها بالرَّاحِ كَيْ تَزَحَلُـفا

قال ابن بري : ومثله قول أبي <sup>الخ</sup>َـيْلـة َ :

ولیسَ وَلئيُ عَهْدُنَا بِالأَسْعَدِ عیسی ، فَزَحْلِفْهَا إَلَى 'مُعَمَّدِ ' حتی تُؤدِّی من یَد إلی یَد

ويقال: زَحْلَمَفَ الله عنا شَمَرُكَ أَي نَبَعَّى الله عنا شرَّك .

زحنقف : الأزهري : الزَّحَمَّ قَفُ الذي يَزْحَفُ عـلى ا اسْدَه ؛ وأنشد أبو سعيد للأغلب :

طَلَمَةُ شَيْخِ أَوْسَحِ وَحَشَقَفِ ، العَلَمَّفُ العَلَمُّفُ العَلَمُّفُ

وَخَف: أَهِمِلُهُ اللَّيْث. وفي النوادر المُنْتَبَّة عن الأَعراب:
الشَّوْذَقَةُ والتَّرْخِيفُ أَخْذُ الإِنسانِ عن صاحبه
بأَصابعه الشَّيْذَقَ . قال أبو منصور : أَمَا الشَّوْذَقَة فَمَرَّب ، وأَمَا التَرْخِيفُ فَأُرجُو أَن يَكُونَ عربيًّا صحيحاً . ويقال : زَخَفَ يَرْخَفُ إِذَا فَخَرَ . ورجل مِزْخَفُ " : فَخُور " ؛ وقال البُر يَق الهُذلي :

> وأنتَ فَتَاهُم غير سَلُكَ ۚ زَعَمْنَهُ ، كَفَى بِكَ ذَا بَأُو بِنَفْسِكُ مِزْ ْخَفَا

قال : ذكر ذلك الأصمعي وأظنن 'زَخَـف مُقلوباً عن فَخز .

**زخوف :** الزانخر ُفُ : الزاينة ُ . ابن سنده : الزاخر ف ُ الذهب هذا الأصل ، ثم سُمَّى كل زينة زُنخرُ فأ ثم شبه كلُّ نُمَوَّه مُزَوَّر به . وبيت مُزَخْرفُ ، وزَخْرُ فَ البيت زَخْرُ فَةً \*: زَيَّنَهُ وأَكْمَلُهُ . وكُلُّ ما زُوْقَ وزُبُنِنَ ، فقد زُخْر فَ . وفي الحديث : أن النبي ، صلى الله عليه وسلم ، لم يدخل الكعبة حتى أَمَرَ بِالرُّخُورُف فَنُبِّحِي ﴾ قال : الزخرف ههنا نُقُوشُ وتَصاويرُ تُزَيِّنُ لَمَ الكَعْبَةُ وَكَانَتَ بِالذَّهِبِ فأمر بها حتى حُنتت ؛ ومنه قوله تعالى : ولبيوتهم أَبْواباً وسُرراً علما بتكثُّون وز ْخُر ْفاً؛ قال الفراء: الزخرف الذهب ، وجاء في التفسير : إنَّا نجعلهـا لهم من فِضَّة ومن زُخْرُفُ، فإذا أَلقيت من الزخرف ١ أوقمت الفعل عليه أي وزخرفاً نجعل لهم ذلك ، قيل : ومعناه ونجعل لهم مع ذلك ذهباً وغنتَى ، قال : وهو أَشْبِهِ الوجهينِ بالصوابِ. وفي الحديث: نَهَى أَنْ تُزخْرَفَ المساجدُ أي تُنْقَشَ وتُمَوَّه بالذهب ، ووجه النهي مجتمل أن يكون لئلا تـَشْغُل المصلى . أوله «القيت من الزخرف» كذا بالاصل يريد اذا لم تقدر دخول

، موق والمبين من الموصوف عند بار عن يويد ازا م مصور فاعور •ن على زخرف أوقعت الغ .

وفي الحديث الآخر : لَـَتُنْرَخُرِ فُنَتُهَا كَمَا زَخْرَ فَتَ اليهود والنصارى ، يعني المساجد . وفي حديث صفة الجنة : لَــَـزَ خُر َفَت له ما بين خَوافق السموات والأرض. وقيال ابن الأعرابي في قوله تعيالي: زُ خُرُ فَ القول غُرُ وراً ، أي حُسْنِ القول بِنَرْ قيش الكذب ، والزُّخْرُ فُ الذهبُ في غيره . وقوله عز وجل : حتى إذا أَخَذَت الأرضُ زُخُرُ فَهَا أَي زينتها من الأنوار والزَّهْر من بين أحْسر وأصفر وأسض. وقال ابن أسلم : الزُّخْرُ فُ مُنَّاعُ ٱلَّذِيثَ . والزَّخْرُفُ في اللغة : الزينة وكمال ُ حُسْنِ الشيء . والمُنزَخَّرَفُ : المُنزَيِّنُ ، وفي وصيته لعيَّاش بن أبي ربيعة لمَّا بعثه إلى السن : فلن تَأْتَبُكُ حُمَّة الا دَحَضَت ولا كتاب زُ خُرُ فَ إِلاَ ذَهَبَ نُـُورُ ۚ أَي كَتَابُ غَوْيِهِ وَتَرْقَيشِ يزعبون أنه من كتب الله وقد حُرَّفَ أو غُنَّرَ ما فيه وزُيِّنَ ذَلَكُ التَّغَيْرِ وَمُوَّهُ . وَالتَّزَّخُرُ فُ : التَّزَيُّنُ . والزَّخار فُ : مَا زُيِّنَ مِن السُّفُن . وفي التهذيب : والزَّحَـارِ فُ السفن . والزُّخُرُ فُ : زينة ُ النبات ؛ ومنه قوله عز وجل : حتى إذا أُخذت الأرضُ زُخُرُ فَهَا ؟ قبل : زبنتها بالنبات ، وقبل : عَامَهَا وَكَالَهَا . وزَخْرَفَ الكلامَ : نَظُّمُهُ . وتَزَخُرُفُ الرجلُ إِذَا تَزَيُّن .

والزُّخارِفُ : 'دُبابِ صِغار دَات ْ قُوائمَ أَرْبِع تَطَيْرُ عَلَى المَاء ؛ قَالَ أُوسَ بِنْ حَجْرِ :

> تَذَّ كُثَّرَ عَيْنَاً مِن غُمازً ، وماؤها له حَدَبُ تَسْتَنَ فيه الزخارِفُ

وفي التهذيب: 'دو َيُبِّاتَ ' تطير على الماء مثل الذَّباب. والزُّخْرُ 'ف' : طائر ، وبه فستر كُثراع بيت أوْس ٍ. وزَخارِ ف' الماء : طرائقُه .

زدف : يقال : أَسْدَفَ عليه السَّيْرِ وأَزْدَفَ عليه السَّتْرِ .

﴿ وَ وَ وَ كَ اللَّهِ كُوْرِفُ وَارُوهَا وَزَرَيْهَا : دَنَا ؛ وقول لبيد :

> بالفُـراباتِ فَزَرَّافاتِهـا ، فبِخِنْزيرٍ فأطِّرافٍ حُبَلَ

عنى بذلك ما قَرُبُ منها ودَنا . وناقة زَرُوفُ : طَويلة ُ الرَّوفُ : طَويلة ُ الرَّجْلَيْنِ واسعة ُ الحَطْنُو . وناقة زَرُوفُ ومِزْرَافُ أَي سَريعة ' ، وقد زَرَفَتُ . وأزْرَفَتُهَا أَي حَمَنَتُهَا ؟ قال الراجز :

يُزْرِفُهُا الإغْرَاءُ أَيُّ زَرَفِ

ومشت الناقة ُ زَرَيِفاً أي عـلى هِينَـتَـِها ؛ عـن ابن الأعرابي ؛ وأنشد :

> وسر'ت' المَطيَّة مَوْدُوعة"، تُضَعَّي رُورَيْداً وتَمَشي زَرينا

تُضَعَّى : تَمْشِي على هينتَهَا؛ يقول: قد كَبِرْت وحارَ مَشْي رُورَيداً وإِنما شِدَّهُ السَّيْرِ وعَجْرَ فَيِئْهُ للشَّبابِ ، والرجلُ في ذلك كالناقة .

والزَّرْفُ : الإِسْراعُ . والزَّرَّافُ : السِريعُ . وأَزْرُفَ القومُ إِزْرافاً : عَجِلُوا فِي هَزَيْمَةٍ أَو غيرِها. وأَزْرُفَ إِذَا تَقَدِّمُ ؛ وأَنشَدَ :

تُضَعِي رُويداً وعَشي زَرَيْهَا

وأزْرَفَ في المشي : أَسْرَع. وزَرَفَسْتُ وأَزْرَفَسْتُ وأَزْرَفَسْتُ وأَزْرَفَسْتُ . إِذَا تَقَدَّمُتُ أَسْرَعَتْ . إِذَا تَقَدَّمُنْ إِلَيْه . وزَرَفَتْ النَّاقَةُ : أَسْرَعَتْ . وأَزْرَفَتْها في السير ؛ رواه الصرّام عن شير ، زَرَفَتْ وأَزْرَفَتْهُما ، الزاي قبل الراء. والزَّرَافَةُ : دابة "حَسَنَةُ الخَلْق مِن ناحية الحَبَش.

وأزْرَفَ إذا اشترى الزرافة ، وهي الزَّرافة ُ : والزرافقة ، والفتح والتخفيف أفنصحهما ، ويقال لها بالفارسية أشْنتُرْ كاو بككنك وقيل : هي بفتح الزاي وضمها محففة الفاء . والزَّرَّافة ُ والزَّرافة ُ : مِنْزَفَة ُ الماء ؛ قال الفرزدق :

ويُبْيِّتُ ذَا الأَهْدَابِ يَعْوِي ، وَدُونَهُ مَنَ المَاءَ زَرُّافَاتُهَا وَقُصُورُهَا

وزَرِفَ الجِنْرُخُ يَزْرَفُ زَرَفاً وزَرَفَ زَرَفاً وزَرَفَ زَرَفاً وأَزْرَفَ، كُلُّ ذَلكَ: انْتَقَصَ ونُكَسِ بعد البُرْء. وخِمسٌ مُزَرَّفٌ : مُتْعِبْ ؛ وقال مُلَمَيْعُ : يَسِيزُ بَها للقَوْمِ خِمْسٌ مُزَرَّف

وزر ف في حديثه . وزر ف على الحمسين : جاو ز ها . أبو عبيد : أتو في بز رافتهم أي بجماعتهم . قال : وغير القنافي يخفف الزرافة ، والتخفيف أجو د ، فال : ولا أحفظ التشديد عن غيره . والزرافة ، بالفتح : الجماعة من الناس، وكان القنافي يقوله بتشديد الفاء . والزرافات : الجماعات ؛ قال ابن بري : وذكره ابن فارس بتشديد الفاء وكذا حكاه أبو عبيد في باب فعالتة عن القنافي ، قال : وكذا ذكره القراز في كتابه الجامع بتشديد الفاء ؛ يقال : وهذا نص القوم بزرافتهم مثل الزعارة ، قال : وهذا نص جلي أنه بتشديد الفاء ؛ قال : وهذا نص جلي أنه بتشديد الفاء ؛ قال : وقد جاء في شعر لبيد بتشديد الراء في قوله :

بالغُرابات فزر افاتها ، فبيخينزيو فأطراف حبل

فال : وأما قول الحجاج في خطبته : إيّاي وهـذه الزّرافات يعني الجماعات ، فالمشهور في هذه الرواية التخفيف ، واحدهم زَرافة ، بالفتـح ، نـهـاهُم أن

يجتمعوا فيكون ذلك سبباً لشُوران الفِتْنة . وفي حديث قُورَة بن خالد : كان الكلبي 'يُزَرَّفْ' في الحديث أي يَزيد' فيه مثل 'يزَلَّف' ، والله أعلم .

**زعف :** موت زُعاف وذُعاف وذُواف وزُوْاف : شديد ، وقيل : الموت الزُعاف الوَحِي .

وزَعَفَه يَزْعَفُه زَعْفاً وأَزْعَفَه : رَمَاه أَو ضَرَبِه فَمات مَكَانه سريعاً . وقد أَزْعَفْتُه : أَفْعَصْتُه ، وكذلك ازْدَعَفْتُه . وزَعَفَه يَزْعَفُه زَعْفاً : أَجْهَزَ علله .

وسم أَ رُعاف ، والمُـز عِف : القاتِل مـن السّم ؛ وقوله :

فلا تَتَعَرَّضُ أَنَّ تُشَاكَ ، ولا تَطَّأُ بِرِجْلِكَ من مِزْعَافةِ الرَّبِقِ مُعْضِلِ

أُراد حَيَّةً ذاتَ ريـق مُزْعِف ، وزاد مـن امني الواجب كما ذهب إليه أَبو الحسن . ومن أسماء الحية المِزْعافة والمِزْعافة ُ والمِرْعافة والمِرْعافة والمُحْدِدِ والمُحْدِدُ والمُحْدُدُ والمُحْدِدُ والمُحْدِدُ والمُحْدُدُ والمُحْدِدُ والمُحْدُدُ والمُحْدِدُ والمُحْدُدُ والمُعْدُدُ والمُعْدُدُ والمُعْدُدُ والمُعْدُدُ والمُعْدُدُ والمُعْدُدُ والمُحْدُدُ والمُعْدُدُ والمُعِدُدُ والمُعْدُدُ والمُعْدُدُ والمُعْدُدُ والمُعْدُدُ والمُعْدُونُ والمُعْدُدُ والمُعْدُدُ والمُعْدُدُ والمُعْدُدُ والمُعْدُدُ والمُعْدُدُ والمُعْدُونُ والمُعْدُونُ والمُعْدُونُ والمُعْدُونُ والمُعْدُونُ والمُعْدُونُ والمُعْدُونُ والمُعْدُونُ والمُعُونُ

وسيف مُزْعِسف : لا يُطني . وكان عبد الله بن سَبْرة أَحدَ الفُتّاكِ فِي الإسلام وكان له سيف سماه المُزْعِفَ ؟ وفيه يقول :

عَلَوْتُ بِالْمُزْعِفِ المَّأْثُورِ هَامَتَهُ ، فَمَا اسْتُجَابَ لَدَاعِيهِ وَقَـد سَمِعًا

والزُّعُوفُ : المَهَالكُ . وزَعَفَ في الحديث : زادَ عليه أو كَذَبَ فيه .

زعنف : الزّعنيفة أ : طائفة من كل شيء ، وجَمهُ الوب، وَعَانِفُ . ابن سيده : الزّعنيفة القطعة من الثوب، وقيل : هو أسفل الثوب المُتَخَرّق . والزّعانِفُ :

أطراف الأديم ؛ عن ثعلب ، وقيل : زَعانِف الأديم أطراف الأديم أضراف التي تنشك فيها الأو تاد إذا مد في الدياغ الواحدة زَعنفة وزعنفة والزعانف : أجنيجة السبك والواحد كالواحد، وكل شيء قصير زَعنفة وزِعنفة ، وزعنفة ، وزعانِف كل شيء رديثه وراذاله ، وأنشد ابن الأعرابي :

طيري ببيغراق أشم ، كأنه سَلِيمُ رِمام لم تَنَكُ الزَّعانِفُ

أَى لَم تَنَكُ النِّساء الزَّعانفُ الحسائس، يقول: لم تنله زعانف ُ النساء أي لم يتزوج لَـشيمـة "قط" فتَـنالَه ، وقبل : إِمَّا سمى رُدَّالُ النَّاسِ زُعَانَفَ على التشبيه بزَعانف الثوب والأديم ، وليس بقَويّ. الأزهري: إذا رأيت جماعة ليس أصلُهم واحداً قلت : إنما هم زَعانفُ بَنزلة زعانف الأديم ، وهي في نَواحيه حين تُشَدُّ فيه الأوتادُ إذا مُدَّ في الدَّباغ ؛ قوله طيري أي اعْلَـتي به ، والمغرَّراقُ الكريم ، وسَلَّيمُ رماح قد أصابته الراماح مثل سليم من العقرب والحيَّة ، والزَّعانف ُ : مَا تَخَرُّقَ مَـن أَسَافَلِ القَميص ، نشبُّه به رُذالُ الناس. وفي حديث عمرو ابن ميمون : إياكم وهذه الزَّعانِيفَ الذين رَغَبُوا عن الناس وفارقوا الجماعـة ؛ هي الفرَقُ المُنخُتَلفَةُ ا وأصلها أطراف الأديم والأكارع ، وقسل : أَجْنِيحَة ُ السَّمك ، والياء في زَعانيف للإشباع ِ وأَكثر ما تجيء في الشُّعر ، تشبُّه من خرج عن الجماعة بها . الجوهرى : الزَّعْنَفَة ' ، بالكسر ، القصير ، وأصل الزُّعانف أطُّرافُ الأَديم وأكارعُه ؛ قال أوْس ابن ححر:

> فما زال يَفْري البيدَ حتى كأنسًا قَوائهُ ، في جانبَيْه ، الزَّعانِفُ

أي كأنبًا مُعَلَّقَة لا تَمَسُّ الأرضَ من سُرْعَتِه . والزَّعانِفُ : الأحْسَاء القليلة ُ في الأحْياء الكثيرة ، وفيل : هي القِطع ُ من القبائـل تَشْذِ ُ وتَنْفَرِد ُ ، والواحد من كل ذلك زِعْنِفَة ُ .

وَعْفَ : زَعْفَ فِي حَدَيْثُهُ يَوْغُفُ ۚ زَعْفًا : كَذَبَ وزاد . ورجُلُ مِزْغَفُ : نَهُمُ رَغْيِبُ .

والزَّغْفُ والزَّغْفَةُ : الدَّرْعُ الْمُحْكَمَةُ ، وقيل : الواسِعةُ الطويلةُ ، تُستَكنَّن وتحرُّكُ ، وقيل : الدَّرْعُ اللَّيْنَةَ ، والجمع زَغْفُ على لفظ الواحد ؛ قال الشاعر :

قال ابن سيده: وقد تحرك الغين من كل ذلك. وأنكر ابن الأعرابي تفسير الزغفة بالواسعة من الدُّروع وقال: هي الصغيرة الحككتي، وقال ابن تُشميل: هي الدقيقة للحكية الحسنة السلاسل ؛ ومنه قول الربيع بن أبي الحقيق في الزُّغَف: :

رُبِّ عَمْ لِيَ لُو أَبْضَرْتُه ، حَسَن ِ المِشْيَةَ فِي الدَّرْع ِ الزَّغَفُ

وقال ابن السكيت في الزُّغَسَفِ : الدَّرع الواسمة الطويلة ، أَظنه من قولهم زَعْفَ لنا فلان ، وذلك إذا حدَّث فزاد في الحديث وكذَّب فيه .

أَبُو مَالَكَ: رَجِل زَعَّافُ وَقَدَ زَعَفَ كَلَاماً كَثَيْراً إِذَا كِانَ كَثَيْرِ الكَلَامِ . أَبُو زَيْد : زَعَفَ لَنَا مَالاً كَثَيْراً أي غرف لنا مَالاً كَثَيْراً .

والزُّعْفُ : دِقِـاقُ الحَـطبِ ، وَقَالَ أَبُو حَنَيْفَة : الزُّعْفُ حَطْبُ العَرْفَجِ مِـنَ أَعَالِيهِ وَهُو أَخْبَثُهُ ، وكذلك هو من غير العرفج ، وقال مرة : الزُّعْفُ

الرديء من أطراف الشجر والنبات ِ ، وقيل أطرافه ؛ قال رؤبة :

> غَبَّى على قَنْتُرَّبِهِ التَّعْشِيمَا ، من زَغَفِ الغُذَّامِ ، والحَطِيما

وقال مرة: الزُّعَفُ أطراف الشجر الضَّعيفة ، قال: وقال لي بعض بني أَسد الزُّعَفُ أَعْلَى الرَّمْث. وازْدَعَفَ الشيء : أَخَذَه واجْتَرَفَه . ورجل مِرْعَفَ . ورجل مِرْعَفَ . وَرَجِل مِرْعَفَ . وَمَدِهُ مَرْعَفِ . وَمَدِهُ مَرْعَفِ . مَنْهُ وَمْ . وَعَبِ " يَرْدَعَفِ كُل مَنْهُ وَمْ . وَعَبِ " يَرْدَعَفِ كُل مَنْهُ وَمْ . وَعَبِ " يَرْدَعَفِ اللّهِ عَلْمَ اللّهُ عَلْمَ اللّهُ عَلْمُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ الللللّهُ الللّهُ اللللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ

زغوف : البُعور الزّغارِفُ : الكثيرة المياه ؛ عن ثعلب وحده . قال ابن سيده : والمعروف إنما هو الزّغارب'، بالباء ؛ وأنشد الأزهري لِمُنزاحِمٍ :

كَصَعْدَة مُرْ ان جَرَى انحت ظلمًا، خَلِيج أَمَدَ ثُهُ البحاد الزَّغَادِ فُ

ولو أَبْدَ لَتَ أَنْساً لأَعْصَمَ عَاقِلِ بِرَأْسِ الشّرَى،قد طَرّدَنْه المَخاوِفُ'١

وقال الأصمي: لا أعرف الزَّغَارِف ، وقال غيره: كِنْ زَغْرَب وزَغْرَف ، بالباء والفاء ، ومثله في الكلام ضَبَر وضَفَر إذا و ثب . والبُرْعُلُ . والبُرْعُلُ . والبُرْعُل الظّبُع .

وفف: الزَّفَيفُ : سُرْعَةُ المشي مع تقارب خَطُو وسكون ، وقبل : هو أوّل عَدْو النعام ، وقبل : هو كالذَّميل . وقال اللحاني : الزَّفِيفُ الإسراعُ ومقاربة الخَطُو ، زَفَّ يَزِفُ زَفَّا وزَفِيفاً وزَفِيفاً وزَفْوفاً وأَزَف ؛ الأَخْيرة عن ابن الأعرابي ، وقال اللحياني : يكون ذلك في الناس وغيرهم ، قال : د توله « ابدك » كذا بالاصل وشرح القاموس .

وأَزَفَ أَبْعَد اللغتين . وزَفَ القوم في مشيهم : أَسْرَعُوا . وفي التنزيل العزيز : فأَقبلوا إليه يَزِفُون ؛ قال الفراء: والناس يَزِفُون َ ، بغتج الياء ،أي يُسرعُون َ ، وقرأها الأَعمش يُزَفُون أي يجيئون على هيئة الزّفيف بمنزلة المَزْفُوفة على هذه الحال ، وقال الزجاج : يَزِفُون بُسْمْرِعُون ، وأَصله من زَفِيف النّعامة وهو ابتداء عَد وها ، والنّعامة بقال لها زَفُوف ؟ قال

بِزَفُوفِ كَأَنَهَا هِقُلَةَ ۗ أَمُ

ان حلَّزُ ةَ :

والزَّفيفُ : السريسعُ مثل الدَّفيف . وزَفَّ الظلمُ والبعيرُ يَزِفُ ، بالكسر ، زَفيفًا أَي أَسْرَعَ ، وَأَزَفُ البعيرَ : حَمَله أَن يَزِفَّ. وأَزَفُ البعيرَ : حَمَله أَن يَزِفَّ. وزَفْزَفَ البعيرَ : حَمَله أَن يَزِفَّ. وزَفْزَفَ النعامُ في مَشْيه : حَرَّكُ جناحيه . والزَّفْنَانُ : السريعُ الجَفْيف .

وما جاء في حديث تزويج فاطمة ، عليها السلام : أنه ، صلى الله عليه وسلم ، صنَع طعاماً وقال لبلال : أدخل علي الناس زُنقة ورُفقة " ؛ حسكاه الهروي في الغربيين فقال : فَوْجاً بعد فوج وطائفة بعد طائفة وزرُمْرة بعد زرُمْرة ، قال : سميت بذلك لزَفيفها في مشيها أي إسراعها .

وزَّفَت الربحُ زَفِيفاً وزَفَنْزَفَتْ : هَبَّتْ هُبُوباً لِيِّناً ودامت ، وقيل : زَفْزُوفَتُها شدَّة هُبوبها . التهذيب : الربح تَزِفُ زُفُوفاً ، وهو هبوب ليس بالشديد ولكنه في ذلك ماض .

والزُّفُّزْفَةُ : تحريك الربح يَبيسَ الحشيش ؛ وأنشد :

زَ فَنْزَ فَهُ ۚ الرَّبِحِ ِ الْحَصَادَ البَّبِّسَا

وزُّ فَوَ فَتِ الرَّبِيحِ ُ الحَسْبِشَ : حَرَّ كُنَّه . ويقال

للطائش الحِلْم : قد زَفَّ رَأَلُه . والزَّفزفة : حنين الربح وصوتها في الشجر ، وهي ربح زَفْزافَة وربح زَفزَف : ؛ وأنشد ابن بَريّ لِمُنزاحِم :

تُوْباتِ الجِمَنُوبِ الزُّفاذِ فِ

وريح زَعَنْزَفَة وزَعَنْزَافَة وزَعَنْزَافَ : شديدة لها زَوَعَنْزَافَ : شديدة لها زَوَعَنْ فَأَ فَرْفَاً وَجعله الأَخْطَلُ زَوْزَفَاً قَالُ :

أعاصير' ربح ٍ زَفزَف ِ زَفَيان ِ

وفي حديث أم السائب : أنه مر" بها وهي تُزَفَّزُ فُ من الحُمَّى أي تر تَعَدِّ من البرد ، ويروى بالراء ، وقد تقدَّم .

والزُّ فِيفُ : البريقُ ؛ قال حميد بن ثور :

دَجَا الليلُ ، واسْتَنَّ اسْتِناناً زَفِيفُه ، كما اسْتَنَّ في الغابِ الحَرِيقُ المُشْعَشَعُ

وزَ فَرْ فَهُ المَوكِبِ ؛ هَزِيزُهُ . وزَ فَرْ فَ إِذَا مَشَى مِشْيَةٌ حَسَنَةٌ . والزَّ فَرْ فَهُ من سير الإبل ، وقيل : الزفزفة من سير الإبـل فوق الحَبّب ِ ، قال امرؤ القَيس :

> لمنَّا رَكِبنا رَفَعُناهُن ۚ زَفْنَوَفَة ، حتى احْتَوَيْنا سَواماً ثُمَّ أَرْبابُهُ

وزف الطائر 'في طيرانه يَزِف ُ زَ فَــّاً وزَ فِيفاً وزَ فزف: ترامَى بنفسه ، وقيل : هو بَسْطُه جناحَيه ؛ وأنشد:

زَ فِيفَ الذُّنابي بالعجاج القواصِفِ

والزُّفزافُ : النَّعام الذي يُزَفّزِفُ في طيَرانه مجرك جناحيه إذا عــدا . وقنو س زَفُوف : مُر ِنّة " .

والزَّفَـْزَ فَهُ : صوتُ القِـدُ ح ِ حين 'يدارُ على الظُّـُفُر ؛ قال الهذلي :

كَساها رَطِيبَ الرَّبشِ ، فاعْتَدَلَتُ لَمَا فَا فَيَدَلَتُ لَمَا قِيدًا مِنْ الطُّبَّاء ، زَفَاذِ فُ

أراد ذوات ُ زَفازِ فَ ، شبَّه السَّهامَ بَأَعْنَاقِ الطَّبَاء في اللهِ والانتَّفَاء .

والز"ف : صَعَيْر الر"بش ، وخص بعضهم به ريش النعام . وهَيْق أَرْف بين الزّقف أي 'دو رَف مملئتف . وظليم أَرْف : كثير الزّق . الجوهري: الزّق ، الجعسر ، صفار ريش النعام والطائر . وزّقفت العروس يزرُقها ، بالضم، وزّق العروس يَرْفها ، بالضم، زَفاقً وزِفاقً وهو الوجه وأزْفقتها وازْدَقفتها بمنى

وأَرَّ فَهَا وَازْدُ فَهَا كُلُ ذَلِكُ: هداها ، وحكى اللحاني: زَحَفَتْ وَوَافَّها أَي اللَّوانِي زَفَفْنَها . والمزَفَّةُ : المحفة التي تُزَفَّ فيها العروس . المبحفة ألتي تُزَفَّ فيها العروس . اللّمث : زُفُّتُ العروس لل إلى زوجها زَفَّا . وفي الحديث : يُوزَفُ علي بيني وبين إبراهيم ، صلى الله عليهما وسلم ، إلى الجنة ؛ قال ابن الأثير : إن كسرت الزاي فيمناه يُسمرع من زَفَّ في مشيّته وأزَفُ الزاي فيمناه يُسمرع من زَفَّ في مشيّته وأزَف أَوْنُ أَسلام ، وفي الحديث : إذا أَرْفُها إذا أَهْدَيْنَهَا إلى زوجها . وفي الحديث : إذا ولكدت الجارية بعَث الله إليها مككاً يَزُفُ البركة زَفَّا . وفي حديث المهيرة : فما تَفرَّ قُوا حتى نظروا إليه وقد تكتبُ يُزفُ أَو مرتين .

رْقَف : كُرْ قَافُ الكُورَة : كَتَلَمَقَفُها . قال الأَزهري : قرأت مخط شمر في تفسير غريب حديث عمر بن الخطاب ، رضي الله عنه ، أَن معاوية قال : لو بَلَخَ هذا الأَمرُ إلينا بني عبد مناف ، يعني الحلافة ، كَرْ قَافْنَاه

تَزَقَتُفَ الْأَكْرِهُ ؛قال:التَّزَقَتُفُ كَالتَّلَـقُف وهو أخذ الكرة بالمد أو بالفم. يقال: تَزَوَقَعْنَها وتَكَقَّفْتُها بمعنى واحد ، وهو أخذها بالبد أو بالفم بين السماء والأرض على سبيل الاختطاف والاستـــلاب من الهواء ، وقوله بني عبد مناف منصوب على المدح أو مجرور على البدل من الضمير في إلينا . والزُّقْفة ُ : مَا تَزَ قَتَّفْتُهُ . وَفِي الحديث : أَن أَبا سُفيانَ قال لبني أُميـة ۖ تَزَقَّفُوها تَزَقَتُكَ الكرة ، يعني الحلافة . وفي الحديث : يأخذ الله السموات والأرضَ يوم القامة بيده ثم يَتَزَقَّفُها تَوْقَتُفَ ۚ الرُّمَّانَةَ . وفي حديث ابن الزبير : أنه قال لما اصْطَهَ فُ الصفَّان يوم الجمل : كان الأَسْتُو زَقَفَني منهم فأْتَخَذْنا فَوَقَعْنا إلى الأَرض فقلت اقْتُلُلُوني ومالكاً ، أي اخْتَطَفَني واسْتَلَبَني من بينهم ؟ والاثنتخاذ : افتعال من الأخذ بمعنى التفاعُسل أي أَخَذَ كُلُّ واحد منّا صاحبَه ، والذي ورد في الحديث الأكرة ، قال شهر : والكرة أغرَ ن ، وقد حاء في الشعر الأكرة ؛ وأنشد :

> تَبِيتُ الفِراخِ بِأَكْنَافِهِا ، كَأَنَّ حَواصلَهُنَّ الأَكَرُ

> > قال مزاجم :

ويُضْرِبُ إضرابَ الشَّجاعِ وعندَه، الْأَبِطَالُ ، خَطَفُ مُزاقَفُ

زلف: الزَّالَفُ والزُّالِثَةُ والزُّلْثَقَى: القُربةُ والدَّرَجَةُ والدَّرَجَةُ والدَّرَجَةُ والمَّرْبَةُ والمَّرْبَعُ ولا والمَنزلةُ . وفي التنزيل العزيز: وما أموالُكم ولا أولادُ كم بالتي تُقَرَّبكم عندنا زُلْثَقَى ؛ قال: هي السم كأنه قال بالتي تقرّبكم عندنا ازْدِلافاً ؛ وقول العجاج:

ناج طواه الأين مِما وَجَفَا ،

ُطِيَّ الليالي زُلْفاً فَزُلْفاً، سَماوةَ الهلالُ حتى احْقَوْقَـَفا

يقول : منزلة" بُعد منزلةٍ ودرجة" بعد درجةٍ .

وزَكَفَ إليه وازْ دَلَفَ وتَزَلَّفَ : دنا منه ؛ قال أبو زبيد :

حتى إذا اغْصُو صَبُوا ، دون الرَّكَابِ مَعَاً ، دون الرَّكَابِ مَعَاً ، دنا تَزَلَّفُ َ ذِي هِدْ مَيْن ِ مَقْرُ ورِ

وأَزْ لَنَفَ الشّيءَ : قَرَّبُه . وفي التنزيل العزيز : وأَزْ لِفَت الجِنةُ للمنتين؛ أي قُرِّبَتْ ، قال الزجاج: وتأويله أَي قَرُبَ دخولهم فيها وننظر ُهُم إليها . وازْ دَلَقَه : أَدْناه إلى هَلَكَة .

ومُزْ دَلِفَة ' والمُنْ دَلِفَة : موضع بمكة ، قيل : سميت بذلك لا قتراب الناس إلى منتى بعد الإفاضة من عرفات. قال ابن سيده : لا أدري كيف هذا . وأزْ لفَه الشيء صار جبيعه ' ؛ حكاه الزجاج عن أبي عبيدة ، قال أبو عبيدة : ومُزْ دَلِفَة ' من ذلك . وقوله عز وجل " : وأزْ لفَنا مُم الآخرين ؛ معنى أزْ لفنا جمعنا، وقيل : قر "بنا الآخرين من الغرق وهم أصحاب فرعون ، وكلاهما حسن جميل لأن جمعهم تقريب معضهم من بعض، ومن ذلك سبيت مزدلفة جمعاً.

وأصل الزُّلْفَى في كلام العرب القُرْبَى . وقال أبو إسحق في قوله عز وجل : فلما رأو و زُلْفة "سيئت وجُوه للذين كفروا أي رأوا العداب قريباً . وفي الحديث : إذا أسللم العبد فَحَسُن إسلامه يُكفّر لله عنه كل سيئة أز للفها أي أسللفها وقد مها ، والأصل فيه القرر ب والتقدام .

والزُّالْفَةُ : الطائفةُ من أوَّل الليل ، والجمع زُّلَفُّ

۱ قوله « وأزلنه الشيء صار جبيعه » كذا بالاصل .

وزُ لَـ فات من ابن سده : وزُ لَـ ف ُ الليل : ساعات من أوَّله ، وقبل : هي ساعاتُ اللَّمَل الآخذةُ من النَّهار وساعات النهار الآخذة من الليل ، واحدتها ز'لُفة " ، فأما قراءة ابن مُحَيِّصن : وزُ لُهُا من الليل ، بضم الزاى واللام ، وزُلْفاً من الليل ، يسكون اللام ، فإنَّ الأُولى جمع ذَالُفة كَيْسُرةٍ ويُسُر ، وأما وْ لَا فَأَ فَجِمِعِ زُ لَا فَهِ ، جِمعِها جِمعِ الأَجِنَاسِ المُخلُوقَة وإن لم تكن جوهراً كما جمعوا الجواهر المخلوقة نحو 'در'اق ود'ر' . وفي حديث ابن مسعود ذكر' ز'لف الليل ، وهي ساعاته ، وقبل : هي الطائفة من الليل، قليلة" كانت أو كثيرة . وفي التنزيل العزيز : وأقم الصلاة طَرَفَى النهار وز ُلَفاً من الليل ؛ فطرَ فا النهار غُدُوه "وعَشَيَّة "، وصلاة ' طَرَ في النهار: الصح في أحد الطرفين والأولى ، والعصر ُ في الطرَّف الأُخير ؛ وزلفاً من الليل ، قال الزجاج : هو منصوب على الظرف كما تقول جئت طرفي النهار وأوَّل اللـــل، ومعنى زلفاً من الليل الصلاة القريبة من أول الليل ، أراد بالزُّلَف المغربَ والعشاء الأَخْيَرة ؛ ومن قرأ وزُ لُـْفاً فهو جمع زَ ليف ِ مثل القُرُّبِ والقَريبِ . . . وفي حديث الضَّحيَّة: أني بِبَدَناتِ خَمْسِ أو ستِّ فَطَـعَقْنَ يَزْدَلِفَنَ إِلَيه بِأَيَّتِهِنَّ يَبْدَأُ أَي يَقْرُ بُنَ منه ، وهو يَفْتَعلنُ من القُرْبِ فأَبدل التاء دالاً لأجل الزاي. ومنه الحديث: أنه كتب إلى مُصْعِب بن عمير وهو بالمَدينة : انظر من النوم الذي تَتَجَهَّزُ ُ فيه اليهود لسبتها ، فإذا زالت الشمس فاز د لف إلى الله بركمت واخطب فيهما أي تَقَرُّبُ . وفي حديث أبي بكر والنَّسَّابة: فمنكم المزَّدَ لِفُ الحُـرُّ صاحب العمامة الفرادة ؛ إنما سبى المرزدكف لاقترابه إلى الأَقْـُران وإقـُدامه علمهم ، وقبل : لأنه قال في حرب كليب : ازْ دَ لفُوا قَـَوْسَى أُو قَـدْرَ ها

أي تَقَدَّمُوا في الحرب بقدر فَوْسِي . وفي حديث الباقِر : ما لك من عَيْشِك إلا لَدَّهُ تَزْدَلِفُ بِكَ إلى موتك ؛ ومنه بك إلى حيامك أي تُقرَّبُك إلى موتك ؛ ومنه سبي المَشْعَرُ الحرامُ مُزْدَ لِفَهَ لأَنه يتقرّب فيها . والزَّلَفُ : التَّقدم من موضع إلى موضع .

والمُنزَّدَ لِفُّ: رَجِّلَ مِن فَرَّسَانَ العربِ، سَمِي بَذَلْكُ لأَنه أَلْـُقَى رُمِنْحَهُ بِينَ يَدِيهِ فِي حَرَّبِ كَانَتَ بَيْنَهُ وَبَيْنَ قوم ثم قال : ازْدَ لَفُوا إلى رُمِنْحِي .

وزَ لَفْنا له أَي تَقَدَّمْنا . وزَ لَفَ الشِيءَ وزَ لَفَه : قَدَّمه ؛ عن ابن الأعرابي . وتَزَ لَقْنُوا وِإزْ دَ لَـفُوا أَي تَقَدَّمُوا .

والزَّلْفَةُ: الصَّحْفَةُ المُمثلثة ، بالتحريك ، والزَّلْفَةُ : الإِجّانةُ الحَيْضَراء ، والزَّلْفَةُ : المِرآة ؛ وقال ابن الأعرابي : الزَّلْفَةُ وجُه المِرآة . يقال : البِرْكَةُ تَطَفْعُ مثل الزَّلْفَة ، والجُمع من كل ذلك زَلَفَ"، والجمع من كل ذلك زَلَفْ"، والجمع زَلَفْ" ؛ قال لبيد :

حنى تَحَيِّرتِ الدَّبارُ كَأَنها لَـرَدُومُ لَكُنْها لِلمَحْرُومُ لَ

وأورد ابن بري هذا البيت شاهداً على الزُّلَفِ جمع زَلَفَةٍ وهي المَحارةُ . قال : وقال أبو عَمرو الزُّلفُ في هذا البيت مَصانِعُ الماء ؛ وأنشد الجوهري للعُمانيّ :

> حتى إذا ماء الصّهاريج نَـُشَفُ ، من بعد ما كانت ملاءً كالزُّلفُ

قال : وهي المتصافع ؛ وقدال أبو عبيدة : هي المتصافع عن المتصافع المتحدد والزلف عن كذا ضط بالاصل ، وضط في بعض نسخ الصحاح بسكون اللام .

الأجاجين الخضر ، قال : وهي المتزالف أيضاً. وفي حديث يأجُوج ومأجُوج : ثم يُوسِل الله مطراً فيغَسِل الأرض حتى يَتْر كَهَا كالزَّلَفة ، وهي مصنعة الماء ؛ أراد أن المطر العكر في الأرض فتصير كأنها مصنعة من مصانع الماء، وقيل : الزَّلَفة المبرآة شبهها بها لاستوائها ونظافتها ، وقيل : الزَّلَفة الرّوضة ، ويقال بالقاف أيضاً ، وكل مُستكيه من الماء زلفة "، وأصبحت الأرض زلّلفة " واحدة على التشيه كما قالوا أصبحت قروا واحداً . وقال أبو حنيفة ؛ الزَّلَف الغدير الملآن ؛ قال الشاعر :

جَنْجائُها وخُزاماها وثامِرُها هَبَائِبٌ تَضَرِبُ النُّغْبَانَ والزَّلْفَا\

وقال شهر في قوله : طَيُّ الليالي زُلْفاً فَزُلْفاً ، أَي قَلِيلًا قَلِيلًا قَلِيلًا فَلَيْ الْمِعْلِ اللهِ اللهُ ال

والمَـزالِفُ والمَـزِ ُلَـفَةُ : البلد ، وقيل : القُرى التي بين البو والبحر كالأنشار والقادِسِيَّة ونحوهما .

وزَكَفَ فِي حديثه: زاد كَزَرَّ فَ ، يَقَالَ:فَلانُ يُزَكِّفُ فِي حديثه ويُزَرَّ فُ أَي يَزِيدُ .

وفي الصحاح: المَزالِفُ البَراغيلُ وهي البلاد التي بين الريف والبَر ، الواحدة مَزلفة . وفي حديث عمر ، رضي الله عنه : أن رجلًا قال له : إني حَجَجْتُ من رأس هر" أو خارك أو بعض هذه المَزالِف ؟ رأس هر" وخارك : موضعان من ساحِل فارس ، ووله « هائ الله » كذا بالاصل ومثله شرح القاموس .

يُوابَطُ فيهما، والمَزالِف : قرى بين البر والرَّيف. وبنو زُلْمَيْفة َ: بَطَنْنُ ؛ قال أَبو جُنْدَبَ الهٰذلي :

مَنْ مُبْلغٌ مَآلَكي حُبُشيًا ؟ أَجابَني زُلْمَيْفَةُ الصَّبْعِيّا

زلحف: از الحف الرجل واز حكف المنان ، مقاوب: تنَعَى وتأخر ، وقد ذكرناه في زحلف . وفي حديث سعيد بن جبير : ما از الحقف ناكيح الأمة عن الزنا إلا قليلا لأن الله عز وجل يقول : وأن تصبير واخير لكم ؛ أي ما تنعَى وتباعد. ويقال : از لحف واز حكف على القلب ، وتز حكف ؟ قال الزخشري: الصواب از الحقف كافشعر ، واز الحف بوزن اظهر ، على أن أصله از تلفحف فأدغمت الناء في الزاي ، والله أعلم .

زهف: الإزهاف : الكذب . وفيه از دهاف أي كذب وتر بد الكذب . وأنه الرجل إزهاف : أخبر القوم من أمره بأمر ، لا يدورون أحق هو أم باطل . وأزهف إليه حديثاً واز دهف : أسنك باطل . وأزهف إليه حديثاً واز دهف الناي الحبو الليه قولاً ليس بحسن . وأزهف لنا في الحبو واز دهف : زاد فيه . وفي حديث صعصعة قال لم عاوية ، رضي الله عنهما : إني لأتر اك الكلام فما أزهف به ؛ الإزهاف : الاستقدام ، وقيل : هو من أزهف في الحديث إذا زاد فيه ، ويروى بالراء وقد تقد م . وأزهف بي فلان : وثقت به فخاني . غيره : وإذا وثقت بالرجل في الأمر فخانك فقد أزهف إزهاف الكذب . وحكى ابن الأعرابي : أزهفت له حديثاً أي أتبته بالكذب . والإزهاف : التزيين ؛ قال الحطيئة :

أَشَاقَتَنْكَ لَيَنِلَى فِي اللَّمَامِ ، ومَا جَرَتَ عَا أَزْ هَفَتْ ، بَومَ النَّتَقَيْنَا ، وبَزْت

والزُّهُوفُ : الهَلَكَةُ . وأَزَّهَفَه : أَهَلَكَهُ وَأَوْهُوفَ : أَهَلَكَهُ وَأُوَّهُونَهُ ؛ قَالَ المَرَّار :

وجَدْتُ الْمَواذِلَ يَنْهَيْنَهُ ، وقد كُنْتُ أَزَّ هَفُهُنَ الزَّيُوفَا ا

أراد الإز هاف ، فأقام الاسم مقام المصدر كما قال المدد :

باكر ت طاجَتَها الدّجاجَ وكما قال القطامي :

وبعد عُطائكَ المائة الر"تاعا

والزاهيف': الهالك'؛ ومنه قوله:

فلم أرَ بَوْماً كان أكثرَ زاهفاً، به طَعْنة " قاضٍ عليه أَليلُها

والأليل': الأنين'. ابن الأعرابي: أزْهَفَتُه الطعنة' وأزْهَفَتْه الطعنة' وأزْهَفَت' وأزْهَفْت' إليه الطعنة أي أدْنَيْتُها. وقال الأصمي: أزْهفت عليه وأزْعَفْت' أي أَجْهَزْت' عليه ؛ وأنشد شمر:

فلمّا رأی بأنه قد دنا لها ، وأزْهَفَها بمضَ الذي كان نُوْهفُ

وقال ابن شميل: أز همَف له بالسيف إز هافاً وهـو بداهته وعَجَلْمَهُ وسَو قه ، واز دَهَفْت له بالسيف أَيضاً. وأز همَفَت الدابة أي صَرَعَتْه ، وأز همَفَه : قتله ؛ عن ابن الأعرابي ؛ وأنشد لِمَيَّة بِنت ضِرار الضَّبِيَّة وَرَن في أَخاها :

لِتَمَجْرِ الحَوادِثُ ، بعدَ امْرِيءِ بِوادي أَشَاثِينِ ، أَذْ لالهَـا ١ قوله « الزيوفا » كذا في الاصل وشرح القاموس باليا.

كُسريم ِ ثُنَّناه وآلاؤه ، وكاني العَشيرةِ منا غالبَها

تَراه على الحَيْلِ ذا قُدْمَةٍ ، إذا سَرْبَلَ الدَّمْ أَكْفَالُهَا

وخِلْتَ وُعُـولاً أَشَارَى بِهَا ، وَقَد أَزْهَفَ الطَّعْنُ أَبْطالَهَا

ولم يَمْنِع الحَيُّ رَثَّ القُوى ، ولم يَمْنِع الحَيْ القُوى ،

قوله أشارى : جمع أشران من الأشر وهو البَطَرُ . ويَقال : زَهَفَ للموت أي كنا له ؛ وقال أبو وجزة :

> ومَرْضَى من دجاج ِالرَّيْفِ حُمْرٍ زُواهِفَ ، لا تَمُوتُ ولا تَطْيِرُ

وأز ْهَفَ العَداوةَ : اكْتَسَبَها . وما از ْدَهَفَ منه شيئاً أي ما أخد . وإنك تَز ْدَهِفُ بالعَـداوة أي تَكْتَسِبُها ؛ قال بشر بن أبي خازم :

سائِلِ نُمَيْراً غَداهَ النَّعْفِ من سَطَبٍ ، إذْ فُنُضَّتِ الحِيلُ من ثَهْلانَ ، ما ازْدَهَفُوا

أي ما أخذوا من الغنائم واكتسبوا . وفضت : فُرْقَتَ .وحكى ابن بري عن أبي سعيد: الازدهاف الشدة والأدى ، قال : وحقيقته استطارة القلب من جَزَع أو حزن ؛ قال الشاعر :

تَرْتَاعُ مَن نَقْرَ تِي حَنَى تَخَيَّلُهُا جَوْنَ السَّرَاةِ تَوَلَّى،وهو مُزْدَهَهِفُ

النَّقْرَةُ : صُورَيت يُصَوَّتُنُونه للفرس ، أَي إِذَا رَجَرُ تُهَا جَرَتْ جَرْمِي حمار الوَحْشِ ؛ وقَالَت امرأة :

بل مَنْ أَحَسَ بِرَيْمَيَ اللَّذَيْنِ هُما فَكُنِّي وعَقْلِي ، فَعَقْلِي اليومَ مُزْدَهِفٌ?

والزَّهُفُ : الحِفَّةُ والنَّزَقُ . وفيه ازْدِهِافُ أَي اسْتِعْجَالُ وتَقَحُّمُ ؛ وفال :

يَهُونَ بالبيد إذا الليلُ أَوْ دَهُفُ

أي دخلَ وتَقَحَّم . الأزهري : فيه ازْدِهافُ أي تَقَحَّمُ في الشر . وزَهِفَ زَهَفاً وازْدَهَفَ : خَفَّ وعَجَلَ . وأَزْهَفَه وازْدَهَفَه : استعجله ؟ قال :

فيه از دِهاف أينها از دِهافِ

صب أيَّما على الحال؛ قال ابن بري: ليس منصوباً على الحال وإنما هو منصوب على المصدر ، والناصب له فعل دل عليه ما تقدم من قوله قبله :

قَوْ لَٰئِكَ أَقُوالًا مَعَ الْحَلِاف

كأنه قال يَوْدَهِفُ أَيَمَا ازْدهاف ، ولكن ازدهافًا صار بدلاً من الفعل أن تلفظ به ، ومثله : له صوت صوت حماد ، قال : والرفع في ذلك أَقْبُسُ . اللّه : الزّهَمَفُ استعمل منه الازْدِهَافُ وهمو الصَّدُودُ ؛ وأَنشد :

فيه از دهاف أيها ازدهاف

قال الأصمعي: از دهاف همنا استعجال بالشرق. ويقال: از دهف فلان فلاناً واستهفاه واستهفاه واستهفاه أو عمرو: واستخفة أبو عمرو: أز هفت الشيء أر خيشه . وأز هيف الشيء واز دهف ومن هف ومن دهف وأز هف ومن دهف وأز هف فلان واز دهف أي ذهب به والها أعلم .

ووف: زاف الإنسان يُزُوف ويرَاف زَوْف الطائر ورَّوْف الطائر ورَّوْف الطائر ورَّوْف الطائر في في مشيّته . وزاف الطائر في الهواء : حكّتى . ابن دريد : الزَّوْف وُف رَوْف الحمامة إذا نشرت جناحيها وذَّ تَبَها على الأرض ، وكذلك زَوْف الإنسان إذا مَشَى مُسْتَرْخِي الأَعْضاء . وزاف الغلام وزاف الطائر على حرَّف الأعضاء . وزاف الغلام وزاف الطائر على حرَّف الدَّكُان المستدار حواليه وو تَب يتعلم بذلك الدَّكُان الفروسة . وقد تزاو ف الفيلهان : وهو أن يجيء أحدهم إلى الركن الدكان فيضع يده على حرَّف ثم يَزُوف زَوفة فَيَسْتَقل من موضعه ويدُور حوالي ذلك الدُّكان في الهَواء حتى يعود ويدُور حوالي ذلك الدُّكان في الهَواء حتى يعود إلى مكانه . وزاف المائ : علا حابه .

زيف : الزايف : من وصف الدارام ، يقال : زافت عليه دراهم ، يقال : زافت عليه دراهم أي صارت مر دودة لغش فيها ، وقد زريف إذا ردات . ابن سيده : زاف الدارم يزيف زريف زريف زريف وزريف الدرم والجمع زريف ، والجمع زريف ، والجمع زريف ؛

كأن صليل المرور، حين تُشِده، صليل زُيُوف يُنتقدن بِعَبْقرا٢ وقال:

ترى القوم أَشْنَباهاً إذا نَزَ لُوا مَعاً ، وفي القَوْم ِزَيْفٌ مِثْلُ زَبْف الدَّرام وأنشد ابن بري لشاعر :

لا تُعطِهِ زَيْفاً ولا نَبَهُرجا واسْتَشْهَدَ على الزائف بقول هُدْبة :

تَری ورَقَ الفِیتْیانِ فیما کأنهم دراهیم' ، منها زاکیات' وز'یٹف'

وأنشد أيضاً لِمُزَرَّدٍ :

وما زَوَّدُونِي غَيْرَ سَحْقِ عِبامة وخَيْسْمِيءِ ، منها قَسِيُّ وَزَائْفُ

وفي حديث ابن مسعود: أنه باع نُفاية بيت المال وكانت زُبُوفاً وقسية أي رَديئة ". وزاف الدرام وزيّقها: جعلها زُبُوفاً ، ودر هم "زيّف وزائف"، وقد زافت عليه الدراهم وزيّقتها أنا . وزيّف والرجل : بَهْر َجَه ، وقيل : صغر به وحقر ، مأخوذ من الدرهم الزائف وهو الرديء . وروي عن عمر ، رضي الله عنه ، أنه قال : من زافت عليه دراهمه فليأت بها السدوق ، وليشتر بها سحق ثوب ولا معالف الناس عليها أنها جياد". وزاف البعير والرجل وغيرهما ينزيف في مشابته زينفاً وزينوفاً وزيّفاناً، فهو زائف وزينف ! الأخيرة على الصفة بالمصدر : فهو زائف ورويل : هو سُر عة "في غايل ؛ وأنشد :

أَنْكُبُ زُيَّافٌ وما فيه نَكُبُ

وقيل زافَ البعيرُ يَزينفُ تَبَخْتَر في مِشْيَتِهِ . والزَّيَّافةُ من النوق : المُخْتالة ؛ ومنه قول عَنترة :

يَنْبَاعُ مِن ذِفْرَى غَضُوبٍ ،جَسْرَةً ، وَنَاقَةً مِثْلِ الفَنْيِقِ المُكْرَمِ

وكذلك الحَمَامُ اعتبد الحَمَامَة إذا جَرَّ الذُّنَابَى ودَفَعَ مُقَدَّمه بَوْخَرِّه واسْتَدار عليها ؛ وقول أبي ذويب يصف الحَرْب :

١ قوله «وكذلك الحمام النع «كذا هو في الصحاح أيضاً بدون تاه .

وزافَت كمَوْجِ البَحرِ تَسَمُو أَمَامُهَا ، وقامَت على ساق وآن التَّلاحُقُ

قيل: الزّين فن هنا أن تدفيع مقد مها بمؤخرها. وزافت المرأة في مشيها تزيف إذا رأيتها كأنها تستدير. والحسامة تزيف بين يدي الحسام الذكر أي نمشي مدلة . وفي حديث علي : بعد زيفان وتبانه ؟ الزّيفان ، بالتحريك : التبختر في المشي من ذلك . وزاف الجدار والحائط زيفاً : قَفَرَه ؟ عن كراع . وزاف البناء وغيره زيفاً : طال وارتفع . والزّيف : الإفريز الذي في أعلى الدار ، وهو الطّنف المنحيط بالجدار والزّيف : مثل الشرف ؟ قال عدي بن زيد :

ترَّکُونِی لَدَی قُصُور ٍ وأَعْرا ضِ قُصُور ٍ ، لِزَیْفِهنَّ مراقِی،

الزَّيْف : 'شَرَفُ القُصُور ، واحدته زَيْفَة ' ، وقيل: إنمَا سبي بذلك لأن الحَمام يَزِيفُ عليها من شُرْفَة إلى شُرْفة .

#### فصل السين المهملة

سأف : سَنْفَت يد ، نَسَأَف سَأَفاً ، فهي سَنْفة ، وسَافَت وسَافَت سَأْفاً : تَسَقَّق ما حَو ل أَظْفاره وتَسَعَّت ، وقال يعقوب : هـ و تَسَقُّق في أَنْفُس الأَظْفار ، وسَنْف ليف النخلة وسَنْفَت شَفْتُه : تَقَسَّر ت . وسَنْف ليف النخلة وانسَاف : تَسَعَّت وانقشر . ابن الأَعرابي : سَنْفت أَصابعه وسَعفت عنى واحد . الليث : سَنْف أَلَا يَف ، وهو ما كان ملتزقاً بأصول السَّعف من خلال الليف ، وهو أر دؤه وأخشنه لأنه يُساًف من خلال الليف ، وهو أر دؤه وأخشنه لأنه يُساًف من دا قوله « لدى قصور » كذا بالاصل . وفي شرح القاموس : لدى

جوانب السعف فيصير كأنه ليف ، وليس به ، ولأينت همزته. أبو عبيدة: السّأف على تقدير السعف شعر الذّنب والهُلُب ، والسائفة ما اسْتَرَق من الرمل ، وجمعها السّوائف . وفي حديث المَبْعَث : فإذا المكك الذي جاءني بجراء فسننفث منه أي فرعت ؛ قال : هكذا جاء في بعض الروايات .

سَجِف: السَّجْفُ والسِّجْفُ :السَّتْر . و في الحديث: وأَلْـ قَـى السَّاعِفُ ؟ السجفُ : الستر . وفي حديث أم سلمة أنها قالت لعائشة ، رضى الله عنها : وَجَّهْت سجافَتَه أي هَنَكُن ستره وأخذ ت وجهه ، ويروى : وجَّهْت سدافَتَه ؛ السَّدافة الحجاب والسَّار من السُّدُ فَهُ والظلمة ، يعني أخذت ورَجْهُهَا وأَزَالُتها عن مكانها الذي أمر ت به ، وقيل : معناه أي أخــذت وجهاً هتكت سِتْرَكِ فيه ، وقيل : معناه أزَّلْت سدافَتَه، وهي الحجاب، من الموضع الذي أمر ت أن تَكُنْزَميه وجعلتها أمامك ، وقيل : هو السُّنُّران المَقْرُونَانَ بِينْهِمَا فُرُرِّجَةً ، وكل باب سُتُر َ يستُرينَ مقرونين فكل شقّ منه سجف"، والجمع أسجاف وسُحُوف ، وربما قالوا السِّجاف والسَّجْف. وأَسْجَفْتُ السُّنْرَ أَى أَرْسِلَتُهُ وأَسْبِلَتُهُ ، قال : وقيل لا يسمى سجفًا إلا أن يكون مشقوق الوسط كالمصراعين . اللبث : السَّجْفان سترا باب الحَجَلة ، وكُلُّ باب يَسْتُرُ ۗ ستران بينهما مشقوق فكل شقّ ِ منهما سجف ، وكذلك الحباء . والتَّسْجيف : إرْخاء السَّجْفَين ، و في المحكم : إرخاء الستر ؛ قال الفرزدق :

إذا التُنْبُضاتُ السُّودُ طَوَّفْنَ بِالضَّحْى ، رَقَدُنَ ، عَلَيْهِنَ الحِجالُ المُسَجَّف

الحِجالُ : جمع حَجَلة ، وإنما ذكرٌ لفظ الصفة لمطابنة لفظ الموقف لفظ المذكر ، ومثله كثير . الأَصمعي:

السَّجْفَانِ اللذان على الباب، يقال منه بيت مُسَجَّفُ ؛ وقول النَّابِغة :

خَلَّتْ سَبِيلَ أَتِي كَانَ بَحِبْسِهُ ، ورَفَّعَتْه إلى السَّجْفَينِ فَالنَّضَدِ

قال : هما مضراعا الستر يكونان في مقدّم البيت. وأَسْجَفَ اللّيلُ : مثل أَسْدَفَ .

وسُجَيفَة ': اسم امرأة من جُهَيْنَة وقد وُلِدت في قريش ؛ قال كثير عزة :

حِبالُ سُجَيِّفَةَ أَمْسَتُ رِثَاثًا ، فَسَقْيًا لَمَا جُدُدًا أَو رِمَاثًا

سحف: سَحَفَ رأْسَه سَعَفاً وجَلَـطَهُ وسَلَـتَهُ وسَعَهُ: حَلَـقَهُ فاستأصل شعره ؛ وأنشد ابن بري :

فأقسَمنت ُجَهَداً بالمَنازِلِ مِن مِنتَى ، وما سُحِفَت فيه المَقَادِيمُ والقَمْلُ ُ

ومنه على قَصْرَيْ عُهانَ سَحِيفة ، وبالخَطَّ نـضَّاخُ العَثَانِينِ واسِع ا

والسَّحيفة ' والسَّحائف' : طرائق الشحم التي بين طرائق الطُّفاطف ونحو ذلك بما نُوى من سَحْمة عَريضة مُلْـُزُ قَـَة بالجلد . وناقة سَحُوف : كثيرة السَّجائف. والسَّحْفَةُ : الشَّحْمَةُ عامَّةً ، وقبل : الشحبة التي على الجَنْسَين والظهر ، ولا يكون ذلك إلا من السَّمَن ، ولها سَعْفَتَانَ : الأُولَى منهما لا يُتَخالِطُهَا لَحْم ، والأخرى أَسْفَلُ منها وهي تخالط اللحم ، وذلك إذا كانت ساحَّة "، فإن لم تكن ساحَّة فلها سَحْفة " واحدة. وكلُّ دابَّةٍ لِمَا سَحْفَة ۖ إلا دُواتِ الْحُنْفِ فَإِنَّ مَكَانَ السعفة منها الشُّطُّ ، وقال ابن خالويه : ليس في الدواب شيء لا سَحْفة له إلا البّعير؛ قال ابن سيده : وقد جعل بعضهم السحفة في الخنف فقال : جَمل سَحوف وناقة سَحوف ذات سَحَفة . الجوهرى : السَّحْفَةُ الشَّحْمَةُ التي على الظهر المُلنَّسَرْ قَةُ بَالْجُلدِ فَمَا بين الكنفين إلى الوركئين . وسَحَفْتُ الشَّحْمَ عن ظهر الشاة سَعُفاً : وذلك إذا قشرته من كثرته أثم شويته ، وما قشرته منه فهو السُّحنفة' ، وإذا بلغ سمَنُ الشاة هذا الحدُّ قبل : شاة "سَيْحُوف" وناقبة سعوف . قال ابن ســـده : والسَّحُوفُ أيضاً التي ذهب شعمها كأن هذا على السلنب . وشاة سَعُوفُ ﴿ وأُسْتِحُوفٌ : لِمَا سَحَفَةٌ أُو سَحَفَتَانَ . ابن الأَعْرَابي: أتونا بصحاف فيها لحام وسحاف أي سُحُوم، واحدها سَحَفُ . وقد أَسَحَفَ الرجلُ إذا باع السَّحْفُ ، وهو الشَّحَم . وناقة "أُسْحُوفْ الأَحَالَيل : غَزيرة ُ واسبِعة ُ . قال أبو أسلم ومَر ٌ بناقـة فقــال : إنها والله لأستحوف الأخاليل أي واسعَتُها ، فقال ١ قوله « ومنه على النع » تقدم انشاده سخيفة بالحاء المجمة في مادة نضخ تبعاً للاصل المعول عليه والصواب ما هنا .

الحليل : هذا غريب ؛ والسَّحوفُ من الغنم : الرَّقيقة صُوفُ البطن . وأَرْضُ مَسْحفة وقيقةُ الكلاِ . والسُّحافُ : السَّلُ ، وقد سَحَفَهُ اللهُ . يقال : رجل مَسْحُوفُ .

والسَّيَحْفُ من الرجال والسَّهام والنَّصال: الطويل'، وقيل: هو من النصال العريضُ . والسَّيْحَفُ : النصل العَريضُ ، وجمعه السَّياحِفُ ؛ وأنشد:

> سياحِفَ في الشّرْيانِ يَأْمُلُ ْنَفْعَهَا صِحَابِي ، وأولى حَدّها من تَعَرّما

> > وأنشد ابن بري للشُّنْفَرى :

لها وفَنْضَة " فيها ثلاثون سَيْحَفَاً ، إذا آنَسَت أُولى العَدِيّ اقْشَعَرَ "تَ

أولى العَدِيِّ : أَوَّلُ مَن يَحْمِلُ مِن الرَّجَالة . وسَعيف ُ الرَّحى : صَوْتُهَا . وَسَمِعْت ُ حَفيفَ الرَّحى وسَعِيفَهَا أَي صَوْتَها إِذَا طَعَنَت ؛ قال ابن بري : شاهد السَّعيف للصوت قول الشاعر :

> عَلَوْ فِي مِعْصُوبِ ، كَأَنْ سَحِيفَهُ سَحِيفُ ْ فَطَامِي ۗ حَمَاماً تُطَايِر ُ هُ

والسُّعَفَنية ': دابّة ' ؛ عن السّيراني، قال : وأظنُنّها السُّلَحُفية '.

والأسعفان : نَبْت يَمَنَه حِبالاً على الأرض له ورَق كورَق الحَنظَلِ إلا أَنه أَرَق ، وله قُر ُون أَقصر من قرون اللهُوبِياء فيها حب مُدوّر أحمر لا يؤكل، ولا يَرْعى الأسعفان شيء ، ولكن يُتَداوى به من النسا ؛ عن أبي حنيفة .

سخف : السَّخْفُ والسَّخْفُ والسَّخَافَةُ : رِقَّةُ العقل . سَخُفُ َ ، بالضم ، سَخَافَةً ، فهو سَخِيفُ ، ورجل

سَخَمَفُ العَلَلِ بَيْنُ السَّخْفُ ، وهذا من سُخْفة عَمَلُكُ. والسَّخْفُ : ضَعَفُ العَمَلِ ، وقَالُوا : ما أَسْخُفَهُ ! قال سدويه : وقع التعجب فيه ما أَفْعُلُهُ وإن كان كالحُلْـٰق لأنه ليس بلـَـوْن ولا بخِلـْقةِ فيه ، وإنما هو من نُـقُصان العقل ، وقد ذكر ذلك في باب الحُـُمْ ق. وساخَهْتُه: مثل حامَقُته ، وسَخُفَ السُّنَّاءُ سُخُفًا : وهُنَى . وثنَوْبُ سَخَمَفُ : رقبق النسيج بَيِّنُ السَّخافة ، والسَّخافة عامٌّ في كل شيء نحو السُّحاب والسُّقاء إذا تَعَيِّرَ وبَلَى ، والعُشبِ السُّخف ، والرجل السخف . وسَحاب سَخف : رقىق ، وكلُّ ما رَقَّ ، فقد سَخُفَ . ولا يكادون يستعملون السُّخْفَ إلا في رقة العقل خاصة. وسَخُفة الجوع : رقَّتُهُ وهُزالُهُ . وفي حديث إسلام أبي ذر : أنه لَمَتُ أياماً فما وجد سَخْفة الجَـوع أي رقته وهزاله . ويقال : بـه سخفة من جـوع . أبو عمرو: السخف، بالفتح، رقَّةُ العش، وبالضم رقة العقل ، وقبل : هي الحقَّة التي تعتري الإنسان إذا جاع مـن السخف ، وهي الخفة في العقـل وغيره . وأرض مسْخُفَة ": قليلة الكلا ، أُخذ من الثوب السَّخيف . وأَسْخُفَ الرجلُ : رَقُّ ماكُ وقَلُّ ؛ قال رؤية :

وإن تَشَكَّيْت من الإسخاف

ونتَصْل سَخيف : طويل عَريض ؛ عن أبي حنيفة . والسَّخْف : موضع .

سدفر: السَّدَّفُ ، بالتحريك : 'ظلَّمة الليل ؛ وأنشد ان بري لحنْمَيْد الأرْقط :

وسَدَفُ الحَيْظِ البَهِيمِ سَاتِرُهُ

وقبل : هو بَعْدَ الجِيْنُح ِ ؟ قال :

ولقد رَأَيْنَكَ بِالقَوادِمِ مَرَّةً ، وعَلَيَّ مِنْ سَدَفِ الْعَشِيِّ لِياحُ والجمع أَسْدافُ ؛ قال أَبو كبير :

يَوْنَدُنَ سَاهِرَةً ، كَأْنَ جَمِيمًا وعَمِيمًا أَسْدَافُ لَيْلٍ مُظْلِم

والسُّدُّنة ُ والسَّدُّنة ُ : كالسَّدَّف وقد أَسْدَف َ ؛ قال العجاج :

أَدْ فَمُهَا بِالرَّاحِ كَيْ تَزَحُلُـفَا ، وأَقْطِعُ اللَّيلَ إذا ما أَسْدَفا

أبو زيد : السُّدُ فَهُ فِي لَغَهَ بِنِي تَمْ ِمِ الطُّلُسُة . قال : والسُّدُ فَهُ فِي لَغَة فَيْسُ الضَّوْء . وحكى الجوهري عن الأَصمي : السُّدُ فَهُ والسَّدُ فَهُ فِي لَغَة نجد الظلمة، وفي لغة غيرهم الضَّوْء ، وهو من الأَضْداد ؛ وقال في قوله :

وأقطَعُ اللِّيلِ إذا ما أسدفا

أي أُطْلَم، أي أقطع الليل بالسير فيه؛ قال ابن بري : ومثله للخَطَهَى جَدّ جرير :

> يَوْفَعْنَ بالليلِ ، إذا ما أَسْدَفا ، أَعْنَاقَ جِنَّانٍ ، وهاماً رُجَّفًا

والسّد فة والسّد فة : طائفة من الليل . والسّد فة : الضوء، وقيل : اختلاط الضوء والظلمة جميعاً كوقت ما بين صلاة الفجر إلى أو لل الإسفار . وقال عمارة : السّد فة ظلمة فيها ضوء من أول الليل وآخره ، ما بين الظلمة إلى الشّفق ، وما بين الفجر إلى الصلاة . قال الأزهري : والصحيح ما قال عمارة . اللحياني : أنيته بيسَد فة من الليل وسُد فة وشُد فة ، وهو السّد في وشُد فة ، وهو السّد في وشُد فة ، وهو السّد في وشد في وشد في وشد في السّد في وسُد في وسُ

وقال أبو عبيدة : أَسْدَفَ الليلُ وأَزْدَفَ وأَسْدَفَ اللهِ وَالْرَدُفَ وأَسْدَفُ مِن إِذَا أَرْخَى سُنُورَه وأَظْلَم ، قال : والإسدافُ من الأَضْداد ، يقال : أَسْدِفُ لنا أَي أَضِيء لنا . وقال أبو عمرو : إذا كان الرجل قاغاً بالباب قلت له : أَسْدِفُ أَي تَنْحَ عن الباب حتى يُضِيءَ البيتُ . الجوهري : أَسْدَفَ الصبحُ أَي أَضَاء . يقال : أَسْدِفِ الباب أي افْتَحَه حتى يُضِيء البيتُ ، وفي لغة هواذن ألباب أي افْتَحَه حتى يُضِيء البيتُ ، وفي لغة هواذن أَسْدِفُ السَّراج .

الفراء: السّدَف والشّد أن الظلمة ، والسّد ف أيضاً الصّبح وإقنباله ؛ وأنشد الفراء لسعّد القر قر َ و ، قال المفضّل: وسعد القر قر و رجل من أهل هَجَر وكان النعمان يضحك منه ، فدعا النّعمان بفرسه اليَحموُ وقال لسعد القرقر ق: الرّكبه واطللب عليه الوحش ، فقال سعد: إذا والله أصر ع ن ، فأبى النعمان إلا أن يركبه ، فلما ركبه سعد نظر إلى بعض ولده قال: واباً في وجوه البتامي! ثم قال:

نحنُ ، بِغَرَسِ الوَدِيِّ ، أَعلَمُنَا مِنَّا بِرَكْضِ الجِيادِ فِي السَّدَفِ

والوَدِيُّ : صغار النخل ، وقوله أعلمُنا منا جَمعَ بين إضافة أَفْعَلَ وَبِينَ مِن ، وهما لا يجتمعان كما لا تجتمع الألف واللام ومن في قولك زيد الأفضل من عمرو ، وإنما يجيء هذا في الشعر على أن تجعل من بمعنى في كقول الأعشى :

ولَسْن ُ بِالْأَكْثَرِ منهم حَصَّى

أي ولست بالأكثر فيهم ، وكذا أعلمنا مِنّا أي فينا؟ وفي حديث وفد تميم :

و نُطعمُ الناسَ ، عِندَ النَّحُطِ ، كَانَّهُمُ من السَّديفِ ، إِذَا لَمْ يُؤْنَسِ القَزَعُ

السَّد بِفُ: لَحَمَ السُّنَامِ، والقَزَعُ: السَّحَابُ، أي نَطْعَمَ الشَّحْمَ في المَحْلُ ؛ وأنشد الفراء أيضاً :

> بِيضٌ جِعادٌ كأنَّ أَعْيِنَتُهُم بَكْحَلُها ، في المَلاحِم ، السَّدَفُ

يقول: سوادُ أعينهم في المكلاحِمِ باقٍ لأَنهم أنجادُ لا تَبُرُ قُ أَعينهم من الفَزَع فيغيب سوادها. وأسْدَفَ القومُ : مظلم ؛ أنشد يعقوب :

فلما عَوَى الذِّئبُ مُسْتَعْقِراً ، أَنِسْنَا به ، والدُّجَى أَسْدَفُ

وشرح هذا البيت مذكور في موضعه . والسَّدَفُ : الليلُ ؟ قال الشاعر :

َنْزُورُ المَدوَّ ؛ على نَـأْبِهِ ؛ بأَرْعَنَ كالسَّدَفِ المُظْلِمِ

وأنشد ابن بري للهذلي :

وماء ورَدُّتُ على خيفة ، وقد جَنَّه السَّدَفُ الْمُظْلِمُ

وقول مُلْمَيْحٍ :

وذُو هَيْدَب بَمْرِي الغَمَامَ بِمُسْدِف مِن البَرْقِ ، فيه حَنْتَمَ مُتَبَعَّجُ ُ

مُسدِ ف هنا : يكون المُنضيء والمظلم ، وهو من الأَضدَاد . وفي حديث علقمة الثّقفي : كان بلال يأتينا بالسَّحور ونحن مُسدِ فونَ فيكشف ُ القُبَّة فيسَدف ُ لنا طعامنا ؛ السَّدْفة ُ تَقَع ُ على الضَّياء والظلمة ، والمراد به في هذا الحديث الإضاءة ُ ، فمعنى مُسدِ فون داخلون في السَّدفة ، ويُسدِ ف لنا أي يضيء ،

والمراد بالحديث المبالغة في تأخير السحور . وفي حديث أبي هريرة : فَصَلُ الفجر إلى السَّدَفِ أي إلى بياض النهار . وفي حديث علي : وكُشفَتُ عنهم سُدَفُ الرَّيَبِ أي نُظلَمْها . وأَسْدَفُوا : أَسْرَجُوا ، هَوْزُ نَيَة أي لغة هَوازِنَ . والسُّدَفَةُ : البابُ ؟ قالت امرأة من قَبْس يَجو زوجها :

لا يُونَدِي مَرادِيَ الحَريرِ ، ولا يُوى بسندفة الأميرِ

وأَسْدُ فَتَ المرأَةُ القِنَاعَ أَي أَرَسَلْتَه . ويقال : أَسَدُ فِ السَّتْرَ أَي ارْفَعْهُ حتى يُضِي البيت . وفي حديث أُمّ سلمة أنها قالت لعائشة لما أرادت الحروج إلى البصرة : تَرَ كُنْتِ عُهْيْدَى النبي ، صلى الله عليه وسلم ، ووجهنت سدافته ؛ أرادت بالسدافة الحجاب والسَّتْر وتَو جيمهُ كَشَفُهُ . يقال : سَدَفْتُ الحجاب مُسْدُوف ؛ قال الحجاب أي أَر ْخَيْتُهُ ، وحِجاب مُسْدُوف ؛ قال الحجاب أي أَر ْخَيْتُهُ ، وحِجاب مُسْدُوف ؛ قال الحجاب الله الله الله المُعْمَى :

بِحِيجابٍ من بَيْننا مَسْدُ وفِ

قالت لها : يِعَيْنِ اللهِ مَهُواكِ وعلى رسوله تَرِدِنَ قَد وجُهْتِ سِدافَتَه أَي هَتَكُتِ السَّرَ أَي أَخَذْتِ وَجَهَا ، وَيَجُوزُ أَنها أَرادت بقولها سَدافته أَي أَرَائتِها مِن مَكَانها الذي أمر تُ أَن تَلَنْزَ مِيه وجعلتِها أَمامك. والسُّدُ وف والشُّدُ وف : الشُّخوص تراها من بعد. أبو عمرو: أسْدَ ف وأز دَ ف إذا نام . ويقال : وجُه فلان سِدافته إذا تركها وخرج منها ، وقيل السُّتر سِدافة لأنه بِسْدَ ف أَي يُوخَى عليه .

والسَّديف : السَّنَامُ المُنْقَطَّعُ ، وقيل سَحْمَهُ ؛ ومنه قول طرفة :

وبسعتى علينا بالسديف المسترهد

وفي الصحاح : السَّديفُ السَّنامُ ؛ ومنه قول المُنخَبِّل السَّعَدي ! : السَّعَدي !

إذا ما الحَصيفُ العَوْبُثَانيُ ساءنا ، تَرَكْناه وأخْتَرُ نَا السَّدِيفَ المُسَرِهِدا

وجمع سَديف سَدائف وسِداف أيضاً ؛ قال سُعَيم عبد بني الحَسْعاسِ :

قد أُعْقِرْ النابَ ذاتَ التَّلِيـ ل ِ، حتى أُحاوِلَ منها السديفا

قال ابن سيده : مجتمل أن يكون جمع سُدُّفة وأن يكون لغة فيه . وسدُّفه : قَـطَـّعُه ؛ قال الفرزدق:

وكلَّ قِرَى الأَضْيَافِ نَـقَرِي من القنا ، ومُعْتَبَط فيه السَّنَامُ المُسَدَّفُ

وسَديفُ وسُدَيْفُ : اسمان ِ .

سرف: السر ف والإسراف : مجاوزة القصد ، وأما السر ف وأسرف في ماله: عجل من غير قصد ، وأما السر ف الذي تهى الله عنه ، فهو ما أن فتى في غير طاعة الله ، قليلا كان أو كثيراً . والإسراف في النفقة : التبذير . وقوله تعالى : والذين إذا أن فقوا لم يُسْرِ فُوا ولم يَقْتُرُوا ؛ قال سفيان : لم يُسْرِ فُوا أي لم يضعُوه في غير موضعه ولم يقتروا لم يُقصروا به عن حقه ؛ وقوله ولا تُسْرِ فوا ، الإسراف أكل ما لا يحل وقوله ولا تسر فوا ، الإسراف أكل ما المحل ألله ، وقال سفيان: الإسراف كل ما أنفق في غير طاعة الله ، وقال الياس بن معاوية : الإسراف ما قصر به عن حق الله ، والسرف ن معاوية : الإسراف ما قصر به عن حق الله . والسرف ن معاوية : الإسراف ما قصر به عن حق الله . والسرف ن معاوية خوله ولا ناشرة بن عماوية ، قدم في مادة حسف وقال ناشرة بن عماوية عن حق الله . والمنزون ، قدم قول المخل الغ » تقدم في مادة حسف وقال ناشرة بن

اذا ما الحصيف العوبثانيُّ سامنا

مالك يرد على المخبل :

سَرَفاً أي في عَجَلة . ولا تأكلُوها إسْرافاً وبـداراً أَنْ تَكَثَّرُوا أَى ومُادَرة كَيَّر هم ، قال بعضهم: إِسْرَافًا أَى لَا تَأَثُّـكُوا مِنْهَا وَكُلُوا الْقُوتِ عَلَى قَدْر نَفْعَكُم إِياهُ ، وقال بعضهم : معنى من كان فقيراً فلمأكل بالمعروف أي بأكل قَرْضاً ولا بأخذ من مال اليتيم شيئاً لأن المعروف أن يأكل الإنسان ماله ولا بأكل مال غيره ، والدليل على ذلك قوله تعالى: فإذا دفعتم إلىهم أموالهم فأشهد واعلمهم. وأسرَفَ في الكلام وفي القتل : أَفْرَط . وفي التنزيل العزيز : ومَن قُـتُـل مظلوماً فقد جعلنا لوليه سُلطاناً فلا يُسر ف في القتل ؛ قال الزجاج : اخْتُلُفَ في الإسراف في القتل فقيل : هو أَن مقتل غير قاتل صاحبه ، وقبل : أَنْ يَقْتُلُ هُوَ القَاتَلُ دُونَ السَّلْطَانُ ، وقَبَّلُ : هُوَ أَنْ لَا تَوْضَى بقتل واحد حتى نقتل جماعة ً لشرف المقتول وخُساسة القاتل أو أن يقتل أشرف من القاتل ؛ قال المفسرون : لا يقتل غير قاتله وإذا قتل غير قاتله فقد أَسْرَ فَ. والسَّرَ فُ: تحاوُّزُ مَا حُدُّ لك. والسَّرَ فُ: الحُطأُ ، وأَخطأُ الشيءَ : وَضَعَه في غير حَقَّه ؛ قال جرير يمدح بني أمية :

> أَعْطَوْا هُنْيَدَةَ يَحْدُوها غَانِية ، ما في عَطائِهم مَن ولا مَرَفُ

أي إغفال"، وقيل: ولا خطأ، يريد أنهم لم يُخطِئوا في عَطيتهم ولكنهم وضَعُوها موضعها أي لا مخطئون موضع العَظاء بأن يُعطئوه من لا يَستَحقُ ومجرموه المستحق. شمر: سَرَفُ الماء ما ذهب منه في غير: سَقْي ولا نَفْع ، يقال: أروت البئر النخيل وذهب بقية الماء مررفاً ؟ قال الهذلي:

فَكَأَنَّ أُوسَاطَ الجَدِيَّةِ وَسُطَهَا ، سَرَفُ الدَّلاء مِن القَلْيَبِ الحِضْرِمِ

ومَر فِنْت مُنَيْنَهُ أَي لَم أَعْر فِنْها ؟ قال ساعِدة الهذلي : حَلِفَ الْمُرِيءِ بَرِيّ سَر فِنْت مُنْمِينَه ، وَلِكُنُل مَا قَالَ النَّفُوسُ مُجْرَبُ

يقول : مَا أَخْفَيْنَاكُ وأَظْهُرُ تَ فَإِنَّهُ سَظْهُرُ فَي التَّجْرِبة . والسَّرَفُ : الضَّراوة . والسَّرَفُ : اللَّهُجُ بالشيء . وفي الحديث : أنَّ عائشة ، رضي الله عنها ، قالت: إنَّ للنَّحْم سَرَ فَأَ كَسَرَ فَ الْحُمْرِ ؛ يقال: هو من الإشراف ، وقال محمد بن عمرو: أي ضَراوة "كضراوة الحمر وشد"ة كشد"تها ، لأن من اعتادَه ضرى بأكله فأسرَف فيه ، فعل مُدمن الخمر في ضَراوته بها وقلة صيره عنها ، وقبل : أراد بالسرَف الغفلة ؛ قال شمر : ولم أسمع أن أحداً أذهب بالسُّرَف إلى الضراوة ، قال : وكيف يكون ذلك تفسيراً له وهو ضدّه ? والضراوة للشيء : كثرة ُ الاعتباد له ، والسَّرَف بالشيء: الجهل به ، إلا أن تصير الضراوة ُ نفسهُا سَرَفاً، أي اعتبادُه وكثرة أكله سرَف ، وقيل : السّرَف في الحديث من الإسراف والتبذير في النفقة لغير حاجة أو في غير طاعة الله،شبهت ما يَخْرِج في الإكثار من اللحم بما يخرج في الحمر ، وقد تكرر ذكر الإسراف في الحديث ، والغالب على ذكره الإكثار من الذُّنُوب والخطايا واحتقاب الأُورُوار والآثام ، والسُّرَفُ : الحَطَأُ . وسَرِفَ الشيء ، بالكسر ، سَرَفاً: أَغْفَلُه وأَخطأه وجَهله، وذلك سَرْفَتُه وسرْفَتُه . والسُّرَفُ : الإغفالُ . والبشرك : الجكهل .

وسَرِفَ القومَ :جاورَهم. والسَّرِفُ : الجاهلُ . ورجل سَرِفُ الفُوْاد: مُخْطِئُ الفُوْادِ غافِلُه ؛ قال طَرَفَهُ :

إنَّ امْرُأَ سَرِفَ الفُؤَاد يَوى عَسَلًا بماء سَحابة تَشْمِي

مَرِفُ النؤاد أي غافل ، وسَرِفُ العَلَ أي قليل . أبو زياد الكلابي في حديث : أَرَدُ نَكُم فَسَرِفُ مُنْكُم أَي أَغْفُلُنْكُم . وقوله تعالى : من هو مُسْرِفُ مُو تاب ؛ كافر شاك . والسرفُ : الجهل . والسرفُ : الجهل . والسرفُ : الجهل . والسرفُ : الجهل . والسرفُ الإغفال . ابن الأعرابي : أَسْرَفَ الرجل إذا جاوز الحَد ، وأَسْرَفَ إذا خَفَل ، وأَسْرَفَ إذا خَهَل ، وحكى الأصمعي عن بعض وأسرف إذا جهل . وحكى الأصمعي عن بعض الأعراب وواعده أصحاب له من المسجد مكاناً فأخلفهم فقيل له في ذلك فقال : مردت فسرفنكم أي أغفلنكم .

والسُّرْفَةُ : 'دُودةُ القَرَّ ؛ وقيل : هي 'دُويَبْـَةَ ' غَمْرًاء تَمَى بِنِتًا حَسَنًا تَكُونَ فِيهِ، وَهِي التَّي نُضِرَبُ ۗ بها المثل فيقال : أَصْنَعُ من سُرْفَةٍ ، وقيل : هي 'دويبة صغيرة مشل نصف العكاسة تثقب الشجرة ثم تبني فيها بنتاً من عبدان تجمعها بمثل غزل العنكسوت، وقيل : هي دابة صغيرة جد ] غَبْراء تأتى الحشبة فَتَحَفُّرُهَا، ثُم تأتى بقطعة خشبة فتضعها فيها ثم أُخرى ثم أُخرى ثم تَنْسبج مثل نَسْج العنكبوت؟ قال أبو حنىفة : وقبل السُّرْفة وربية مثل الدودة إلى السواد ما هي ، تكون في الحَمْض تبني بيتاً من عدان مربعاً ، تَشُدُ أَطراف العيدان بشيء مثل غَزْل العنكبوت ، وقبل : هي الدودة التي تنسج على بعض الشجر وتأكل ورقه وتُهْلكُ مَا بقى منه بذلك النسج، وفيل : هي دودة مثل الإصبع شعراء رَقَطاء تأكل ورق الشجر حتى تُعَرِّيهَا ، وقيل : هي دودة تنسج على ننسها قدر الإصبع طولاً كالقرطاس ثم تدخله فلا يُوصل إليها ، وقيل : هي دويبة خفيفة كأنها عنكبوت ، وقيل: هي دويبة تتخذ لنفسها بيتاً مربعاً من دقاق العيدان تضم بعضها إلى بعض بلعامها على مثال الناووس ثم تدخل فيه وتموت . ويقال : أُخفُ

من سُرُفة . وأرض سَرِفة " : كشيرة السُرْفة ، وواد سَرِف كذلك. وسَرِف الطعام إذا النكل حتى كأن السرفة أصابته . وسُرِفَت الشجرة أن الشجرة أن السرفة أصابتها السُرْفة ألشجرة تسرفها أصابتها السُرْفة أوسَر فَها ؛ حكاه الجوهري عن ابن السكيت . وفي حديث ابن عبر أنه قال لرجل : إذا أتيت منتى فانتهيت إلى موضع كذا فإن هناك سَرْحة أتيت منتى فانتهيت إلى موضع كذا فإن هناك سَرْحة تحتها سبعون نبياً فانزل في تحتها بالمعون نبياً فانزل وهي هذه الدودة التي تقد م شرحها . قال ابن السكيت: السَرْفة أن السرف أوقة مسروفة أن مصدو سُرِفت الشجرة أسروفة أو مقطوعة الأذن أصلاً . مارشة معر أوقة أو الآن ألك ، فارسية معر أوقة أولاً السَرْفة أولاً .

وسَرِفُ : موضع ؛ قال قيس بن كذريح ٍ : عَفَا سَرِفُ مَن أَهْلُه فَسُرَاوِع ُ

وقد ترك بعضهم صَرْفَه جعله اسماً للبقعة ؛ ومنه قول عيسى بن أبي جهمة الليثي وذكر قيساً فقال : كان قيس بن أبي جهمة الليثي وذكر قيساً فقال : كان يكون بمكة ودونها من قُدَيْدٍ وسَرِف وحول مكة في بواديها . غيره : وسَرِف اسم موضع . وفي الحديث : أنه تزوّج مَيْسُونة كيسترف ، هو بكسر الراء ، موضع من مكة على عشرة أميال ، وقيل : أقل وأكثر . ومُسْرِف : اسم ، وقيل : هو لقب مسلم بن عُنْبَة المُراي صاحب وقعة الحراة لأنه قد أسرف فيها ؛ قال على " بن عبد الله بن العباس :

هُمُ مَنْعُوا ذِمارِي ، يومَ جاءتُ كتائيبُ مُسْرِفٍ ، وبنو اللَّكِيعَةُ

الأخفش : ويقال في لغة إسرافين كما قــالوا جـبـرينَ وإسْمعِينَ وإسرائين ، والله أعلم .

مرعف : السُّرْ عَفَة ُ : حُسَّن ُ الغذاءوالنَّعبة . وسَرعَفت ُ الرحل فَتَسَر عَفَ : أَحْسَنْتُ غذاءه ، وكذلك سَرْ هَفَتْهُ ، والمُسَرَّعَفُ والمُسَرِّ هَفُ : الحَسَنُ الغذاء ؟ قال الشاعر:

سَرْ عَفْته ما شَنْتَ من سرعاف

وقال العجاج :

بجيد أدُّماء تَذُوشُ العُلُلُفا ، وقَصَب إن سُر عفَت تَسَر عَفَا

والشُّرْعُوفِ : الناعِمُ الطويـل ، والأنثى بالهـاء سُرْ عُوفَة " ، وكلِّ خفيف طويـل سُرْ عُوف". الجوهري : السُّرْ عُوفُ كل شيء ناعم خفيف ِ اللحم . والسُّرعُوفة ُ : الجرادة من ذلك وتشبُّه بها الفرس ، وتسمى الفرس سُرْ عوفة لِحِفْتِهَا ؟ قال الشاعر :

> وإن أَعْرُ ضَتْ قلتَ : سُرْ عوفة " ، لها وَذَبُ خَلَفَهَا مُسْبَطَرُ اللهُ

> > والسُّر ْعُوفة ُ: دَابِهِ تَأْكُلِ السَّابِ .

مرنف: السَّر ْناف : الطويل .

مرهف : السُّرْهُفَةُ : نَعْمةُ الغذاء ، وفعد سَرْهُفَه . والسَّرْهَفُ : المائقُ الأَكُولُ . والمُسَرُّهُـفُ والمُسَرُعُفُ : الحسَن الغذاء . وسرهفت الرجل : أحسنت غذاءه ؛ أنشد أبو عمرو :

إنك سَرْهَفَتْ غلاماً جَفُرا

وسر هُفَ غذاءه إذا أحسن غذاءه .

وإسرافيل' : اسم أعْجمي كأنه مضاف إلى إيل ، قال السعف : السَّعَف' : أغصان النخلة ، وأكثر ما بقال إذا يبست ، وإذا كانت رَطْنبة ، فهي الشَّطْنبة ، و قال :

إنى على العَهْد ، لست أَنْقُضُه ، ما اخْضَرَ في رَأْس كَخْلَةِ سَعَفُ ُ

واحدته سَعَفَة "، وقبل : السَّعَفَة النخلة انفسُها ؛ وشبه امرؤ القيس ناصية الفرس يستعنف النخل فقال:

> وأَرْكُبُ فِي الرُّوعِ خَيْفَانَةً ، كَسَا وَجِهُهَا سَعَفُ مُنْتَشَرُ

قال الأزهري : وهذا بدل على أن السعفَ الورَقُ . قال : والسعَفُ ورَقُ جَرَيب النخل الذي يُسنَفُ منه الزُّبْلانُ والجلالُ والمَرَاوحُ وما أشبهها، ويجوز السعف ' ﴿ وَالْوَاحَــدَةُ سَعَفَةٌ ۗ ﴾ ويقال للجريــد نَفسه سَعَفُ أَيضاً . وقال الأزهري : الأغصانُ هي الجَريدُ ، وورقها السعَفُ ، وشو كُه السُّلاء ، والجمع سَعَفُ وسعَفات ؛ ومنه حديث عمار: لو ضَربُونا حتى يَبْلُغُوا بنا سَعَفات هَجَرَ ، وإنا خُصَّ هجر للمُباعَدة في المسافة ولأنها موصوفة بكثرة النخيل . وفي حديث ابن جبير في صفة الجنة : ونخيلُها كَرَ بُهَا ذَهَبُ وسَعَفُهَا كُسُوهُ أَهْلِ الجُنةِ .

والسَّعْفَةُ والسَّعَفَةُ : قُـر ُوحُ في رأْس الصي ، وقيل: هی قُـرُ وح تخرج بالرأس ولم َکخِـُصٌّ به رأس صی ولا غيره ؛ وقال كراع : هو داء يخرج بالرأس ولم يعَيُّنه، وقـد سُعيفَ ، فهٰو مَسْعُوف . وقال أبو حاتم : السعفة يقال لها داء التَّعْلَب تُورِثُ القَرَع . والنَّعَالِبُ يُصِيبُها هذا الداء فلذلك نسب إليها . وفي الحديث: أنه رأى جارية في بيت أمّ سكمة بها سعَّفة،

 ١ قوله « و يجوز السف النع » ظاهره جو از التسكين فيهما لكن الذي في القاموس والصحّاح والنهاية الاقتصار على التحريك .

وقال:

إذِ الناس ناسُ والزمانُ بغرَّة ، وإذْ أُمُّ عَمَّارٍ صَدِيقٌ مُسَاعِفُ

وأَسْعَفَهُ عَلَى الْأَمْرِ: أَعَانَهُ. وأَسْعَفَ بالرجل: دَنَا مِنْهُ. وأَسْعَفَتُ دِارُهُ إِسْعَافاً إِذَا دَنَتُ. وكُلُ شيء دَنَا ، فقد أَسْعَفَ ؛ ومنه قول الراعي:

### وكائن تَرى من مُسْعِفٍ عَنِيّةٍ

والسَّعُوفُ : الطبيعة ، ولا واحد له . قال ابن الأعرابي : السَّعُوفُ طبائع الناسِ من الكرَّم وغيره ، ويقال الضَّرائب سُعوف ، قال : ولم يُسمَع فا بواحد من لفظها . وسُعُوف البيت : فرُسُهُ وأمتِعته ، الواحد سَعَف ، بالتحريك . والسَّعوف : جهاز الهروس .

ولمنه لَسَعَفُ سُوء أي مَتَاعُ سُوء أو عبد سوء ، وقيل : كلُّ شيء جادَ وبَلَـعَ من عِلْتَي أو دار أو بملُوك ملكته ، فهو سَعَف .

وسَعُفة': اسم رجل .

والتَّسْعِيفُ بِالْمِسْكِ : أَن يُرَوَّحَ بِأَفَاوِيهِ الطَّيْبِ ويُخْلَطَ بِالأَدْهَانِ الطَّيِّبَةِ . يِقال : سَعَّفُ لِيَّ دُهْنِي .

قال ابن بري : والسَّعَفُ ضرب من الذُّبابِ ؛ قال عَدِي ُ بن الرَّقاعِ :

حتى أَتَبُت مُرْيِّنًا ، وهو مُنْكَرِسُ كَاللَّئِثُ ، يَضْرِبُهُ فِي الغَابَةِ السَّعْفُ ُ

سغف : سَفَفْتُ السَّويقَ والدَّواءَ ونحوهما ، بالكسر، أَسَفَّه سَفَّاً واسْتَفَفْتُه : قَسَمِحْتُه إذا أَخذته غير ملتوت، وكل كواء يؤخذ غير معجون فهو سَفُوفَ"، بسكون العين ؛ قيل : هي القُروح التي تخرج في رأس الصبي ؛ قال ابن الأثير : هكذا رواه الحربي بتقـديم العين على الفاء والمحفوظ بالعكس .

والسَّمَف : داء في أفواه الإبل كالجَرَب يَتَمَعَّطُ مَّ مَهُ اللهِ اللهُ اللهُ وَسُمَّ اللهُ ال

وقال أبو عبيدة في كتاب الحيل: من شيات النواصي فرس أسْعَف' ؛ والأسْعَف' من الحيل : الأشْبَب' الناصية . وناصية سعفاء ، وذلك ما دام فيها لون مخالف للبياض ، فإذا ابيضت كلمها ، فهو الأصبغ'، وهي صبغاء . والسعفاء من نواصي الحيل : التي فيها بياض ، على أية حالاتها كانت ، والاسم السعف ، ؛ وبه فسر بعضهم البيت المنقدم :

### كسا وجهها سعف منتشير

والسُّعَفُ والسُّعاف : سُقاق صَول الظُّنُو وتَقَشُر وَتَقَشُر وَتَقَشُر وَتَقَشُر وَتَعَشَر وَقَسَّم وَ وَقَدَ سَعَفاً وسَنِفَت . ومكان والإسْعاف : قضاء الحاجة وقد أسعقه بها . ومكان مساعف ومنزل مساعف أي قريب . وفي الحديث : فاطهة من بَضْعة مني يُسْعِفني ما أَسْعَفَها ، من الإسْعاف الذي هو القر بُ والإعانة وقضاء الحاجة ، أي ينالني ما نالها ويلم في ما ألم بها . والإسعاف والمنساعة أو المنساعة وألم والمنساعة والمنساعة ومناونة ؟ قال :

وإنَّ شِفاءَ النَّفْسِ ، لو تُسْعِفُ النَّوَى ، أولاتُ الثنايا الغُرُّ والحَدَّقِ النَّجْلِ

أي لو تُقَرَّبُ وتُواتي ؛ قال أوس بن حجر : ظَعَائِنُ لَهُو ٍ ودُهُنَ مُساعِفُ

بفتح السين ، مثل سَفُوف حبّ الرُّمان ونحوه ، والاسم السُّفَة والسَّفُوف . واقتتماح كل شيء يابس سَف ؟ والسَّفوف : اسم لما يُسْتَفُ .

وقال أبو زيد: سَفَفْت الماءَ أَسَفُهُ سَفَاً وسَفِيتُه أَسْفَتُهُ سَفَتاً إذا أكثرت منه وأنت في ذلك لا تَرْوَى . والسَفْة أن القُمْحة أن والسَفَة أن فعل مرة . الجوهري: سُفّة من السويق ، بالضم ، أي حَبّة منه وقنُمْضة أن وفي حديث أبي ذر: قالت له امرأة : ما في بينك سُفّة أولا هفة أن السُفّة ما أيسف من الحيوس كالزّبيل ونحوه أي أينسَج أن قال : ومجتمل أن يكون من السُفُوف أي ما أيستَنَهُ أن

وأَسَفُ ۚ الْجُرْوحَ الدُّواءَ : حَشاه به ، وأَسَفَ الوَسْمَ ا بالنَّةُور ِ : حَشَاهُ ، وأَسَفُه إياه كذلك ؛ قال مليح :

وفي الحديث: أتي برجل فقيل إنه سرق فكأنما أسف وجه رسول الله ، صلى الله عليه وسلم ، أي تغير وجهه واكنم واكنم تأنما در عليه شيء غيره ، من قولهم أسففت الوكنم وهو أن يُغرر ز الجلد بإبرة ثم تحشى المتفارز كحلا. الجوهري: وأسف وجهه الندور أي در عليه وقال ضابىء بن الحرث البر جمي

شديد ُ بَريقِ الحاجِبَيْنِ كَأَمَّـا أُسْدِيدُ لَكُمَّا أُسْدِيدُ أَكْمَالًا أُسْدِيدًا

وقال لبيد :

أَو رَجْعُ واشِهَ أَسِفَ نَوُورُها كَفَفًا تَعَرَّضَ، فَوْقَهُنَ ، وشَامُها

وفي الحديث: أن رجلًا شكا إليه جيرانَه مع إحسانِه

إليهم فقال: إن كان كذلك فكأنما تُسيفُهم المَلِ ؟ المَلُ :الرَّمادُ الحَارُ ،أَي تَجعل وجُوههم كُلُو ن الرماد، وقيل: هو من سَفِفْتُ الدواء أَسَفُهُ وأَسْفَفْتُهُ غيري، وفي حديث آخر : سَفُ المَلَة خير من ذلك . والسَّفُوفُ : سَوادُ اللَّنة .

وسَفَفَتُ الْحُوصَ أَسْفَهُ ، بالضم ، سَفَتًا وأَسْفَفْتُهُ إسْفَافاً أي نسجته بعضَه في بعض ، وكلُّ شيء ينسج بالأصابع فهو الإسفاف . قال أبو منصور : سَفَقْتُ الخوص ، يغير ألف ، معروفة صححة ؛ ومنه قبل لتصدير الرَّحْل سَفيف لأنه مُعْتَر ص كسفيف الخوص . والسُّفَّة ما سُفٌّ من الحوص وجعل مقدار الزُّبل والجُلُّة . أبو عسد : رَمَلْتُ الحِبَصير وأرْمَلْتُهُ وسَفَقْتُه وأَسْفَقْتُه معناه كله نسجته. وفي حديث إبراهيم النخعي : أنه كره أن يُوصلَ الشعر ، وقال لا بأس بالسُّفَّة ؛ السُّفَّة : شيء من القرامل تَضَعُهُ المرأة على رأسها وفي شعرها لبطول ، وأصله من سُفِّ الحُوص ونسُّجه . وسَفَىفَة سُمن خوص : نَسيجة " من خوص . والسفيفة : الدُّو ْخَلَّة من الحُوصَ قبل أَنْ تُرُّمُل أَي تنسج . والسُّقَّةُ العَرَقَةُ ُ من الحوص المُسكف". اليزيدي: أَسْفَفْتُ الحوص إسْفَافاً قَارَبْتُ بِعضه من بعض ، وكلُّه من الإلصاق والقُرْبِ ، وكذلك من غير الخوص ؛ وأنشد :

# بَرَداً تُسَفُّ لِثَانُهُ بِالْإِثْمِدِ ١

وأَحْسَنُ اللَّشَاتِ الحُهُمُ . والسَّفيفَةُ : بِطانُ عَريضُ نُشِيدُ به الرَّحْسُلُ . والسَّفيفُ : حزامُ الرَّحْلُ والمَّوْدَجِ . والسَّفائفُ مَا عَرُضَ مَن الأَعْراضِ ، وقيل : هي جنيعها .

وأَسَفُ الطَائِرِ والسَّحابَةُ وغيرُهما: دَنَا مِن الأَرْضِ؛

١ هذ الشطر للنابغة وهو في ديوانه :
 تجلو بقاده تي حامة أيكة بردأ اسف ليثاته بالإثمد

قال أوْس بن حَجَر أر عبيد بن الأبرص يصف سحاباً قد تَدلى حتى قَرُب من الأرض :

دان مُسِفِّ ، فُوَيْقَ الأَرضِ هَيْدَبُه ، يَكُادُ تَهِ مُنْ قَامَ بَالرَّاحِ

وأَسَفُ الفَحِلُ : أمال وأَسَه للعَضِيضِ . وأَسَفُ إلى مَداقُ الأُمور وألا ثمها : كنا . وفي الصحاح: أَسَفُ الرجلُ أي تَنَبَعَ مَداقً الأُمور ، ومنه قبل للنّبم العَطِيّةِ مُسَفِّسِفُ ، وفي نسخة مُسَفِّف ؛ وأنشد ابن بري :

وسام جَسيات الأمور ، ولا نكن مُسيقًا ، إلى ما دَق منهن أنه دانيا

وفي حديث علي "، عليه السلام: لكني أَصِفَفَت ما أَسَفُوا ؟ أَسَفَ الطائر إذا دنا من الأرض في طيرانه. وأسف ": أحد وأسف " الرّب والله ، وأسف ": أحد النظر ، زاد الفارسي : وصو "ب إلى الأرض ، واردي عن الشعبي : أنه كره أن يُسِف الرجل النظر إلى أمّة أو ابنته أو أخته أي يُحِد النظر إليهن ويديه . قال أبو عبيد : الإسفاف شدة النظر وحد ته ؟ وكل شيء لزم مشيف " ، وأنشد مبيت عبيد . والطائر يُسِف إذا طار على وجه الأرض .

وَسَفَيِفُ أَذْنَتَي الذَّئبِ : حِدَّتُهما ؛ ومنه قول أبي العارم في صفة الذُّئب : فرأيت سَفَيفَ أَذْنَيه ، ولم يفسره .

ابن الأعرابي: والسُّفُّ والسَّفُّ من الحيات الشجاع. شمر وغيره: السَّفُّ الحية ؛ قال الهذلي:

> جَمِيلَ المُحَيَّا ماجداً وان ماجد وسُيْقاً، إذا ما صَرَّحَ المَوْتُ أَفْرُعا

والسُّفُ والسَّفُ : حَيَّة تطير في الهواء ؛ وأنشد اللث :

وحتى لَوأَنَّ السُّنِفَّ ذا الرَّيشِ عَضَّني ، لمَا ضَرَّني منْ فيه نابُ ولا تُـعْرُ

قال : الثَّغْرُ السم . قال ابن سيده : وربما خُصُّ به الأَرْقَـَمُ ؛ وقال الدَّاخِلُ بن حرام الهُذَكِي :

> لَعَمْدُ ي ! لقد أعلَمْتِ خَرِ ْقاً مُبُرَّاً وسُفَّاً ، إذا ما صَرَّحَ المَوْتُ أَرْوَعا

أراد: ورجلًا مثل سف إذا ما صرَّح الموتُ . والمُستَفْسيفةُ والسَّفْسافةُ : الرَّبح التي تجري فُو َبْقَ الأرض ؛ قال الشاعر :

وسَفْسَفَتْ مُلْأَحَ هَيْفٍ ذَابِلا

أي طير تنه على وجه الأرض والسفساف : ما دَقَّ مِن التراب . والمُسفَسِفة : الرَّيح التي تُشِيرُه . والسُفسِفة : الرَّيح التي تُشِيرُه . والسُفساف : التراب الهابي ؛ قال كثير :

وهاج بيسفساف التراب عقيمها

والسَّفْسَفَة ': انْـتْبِخال ' الدُّقِيق بالمُنخُل ونحوه ؛ قال رؤبة :

إذا مُساحِيجُ الرَّيَاحِ السُّفُّنِ ِ سَفْسَفْنَ فِي أَرْجَاء خَاوِ مُزْمِنِ

وسَفْسَافُ الشَّفْر : رَدِيثُ . وشِعْر سَفْسَافُ : وَدِيء . وسَفْسَافُ : وَقِي وَدِيء . وسَفْسَافُ الأَخْسَلَاقِ : رَدِيثُهَا . وفي الحديث : إن الله تبارك وتعالى 'مجيبُ مَعالى الأُمورِ وبُبْغِضُ سَفْسَافَها ؛ أرادَ مداقُ الأُمورِ ومَلائمَها ، شَهْت بما دَق مِن سَفْسَاف التراب ؛ وقال لبيد :

وإذا دَفَنْتَ أَباكَ ، فاجْ مَلُ فَتَوْقَهُ خَشَباً وطيناً لِيقِينَ وَجُهُ الأَمْرِ سَفْ سَافَ التَّرابِ ، ولنْ يَقِينا

والسَّفْسافُ : الرَّدىء من كل شيءٍ ، والأمرُ الحقير وكلُّ عَمَل 'دونَ الإحْكام سَفْساف ، وقد سَفْسَف عَمَلُه . وفي حـديث آخر : إنَّ اللهُ رَضيَ لكم مَكَارَمُ الْأَخْلَاقُ وَكُرِهِ لَكُمْ سَفْسَافَهَا ؛ السفساف: الأمر' الحقير والرَّديء من كل شيء ، وهـو صدّ المعالى والمُسكارم ، وأصله ما يطير من غبار الدُّقيق إذا 'نخل والتراب إذا أثير . وفي حديث فاطمة بنت قَلس: إنى أَخافُ علىك سَفاسفَه ؟ قال ابن الأثير: هكذا أخرجه أبو موسى في السين والفاء ولم يفسره ، وقال : ذكره المسكري بالفاء والقاف ، ولم يورده أَيضاً في السين والقاف ، قال : والمشهور المحفوظ في حديث فاطمة إنما هو : إني أخاف عليك فستقاسَتُه ، بِقَافِينَ قِبِلِ السِّينِينَ ، وهي العصا ؛ قال : فأما سَفَاسفُه وسَقاسِقُه بالفاء والقاف فلا أعرفه إلا أن يكون من قولهم لطرائق السف سَفاسقُه ، بفاء بعدها قاف ، وهي التي يقال لها الفِرِنْدُ ، فارسية معرَّبة . والمُسَفَسِفُ : اللَّهُ الطبيعة .

والسُّفْسُفُ : ضرب من النبات .

والسُّفيفُ :. اسم من أساء إبليس ، وفي نسخة : السُّفْسَفُ من أساء إبليس .

وسَفُ تَفْعَلُ ، سَاكُنَة الفَاءَ، أَيْ سُوفَ تَفْعَلُ ؛ قَالَ ابن سيده : حكاه ثعلب .

سقف: السَّقْفُ: غِماءُ البِيت ، والجمع سُقُلُفُ" وسُقُوفُ"، فأماً قراءة من قرأ: لجعلنا لمن يكفر

بالرحمن لبُوتهم سَقَفاً من فِضَة ، فهو واحد يدل على الجمع،أي لجعلنا لبيت كل واحد منهم سَقَفاً من فِضّة، وقال الفراء في قوله سُقُفاً من فضة : إن شئت جعلت واحدتها سَقيفة ، وإن شئت جعلتها جمع الجمع كأنك قلت سَقَفاً وسُقُوفاً ثم سُقُفاً كما قال :

# حنى إذا بُلئت حَلاقِيمُ الحُلْتُقُ

وقال الفراء: سُقُفاً إِنمَا هُو جَمِع سَقِيف كَمَا تَقُولَ كَثِيبِ وَكُنْبُ ، وقد سَفَفَ البَيتَ يَسْقَفُهُ مَنفُا والسَمَاء سَقَفُ على الأَرض ، والذلك ذكر في قوله تعالى: السماء مُنفَظِر به ، والسَّقف المرفوع . وفي التنزيل العزيز: وجَعلنا السماء سَقْفاً محفوظاً . والسَّقيفة أو شَبِهُها مما ينحون بارزاً ، أَلْزَمَ هذا الاسم لِتَفْرِقة ما بين يكون بارزاً ، أَلْزَمَ هذا الاسم لِتَفْرِقة ما بين الشماء . والسَّقف : السماء .

والسّقيفة ' : الصُّفَة ' ، ومنه سَقيفة ' بني ساعدة . وفي حديث اجتاع المهاجرين والأنصار في سَقيفة بني ساعدة : هي مُصْلة لها سَقَف ، فَعيلة " بعنى مفعُولة . ابن سيده : وكل طريقة دقيقة طويلة من الذهب والفيضة ونحوهما من الجوهر سَقيفة " . والسّقيفة ' : لوَّح ' السّفينة ، والجمع سَقائف ' ، وكل ضريبة من الذهب والفضة إذا ضربت دقيقة طويلة " سَقيفة " ؛

مُعَبَّدة السَّقائِف ذات دُسُر، مُضَبَّرَة جوانِبُهُا وداح

والسَّقَائِفُ : طوائفُ ناموسِ الصائد ؛ قال أوْس بن حَجَر :

> فَلَاقَتَى عليها ، من صباح ، مُدَمَّر أَ، لِنَامُوسِهِ من الصَّفِيحِ سَقَائِفُ

وهي كل خشبة عريضة أو حَجر سُقفَت به قُنْرة. غيره: والسقيفة كل خشبة عريضة كاللـوح أو حجر عريض يُستطاع أن يُسقّف به قترة أو غيرها، وأنشد بيت أوس بن حجر ، والصاد لغة فيها. والسَّقائِف : عيدان المُجبَّر كل جبارة منها سقيفة ؟ قال الفرزدق :

وكنت كذي ساق تَهَيَّضَ كَسُرُهَا ، إذا انْقَطَعَتْ عَنها سُيُبُورُ السَّقَائِفِ

اللَّيْث : السَّقيفة ُ خشبة عريضة ' طويلة توضع ، يُلَفُ عليها البَوارِي، فوق سُطوح ِ أَهل البصرة. والسّقائف ': أَضُلاع ُ البعير . التهذيب : وأضلاع ُ البعير تسمى سَقَائِف َ جَنْبُينَهُ ، كل واحد منها سَقيفة ' .

والسَّقَفُ : أَن تَمِيلَ الرَّجِلُ على وحشيتها . والسَّقَفُ ، بالتحريك : طول في انحناء ، سَقِفَ سَقَفًا ، وهو أَسْقَفُ . وفي مَقْتَلَ عِثان ، رضي الله عنه : فأقبل رجل مُسقَف بالسَّهام فأهوى بها إليه، أي طويل ، وبه سبِّي السَّقْفُ لِعُلُو ، وطول جيداره . والمُستقف : كالأَسْقَفُ وهو بيّن السَّقَف ، ومنه اشتَق أَسْقُف النصارى لأنه بيتناسم ، ومنه اشتَق أَسْقُف النصارى لأنه بيتناسم ، والله المسبب بن على يذكر غواصاً :

فانصَب أَسْقف رأَسه لبدُ وعَتْ رباعيتاه الصَّبـرُ^١

ونَعامة سَقَفَاء : طويــلة العُنق . والأَسْقَفُ : المُنْحني . وحكى ابن بري قال : والسقفاء من صفة النعامة ؛ وأنشد :

والبَهُو ُ بَهُو ُ نَعامةٍ سَقَفاه

أساقيف وأساقيفة . وفي التهذيب : والأستقف وأس من رؤوس النصارى . وفي حديث أبي سُفيان وهر قل : أسقفا على نصارى الشام أي جعله أسقفا عليهم وهو العالم الرئيس من عُلماء النصارى ، وهو اسم سُر ياني ، قال : ومجتمل أن يكون سبي به لحيضوعه وانحنائيه في عبادته . وفي حديث عمر ، رضي الله عنه : أسقف من سقيفاه ، هو مصدر كالحيليفي من الحيلاقة ،أي لا يُمنع من تسقفه وما يعانيه من أمر دينه وتقد مته . ويقال : لحي سقف أي طويل مستر خ .

وقال الفراء: أَسْقُفُ اسم بـلد ، وقـالوا أيضاً : أَسْقُفُ تَنجِرانَ .

وأما قول الحجاج : إياي وهذه السُقْفَاء، فلا يعرف ما هو ، وحكى ابن الأثير عن الزمخشري قال : قبل هو تصحيف ، قال : والصواب شفعاء جمع سَفيع لأنهم كانوا يجتمعون إلى السلطان فيَسَشْفَعُون في أصحاب الجَرائيم ، فنهاهم عن ذلك لأن كل واحد منهم يشفع للآخر كما نهاهم عن الاجتاع في قوله : إياي وهذه الزّوافات .

وسُقُفْ : موضع .

سكف : الأسكنة والأسكنون : عَنَبة الباب التي يُوطَأُ عليها ، والسَّاكِف أعلاه الذي يَد ُور فيه الصَّارُ ، والصَّارُ أَسْفَلُ عَلَمَ في الباب الذي يَد ور أعلاه ؛ وأنشد ابن بري لجرير أو الفرزدق ، والشك منه :

ما بال ألو مكم وجثت تعتيلها ، حق افتتحمنت بها أسكفة الباب كلاهما حين جد الجري بينهما قد أفلكما ، وكلا أنفيهما رابي ا

 هذان البيتان للفرزدق، قالهما في ام غيلان بنت جرير، وكان جرير زو جها الأبلق الأسدي .

وجعله أحمد بن مجيى من استُكفُ الشيءُ أي انتقبض. قال ابن جني : وهذا أمْرُ لا يُنادَى وَلِيدُه . أبو سعيد : يقال لا أتسَكفُ لك بيتاً مَأْخُوذ من الأسكنُفَ : الأُسْكنُفَ : مَنابِتُ الأَسْفاد ، وقيل : شعر العبن نفسه ؛ الأخيرة عن ابن الأعرابي ؛ وأنشد :

تخيل عيناً حالِكاً أَسْكُفُها ، لا يُعْزِبُ الكحلَ السَّعِيقَ ذَرَ فُهَا

أسكفها : مَنَابِتُ أَشْفَارِهَا ، وقوله لا يُعزِبُ الكحلَ السَّحِيقِ ذَرَ فُهُا يقول : هذا خِلْقَةً فيها ولا كُخُلُ أَثَمَ ، وذَرَ فُهُا : دَمْعُها ؛ وأَنَشد أَيْضاً :

حَوْداء، في أُسْكُنُ عَيْنَيها وَطَفَ ، وفي الثّنايا البيض من فيها رَهَفُ

الرَّهَفُ : الرقة . الجوهري : الإسكافُ واحد الأسكفُ والسَّفُ والسَّفُ والسَّفُ والسَّفَ والأُسكَفُ والأُسكفُ والأُسكفُ والأُسكُفُ والأُسكُفُ والأُسكُونُ والإسكافُ كله الصانع ، أيّاً كان ، وخص بعضم به النَّجّار ؟ قال :

لم يَبْقَ إلا مِنْطَقَ وأطراف ، وبُرْدَتَانِ وقَمِيص هَفْهاف ، وبُرْدَتَانِ وقَمِيص هَفْهاف ، وشُعْبَتَا مَيْس تَراها إسْكاف

المنطكق والنظاق واحد ، ويروى منطق ، بفتح المي ، يربد كلامه ولسانه ، وأراد بالأطراف الأصابع ، وجعل النجار إسكافاً على التوهم ، أراد براها النجاد ؛ كما قال ابن أحمر :

لم تَدُورِ مَا نَسْجُ البَرَ نَدَجِ قَبْلُهَا ، ودِراسُ أَعُوصَ دارِسٍ مُتَخَدَّدٍ

اليرندج : الجِلد الأسود يُعْمَلُ منه الحِفافُ ، وظنَّ

ابن أحمر أنه يُنسَج ، وأراد أنها غراة نشأت في نعمة ، ولم تدر عويص الكلام ، وقال الأصمي: بقول خدَعْمها بكلام حسن كأنه أرَندَج منسوج، وقوله دارس متخده أي يَعْمُضُ أَحْيَانًا ويظهر أحيانًا ، وقال أبو نخيلة :

بَوَّيَّة لَم نَأْكُلِ المُرَقَّقَا ، ولَم تَذُنَّقُ مِن البُقُولِ فَسُنْتُقا ﴿ وقال زهير :

فَتُنْنَجُ لَكُمْ غِلْمَانَ أَشَّأُمُ ، كَلَّهُمُ كَأَحْمَرِ عَادِيمُ تُرْضِعُ فَتَفْطِمِ

وقال آخر :

جائف القَرْعة أَصْنَع

حَسِبَ أَنُ القَرْعَة معبولة وَ قال ان بري : هذا مثل يقال لمن عَمِلَ عملًا وظن أَنه لا يَصْنَع أَحد مِثْله ، فيقال : جائف القرعة أصنع منك ، وحر فة الإسكاف السيكاف السيكاف والأسكفة ؛ الأخيرة نادرة عن الفراء . اللّب : الإسكاف مصدره السيكاف ، ولا فعل له ، ابن الأعرابي : أسكف الرجل إذا صاد إسكافاً . والإسكاف عند العرب : كل صانع غير من يعمل الحفاف ، فإذا أرادوا معنى الإسكاف في الحضر قالوا هو الأسكف ؛ وأنشد :

وَضَعَ الْأَسْكَفُ فِيهِ رُفَعًا ، مِثْلَ مَا ضَمَّدَ جَنْبَيْهِ الطَّحَلُ

قال الجوهري : قول من قال كل صانع عند العرب إسكاف غير معروف ؛ قال ابن بري: وقول الأعشى:

أرَنْدُج إسْكاف خطا٢

د قوله « برية » المشهور : جارية .
 حكذا بالأصل .

خطأً. قال شمر : سمعت ابن الفَقَعَسيّ يقول : إنك لإسكاف بهذا الأمر أي حاذِق ؛ وأنشد يصف بثراً :

#### حتى طَوَ بْنَاهَا كُطِّيِّ الْإِسْكَافْ

قال : والإسكاف الحاذق ، قال : ويقال رجل إسكاف وأسكوف للخَفاف .

سلف : سَلَفَ بَسُلُفُ سَلَفاً وسُلُوفاً : تقدُّم ؟ وقوله :

### وماكلُّ مُنْنَاعٍ ، ولو سَلَّفَ صَفَقُه ، بِراجِعِ ما قد فلانه بردادٍ

إِنَّا أَرَادُ سَلَفَ ۖ فَأَسَكُنَ لِلصَّرُورَةِ ، وهذا إِنَّا أَجَازُهُ الكوفيون ١٠٠٠ في المكسور والمضوم كقوله في عَلِم عَلَمْمَ وَفِي كُونُمَ كَرْمَ ، فأَما فِي المفتوح فَـلا يجوز عندهم ؛ قال سبويه : ألا ترى أن الذي يقول في كَسد كَسُد وفي عَضُد عَضْد لا يقول في جَمَل جَمَل ? وأجاز الكوفيون ذلك واستظهروا هذا البيت الذي تقدم إنشاده . والسَّالف : المتقدم . والسَّلَفُ والسَّلَمَفُ والسُّلْفَةُ : الجماعَةُ المتقدمون. وقوله عز وجل : فجعلناهم سَكَفاً ومَثلًا للآخرين ، ويُقرأُ : سُلُفاً وسُلَفاً ؛ قال الزجاج : سُلُفاً جَمع سَليفِ أي جَمْعاً قد مضى ، ومن قرأ سُلَفاً فهو جمع سُلَمْفة ِ أَي ءُصِة قلد مضت . والتَّسْليفُ : النَّقديم ؛ وقال الفراء : يقول جعلناهم سلَـفاً متقدَّمين لينعظ بهم الآخِرون ، وقرأ بجيى بن وثَّابٍ : سُلُهَا مضمومة مُثقلة؛ قال : وزعم القاسم أنه سمع واحدها سَلَيْفًا ، قال : وقرىء سُلَفًا كأن واحدته سُلُنْة ۗ أي قبطنعة من الناس مثل أمّــة ي. الليث : الأمم ، هكذا بيان في الاصل .

السَّالِفَةُ المَّاضِيةَ أَمَامَ الغَابَرَةَ وَتُجْمِعَ سُوالِفَ ؛ وأَنشَد في ذلك :

ولاقَت مُناياها القُرُونُ السُّوالِفُ ، كَذَلِك تَلُقاها القُرُونُ الْحُوالِفُ

الجوهري: سكف يَسلُف سكفاً مثال طلب يَطلنب طلباً أي مضى . والقوم السلاف : يطلنب طلباً أي مضى . والقوم المتقد مون ، والجمع أسلاف وسكلف الرجل: آباؤه المتقد مون ، والجمع أسلاف وسكلف وإنما هو جمع سالف الممتقدم ، ليس بجمع لسكف وإنما هو جمع سالف الممتقدم ، وجمع سالف أيضاً سكف "، ومثله خالف وخكف"، وبحيء السكف على معان:السكف القرض والسكف أيضاً كل ومصدر سكف سكفا مضى ، والسكف أيضاً كل عمل قد مد العبد ، والسكف القوم المتقد مون في السير ؛ قال قيس بن الخطيم:

لو عَرَّجُوا ساعةً نُسائِلُهُمْ ، رَبْثُ بُضَعِّي جِمالَهُ السَّلَفُ

والسَّلُوفُ: الناقةُ تَكُونَ فِي أَوائلُ الإبلِ إِذَا وردتُ المَّاءِ. ويقال : سَلَفَتَ النَاقةُ سُلُوفًا تقدَّمَثُ فِي أُولُ الوِرْد. والسَّلُوفُ : السريع من الحيل . وأسْلَنَه مالاً وسَلَّفَه : أَقَرْضَه ؛ قال :

تُسَلَّفُ الجَارَ شِرْباً ، وهي حاتَّه "، واللهُ لَـزْن مُقْتَسَم

وأسْلَفَ في الشِيء: سَلَّم، والاسم منهما السَّلَفُ. غيره: السَّلَفُ نوع من البيوع يُعجَّل فيه الثبن وتضبط السَّلْعة بالوصف إلى أجل معلوم، وقد أسْلَفَت في كذا، واستسَسْلَفت منه دراهم وتسَلَّقت فأسلفني. الليث: السَّلَف التَرفُ فن ، والفعل أسْلَفت. يقال: أسْلَفته مالاً أي

أَقْرُ ضَتْه . قَالَ الأَزْهِرِي : كُلُّ مَالَ قَدُّمتُه في غُن سلعة مَضْمُونة اشتريتها لصفة، فهو سَكَف وسَكَم. وروي عن النبي ، صلى الله عليه وسلم ، أنه قال : مَن سَلَّتُ فَلَايُسْلَفُ فَي كَيْلُ مَعْلُومُ وَوَزَّنَ مَعْلُومُ إلى أجل معلوم ؛ أراد من قدَّم مالاً ودفَّعه إلى رجل في سلعة مضمونة . يقال سلَّفْت وأسلَّفت تَسْلَمُهُمَّ وَإِسْلَافًا وَأَسْلَمْت بمعنى واحد ، والاسم السلَّف ، قال : وهذا هو الذي تسميه عوام الناس عندنا السَّلَم . قال : والسَّلَفُ في المُعاملات له معنمان : أحدهما القرُّضُ الذي لا منفعة للمُقرُّر ض فه غير الأجر والشكر وعلى المُقْتَر ض ودُّه كما أَخذه ، والعرب تسمى القَر ص سلفاً كما ذكره اللث ، والمعنى الثاني في السلف هو أن يُعطِّي مالاً في سلعة إلى أجل معلوم بزيادة في السَّعْمِ الموجود عند السَّلَف، وذلك مَنْفعة للمُسْلف، ويقال له سلَّم دون الأول، قال : وهو في المعنيين معاً اسم من أسلفت ، وكذلك السلَّم اسم من أسْلَمْتْ . وفي الحديث : أنه استسلف من أغرابي بكرا أي استقرض. وفي الحديث : لا يتحلُّ سَلَفُ وبَيْع " ؟ هو مثـل أَن يقول بعثك هذا العبد بألف على أَن تُسلُّفَنَى أَلْفاً فِي مُنَاعَ أَو على أَن تُقُر ضَني أَلْفاً ، لأَنه إِنْمَا يُقْرُ ضُهُ ليُحابِيهُ في الثَّمن فيدخل في حدّ الجَّهالة ، ولأنَّ كُلُّ قَدَرْضُ جَرَّ مُنْفَعَةً فَهُو رَبًّا ، ولأنَّ في العقد شرطاً ولا تصح . وللسَّلَف مَعْنَمَان آخران: أحدهما أن كل شيء قدُّمه العبد ُ من عمل صالح أو ولد فَرَط 'بقَدَّمه ، فهو له سَلَفُ ، وقد سَلَفَ له عمل صالح ، والسلَّفُ أيضاً : من تقدُّمكُ من آبَائك وذوي قَرَابَتـك الذين هم فوقـَـك في السنِّ

والفَضْل، واحدهم سالف ومنه قول طفيل الغُنيَوي

تَو ثَنَّي قُومَه :

#### مَضَوْ السَلَفاَ قَصَدُ السبيلِ عليهم ، وصَرْفُ المَنايا بالرَّجالَ تَقَلَّبُ

أراد أنهم تقد مونا وقصد سبيلنا عليهم أي نموت كما ماتوا فنكون سكفاً لن بعدنا كما كانوا سكفاً لنا . وفي الدعاء للميت : واجعله سكفاً لنا ؟ قيل : هو من سكف الملا كأنه قد أسكف وجعله نمضاً للأجر والثواب الذي يُجازى على الصبر عليه ، وقيل : سكف الإنسان من تقد مه بالموت من آبائه وذوي قرابته، ولهذا سمي الصدر الأول من التابعين السكف الصالح ؟ ومنه حديث مذ حج ين غن عُباب سكفها أي مُعظمها وهم الماضون منها . وجاءني سكف من الناس أي جماعة . أبو زيد : جاء القوم سكفة من الناس أي جماعة . أبو زيد : جاء القوم سكفة المنافة إذا جاء بعضهم في إثر بعض .

وسُلَافُ العَسْكُر : مُتَقَدَّمتُهم . وسَلَفْتُ القوم وأَنا أَسْلُفُهُم سَلَفًا إذا تقدَّمتُهم .

والساليفة ': أعلى العنت ، وقيل : ناحية 'مفد م العنق من لك 'ن مُعك و الفر ط إلى قكت التر قدو و . من لك 'ن مُعك و الفرق الفرق ، وقيل : هي ناحيته من معلق القرط إلى الحاقنة . وحكى اللحياني : إنها لوضاحة 'السواليف ، جعلوا كل جزء منها ساليفة ثم جمع على هذا . وفي حديث الحديبية : لأقاتل نهم على أمري حتى تنفر د ساليفي ؛ هي صفحة العنق ، وهما ساليفتان من جانبيه ، وكنى بانفر ادها عن الموت الأنها لا تنفر د عنا يليها إلا بالموت ، وقيل : أواد حتى 'يفر ق بين وأسي وجسدي . وساليفة 'الفرس وغيره : هاديته أي ما تقد م من عنقه .

وسُلاف الحبر وسُلافَتُها: أَوَّلُ مَا يُعْضَرُ مَنَها ، وقيل : هو ما سال من غير عصر ، وقيل : هــو أَوْل مَا يَنزل مِنها ، وقيل : السُلافة ُ أَوَّلُ كُل شيء غضر ، وقيل : هو أو ل ما يوفع من الزبيب ، والنظل ما أعيد عليه الماء . التهذيب : السلافة من الحير أخلصها وأفضلها ، وذلك إذا تتحلس من الحير أخلصها وأفضلها ، وذلك إذا تتحلس من العنب بلا عصر ولا مرث ، وكذلك من التهر والزبيب ما لم يُعد عليه الماء بعد تتحلل أن يعصر ، والسلاف : ما سال من عصير العنب قبل أن يعصر ، ويسمى الحير سلافاً . وسلافة كل شيء عصر ته : أو اله ، وقيل : السلاف والسلافة من كل شيء خالصه .

والسَّلْفُ'، بالتسكين: الجِرابُ الضَّخْمُ، وقيل: هو الجراب ما كان، وقيل: هو أَدِيمٌ لم 'مُحْكَمُ دَبْغُهُ، والجمع أَسْلُفُ وسُلُوفُ ؟ قال بعض المذلين:

> أَخَذَ تُدُ لَمُم سَكَنْفَي حَتِي ۗ وَبُر نُسًا ، وسَحْقَ سَراويل وجَرْدَ سَكِيلِ

أراد جرابي حتي ، وهو سَويق المُقُل . وفي حديث عامر بن ربيعة : وما لنا زاد إلا السَّلْفُ من التمر ؛ هو بسكون اللام ، الجراب الضغم ، ويروى : إلا السَّفُ من التمر ، وهو الزَّيلُ من الحوص . والسَّلْفُ : غُر الله الصي . الليث : تسمى غُر الله الصي سلَّفَة ، والسَّلْفة : جلد رقيق يجعل بطانة . اللخفاف ورعا كان أحمر وأصفر .

وسَهُمْ سَكُوفُ : طويسلُ النصُلِ . التهـذيب : السُّدُوفُ مَنْ نَصَالِ السَّهَامِ مَا طَالَ ؟ وأَنشد :

# تَشْكُ سَلَاهَا بِسَلُوفٍ سَنْدَرِي

وسَلَفَ الأَرْضَ يَسَلُفُهَا سَلَفًا وأَسَلَفَهَا : حَوَّهَا الزَّرْعِ وَسُوَّاهَا ، والمِسْلَفَةُ : ما سَوَّاها به من حجارة ونحوها . وروي عن محمد بن الحنفية قال :

أرض الجنة مَسْلُوفَة "؛ قال الأصعي : هي المستوية أو المُسَوّاة أن قال : وهذه لفة أهـل اليمن والطائف يقولون سَلَفَت الأرض أسلُفُها سَلَفًا إذا سوّيتها بالمِسْلَفَة ، وهي شيء تُسوَّى به الأرض ، ويقال للحجر الذي تسوَّى به الأرض مسلَفَة "؛ قال أبو عبيد : وأحسبُه حجراً مُدْمَجاً يُدَحْرَجُ به على الأرض لتستوي، وأخرج ابن الأثير هذا الحديث عن ابن عباس وقال : مسلُوفَة "أي ملَساء ليَّنة " ناعة ، أبو عبيد عن عبيد بن عبير الليثي والزيخشري ، وأخرجه أبو عبد عن عبيد بن الحنفية ؛ وروى المنذري عن الحسن أنه أنشده ببت سَعْد القرْقوَة :

تَحْنُ ' ، بِغَرْسِ الوَدِيِّ ' أَعْلَمُنَا مِنّا يِركْسُ الجِيادِ في السُّلَفِ ِ

قال: السُّلَـفُ جمع السُّلُفة من الأرض وهي الكردة المُستواة .

والسُّلِفانِ والسَّلِّنْفان : مُنْزَوَّ عِا الأَخْتِينِ ، فإما أَن يكونَ السَّلْفانِ مُغَيَّراً عن السَّلْفانِ ، وإما أَن يكون وضعاً ؛ قال عثان بن عفان ، رضي الله عنه :

مُعاتَبَهُ السَّلْفَيْنِ تَحْسُنُ مَرَّةً ، فَاتَبَهُ الْحُبُّا الْحُبُّا

والجمع أسلاف ، وقد تسالفا ، وليس في النساه سِلْفة و إلما السلّفان الرّجلان ؛ قال ابن سيده : هذا قول ابن الأعرابي ، وقال كراع : السّلْفتان المرأتان تحت الأَخون . التهذيب : السّلْفان وجلان تزوّجا بأختين كل واحد منهما سِلْف صاحبه ، والمرأة سلّفة "لصاحبتها إذا تزوّج أَخُوان بامرأتين . الجوهري: ١ وود هذا البيد في صفحه ١٠ و و السّدة في بدل السّلف .

وسَلِفُ الرَّجِل زُوجُ أُخْتَ ِ امرأَته، وكذلك سِلْنَهُ مثل كذبٍ وكِذْبٍ .

والسُّلَفُ : ولد الحَجَلِ ؛ وقيل : فَرَّخُ القَطَاةِ ؛ عن كراع ؛ وقد روى هذا البيت :

> كأن فَدَاءَها ، إذ حَرَّدُوه وطافوا حَوْلَهُ ، سُلَفُ بَتْيمُ

ويروى: سُلُكُ يَتِمْ، وسيأتي ذكره في حرف الكاف، والجمع سِلْفان وسُلْفان مشل صُرَدٍ وصِر دان ، وقبل : السّلْفان ضرب من الطير فلم يُعيّن . قال أبو عمرو : لم نسبع سُلَفَة للأُنثى، ولو قبل سُلَفَة كما قبل سُلَكَة ولواحد السّلْكَانِ لكان جيّداً ؛ قال القشيري :

أُعالِجُ سِلْفاناً صِغاراً تَخالُهُمْ ، إِذَا دَرَجُوا ، بَجْرَ الحَواصِل حُمْرً ا

يريد أولاده ، شبههم بأولاد الحجل لِصِغَرِهم ؛ وقال آخه :

خَطِفْنَه خَطْفَ القُطامِي السُّلَفُ

غيره: والسُّلَفُ والسُّلَكُ من أُولاد الحَجَل، وجمعه سلْفان وسلْكان ؛ وقول مُرَّة َ بن عبدالله اللحياني:

كأن بناتِه سِلْفان وَخْمِي، حَواْصِلُهُن أَمثال الزَّقاقِ

قال : واحد السَّلْـُفان سُلَـَف وهــو الفَرْخُ ، قال : وسُلُـكُ وسلَّـكان فراخُ الحَـجل .

والسلفة '، بالضمّ : الطعام الذي تَتَمَلَّل به قبل الغيذاء ، وقد سَلَّف القومَ تَسَلِيفاً وسَلَّف لهم ، وهي اللهنة ' يَتَمَجَّلُها الرجل فيل الغذاء . والسُّلفة ':

ما تَدَّخْرُهُ المُرأَةُ لِتُنْجِفَ به مَن زَارَهَا. والمُسْلِفُ مَن النساء: النَّصَفُ ، وقيل: هي الـتي بلغت خَساً وأربعين ونحوها وهو وصْف نُخص به الإناث ؛ قال عمر بن أبي ربيعة :

فيها ثكلات كالدُّمتى وكسيْلِفُ وكاعِبِ ومُسْلِفُ

والسُّلَفُ : الفَحَلُ ؛ عن ابن الأعرابي ؛ وأنشد :

لها سَلَفَ" يَعُنُوذُ بِكُلِّ رَيْعٍ ، حَمَى الحَوْزَاتِ واشْتَهُرَ الإِفالا

حَمَى الْحَوْزَاتِ أَي حَمَى حَوْزَاتِهِ أَي لا يَدُوْ منها فعل سواه . واشتَهَرَ الإفالا : جاء بها تُشبهُه، يعنى بالإفال صفارَ الإبل .

وسُولاف: اسم بلدٌ ؛ قال:

لما النتقوا بيسولاف

وقال عبد الله بن قَيْس الرُّقيَّات :

تَبِيتُ وأَرْضُ السُّوسِ بِنِي وبينها، وَسُولافُ 'رُسْتَاقُ حَسَنُهُ الأَزارِقَهُ

غيره : سُولافُ موضع كانت به وقعة بـين المُهلَّبِ والأَزادِ قَةِ ؟ قال رجل من الحوارج :

فَإِنْ تَكُ ْ فَمَنْكَى بِومَ سِلَّى تَنَابِعَتْ ، فَكُمْ غَادَرَتْ أَسْيَافُنَا مِن قَمَاقِمِ

غَدَاةَ تَكُرُ المَشْرَفِيَّةُ فَيهِمُ بِسُولافَ ، يومَ المارِقِ المُتَلاحِمِ

سلحف : الذكر ُ من السَّلاحِف : الغَيلَم ُ ، والأَنثى ، في لغة بني أَسد : سُلتَحْفَاة ُ . ابن سيده : السُّلتَحْفَاة ُ

والسُّلَحَفَاءُ والسُّلَحَفَا والسُّلَبَحْفِيةُ والسَّلَحَفَاةُ ، بفتح اللام ، واحدة السّلاحِف من دوابّ الماء ، وقيل : هي الأنثى من الغيالِم . الجوهري : سُلَحَفِيةٌ مُلْحَقٌ بالحَامي بألف ، وإنمَا صادت ياء للكسرة قبلها مثال بُلَهَنيية ، والله أعلم .

سلخف: التهذيب: أبو تراب عن جماعة من أعراب فيس : الشَّلتَخف والسِّلتُخف المُضطرب الحكلق.

سلعف : الأَزهري : سَلَّعَفَّتُ الشيَّ إِذَا البَّتَلَعْتَهُ . والسَّلَعْفُ والسَّلَّعْفُ : الرجل المضطرب الحلق .

سلغف: سلغَفَ الشيءَ : ابتلعه . والسَّلَّـعُنْفُ : النارَّ الحادرُ ؛ وأنشد :

بِسَلْغَفُ دَعْفَل بِنَطْحَ الصَّفُ الصَّفُ رَ الصَّفِ مِنْ لَعِبِ مِنْ لَعِبِ مِنْ لَعِبِ

وبقرة سَلَـْغُـَة ُ ؛ تارَّة ُ ، وفي التهذيب ؛ وبقرة سَلَـْغُـفُ .

سنف : السّناف : خَيْط يُسَدُ من حَقَبِ البَعير الى تَصْديره ثم يُسَدُ في عُنْقِه إذا ضَمَر ) والجمع سُنُف . الجوهري : قال الحليل السّناف للبعير عنزلة اللّبَبِ للدابة ؛ ومنه قول هيئيان بن قعافة :

أَبْقَى السَّنَافُ أَثَرًا بِأَنْهُضُهُ ، قَرَيْبَةِ نُنُدُوَتُهُ مِن مُخْمَضَهُ

وسَنَفَ البعيرَ يَسَنُفُهُ ويَسْنِفُهُ سَنْفاً وأَسْنَفَهُ : شدَّه بالسَّناف ؛ قال الجوهري : وأبى الأصعي إلا أَسْنَفْتُ . الأصعي : السَّناف حبل يُشَدُّ من التَّصْديرِ إلى خَلْف الكر حرة حتى يَثْبُت التصدير في موضعه . وأَسْنَفْت البعير : جعلت له سنافاً وإنما يفعل ذلك إذا خَمُص بطنه واضطرب

تصديرُ ، وهو الحزامُ . وهي إبل مُسْنَفَاتُ إذا جعل لها أَسْنِفَةُ تَجعل وراء كراكرها . ابن سيده : السّنافُ سير يجعل من وراء اللّبَبَ أو غيرُ سير لئلا يَوْلُ . وخيل مُسْنَفَاتُ : مُشْرَوْاتُ المَناسِج ، وذلك محمود فيها لأنه لا يَعْتَرِي إلا خِيارَها ورامَها ، وإذا كان ذلك كذلك فإن السَّروج تتأخّر عن طهورها فيُجعل لها ذلك السّنافُ لتشبُت به السَّروج .

والسّنيف : ثوب يُشدُ على كَنف البعير ، والجمع سُنُفُ . أبو عمرو: السُنُفُ ثياب توضع على أكتاف الإبل مثل الأشِلَة على مآخيرها . وبعير مسناف ن يؤخر الرحل فيُجعل له سناف ، والجمع مسانيف . وناقة مسناف ومُسنيفة ن منقد مة في السير، وكذلك الفرس . التهذيب : المُسنيفات ، بكسر النون ، المُتقد مات في سيرها ؛ وقد أسننف البعير إذا تقايم أو قد م عُنْقه للسير ؛ وقال كثير في تقديم البعير زمامه :

ومُسْنِفة فَضْلَ الزَّمام ، إذا انْتَكَمَّى بِهِزَّةً هاديها على السَّوْم ِ باز ِل

وفرس مُسْنِفة ُ إذا كانت تتقدُّم الحيلَ ؛ ومنه قول ابن كُلْتُنُوم :

إذا ما عَيُّ بالإِسْناف حَيُّ على الأَمْر المُشَبِّه أَن بَكُونا

أي عَيُّوا بالتقدُّم ؛ قال الأَزهري : وليس قول من قال إن معنى قوله إذا ما عَيَّ بالإسْناف أَن يَدْهَش فلا يَدْري أَينَ يُشَدُّ السَّنافُ بشيء هو باطل ، إنا قاله الليث . الجوهري : أَسْنَفَ الفرَسُ أَي تقدَّمَ الحيل ، فإذا سمعت في الشعر مُسْنِفة ، بكسر النون ، فهي من هذا ، وهي الفرس تنقدًّم الحيل في

سيرها ، وإذا سبعت مُسْنَفَة ، بفتح النون ، فهي الناقة من السنّاف أي 'شد عليها ذلك ، ورجما قالوا أَسْنَفُوا أَمْر َهُم أَي أَحْكَمُوه ، وهو استعارة من هذا . قال : ويقال في المثل لمن تَحَيَّر في أمره : عَي "بالإسناف. قال ابن بري في قول الجوهري: فإذا سبعت في الشعر مُسْنَفة ، بكسر النون ، فهو من هذا ، قال : قال ثعلب المَسانيف المتقد مة ؛ وأنشد :

قد قُلْنُتُ بُوماً للغُرابِ ، إذ حَجَلُ : عليكَ بالإِبْلِ المُسانيفِ الأُولُ

قال : والمُسنف المتقدّم ، والمُسنَف : المشدود بالسّناف ؛ وأَنشد الأعشى في المتقدّم أيضاً :

> وما خِلْت أَبْقى بيننا من مَوَدُهُ عِرَاضَ المَذَاكِي المُسْنِفَاتِ الفَلائصًا

ابن شميل : المسناف من الإبل التي تُقَدَّم الحِمْل ، قال : والمجناة التي تؤخّر الحمل ، وعُرِضَ عليه قول الليث فأنكره . وناقة مُسنف ومُسناف : ضامِر " ؛ عن أبي عمرو . وأسنف الأمر : أَحَكَمه . والسنف مُ المَر خ ، وفي المحكم : والسنف الورقة ، وقيل : وعاء تمر المَر خ ؛ قال ابن مقبل :

تُقَلَقِلُ من ضَغَم اللَّجامِ لَهَاتَهَا ؛ تَقَلَقُلُ سَنْفِ المَرْخِ فِي جَعْبَةِ صِفْرِ

والجمع سينفة وتشبه به آذان الحيل. قال ابن بري في السننف وعاء ثمر المرخ، قال: هذا هو الصحيح، قال: وهو قول أَهل المعرفة بالمكر خ، قال: وقال علي ابن حمزة ليس للمكر خ ورق ولا شكو ك وإنما له قُنضبان دقاق تنبت في اشعب ، وأما السنف فهو وعاء ثمر

المرخ لا غير ، قال : وكذلك ذكره أهل اللغة ، والذي حكي عن أبي عمرو من أن السنف ورقة المرخ مردود غير مقبول ؛ وقال في البيت الذي أنشده ابن سيده بكماله وأورد الجوهري عجزه ونسباه لابن مقبل وهو :

تَقَلَّقُلُ سِنْفِ المَرْخِ فِي جَعْبَةٍ صِفْرِ

هكذا هو في شعر الجَعْديِّ ، قال : وكذا هي الرواية فيه عود المرخ ؛ قال : وأما السّنْفُ ففي بيت ابن مقبل وهو :

يُوخي العِذارَ ، ولو طالَتْ قبائلُهُ عن حَشْرةً مِثل ِسِنْفِ المَرْنخةِ الصَّفْرِ

الحَشْرة : الأذن الطيفة المنحددة . قال أبو حنفة : السنفة وعاء كل غر ، مستطيلا كان أو مستديراً ، وجمعها سنف وجمع السنف سنفة ". ويقال لأكمة الباقلاء واللوبياء والعدس وما أشبهها : سننوف " ، واحدها سنف" . والسنف : السنون المعود المنجر د من الورق . والمسايف : السنون ؟ قال ابن سيده : أعني بالسنين السنين المجدبة كأنهم شعرها فجمعوها ؟ قال القطامي :

ونَحْنُ نَرُودُ الْحَيْلُ ، وَسُطَ 'بيوتِنا ، وَيُعْبَقُنَ مَحْضًا ، وهي مَحْلُ مُسَانِفُ

الواحدة مُسْنَفِة ' ؛ عـن أبي حنيفة . وأَسْنَفَتِ الرّابِحِ ' : سافَتِ الترابَ .

سنحف: السَّنْحَفُ : العظيمُ الطويلُ . وفي حديث عبد الملك : إنَّاكَ لَسِنَّحَفُ أَي عظيم طويل ، والسَّنْحافُ مثله؛ قال ابن الأثير: هكذا ذكره الهروي في السين والحاء المهملة ، وفي كتاب الجوهري وأبي موسى بالشين والحاء المعجمتين . وسيأتي ذكره .

سنهف: سَنْهُفّ : اسم .

سهف : السَّهَفُ والسَّهَافُ : شِدَّةُ العَطَشُ ، سَهِفَ سَهَفًا ، ورجل ساهِفُ ومَسْهُوفُ : عطشان . ورجل ساهِف وسافِه : شدید العطبَش . وناقة مسِّهاف : سریعة العطش . والسَّهُفُ : تَشَخَطُ القَتْيَلُ فِي نَزْعِهِ واضطرابُه ؛ قال الهُذَلِي :

ماذاً هنالِكَ من أَسُوانَ مُكنَّئَبٍ، وساهِفٍ ثَمَولٍ فِي صَعْدَةٍ قَصِمٍ ?

وسَهَفَ النَّتِيلُ سَهَفاً: اضْطَرَب. وسَهَفَ الدُّبُ سَهِيفاً: عَطِشَ الإِنسان سَهَفاً: عَطِشَ وَلم يَوْوَ، وإذا كَثُرَ: سُهافاً. والسَّهْفُ: حَرَّ شُفُ السَّهُ فَ خاصَّة .

والمَسْهُفَةُ : المَمَرُ كَالمَسْهُكَة ِ ؛ قال ساعدة بن جؤية :

بِمَسْهُفَةِ الرَّعاء إذا هُمْ وَاحْدُوا ، وإن نَعَقُوا

ابن الأعرابي: يقال طعام مسفهة وطعام مسهفة وأدى إذا كان يسقي الماء كثيراً. قال أبو منصور: وأدى قول الهذلي وساهف تسمل من هذا الذي قاله ابن الأعرابي. الأصعي: وجل ساهف إذا نتزف فأغيبي عليه، ويقال: هو الذي أخذه العطش عند النزع عنه خروج رُوحه ؛ وقال ابن شميل: هو ساهف الوجه وساهم الوجه متفيره؛ وأنشد لأبي خراش الهذكي:

وإن قد ترى مني ، لما قد أصابني من الحُنُوْنِ ، أني ساهيفُ الوجه ذو همَّ وسَيْهَف : اسم .

سوف : سوف : كلمة معناها التنفيس والتأخير ؛ قـال سببويه : سوف كلمـة تنفيس فيا لم يكن بعـد ، ألا

ترى أنك تقول سَوَّفتُه إذا قلت له موة بعد مَرَّة سَوْف أفعل ؟ ولا يُفصل بينها وبين أفعل لأنها بنزلة السين في سيَفْعَل . ابن سيده : وأما قوله تعالى ولسوف يُعظيك ربَّك فترضى ، اللام داخلة فيه على الفعل لا على الحرف ، وقال ابن جني : هـو حرف واشتقُوا منه فِعلًا فقالوا سَوَّفت ُ الرجل تسويفاً ، قال : وهذا كما ترى مأخوذ من الحرف ؟ أنشد سيبويه لابن مقبل :

لو ساو َفَتَنَا بِسَوْف من تَجَنَّبِها سَوْف من تَجَنَّبِها سَوْفَ العَيْوُفِ لِراحَ الرَّكْبُ قد قَنِعُوا

انتصب سوف العَيُوفِ على المصدر المحذوف الزيادة. وقد قالوا: سو يكون ، فحذفوا اللام ، وسا يكون ، فحذفوا اللام وأبدلوا العين طَلَبَ الحِفَّةِ ، وسَف يُكون ، فحذفوا اللام . التهذيب : والسَّوْف الصبر . وإنه لَمُسَوَّف أي صَبُور ؛ وأنشد المفضل :

هذا ، ورُبِّ مُسَوَّ فَينَ صَبَحْتُهُمْ من خَمْر بابِلَ لَذَ الشارِبِ

أبوزيد: سَوَّفْت الرجل أَمْرِي تَسُويفاً أي ملكته، وكذلك سَوَّمْته. والتَّسُويف: التأخير من قولك سوف أفعل. وفي الحديث: أن النبي، صلى الله عليه وسلم، لعن المُسَوَّفَة من النساء وهي التي لا تُجيب ووجها إذا دعاها إلى فراشه وتُدافِعُه فيا يريد منها وتقول سوف أفعل وقولهم: فلان يَقْتات للسَّوْف أي يَعِيش بالأماني. والتَّسُويف : المَطلُل. وحكى أبو زيد: سَوَّفْت الرجل أمري إذا ملكته أمر ك وحكمة فيه يَصْنَع ما يشاء.

وساف الشيء يَسُوفُه ويَسافُه سَوْفًا وساوَفَ

واسْتَافُهُ ، كُلُّهُ : تَشْبُّهُ ؛ قال الشَّمَاخِ :

إذا ما اسْنَافَهُنُ ۚ ضَرَبْنَ منه مكانَ الرُّمْخِ مِن أَنْنُفِ القَدُوعِ

والاستياف : الاشتيام . ابن الأعرابي : ساف َ يَسُوفُ سَوْ فَا إِذَا شَمَّ ؛ وأنشد :

قالت وقد ساف ميجنَّةُ الميرُورَدِ

قال: المرورَدُ المبيلُ، ومِجَدُهُ طرَفُه، ومعناه أَنَّ الحِسناء إذا كَحَلَت عينها مَسَحَتُ طَرَفَ المبلل بشفتها ليزداد حُهُة أي سواداً.

والمسافة : 'بُعْد' المَفَازَةِ والطريق ، وأصله من الشَّمّ ، وهو أن الدليل كان إذا ضَلَّ في فَلاة أَخَـٰذَ التراب فشه فعلم أنه على هِدْية ؛ قال رؤبة :

إذا الدليل استاف أخلاق الطئراق

ثم كثر استعمالهم لهذه الكلمة حتى سبوا البعد مسافة ، وقيل : سبي مسافة لأن الدليل يستدل على الطريق في الفلاة البعيدة الطرفين يسو فيه ترابها ليعلم أعلى قصد هو أم على جو ر ، وقال امرؤ القس :

على لاحب لا يُهْتَدى بَمُنادِه، إذا سافَه العَود ( الدَّيافيُّ جَرْجَرا

وقوله لا يُهتَدى بِمَناره يقول : ليس به مَنار فَيُهْتَدى به ، وإذا سافَ الجِملُ تُرْبَتَه جَرْجَر جَزَعاً من بُعْده وقلة مائه .

والسَّوْفَةُ والسَّائفةُ : أَرض بين الرَّمل والجَلَك. . قال أَبو زياد : السائفةُ : جانبُ من الرمل أَلـينُ ما يكون منه ، والجمع سَوائفُ ؛ قال ذو الرمة :

وتَبْسِم عَن أَلْسَى اللَّنَاتِ ، كَأَنهُ دَرًا أَفْحُوانِ مِن أَقَاحِي السَّوائفِ

وقال جابر بن جبلة : السائفة الحبل من الرمل . غيره: السائفة الرملة الرقيقة ؛ قال ذو الرمة يصف فراخ النعامة :

كَأَنَّ أَعْنَاقَهَا كُوْانُ سَائُفَةٍ ، طَارَتُ لِمَائِفَةٍ ، طَارَتُ لِمَائِفَةٍ ، أَو هَيْشَكُرُ سُلُبُ

الْمَيْشَرَةُ : شَجْرةَ لَمَا سَاقَ وَفِي وأَسْهَا كُعْبُوةَ تَشْهَاء ، والسَّلُبُ : الذي لا وَرَقَ عليه ، والسائفة : الشَّطُ من السَّنام ؛ قال ابن سيده : هو من الواو لكون الألف عناً .

والسُّوافُ والسُّوافُ : الموتُ في الناسِ والمال ، سافَ سَوْفاً وأَسافَه اللهُ ، وأَسافَ الرَّجلُ : وقَسَع في ماله السُّوافُ أي الموت ؛ قال ُطفَيْل :

فأبّل واستترخى به الخطنب بعدما أسان ، ولولا سعيننا لم 'بؤبّل

ان السكيت : أساف الرجل فهو مسيف إذا هلك ماله . وقد ساف المال نفسه يسوف إذا هلك . ويقال : رماه الله بالسواف ، كذا رواه بفتح الدين . قال ابن السكيت : سمعت هشاماً المكفوف يقول لأبي عمرو : إن الأصعي يقول السيواف ، بالضم ، ويقول : الأدواء كلها جاءت بالضم نحو النحاز والد كاع والز كام والقلاب والحمال . وقال أبو عمرو : لا ، هو السيواف ، بالفتح ، وكذلك قال غمارة بن عقيل بن بلال بن جرير ؛ قال ابن بري : عمارة بن عقيل بن بلال بن جرير ؛ قال ابن بري : لم يوه بالفتح غير أبي عمرو وليس بشيء . وساف يسوف أي هلك ماله . يقال : أساف حتى ما يسوف أي هلك ماله . يقال : أساف حتى ما يتستكى السيواف إذا تعود الحوادث ، نعوذ بالله يتسكى السيواف إذا تعود الحوادث ، نعوذ بالله

من ذلك ؛ ومنه قول ُ حميد بن ثور :

فيا لهما من مُرسَلَمِيْنِ لِيَحَاجَةِ أَسافًا من المالِ النَّلَادِ وأَعْدَمًا

وأنشد ابن بري للمَرَّارِ شاهداً على السُّوافِ مَرَضِ المال :

> دَعَا بِالسُّوافِ له ظالماً ، فذا العَرْشِ خَيْرَهَمَا أَن بِسُوفًا

أي احفظ خَيْرهما من أن يسوف أي يَهْلُك ؛ وأنشد ابن بري لأبي الأسود العجلي :

لَجَدْ تَهُمْ ، حتى إذا سافَ مالُهُمْ ، أَتَبِنَهُمُ ، في قابِلِ تَتَجَدُّ فُ

والتَّجَدُّفُ : الافتقار . وفي حديث الدُّوْلي : وقف عليه أعرابي فقال : أَكَاتَني الفَقْر ُ ورَدَّني الدهر ُ ضعفاً مُسيفاً ؛ هو الذي ذهب ماله من السُّواف وهو داء يأخذ الإبل فَيهُ لمكها . قال ابن الأثير : وقد تفتح سينه خارجاً عن قياس نَظائره ، وقيل : هو بالفتح الفناء . أبو حنيفة : السُّوافُ مَرضُ المال ، وفي المحكم : مرض الإبل ، قال : والسُّوافُ ، بفتح السين الفناء . وأساف الحار ز يُسيف ُ إسافة أي أثناً ي فانخر مَت الحُرْز تَان ِ . وأساف الحَرَز : خرمه ؛ فال الراعي :

مَزَ ائِدُ خَرَ قَاءِ البَدَيْنِ مُسِيفَةٍ ، أَخَبُ بِهِنَ المُخْلِفَانِ وَأَخْفَدا

قال ابن سيده : كذا وجدناه بخط عليّ بن حمزة مرائد ، مهموز . وإنها لمَـمُساوِفـهُ السّير أي مُطيِقَتُه .

والسافُ في البناء : كلُّ صَفٍّ من اللَّبين ؛ يتال :

ساف من البناء وسافان وثلاثة آسف وهي السفوف. وقال الليث : الساف ما بين سافات البناء ، ألفه واو في الأصل، وقال غيره : كل سَطْر من اللّبين والطين في الجدار ساف ومد ماك . الجوهري : الساف كل عرر ق من الحائط . والساف : طائر يَصِيد ؛ قال ابن سيده : قصنا على مجهول هذا الباب بالواو لكونها عيناً .

والأَسْوافُ : موضع بالمدينة بعينه . وفي الحديث : اصطك تُن نَهَساً بالأَسْوافِ . ابن الأَثير : هو اسم لحَرَم المدينة الذي حَرَّمه سيدنا رسول الله ، صلى الله عليه وسلم . والنَّهَسُ : طائر يشبه الصُّرَدَ ، مذكور في موضعه .

سيف: السَّيْفُ: الذي يُضربُ به معروف ، والجمع أَسْيَافُ وسُيُوفُ وأَسْيُفُ ؛ عن اللحياني ؛ وأنشد الأزهري في جمع أَسْيُفٍ :

> كَأَنْهُمْ أَسْيُفُ بِيضٌ كَانِيةٌ ، عَضْبٌ مَضَارِبُهَا باقٍ بها الأُثْرُ

واستاف القوم و تسايفوا: تضاربوا بالسيوف. وقال ابن جني: استافوا تناولوا السيوف كقولك امتشئوا سيُوفَهم وامتخطوها ، قال : فأما تفسير أهل اللغة أن استاف القوم في معنى تسايفوا فتفسيره على المعنى كمادتهم في أمثال ذلك ، ألا تراهم قالوا في قول الله سبحانه : من ماء دافقي ، إنه بمعنى مد فوق ? قال ان سيده : فهذا لعمري معناه غير أن طريق الصنعة فيه أنه ذو دَفْق كما حكاه الأصعي عنهم ، من قولهم ناقة ضارب إذا ضربت ، وتفسيره أنها ذات ضرب أي ضربت ، وكذلك قول الله تعالى : لا عاصِم أي شربت ، وكذلك قول الله تعالى : لا عاصِم اليوم من أمر الله ، أي لا ذا عصمة ، وذو العصمة يكون مفعولاً فهن هنا قيل : إن معناه لا معصوم .

ويقال لجماعة السيوف: مسيّفة "، ومثله مَشْيَخة ". الكسائي: المُسيف المُتقلله المُتقلله السيف فإذا ضرب به فهو سائف"، وقد سفت الرجل أسيفه. الفراء: سفته ورَمَحْته . الجوهري: سافه يسيفه ضربه بالسيف. ورجل سائف أي ذو سيّف، وسيّاف أي صاحب سيف، والجمع سيّافة ". والمُسيف : الذي عليه السيّف . والمُسايف : المُجالدة . وويح ميناف : المُجالدة . وويح

أَلَّا مَنْ لِقَبْرِ لَا تَوَالَ نَهُجُهُ شَمَالٌ ، ومَسْيَافَ العَشَيِّ جَنُوبِ ؟

وبُرْد مُسَيَّف : فيه كَصُورَ السيوف . ورجل سيفان : طويل تمشُوق كالسَّيْف ، زاد الجوهري: ضامر البطن ، والأنثى سيفانة ". الليث : جادية "سيفانة وهي الشَّطْبة كأنها نتصل سيف ، قال : ولا يُوصَف به الرجل . والسَّيْف ، بفتح السين : سيّب الفرس .

والسيّف : ما كان مُكْتَزِقاً بأصول السَّعَف كاللَّيف وليس به ؛ قال الجوهري : هذا الحرف نقلته من كتاب من غير سماع . ابن سيده : والسيّف ما لزق بأصول السَّعَف من خيلال الليّف وهو أرددو وأخشنه وأجفاه ، وقد سييف سيفاً وانساف ، التهذيب : وقد سيفت النخلة ، قال الراجز يصف أذناب اللّقام :

> كأنشا اجننت على حلابيها تختل جُوْاتَى نِيل من أَدْطابيها، والسِّيف واللَّيف على هُدَّابِها

والسّيف ': ساحل البحر ، والجمع أسياف . وحكى الفارسي : أساف القوم 'أتوا السّيف ' ، ابن الأعرابي :

الموضع النَّقِيُّ من الماء ، ومنه فيل : درهم مُسيَّف وإذا كانت له جوانب نَقيَّة من النَّقْش . وفي حديث جابر : فأتينا سيف البحر أي ساحله . والسِّيف : موضع ؛ قال لبيد :

ولقد يَعْلَمُ صَحْبي كُلْتُهُمْ ، بِعَدَانِ السِّيْفِ ، صَبري ونَقَلُ

وأَسَفْتُ الْحَرَزَ أَي خَرَمْتُهُ ؛ قال الراعي :

مَزَائِدٌ خَرَثَاء البَدَيْنِ مُسِيفَةٍ ، أَخَبُ بِهِنَ المُخَلِفَانِ وَأَحُفَدَا

وقد تقد م في سوف أيضاً . قال ابن بري في تفسير البيت : أي حملهما على الإسراع ، ومزائد ' : كان قياسُها مَزاود كل أنها جمع مَزادة ، ولكن جاء على التشبيه بفعالة ، ومثله مَعائش فيمن همزها .

ابن برّي : والمُسيِفُ الفقير ؛ وأنشد أبو زيد للقِيطِ ابن زُرارَة :

> فأَفْسَمَنْتُ لا تأتيكَ مِني خُفَارَةً " على الكُنْثرِ ، إنْ لافَيْنَنَي ، ومُسِيفا

والسائفة' من الأرض: بين الجَـَلَـد والرَّمْل. والسائفة: اسم رمل.

#### فصل الشين المعجمة

شأف: تَشْيِفَ صدِرهُ عليٌّ تَشْأَفاً: غَمِر َ.

والشأفة ' : قَرْحة ' تخرج في النَّدم ، وقيل : في أَسْفل القدم ، وقيل : هو ورَ م ْ يخرج في البد والقدم من عُود يدخل في البَخصة أو باطن الكف فيبقى في جوفها فيَرَم ' الموضع ويعظم ، وفي الدُّعاء : استأصل الله ' سَأْفَتَهُم ، وذلك أن الشأفة تُكُوك فتذهب فيقال : أذهبهم الله كما أذهب ذلك . وقيل :

سَأْفَةُ الرجل أهله وماله . ويقال : سَيْفَتْ رجله سَأْفةُ الرجل أهله وماله . ويقال : سَيْفَتْ رجله سَأْفةً مثال تَعب تَعَبَأ إذا خرجت بها الشَّافةُ فيكُوى ذلك الدّاء في الداء بالكيّ . وفي الحديث: أذهبك الله كما أذهب ذلك الداء بالكيّ . وفي الحديث خرجَت بآدم شأفة في رجله ، قال : والشأفة ماعت بالممنز وغير الممنز ، وهي قرر حة تخرج بباطن القدم فتُقطع أو تُكوى فقده ب . وفي الحديث عن عروة بن الزبير : أنه قبطعت رجله من شأفة بها ؟ علوة بن الزبير : أنه قبطعت رجله من شأفة بها ؟ المنتقبيمية : الشأفة الأصل . واستأصل الله شأفته أي أصابه لقد استأصلنا شأفتهم ، يعني الحوارج . أصحابه لقد استأصلنا شأفتهم ، يعني الحوارج . والشأفة : العداوة ، وقال الكهيت :

ولم نشقتاً كذلك كلَّ يومٍ، لِشَافَةِ واغِرٍ، مُسْتَأْصِلِينا

وفي التهذيب : اسْتَأْصَلَ الله شَافَتَه إذا حَسَمَ الأَمْرَ من أصله .

وسَنَفَ الرَّجلُ إِذَا خَفَتَ حِينَ تَرَاهُ أَن تُصِيهُ بِمِينَ أَوْ تَدُلُّ عَلِيهِ مَن يَكُوهُ . الجُوهِرِي : سَنْفَت من فَلان آ سَافًا ، بالتسكين، إذا أَبْغَضْتَهُ . ابن سيده : وشَنْفَت بيده سَنْفًا سَعِث ما حول أَظْفَارِهَا وَتَشَقَّق ؛ وقال ثعلب ؛ هو تشقّق بكون في الأَظفَار. أبو زيد : سَنْفَت أَصابِعه مَنْفًا إذا تشققت . ابن الأعرابي : سَنْفَت أَصابِعه وسَنْفَت وسَعِفَت بعنى واحد ، وهو التشعّث حول الأَظفار والشّتاق . أو واحد ، وهو التشعّث حول الأَظفار والشّتاق . فواسد من واستَشَاق . فالله واستَشَاق من والله عنه والله والله عنه والله والله عنه والله والله والله عنه والله والله

 وله « وشف الرجل النع » كذا بالاصل ، وعبارة القاموس وشرحه: أو شفته خفت أن يصيبني بعين أو دلك عليه من يكره.
 قاله إن الاعرابي.

وله « الجوهري شئنت من فلان» كذا بالاصل وشرح القاموس،
 والذي فيا بأيدينا من نسخ الجوهري : شئنت فلاناً .

أصل . ورجل شأفة " : عزيز" مَنْيِع" . وشُنْيْف َ شُأْفاً : فَرْعَ . أَبُو عَبِيد : سُنْيْفَ فَلان شَأْفاً ، فهو مَشْؤُوف، مثل جُنْيْت وَرْئِيد إذا فَرْعَ وذُعِر . والشآفة ' : العداوة ' ؟ عن ابن الأعرابي ؟ وأنشد أبو العباس لرجل من بني نَهْشَل بن دارم :

إذا مَولاك كان عليك عَوْناً ،
أَنَاكُ القومُ بالعَجَبِ العَجِيبِ
فلا تَخْشَعُ عليه ولا تُردْه ،
ورام بِوأسِه عُرْضَ الجَنُوبِ
وما لِشَاقة في غير شيء ،
إذا وكل صديقك ، من طبيب

قال ابن بري: قال أبو العباس شآفة وشأفاً أيضاً ، بفتح الهمزة ، قال: وكذا قال القالي في كتابه البارع. وفي الأفعال: شَيْفَتُ الرجل شآفة ، بالمد، أبغضته ، وقلب سَنْفُ ، وأنشد:

> يا أَيُّهَا الجاهلُ ، أَلاَ تَنْصَرِفُ ، ولم تُداو ِ قَرْحَهَ اللَّبِ الشَّيْفُ

> > أبو زيد : سَنْيِفْت له شَأْفًا إذا أَبغضْته .

شحف: الشُّحْفُ : قَشَرُ الجِلد ، يمانية .

شخف: الشّخافُ: اللبنُ ، حيثير يّة ". قال أبو عمرو: الشّخفُ صوت اللبّن عند الحَـَلْـب ، يقال : سمعت له سُخفاً ؛ وأنشد :

كأن صوت شخيها ذي الشَّخْفِ كَانَ صوت شُخْفِ كَانَا السَّخْفِ كَانَا السَّخْفِ كَانَا السَّخْفِ السَّخ

قال : وبه سمي اللبّن شيخافاً .

شدف: الشُّدْفَةُ : القِطْعَة من الشيء . وشُكدَفَه يَشَدُونُهُ صَدْفَةً الشَّدْفَةُ السَّدُفَةُ السَّدُونَ السَّدُونَ السَّدُفَةُ السَّدُونَ السَّدُ السَّدُونَ السَّدُ السَّدُونَ السَّدُونَ السَّدُونَ السَّدُونَ السَّدُونَ السَّدُ السَّدُونَ السَّدُ السَّدُونَ السَّدُونَ

والشُدْفة من الليل: كالسُدْفة ، بالسين المهملة ، وهي الظلمة . والشَدّف : كالشَدْفة التي هي الظلمة ؛ قال ابن سيده : والسين المهملة لغة ؛ عن يعقوب . الفراء واللحماني : خرجنا بسُدْفة وشُدْفة ، وتفتح صدورهما، وهو السواد الباقي . أبو عبيدة والفراء : أسدَف وأشدَف إذا أرْخَى سُتوره وأظلم . والشَدّف ، بالتحريك : شخص كل شيء ؛ قال ابن بري وأنشد الأصعي :

وإذا أرى تشدَّفاً أمامي خلئتُه رجلاً، فَجُلْنتُ كَأَنتُني خُنْدُرُوف

والجمع تُشدُوف ؛ قال ساعدة بن جُوْية الهذلي :

مُوَّكُلُّ بِشُدُّوفِ الصوْمِ يَرْقَبُهُا من المتغاربِ ، تخطُّنُوفُ الحَشَى زَرَمُ

قال يعقوب: إنما يصف الحمار إذا ورد الماء فعينه نحو الشجر لأن الصائد يحمن بين الشجر فقول: هذا الحمار من تخافة الشّخوص كأنه موكل بالنظر إلى شخوص هذه الأشجار من خوفه من الرّماة يخاف أن يكون فيه ناس ؛ وكلّ ما واراك ، فهو مغرب . الجوهري في الشّد في الشخص قال: هذا الحرف في كتاب العين بالسين غير معجمة ، قال ابن دريد: هو تصحيف ، والصوم: شجر قيام كالناس ، ومن المتارب يعني من الفر ق ليس من الجوع . وفرس أشند ف : عظيم الشخص .

والشَّدَف : التواء رأس البعير ، وهو عيب . وناقـة "
سَدْهَاء : تميل في أحد شِقيَّها . والشَّدَف في الحيل
والإبل : إمالة الرأس من النَّشاط ، الذكر أشدَف .
وشَّد ف الفرس شدَفاً إذا مَر ح ، وهو أشدَف ،
وشَّد ف : مَر ح ؛ قال العجاج :

بذات لرَّثِ أَو نُباجٍ أَشْدَفا وفرَس أَشْدَفُ: وهو الماثل في أحد شِقَيه بَغْياً ؟ قال المرَّار :

> نشند ف أشد ف ما ورَّعْته ، وإذا الطوطيءَ طيًّار طيير

قال: والشّندُفُ مثل الأَسْدَف ، والنون زائدة فيه . والأَسْدَفُ : الذي في خدّ وصَعَر ، وسُدِف يَسْدُف مُ شَدَف مَّ مثل الأَصِمعي : يقال القسيي الفارسية نشدُف ؛ وفي حديث ابن ذي يَزَن : يرمون عن نشدُف ؛ هي جمع سَدْفاء ، وهي العَوْجاء يعني القوس الفارسيّة . ابن الأثير : قال أبو موسى : أكثر الروايات بالسين المهملة ولا معنى لها .

شرف: الشرّف : الحسب بالآباء ، شر ف كيشر ف مر من مرف كرم المرف مريف مرف المرف المرف

#### لا نَرْفَعُ العبدَ فوق سُنتَه ، ما دامَ فِينا بأرْضِنا شَرَفُ

أي شريف . يقال : هو شَـرَفُ قومه وكَرَ مُهم أي تَشْرِيفُهُمْ وَكُرْبِهِمِ ، واستعمل أبو إسحق الشَّرَفَ في القرآن فقال: أَشْرَفُ آيَةٍ فِي القرآنَ آيَةُ الكرسي. والمَشْرُوفُ : المفضول . وقد شَـرَفه وشَـرَفَ علمه وشَـرُّفه : جعل له شـَـرَفاً ؛ وكل ما فَضَلَ على شيء ، فقد شُرَف . وشارَفَه فَشَرَفَه كَشُرُوله : فاقله في الشرف ؛ عن ابن حنى . وَشَرَفْتُهُ أَشُرُفُهُ شَرْ فَأَ أَي غَلَبْته بِالشرَ فِ ، فهو مَشْرُ وف، وفلان أَشْرَفُ منه . وشارَفْتُ الرجل : فانخرته أَيُّنا أَشْرَفُ . وفي الحديث : أن النبي ، صلى الله عليــه وسلم ، قال ؛ ما ذئبان عاديان أصابا فَريقة غَنَمَ ِ بأَفْسَدَ فيها من حُبِّ المرء المالَ والشَّرَبُ لِدينه؛ يويد أنه يَتَشَرُّفُ للمُباراة والمُفاخَرةِ والمُساماةِ. الحوهرى: وشَرَّفَهُ اللهُ نَشْرِيفاً وتَشَرُّفَ بِكَذَا أَى عَدَّه تَشْرَ فَأَ ، وشَرَّفَ العظيْمَ إِذَا كَانَ قَلْسِلَ اللحم فأخذ لحم عظم آخر ووضعه عليه ؟ وقول

إذا ما تَعاظَمْتُمْ جُعُوراً ، فَشَرَّفُوا جَعِيشاً ، إذا آبَتْ من الصَّيْفِ عِيرُها

قال ابن سيده: أرى أن معناه إذا عَظْمَت في أعنكم هذه القبيلة من قبائلكم فزيدوا منها في جَعِيش هذه القبيلة الذليلة ، فهو على نحو تَشْريف العظام باللّحم.

والشُرْفة ُ: أعلى الشيء . والشَّرَفُ : كَالشُّرْفَةِ ، والجمع أشراف ؛ قال الأخطل :

### وقد أكل الكيران أشرافها العلا، وأبقيت الألنواح والعصب السُمْرُ

ابن بزرج : قالوا: لك الشُرْفة في فَوَادي على الناس . شهر : الشَّرَف كل نَشْزَر من الأرض قد أَشْرَف على ما حوله ، قادَ أَو لم يَقُد ، سواء كان رَمْلا أَو جَبَلًا ، وإنما يطول نحوا من عشر أَدرُع أو خمس ، قَلَل عررض ظهره أو كثر . وجبل مُشْرِف : عال ي والشَّرَف من الأرض : ما أَشْرَف لَ لَك . ويقال : أَشْرَف لَي شَرَف فما زِلْت ُ أَرْكُن ُ من علوته ؛ قال الهذلي :

إذا ما اشتتأى تشرَّفاً فَبَلْلَهُ وَوَاكُظَ ، أَوْشَكَ منه اقْتَرِابا

الجوهري : الشَّرَفُ العُلْمُو ُ والمَكَانَ العالي ؛ وقال الشاعر :

آتي النَّدِيُّ فلا يُقَرَّبُ مَجْلِسي ، وأَقُدُودُ لِلشَّرَفِ الرَّفِيعِ حِماري

يقول: إني خَرِ فنت فلا 'ينتفع برأبي ، وكبر ت فلا أستطيع أن أركب من الأرض حماري إلا من مكان عال . الليت: المشرف المكان الذي تشرف عليه وتعلوه . قال : ومشارف الأرض أعاليها . ولذلك قبل : مشارف الشام . الأصمعي : 'شرفة المال خيار ، والجمع الشرف . ويقال : إني أعُد إن النات كم 'شرفة" وأرى ذلك 'شرفة" أي فضلا وشرفاً . وأشراف الإنسان : أذاه وأنف ، وقال عدى :

كَفَصِير إذ لم يَجِدُ غير أَنْ جَدُ دَعَ أَشْرافَ لَكُرُر قَصِير

ابن سيده: الأشراف أعلى الإنسان ، والإشراف: الانتصاب وفرس مُشتَر ف أي مُشر ف الحكلق. وفرس مُشتَر ف : عالمي العظام. وأشر ف الشيء وعلى الشيء : عَله . وتَشَرَّف عليه : كأشر ف الشيء : علا وارتفع . وشر ف البعير : سنامه ، قال الشاعر :

# سُرَفُ أُجَبُ وكاهِلُ مُجَزُولُ

وأذُ ن سَرْفاء أي طويلة . والشَّرْفاء من الآذان : الطويلة القُوفِ القائمة المُشْرِفة وكذلك الشُّرافِيَّة ، وقيل : هي المنتصبة في طول ، وناقة سَرْفاء وشُرافِيَّة ": ضَخْمة الأذنن جسيمة ، وضَبَّ شُرافِيَّة "كذلك ، ويَرْبُوع "سُرافِيَّ" ؟ قال :

### وإني لأصطاد اليرابيع كُلمَّها: سُرافِيَّها والتَّدْ مُريُّ المُقَصَّعا

ومنكب أَشْرَفُ : عالى ، وهو الذي فيه ارتفاع حَسَنُ وهو نقيض الأهدا . يقال منه : تَشْرِفَ كَيْشُرُفُ مُنْ الله علي :

## جَزى اللهُ عَنَّا جَعْفَراً ، حِين أَشْرَ فَتْ بنا نَعْلُنَا فِي الواطِئْين فَزَلَّتَ

لم يفسره وقال : كذا أنشد ناه عمر بن سَبَّة ، قال : ويروى حين أَرْكَفَتْ ؛ قال ابن سيده: وقوله هكذا أنشدناه تَبَرُ وُ من الرواية . والشُّرْ فَةُ : ما يوضع على أعالي القُصور والمدُن ، والجمع سُرَفُ .

وشرَّفَ الحَالَطَ: جعل له 'شرْفة". وقصر مُشَرَّفُ": مطوّل. والمَشْرُ وف: الذي قد سَرَفَ عليه غيره ، يقال: قد سَرْفَه فَشَرَفَ عليه. وفي حديث ابن عباس: أمرِ نا أن نَبْنِي المَدائِنَ 'شَرَفاً والمساجِدَ

جُمّاً ؛ أَراد بالشُّرَفِ التي ُطُو ّلت أَبْنِيتُهَا بالشُّرَفِ ، الواحدة 'شُرْفَة ' ، وهو على شَرَفِ أَمر أَي سَفتَّى منه . والشَّرَف ' : الإشْفاء على خَطَر من خير أو شر .

وأَشْرَفَ لك الشيءُ : أَمْكَنَكَ . وشارَفَ الشيءَ: دنا منه وقارَبَ أَن يَظَـُفَرَ بِـه . ويقــال : ساروا إليهم حتى شاركنُوهم أي أَشْرَ فُوا عليهم . ويقال : ما نُشْرِ فُ له شيء إلا أُخذه ، وما نُطفُ له شيء إلا أخذه، وما يُوهفُ له شيء إلا أخذه. وفي حديث على" ، كرم الله وجهه : أمر نا في الأضاحي أن نَسْتَشْرِفَ العين والأذن؛ معناه أي نتأمل سلامتهما من آفة تكون بهما ، وآفة العنن عَوَرُها ، وآفة الأذن قَطَعُها ، فإذا سَلَمَت الأَضْحَة من العَوَر في العين والجِدُع في الأذن جاز أن يُضَعَّى بها ، وإذا كانت عَوْراء أو جَدْعاء أو مُقابِلَةً أو مُدابَرَةً أو خَرْقاء أو سَرْقاء لم يُضَعُّ بها، وقيل: استشراف العين والأذن أن يطلبهما تشريفين بالتام والسلامة ، وقيل : هو من الشُّر ْفَةُ وهي خيار ُ المال أي أمرْنا أن نتخيرها. وأشْرَفَ على الموت وأشْنَى: قارَبَ . وتَشُرُّفَ الشيءَ واسْتَشْرَفَه : وضع يده على حاجب كالذي يستنظل من الشمس حتى أيبصراء ويستنبينك ؛ ومنه قول ابن مُطير :

> فَيَا عَجَبًا لِلنَاسِ بَسْنَتُشْرِ فَنُونَنَي ، كَأَنْ لَمْ يَوَوا بَعْدي مُحِبًّا ولا قَبْلِي!

وفي حديث أبي طلحة، رضي الله عنه: أنه كان حسن الله الرمني فكان إذا رمى استسر فه النبي ، صلى الله عليه وسلم ، لينظر إلى مواقع نشراف : أن يُحقّق نظره ويطلّب ع عليه ، والاستشراف : أن تضع بدك على حاجبك وتنظر ، وأصله من الشر ف العلوة

كأنه ينظر إليه من موضع مُرْتَفِع فبكون أكثر الإدراكه. وفي حديث أبي عبدة : قال لعمر ، رضي الله عنهماً، لما قدمَ الشامَ وخرج أهلُه يستقبلونه:ما كَسُرُ فِي أَن أَهِلَ هَذَا البلد اسْتَـشُرَ فُـُوكُ أَى خَرْجُوا إلى لقائك ، وإنما قال له ذلك لأن عمر ، رضى الله عنه ، لما قدم الشام ما تَزَيًّا بزيٌّ الأمراءِ فخشى أن لا يَسْتَعُظمُوه . وفي حديث الفتَن : من تَشَرُّفَ لَمَا اسْتَشْرَفَتْ لَهُ أَي مِن تَطَلُّعَ إليها وتَعَرَّضَ لِمَا وَاتَتُهُ فَوَقَعَ فَيْهَا . وَفِي الْحَدَيْثِ : لَا تُشْرِفُ يُصِيْكُ سهم أي لا تَنَشَرَّفُ من أَعْلَى الموضع ؛ ومنه الحديث : حتى إذا شارَ فَت انقضاءً عدِّتها أي فَرُبُت منها وأشرَوَفَ عليها. وفي الحديث عن سالم عن أبيه : أن رسول الله ، صلى الله عليه وسلم ، كان يُعطي عُمَر العطاء فيقول له عمو : يا رسولَ الله أَعْطِهِ أَفْقُو َ إليه مني، فقال له رسول الله، صلى الله عليه وسلم : خُذْه فتَمَوَّالُه أَو تَصَدَّق به، وما جاءك من هذا المال وأنتَ غيرُ مُشْرِ ف له ولا سائل فخذه وما لا فلا تُتسْعُه نفسَك ، قال سالم: فمن أجل ذلك كان عبد الله لا تَسْأَلُ أحداً شَنًّا ولا تَوْدُهُ شَيْئًا أُعْطَبُه ؛ وقال شهر في قوله وأنت غير مُشْر ف له قال:ما تُشْر فُ علمه وتُحَدُّثُ به نفسكُ وتتمناه؛ وأنشد :

لقد عَلَمْت ، وما الإشراف من طَمَعي ، أن الذي هُو رِز قي سَوْفَ بأتيني ا

وقال ابن الأعرابي: الإشترافُ الجرْصُ . وروي في الحديث: وأنتَ غيرُ مُشْرِفٍ له أو مُشارِفٍ فخذه. وقال ابن الأعرابي: اسْتَشَرَّفَني حَقَّي أي كلمنيَ ؛ وقال ابن الرّقاع:

۱ قوله « من طمعي » في شرح ابن هشام لبانت سماد : من خلقي .

### ولقد يَخْفِضُ المُجاوِرُ فيهم ، غيرَ مُسْتَشْرَفِ وَلا مَظْلُوم

قال : غيرَ مُسْتَسَرَف أَي غيرَ مظلوم . وبقال : أَشْرُ فَنْتُ الشيءَ عَلَوْتُهُ ﴾ وأَشْرُ فَنْتُ عليه : اطَّلَعْتُ عليه من فوق ، أراد ما جاءك منه وأنت غيرُ مُتَطَلَّع إليه ولا طاميع فيه ، وقيال الليث : اسْتَسُرَ فَنْتُ الشِّيءَ إِذَا رَفَعَتَ وأَسَكَ أَو بِصَرِكَ تنظر إليه . وفي الحديث : لا يَنْتُهَبُ 'نَهْبِهُ " ذاتَ َشْرَفِ وهو مؤمنِ أي ذاتَ قَدَّر وقبيمة ورفعة يرفع النَّاسُ أبصارهم للنظر إليها ويُسْتَسُر فونها . و في الحديث: لا تَشَرُّ فُوا اللبلاء؛ قال شمر: التَّشَرُّف للشيء التَّطَلُّعُ والنظر إليه وحديث النفس وتَوَ قَتُّعُهُ ؛ ومنه: فلا يَتَشَرُّ فَ إبلَ فلان أَى بَتَعَسُّنُها. وأَشْرَ فَنْتَ عَلِيهِ : اطَّلَكَعْتُ عَلَيهِ مِنْ فُوقَ سُرُوذُلكُ الموضع مُشْرَفُ . وشارَفْتُ الشيء أي أَشْرَفْت عليه . وفي الحديث: اسْتَشْرَفَ لهم ناسُ أي رفعوا رؤوسَهم وأبصارَهم ؟ قال أبو منصور في حديث سالم: معناه وأنت غير طامع ولا طامح إليه ومُتَوَقّع له . وروي عن النبي ، صلى الله عليه وسلم ، أنه قال: من أَخَذَ الدنيا بإشراف نفس لم يُبارَكُ له فيها ، ومن أُخذها بسخاوة نَـفُس بُورِكُ له فيها،أي بجر ْص وطَمَع . وتَشَرَّفْتُ المَرْبَأُ وأَمْرُفْتُهُ أَي علوته ؛ قال العجاج :

> ومُرِّ بُهَا عال لِمُن تَشَرَّفا ، أَشْرَ فَنْتُه بِلَّا سَفْتَى أَو بِشَفَى

قال الجوهري: بلا سُفتَّى أي حين غابت الشبس، أو بشفتًى أي بقيت من الشبس بقيّة . يقال عند ١ قوله هذلا تشرفوا » كذا بالاصل ، والذي في الناية : لا نسته فد ا .

غروب الشمس: ما بَقِيَ منها إلا سَفْتَى. واسْتَشْوَفَ إبلتهم : تَعَيَّنَهَا ليُصِيبها بالعين .

والشارف من الإبل : المُسِنُ والمُسِنَة ، والجمع موارف من الإبل : المُسِنُ والمُسِنَة ، والجمع موارف وشر وف وقد مشر فن وشر وفا . والشارف : الناقة التي قد أسنت . وقال ابن الأعرابي: الشارف الناقة الحيمة ، والجمع سُر ف وشوارف مشل بازل وبُزل ، ولا يقال للجمل شارف ؛ وأنشد باللث :

نتجاة من الهُوجِ المَراسِيلِ هِمَّة ، كُمَيِّت عليها كَبُرة "، فهي شارف

وفي حديث علي وحَمْزة ، عليهما السلام : ألا يا حَمْزَ للشُّرْ فِ النُّواء ، فَهُسْنَ مُعَقَّلاتُ بالفِناء

هي جمع شارف و تضم و اؤها و تسكن تخفيفاً ، ويووى ذا الشرف ، بفتح الراء والشين، أي ذا المكاء والرقفة . وفي حديث ابن زمل : وإذا أمام ذلك ناقة معجفاء شارف ؛ هي المسينة ، وفي الحديث : إذا كان كذا وكذا أنى أن يَخْرُجَ بكم الشُرف الحيث الجيون ، قالوا : يا رسول الله وما الشرف أ الجيون الجيون ، قالوا : يا رسول الله وما الشرف أ الجيون المشرف أ الجيون اللهرف وهي الناقة الهرمة ، شبه الشرف جمع شارف وهي الناقة الهرمة ، شبه السود ، والجيون الراء وهي جمع قليل في جمع فاعل يووى بسكون الراء وهي جمع قليل في جمع فاعل الشرق وهو الجيون ، بالقاف ، وهو جمع شارق وهو المشرق وهو المشرق وهو المشرق وهو المدين التكري الشرق وهو المدين التكري التقاوي المؤون الراء ، وفي رواية أخرى :

الشرف الجون بضمتين .

الذي يأتي من ناحية المَشْرِق، وشُرُ فُ جَمِع شَارِفُ نَادِرُ لُ وَبُرُ لُ اللّهِ عَلَمُ اللّهِ الْحَرَفُ معدودة: بازِل وبُرُ لُ وَاللّه وعُوط . وحائل وحُول وعائلا وعُوط . وسهم شارِف : بعيد العهد بالصّيانة ، وقيل : هو الدقيق الذي انْتَكَث رِيشُه وعَقَبُه ، وقيل : هو الدقيق الطويل . غيره : وسهم شارِف إذا وُصِف بالعُتْق والقيد م ؛ قال أوس بن حجر :

يُقَلَّبُ سَهُماً راشَهُ بَمَناكِبِ 'ظهار لـُوّامٍ؛ فهو أَعْجَفُ شَارِفُ

الليث : يقال أَشْرَ فَتْ علينا نفسهُ ، فهو مُشْرِفٌ علينا أي مُشْفِقٌ . والإشرافُ : الشَّفَقَة ؛ وأنشد :

ومن مُضَرَ الحَمْراء إشرافُ أَنْفُسِ علينا ، وحَيّاها إلينا تَمَضُّرا

ودَنَّ شَارِفٌ : قديمُ الحَـمْرُ ؛ قال الأخطل :

سُلافة ' حَصَلَت' من شارِفِ حَلِقِ ، كأنشا فارَ منها أَبْجَرُ نَعْمِرُ نَعْمِرُ

وقول بشر :

وطائر" أَشْرَ َف' ذو خُز ْرَةٍ ، وطائر" ليس له وَكُر ُ

قال عمرو: الأشرف من الطير الخُفّان لأن لأذ نبه حَبِّماً ظاهراً ، وهو مُنْجَرِد من الرّف لأذ نبه حَبِّماً ظاهراً ، وهو مُنْجَرِد من الرّف والرّبش ، وهو يكبد ولا يبيض ، والطير الذي ليس له وكر طير 'مخبير عنه البحريون أنه لا يَسْقط إلا ريبًا لمح عكل لبيضه أفنحوصاً من تراب ويُعَطِّي عليه ثم يَطير نبي المواء وبيضه يتفقّس من نفسه عند انتهاء مدته ، فإذا أطاق فر خُه الطيران كان كأبريه في عادتها . والإشراف : شرعة عدو الحيل .

وشَرَ فَ النَافَةَ : كَادَ يَقُطَعُ أَخَـلافِهَا بِالصَّرَّ ؛ عَنَ ابن الأَعرابي ؛ وأنشد :

> جَمَعْتُهُا من أَيْنَى غِزارِ ، من اللَّوا 'شرِّفْنَ بالصَّرادِ

أراد من اللواتي ، وإنما يُفعل بها ذلك ليَبْقى بُدُّنُها وسِمَنُها فيُحْمَل عليها في السنة المُتْسِلة . قال ابن الأعرابي : ليس من الشُّرَف ولكن من التشريف ، وهو أن تكاد تقطع أخلافها بالصَّرار فيؤثّر في أخلافها ؛ وقول العجاج يذكر عَيْراً يَطُورُد أَنْه :

> وإِنْ حَدَاهَا تَشْرَفَاً مُغَرَّبا ، رَفَّهُ عَنِ أَنْفَاسِهِ وَمَا رَبَا

حَدَاها : سَامًا ، شَرَفاً أَي وَجَهَاً . يَقَالَ : طَرَدَهُ شَرَفاً أَو وَجُهَن ؛ مُغَرَّباً: شَرَفاً أَو وَجُهَن ؛ مُغَرَّباً: مُنْتَبَاعداً بعيداً ؛ وَفَّهَ عَن أَنفاسه أَي نَفَسَ وَفَرَّجَ. وَعَدا شَرَفاً أَو شَوْطاً أَو شَوْطاً أَو سَوْطاً أَو سَوْطاً فَي شَوْطاً أَو سَوْطاً أَو سَرْفَين . وفي حديث الحيل : فاسْتَنَّتْ سَرَفاً أَو سَرَفين ؟ عَدَتْ سَوْطاً أَو سَرْفين .

والمَشَارِفُ: قُرَّى من أَرْضِ البِمن ، وقيل : من أَرْضِ البِمن ، وقيل : من أَرْضِ البَّيْف ، والسَّيُوفُ المَشرَفَيَّة مَنْسُوبة إليها. يقال : سَيف مَشْرَقَيَّ، ولا يقال مَشارِقِيَّ لأَنْ الجُمع لا يُنسب إليه إذا كان على هذا الوزن ، لا يقال مَهَالِيَّ ولا جَعَافِرِيُّ ولا عَباقِرِيُّ . وفي حديث سَطِيح : يسكن مَشَادِفَ عَباقِرِيُّ . وفي حديث سَطِيح : يسكن مَشَادِفَ الشَّام ؛ هي كل قرية بين بلاد الرَّيف وبين جزيرة العرب ، قيل لها ذلك لأنها أَشِرْوَفَت على السواد ، ويقال لها أيضاً المرزارع في والبَراغِيل في وقيل : هي القرى التي تقر ب من المدن .

ابن الأعرابي : العُمَريَّةُ ثباب مصبوعَـة بالشَّرَفِ ،

وهو طين أحمر . وثوب مُشَرَّفُ : مصبوغ الشَّرَف؛ وأنشد :

# ألا لا تَغُرُّنَ امْرَأَ عُمَرَ بِنَّةٍ ، على غَمْلُنَج طالَن وتَمَّ قَوامُها

ويقال شَرَفُ وَسُرَفُ للمَغْرَةِ . وقال الليث : الشَّرَفُ للمَغْرَةِ . وقال الليث : الشَّرَفُ له صِبْغُ أَحمر يَقال له الدَّارْ بَرْ نَيَان ؟ قال أبو منصور : والقول ما قال ابن الأعرابي في المُشرَّف . وفي حديث عائشة : أنها سُمُّلَتُ عن الحِمار يُصْبَغُ المُشرَّف في المُسْرَف في المُسْرَف في المُسْرَف في المُسْرَف في المُسْرَف في المُسْرَف في الشياب .

والشُّرافي ُ : لـَو ْن ُ من الثياب أبيض .

وشُرَيف ": أطول جبل في بلاد العرب . ابن سيده: والشُّرَيف جبل تزعم العرب أنه أطول جبل في الأرض. وشرَف : جبل آخر أيقرب منه . والأشر ف : اسم ماء اسم رجل . وشراف وشراف منبيئة ": اسم ماء بعينه . وشراف : موضع ؛ عن ابن الأعرابي ؛ وأنشد :

لقد غِظْنَتَني بالحَرَام ِ حَرَام ِ كُنْتَيْفَة ٍ ، ويومَ النَّنَقَيْنا من وراء تشراف ٍ

التهذيب: وشراف ماء لبني أسد . ابن السكيت: الشرك كبيد منجيد ، قال : وكانت الملوك من بني آكل المرار تنز لها ، وفيها حيمَى ضرية ، وضرية بنر ، وفي الحيمى الأين ، بنر ، وفي الحيمى الأين ، والشريف والشريف والشريف والشريف والدر يقال له التسرير ، فما كان مشرقاً فهو الشريف ، وما كان مفرا با ، فهو السرف والشريف منصور : وقول ابن السكتيت في الشرك والششريف والششريف . قوله « غظتني بالحزم حزم » في معجم باقوت : عضى بالجو جو .

صحيح . وفي حديث ابن مسعود ، رضي الله عنه : يُوشِكُ أن لا يكون بين شراف وأرض كذا جَمَّاء ولا ذات قَرَ ن ؛ شراف : موضع ، وقيل : ماء لبني أسد . وفي الحديث : أن عمر حمى الشروف والرّبذة والله بن الأثير : كذا روي بالمشين وفتح الراء ، قال : وبعضهم يرويه بالمهملة وكسر الراء . وفي الحديث : ما أحيه أن أنفنخ في الصلاة وأن لي مَرَّ الشروف : والشروف ، مصعر : ماء لبني نغير . والشاروف : جبل ، وهو مولئد . والشروف : الميكنسة ، وهو فارسي معرّب . وأبو الشرفاء : من كناه ؛ قال :

أَنَا أَبُو الشَّرْ فَاءَ مَنَّاعُ الْحَـٰفَرُ

أراد مَنّاع أهل الخفر .

شرحف: الشّرْحافُ: القَدَم العَلِيظةُ. وقَدَمَ " شَرْحافُ": عريضة . ورجل شِرْحافُ": عريضُ صدر القدم . وشرِرْحافُ": اسم رجل منه .

واشْرَحَفُ الرجلُ للرجل والدابةُ للدابةِ : تَهَيَّأُ لقتاله محارباً ؛ قال :

لمًّا رأيت العبد مُشرَحِفًا للشَّرِ لا يُعْطِي الرجال النَّصْفا ، أعْدَمْتُه والكَفّا

العُضاضُ : ما بين رَو ثَهُ الْأَنْفَ إِلَى أَصَلَهُ ؛ قَالَ أَبُو دواد :

> ولقد غَدَوْتُ بِمُشْرَحِفُ ف الشّجام في فيه اللّجام

الأزهري: وبه سمي الرجل شر ُحافاً. قال ابن سيده: وكذلك التَّشَر ْحُنُف ؛ قال :

# لما رأيت العبد قد تـَشَر ْحَفا

والشُّر ْحَافُ وَالْمُشْرَ حَفِهُ : السريع ُ ؛ أنشد ثعلب:

تَرْ دِي بِشِرْحافِ المُنَاوِدِ، بعدَما نَـشُرَ النّهارُ سَوادَ لَيْلِ مُظْلِم

ابن الأعرابي: الشُّرْجُوفُ المُسْتَعَدِّ للحَمْلة على العَدُو .

شرسف: الشر سُوف : غضر وف معكى بكل ضلع منكى بكل ضلع منك غضروف الكتف . ابن سيده : الشرسوف ضلع على طرفها الغضروف الرقيق . وشاة "مُشر سفة " : بجنبها بياض قد غشى شراسيفها . وفي التهذيب : شاة "مُشر سفة " إذا كان علها بياض قد غشى الشراسيف والشواكل . الأصمعي : قد غشى الشراسيف والشواكل . الأصمعي : الشراسيف أطراف أضلاع الصدر التي تكثر ف على البطن ، وفي الصحاح : مقاط الأضلاع ، وهي أطرافها . ابن الأعرابي : الشر سوف وأس الضلع على البطن . وفي حديث المبعث : فشق ما بين أغرة تمخري إلى شرسوفي . والشير سوف أيضاً : فشق ما بين البعير المنقيد ، وهو أيضاً الأسير المكتوف ، وهو البعير الذي قد نمر قبت إحدى رجليه .

شرعف : الشّرْعاف والشُّرْعاف ، بكسر الشّن وضمها: كافُور طَلْعَة ِ الفُحَّال ، أَزْدِيّة . والشُّرْعُوف : نبت أو نمر نبت .

شرنف : الشّرنافُ : ورق الزرع إذا كثر وطال وخُشِيَ فسادُه فقُطع ، يقال حينند : شَرْنَفْتُ الزَرع إذا قَطَعت شرنافه . قال الأزهري : وهي كلمة يمانية . والشّرنافُ : عَصفُ الزَّرع العريض ؛ يقال : قد سَرْنَفُوا زرعهم إذا جزوا عَصْفَه .

شسف: تَسْنَفَ الشيءَ يَشْسُفُ وَشَسَفَ مُشْسُوفاً وشسافة "لغتان: يَبِسَ . وسِقاء تَشْسِيف": يابس"؛ قال:

وأشُعْتُ مَشْخُوبِ تَشْسِيفٍ ، رَمَتْ به على الماء إحْدَى اليَعْمَلَاتِ العَرَامِسِ

الليث : اللحم الشُّسيفُ الذي كاد يَيْبُسُ وفيه نُدُوَّةٌ ﴿ بِعِد ؛ وأنشد ابن بري الأَفْوَ ﴿ :

وقد غَدَوْتُ أَمَامَ الْحَيِّ بَجْمِلُنِي ، وقد عَدَوْتُ أَمَامَ الْحَيِّ بَجْمِلُنِي ، والفَضْلَتَيْنِ وسَيْفِي ، نَحْنِقُ تَشْسِفُ

والشَّاسِفُ : القاحلُ الضامِرُ . الجوهري : الشاسِفُ البابسُ من الضُّمْرِ والمُزالِ مثل الشاسِبِ ؟ عن يعقوب ، وقد شسَفَ البعيرُ يَشْسُفُ مُشْسُوفاً ؟ قال ابن مقبل :

إذا اضطَّعَنْتُ سِلاحِي عند مَعْرِضِها، ومِرْفَق كِنْ سَسْفًا

والشَّسَفُ : البُسْر الذي يُشَقَّقُ ويُجَفَّفُ ؛ حكاه يعقوب . والشَّسِيفُ : كالشَّسَف ؛ عن أبي حنيفة ، وقد تَشْنَّه . التهذيب : الشَّسيفُ البُسر المُشَقَّق.

شطف : سُطَفَ عن الشيء : عَــدل عنه ؛ عـن ابن الأعرابي · الأصمعي : سُطَفَ وشُطَبَ إذا ذَهب وتباعد ؛ وأنشد :

> أحانَ من حِيرانِنا يُعنُوفُ ، وأَفلَــُقَتَهُم نِيَّة ﴿ سَطُـوفُ ؟

وفي النوادر: رَمْيَةَ ' شَاطِفَةَ ' وَشَاطِية ' وَصَائِفَة ' إِذَا زَـُلَت عَنَ المَقْتَل .

شظف : الشَّظَفُ : يُبنس العيش وشِدَّتُه ؟ قال عدي الن الرِّقاع :

ولقد أَصَبْتُ من المتعيشة لتَدَّةً ، وأَصَبِتُ من شَطْنَبِ الأَمور شِدادَها

الشَّظَفُّ : الشَّدة والضَّيقُ مثـل الضَّفَفِ ، وجمعه شَظِافُ ؛ قال الكميت :

وراج لِينَ تَغْلِبَ عَن تَشْظافٍ ، كَنْتُدَنِّ الصَّفا كَيْمَا بَلِّينَا

قال ابن سيده: وأرى أن الشطاف كنة في الشظف وأن بيت الكنيت قد روي بالفتح ؛ قال ابن بري: في الغريب المصنف شطاف ، بالكسر ؛ وو دَنت الشيء واند ننه : بككنه . وقد شطف شطف شطفاً ، فهو شطف . وفي النوادر : الشظف أباس الحبر . وفي النوادر : الشظف أباس الحبر . وفي النواد الشطف أباس الحبر . وفي النواد الشطف أباس المحبو والشطف أبان يشطف الإنسان عن الشيء تمنعه . وفي الحديث : أنه ، صلى الله عليه وسلم ، لم يشبع من طعام إلا على شطف ؛ الشطف الشجر ، بالنحريك : مشطف ألعيش وضيف . وشطف الشجر ، بالضم ، يشطف أسطف أسطف أنه وصلب من الماء ويه في أن تذهب ندواته . ويت في أن تذهب ندواته .

وانعاج عودي كالشظيف الأخشن ، بعد النششش ، الحيد والتششش

وفعل سَظِفُ الخِلاطِ: يُخالِط الإبل خِلاطاً سُديداً. والشَّظَفُ : انْتَيَكَاتُ اللَّهِم عَنْ أَصَلُ إَكَلِيكِ الظُّنْفُرِ.

والشَّظْف : أَن تَضُمُّ الْحُصْيَتَينَ بِين عُودَين وتشدُّهما بِمَقَب حتى تَذْبُلا . والشَّظْف : شقّة أ

العَصا ؛ عن ابن الأعرابي ؛ وأنشد :

أنتَ أَرَحْت الحَيُّ من أُمَّ الصَّبي ، كَبْداء مِثْلَ الشَّطْنُفِ أَو شَرَّ العِصي

عنى بأم الصبي القوس ، وبالصبي السهم لأن القوس تختضنه كم تحتضن الأم الصبي ، وقوله كبداء أي كبداء عظيمة الوسط وهي مع ذلك مهزولة يابسة مثل شقة العطا.

وشَظِّفَ السهمُ إذا دخل بين الجلد واللحم .

شعف: سَعْفَةُ كُلُّ شيء : أعلاه . وشَعَفَةُ الجبل ، بالتحريك : رأسه ، والجمع شعَف وشِعاف وشعوف وهي رؤوس الجبال . وفي الحديث : من غُيو الناس رجل في سَعَفة من الشَّعاف في عُنسَمة له حتى يأتيه الموتُ وهو معتزل الناس ؛ قال ابن الأُثير : يويدُ به رأس َ جبل من الجبال وبجمع تشعَفات ، ومنه قبل لأُعْـلى شعر الرأس تشعَفَة ، ومنه حــديث يأجوج ومأجوج : فقيال عراضُ الوُجوه صفارُ العُيُونَ 'شهْب' الشَّعاف من كل حدَّب يَنْسلُون ؟ قوله صهب الشُّعاف بريد شعور رؤوسهم ، واحدتها تُشْعَلْة، وهي أَعْلَى الشعر . وشُعَفَاتُ الرأس : أَعَالَى شعره ، وقيل : قَـنَاز عُه ، وقال رجل : ضربني عبر بدر "ته فسقط البُر نُسُ عن رأسي فأغاثني الله بشُعَيفَتَيْن في وأسى أي 'ذرَّابَتن على رأسه من شعره وقتاه الضرب، وما على رأسه إلا تُشعَـُ فات ﴿ أَى تُشعَيرات من الذوَّابة. ويقالُ لذوَّابِهَ الغلام سَمْعَفة " ﴾ وقول الهذلي :

> من فتوقه شَعَفُ قَرَّ ، وأَسْفَلُهُ حيَّ 'يُعانَق' بالظَّيَّانِ والعُنْهُمِ

قال قر" لأن الجمع الذي لا يفارق واحده إلا بالهـاء يجوز تأنيثه وتذكيره .

والشُّعْفُ : شُبِهُ رؤوس الكَبْأَةِ والْأَثَافِي تَسْتَدير فِي أَعلاها . وقال الأزهري : الشُّعَفُ رأسُ الكمأة والأثافي المستـديرة . وشُعَفات الأثافي والأبنيـة : رؤوسُها ؛ وقال العجاج :

# دواخِساً في الأرض إلا تشعَفا

وشَعَفَة القلب : وأَسه عند مُعَكَّى النَّياطِ . والشَّعَف : شَدَّة الحُبُّ . قال الأزهري : ما علمت أحداً جعل للقلب شَعْفة غير الليث ، والحُبُ الشديد يتمكن من سواد القلب لا من طرفه . وشُعَفَني حُبُها : أصاب ذلك مني . يقال : شَعْف المِناءُ البعير إذا بلعَ منه ألمه . وشَعَفْت البعير بالقطران إذا شَعَلتَ به والشَّعْف : إحْراق الحُبُ العلم القلب مع لذة يجدها كما أن البعير إذا همنيءَ بالقطران يجد له لذة مع حُرْقة ؟ قال امر و القيس :

لِتَقَتْلَنَي ، وقد تَشْعَفْت ' فَنُوَّادَهَا ، كَمَا تَشْعَفَ المَهْنُنُوءَةَ الرجل ' الطَّالِي

يقول: أحْرَ قَنْتُ فؤادَها بِحِنِي كَمَا أَحْرَقَ الطالي هذه المَهْنُوءَةَ ، ففؤادها طائر من لذة الهِناء لأن المهنوءة تَجَدُ للهِناء لذة مع حُرْقة ، والمصدر الشَّعَفُ كَالأَلْم ؛ وأما قول كعب بن زهير:

#### ومُطَافُهُ لِكَ زِدْكُرُهُ ۗ وَشُعُوفَ

قال : فيحتمل أن يكون جمع سَعْف ، ويحتمل أن يكون مصدراً وهو الظاهر . والشّعاف : أن يذهب الحبُّ ، بالقلب ، وقوله تعالى : قد سَعْفَها حبّاً ، قرر ثت بالمين والغين، فبن قرأها بالمين المهملة فمعناه تبسّها ، ومن قرأها بالغين المعجمة أي أصاب سَعْافَها. وشعَفَه الهوي إذا بلغ منه ، وفلان مَشْمُوف وسُعَفَه الهوي إذا بلغ منه ، وفلان مَشْمُوف وسُعَفَه الهوي إذا بلغ

بغلانة ، وقراءة الحسن سَعَفَها ، بالعين المهملة ، هو من قولهم شُعفَت بها كأنه دَهب بها كل مدّهب ، وقيل : بطنها كشعفه إذا دهب بغؤاده مثل شعفه المرض إذا أذابه . وشعفه الحرب : أحرق قلبه ، وقيل : أمرضه. وقد شعف بكذا ، فهو مَشْعوف . وحكى ابن بري عن أبي العلاء : الشَّعفَ ، بالعين غير معجمة ، أن يقع في العلاء : الشَّعفُ ، بالعين غير معجمة ، أن يقع في العلاء : الشَّعفُ ، بالعين غير معجمة ، أن يقع في وأنشد للحرث بن حِلَّزَة البَشْكُرُ ي :

ویئیسنت ما کان یَشْعَفْنی منها ، ولا 'بسلیك کالساس

ويقال: يكون بمعنى عَلَا حُبُها عَلَى قلبه. والمَشْعُوفُ: الذاهِبُ القلب، وأهل هجرَ يقولون للمجنون مَشْعُوف. وبه سُعافُ أي جُنون؛ وقال جَنْدَلُ الطُّهُويُ :

وغَيْر عَدُوى من 'شعافِ وحَبَّنْ

والحبن : الماء الأصفر . ومعنى سُعيف بقلان إذا ارتفع حبيه إلى أعلى المواضع من قلبه ، قال : وهذا مدهب الفراء، وقال غيره: الشَّعَفُ الذُّعُر ، فالمعنى هو مَذْعُور والشَّعَفُ : شَعَفَ الدابة حين تُذْعَر ثم نقلته العرب من الدواب إلى الناس ؛ وأنشد بيت امرىء القيس :

لِنَفَنْلُنَي ، وقد سَعَفْتُ فَـُؤَادَها ، كَمَا سَعُفُتُ الرَجِلُ الطَّالِي

فالشَّمَفُ الأُوَّلُ مِن الحَبِّ ، والثَّاني مِن الذَّعْر . ويقال: أَلقى عليه تَشْمَفَهُ وشَّغَفَهُ ومَكَفَهُ وحُبِّهُ وحُبِّهُ وحُبِّهُ وحُبِّهُ وحُبِّهُ ، عَمِلُ فَا ال

الرجل صالحاً جَلَسَ في قبره غير فَزع ولا مَشْعُوف ؛ الشَّمَف : شَدَّة الفَزَع حتى يذهب بالقلب ؛ وقول أبي ذؤيب يصف الثور والكلاب :

> تَشْعَفَ الكلابُ الضارياتُ فَنُواهُ، ، فإذا تَيرى الصُّبحَ المُصَدَّقَ يَفْزَعُ

فإنه استعمل الشعف في الفزع ؛ يقول : ذهبت بقلبه الكلاب فإذا نظر إلى الصبح ترقب الكلاب أن تأتيه. والشّعنفة أن المَطرة الهَيّنة أن وفي المثل : ما تَنفَع الشّعفة أن الوادي الرّغنب ؛ يُضرَبُ مشلًا للذي يعطيك قليلًا لا يقع منك مَو قعاً ولا يَسُدُ مُسَدّاً، والوادي الرغب : الواسيع الذي لا يَمْلَوه إلا السيل الجُنحاف . والشّعفة أن القطرة الواحدة من المطر . والشّعف أن مطرة يسيرة ؛ عن ابن الأعرابي وأنشد :

فلا غَرُو َ إِلاَ نُنُوْ وِهِمَ مَن نِبِالِنَا ، كَمَا اصْعَنْفَرَ تَ مِعْزَى الحِجازِ مِنالشَّعْفِ

وشُعَيْفُ : اسم . ويقال للرجل الطويل: شَنْعَافَ ، والنون زائدة . وشَعْفَيْنِ : موضع ، ففي المَثَل : لكن بشَعْفَيْنِ ! أنت جَدُود " ؛ يُضْرَب مثلا لمن كان في حال سبَّنَة فحَسْنَت حاله . وفي التهذيب : وشَعْفَانِ جَبلانِ بالغور ، وذكر المثل ؛ قاله رجل النقط مَنْبُوذة ورآها يوماً تُلاعِب أثرابها وتمشي على أربع وتقول : احْلُمُونِي فإني خَلَفة " .

شفف : الشُّغاف : داء يأخذ تحت الشَّراسِيف من الشُّو اسِيف من الشُّق الأَمِن ؟ قال النابغة :

د قوله « بشمنين » هو بانظ الشي كما في الناموس تبعاً للازهري :
 وفي مديم بافوات مغالباً الدوهري في كسره الغاء بافغا الجمع .

وقد حالَ هَمُّ دونَ ذلك والِجُّ مَكَانَ الشُّغافِ تَبْتَغيِهِ الأَصابِيعُ'ا

يعني أصابع الأطبّاء ، ويروى ولُوج الشُّغاف . والشّغاف : غلاف القلّب ، وهو جلدة دونه والشّغاف : غلاف القلّب : وهو جلدة دونه كالحجاب وسُو يَداؤه . التهذيب : الشّغاف مَو لِج البَّنغم ، ويقال : بل هو غشاء القلب . وشّغفَه الحُبُ يَشْغَفُه سَغْفَا وشّغفاً : وصل إلى سُغاف قلبه . وقرأ ابن عباس : قد سُغفَها حُبّاً ، قال : دخل حُبُه تحت الشّغاف ، وقيل : غشّى الحب تخافها ؛ قال أبو بكر : قليم القلب وشّغفه غلافه ؛ قال قيس بن الخطيم :

إني لأهواك غير ذي كذب ، وللشُّغَفُ الشُّغَفُ منتى الأحشاء والشُّغَفُ ا

أبو الهيثم : يقال لحجاب القلب وهي سُمْحُمة تكون لباساً للقلب الشُّغاف' ، وإذا وصل الداء الى الشُّغاف فلازَمه مَرضَ القلب ولم يصح ٌ ، وقيل : 'شُغْفَ فلان تَشْغُفاً . أبو عبيـد : الشُّغفُ أن يبلغ الحب تَشْغَافَ القلبِ ، وهي جلدة دونه . يقال : تَشْغَفَهُ الحُبُ أَي بَلغ سَمْافَه . وقـال الزجاج : في قوله سَعْفَهَا حُبًّا ثلاثة أقوال: قيل الشُّغاف غِلاف القلب، وقيل: هو حَبَّة القلب وهو سُو َيْداء القلب ، وقيل: هـو داء يكون في الجوف في الشّراسيف ، وأنشد ببت النابغة . قال أبو منصور : سمى الداء تشغافــاً باسم تَشْغاف القلب ، وهو حجابه . وروى الأصعى أن الشغاف داء في القلب إذا اتصل بالطِّحال قتل صاحبه، وأنشد بنت النابغة ، وروى الأزهري عن الحسن في قوله قـد شغفها حــّاً ، قال : الشُّغَفُ أَن يَـكُو ي بَطَنَهَا حُبُّهُ . وروي عن يونس قال : سَعْفَهَا أَصاب ١ في ديو ان النابغة : شاغل بدل والج .

شفافها مثل كَبدَه ها . ابن السكيت : الشّغاف هو الحِلْبُ وهي جُليدة لاصقة بالقلب ، ومنه قبل خَلبَه إذا بلغ شفاف قلبيه . وقال الفراء : شغفها حُبّاً أي خَرَقَ شفاف قلبها ووصل إليه . وفي حديث علي ، كرم الله وجهه : أنشأه في 'ظلّم الأرحام وشنغف الأستار ؛ استعار الشّغف جمع شفاف القلب لموضع الله تشعقت الناس أي وسوستهم وفر قتهم كأنها دخلت شفاف قلوبهم . وفي حديث يزيد الفقير : تشعفني وأي من وأي الحوارج . وشغف دخلت شغفني وأي من وأي الحوارج . وشغف والشّغف ؛ على صغة الفاعل : قلق . والشّغف : قشر شجر الغاف ؛ عن أبي حنيفة . وأنشد الليث : موضع بعنهان منبيت الغاف العظام ؛ وأنشد الليث :

حتى أناخ بذات الغاف من شُغَف ٍ ، وفي البلاد لهم و ُسْعُ ومُضْطَرَبُ

شغف : سَنْهُ الحُنُوْنُ والحُبُّ يَشْنُهُ سَنْهًا وسُنْفُوفاً : لذَعَ قَلْبُهُ ؛ وقيل أَنحَلَهُ ، وقيل أَذْهَبَ عقله ؛ وبه فسر ثعلب قوله :

ولكن رآنا سَبْعة لا يَشْفُنّا ذَ كَاء ، ولا فِينا عُلام مُ حَزَوْر وَرُو وَسَفَ كَبَدَه : أَحْرَقَهَا ؛ قال أبو ذؤيب : فَهُنَ عُكُوف مُ كَنَوْح الكرد فَهُنَ عُكُوف مَ كَنَوْح الكرد مِي ، قد سَف أَكْبادَهُنَ الموى

وشفة الحُنُوْنُ : أَظهر ما عنده من الجَنَوَعِ : وشفة الهمُ أي هَزَلَه وأَضْمَرَ هُ حَتَى رَقَّ وهو من قولهم شف الثوبُ إذا رَقَّ حَتَى بَصِف جَلَد لابِسِهِ . والشُّفوفُ : 'نحُولُ الجِسْم مَن الهَمَّ والوَجْدِ .

وشَفَّ جِسِمُه يَشِفُ مُنْفُوفاً أَي تَحَلَّ. الجوهري: شَفَّة الهَمُ يَشُفُّه ، بالضم ، سَفَّاً هزَّله وشَّفَشْفَه أَيضاً ؛ ومنه قول الفرزدق :

> مَوانِع للأَسْرارِ إِلا لأَهلِها ، ويُخلِفنَ ما طَنَّ الغَيْورُ المُشَفَّشَفُ

قال ابن بري : ويروى المُشْفَشْفُ وهو المُشْفِقُ . يقال : شَفْشَفَ عليه إذا أَشْفَقَ .

والشّف والشّف : الثوب الرقيق ، وقيل : السّتر الرقيق ، وقيل : السّتر الرقيق يرى ما وراءه ، وجمعهما شفُوف . وشّف الستر يَشفِ " شفُوفاً وشفيفاً واستَشفَ " : ظهر ما وراءه . واستَشفَه هو : رأى ما وراءه . الليث : الشّف ضرب من السّتور يرى ما وراءه ، وهو ستر أحمر رقيق من صوف يُستَشفُ ما وراءه ، وجمعه أهمو ف ؛ وأنشد :

زانَهُنَّ الشَّفُوفُ بِنْضَخْنَ بِالمِس كَ ، وعَبْشُ مُفانِقُ وحَريرُ

واستشفت ما وراءه إذا أبصرته . وفي حديث كعب : يُؤْمَرُ برجلين إلى الجنة فَفُتِحَت الأبوابُ ورفعت الشفوفُ ؛ قال : هي جمع شف ، بالكسر والفتح ، وهو ضرب من الستور . وشف الثوب عن المرأة يَشفِه الشفوفا : وذلك إذا أبدى ما وراءه من خَلَقها . والثوب يَشف في رقته ، وقد شف عليه ثوبه يَشف الشفوفا وشفيفا أيضاً ؛ عن الكسائي، عليه ثوبه يَشف الشفوفا وشفيفا أيضاً ؛ عن الكسائي، أي رق حتى يوى ما خلفه . وثوب شف وشف وشف أي رقيق . وفي حديث عمر ، وضي الله عنه : لا تكليسوا نساء كم القباطي فإنه إن لا يَشف فإنه يَصف ؛ ومعناه أن قباطي مصر ثباب رقاق ، وهي مع مع

رِقَتْنِهما صَفِيقَة ' النَّسْج ، فإذا لَبِسَتْهما المرأة لَصِقَت بأرْدافها فوصفتها فنَهى عن لُبُسِها وأحب أَن بُحُسَيْنَ الثَّخانَ الغِلاظ ؛ ومنه حديث عائشة، رضي الله عنها : وعليها ثوب قد كاد يَشف .

وتقوّل للبزاز: اسْتَشَفَّ هذا الثوبُ أَي اجعله طاقاً وارفَعُه في ظُلِّ حتى أَنظرَ أَكْثِفُ هو أَم سَخِيفُ. وتقول: كتبت كتاباً فاسْتَشَفْه أي تَأَمَّلُ مَا فيه؟ وأنشد ابن الأعرابي:

أَمْنَتُر قُ الطئر فَ ، وهي لاهية " ،
 كأنا شف وجنهها "نزف '

وسَنفُ الماءَ يَشْفُهُ سَفتًا واسْنَفَهُ واسْنَشَفَهُ وتشافهُ وتشافاه ؛ قال ابن سيده : وهذه الأخيرة من محكول التضعيف لأن أصله تشافه ، كل ذلك : تقصَّى شربه . قال بعض العرب لابنه في وصاته : أقببَحُ طاعِم المُتْنَفُ ، وأقبحُ شارب المُشْنَف ؛ واستعاره عبدالله بن سَبْرَة الجُر شِي في الموت فقال :

> ساقَيْنُهُ الموتَ حتى اشْنَفُ آخِرَهُ ، فما اسْنَكَانَ لما لاقَى ولا ضَرَعا

أي حتى شرب آخر الموت ، وإذا شرب آخر ، فقد شربه كله . وفي المثل : ليس الرّيُ عن التّشاف أي لأن القدر الذي يُستر ُ الشاربُ ليس بما يُر وي ، وكذلك الاستقصاء في الأمور والاستشفاف مثله، وقيل : معناه ليس من لا يشرب جميع ما في الإناء واستشففته يَر وي . ويقال : تشاففت ما في الإناء واستشففته إذا شربت جميع ما فيه ولم تُستر فيه شيئاً . ابن الأعرابي : تشافيت ما في الإناء تشافياً إذا أتبت على ما فيه ، وتشاففته أتشافه تشافاً مثله . ويقال

١ قوله « صفيقة » في النهاية ضعيفة .

للبعير إذا كان عظيم الجُـُفُرة : إن جَوْزَه ليَشْتَفُ حِزامه أي يستغرقه كله حتى لا يَفْضُلَ منه شيء ؟ وقال كعب بن زُهير :

له عُنْقُ تَلَوْي بِمَا وُصِلَتْ به ، وَصَلَتْ به ، وَدَفَّانِ كُلُّ ظِمَانِ

وهو حبل يُسْد به الهَوْدَجُ على البعير . وفي حديث أم زرع : وإن شرب اسْتَفَ أي شرب جميع ما في الإناء ، وتشافف مثله إذا شربته كله ولم تُستُره . وفي حديث أنس ، رضي الله عنه : أن النبي ، صلى الله عليه وسلم ، خطب أصحابة يوماً وقد كادت الشمس تعفر ب ولم يَبْقَ منها إلا شف ؛ قال شمر : معناه إلا شيء يسير . وشُفافة النهار : بقيته ، وكذلك الشعنى ؛ وقال ذو الرمة :

مُشْفَافُ الشَّفَى أَو قَـَمَشَةُ الشَّبَسِ أَزْمَعَا رَواحاً ، فبدًا من نِجاءٍ مَهادِبِ

والشُّفافة : بقيّة الماء واللبن في الإناء ؛ قال ابن المثلة الأثير: وذكر بعض المتأخرين أنه روي بالسين المهملة وفسره بالإكثار من الشرب. وحكي عن أبي زيد أنه قال : سَفِفْت الماء إذا أكثرت من شربه ولم تروّ ؟ ومنه حديث ردّ السلام : قال إنه تَشافتُها أي اسْتَقْصاها ، وهو تَفاعَلَ منه .

والشّف والشّف : الفضل والرّبض والزيادة ، والمعروف بالكسر ، وقد سَف كشف سَفناً مثل حَمل يَحْمِل مَحْمل محمل يَحْمِل محمل محمل يحمل محمل المنسف الدوهم أيشف إذا زاد وإذا نقص ، وأشف غيره الشيف . والشفيف : كالشّف والشفيف : كالشّف والشفيف ، والشفيف عيره المنسف والنقصان ، وقد سَف عليه كشف الشفوفا وشفف والنقصان ، وشفقف واستنشف . وشفقف واستنشف . وشفقف المنتشف . وشفقف المنتشف .

في السَّلْعَةِ: رَبِيهِ تُنُ. الفراءُ: الشُّفُ الفضلُ. وقد سُفَفَّتَ عَلَيهَ تَشِفُ أَي زِدْتَ عليه ؛ قال جرير: كانتُوا كَمَنْشَتَر كَينَ لما بايعُوا خَسِروا،وشَفَّعليهمُ واسْتَوْضَعُواا

وفي الحديث: أنه نهى عن شف ما لم بُضْمَن ؟ الشّف : الرّبْح والزيادة ، وهو كقوله نهى عن ربيح ما لم يُضْمَن ؟ ومنه الحديث: فَمَثَلُه ٢ كمثَل ما لا شف له ؟ ومنه حديث الرّبا: ولا تُشْفُوا أحدهما على الآخر أي لا تُفَضَّلُوا. وفلان أَشْفُ من فلان أي أكبر منه قليلا ؛ وقول الجَعْدي " بصف فرسين:

واسْتُوَتْ لِهُزْمَتَا خَدَّبْهِما ، وجَرى الشَّفُ سَوَاءٌ فَاعْتُدَلُ

يقول: كاد أحدُهما يسبيقُ صاحِبَه فاستُوَا وذهب الشّفُ . وأَشَفَ عله : فضلَه في الحُسن وفاقه . وفي وأشّف فلان بعض ولده على بعض : فضّله . وفي الحديث : قلت قَوْلاً شِفّاً أي فضلاً . وفي الحديث في الصّر ف : فَشَف الحَلنظلان نَحْواً من دانِق فقرَضه ؛ قال شبر أي زاد ، قال : والشّف أيضاً النّقص ، يقال : هذا درهم يَشِف قَليلاً أي يَنْقُص ؛ وأنشد :

ولا أَعْرِفَنْ ذَا الشُّفِّ يَطْلُبُ شِفَّه ، يُداويبُه منكم بالأديمِ المُسَلَّم

أراد: لا أعرفِن وَضِيعاً يَتَزَوَّجُ إليكم لِيَشْرُفَ بكم . قال ابن شميل : تقول للرجل : ألا أنكثني مماكان عندك ? فيقول : إنه تشف عنك أي قَصْرَ

إلى في ديوان جرير : بُني شف واستوضعوا بناء ما لم يُسم فإعله.
 وله « فشله النع » صدره كما في النهاية : من صلى المكتوبة ولم يتم ركوعها ولا سجودها ثم يكثر النطوع فشله النع ... وبعده حتى يؤدي رأس المال .

عنك . وشَفَّ عنه الثوب يَشِفُ : قَصُرَ . وشَفَّ لكَ الشِّقَة والحَفِّة ، الرَّقَة والحَفِّة ، وربا سميت رِقَة الحال سَفْفاً .

والشُّفيفُ : شِدَّةُ الحَرَّ ، وقيـل : شِدةُ لَـَذْع ِ البرد ؛ ومنه قول الشاعر :

> ونَقْرِي الضَّيْفَ مَن لَحْمٍ غَرَيضٍ ، إذا ما الكَلْبُ أَلْجِأً الشُّفيفُ

> > قال ابن بري : ومثله لصخر الغَيِّ :

كَمِثْلُ السَّبَنْتِي يَواحُ الشُّفيفا

وفي حديث الطفيل: في ليلة ذات 'ظلنمة وشفاف ؟ الشفاف': جمع شفيف ، هو لكذع البرد ، وقبل: لا يكون إلا بَرْدَ ربح مع نكداوه . ووجك في أسنانه شفيفاً أي بَرْدا ، وقبل: الشفيف بَرْد مع نكدوه . ويقال: شف فم فلان شفيفاً ، وهدو وجع يكون من البرد في الأسنان واللثنات . وفلان يجد في أسنانه شفيفاً أي برداً . أبو سعيد: فلان يجد في مقعكة ته شفيفاً أي وجعاً .

والشُّفَّانُ : الربح الباردة مع المطر ؛ قال :

إذا اجتمع الشُّفَّانُ والبلَّدُ الجِكَوْبُ

ويقال : إن في ليلتنا هذه َسُفّاناً سَديداً أي برداً ، : وهـذه غَداة ُ ذات ُ سَنْسًان ٍ ؛ قـال عدي بن زيد العبادي :

> في كِناسِ ظاهِرِ كِسْتُرُهُ ، من عَلُ الشَّقْان ، هُدَّابُ الفَنَنَ ١٠

وقول أبي ذؤيب:

## ويَعُودُ بَالأَرْطَى إِذَا مَا تَشْقُهُ قَطَرُ ، وراحَتْه بَلِيلٌ زَغْزَعُ٬

إِمَّا يُرِيد سُفَّت عليه وقَبَّضَتْه لَبَر دِهَا، ولا يكون من قولك سُفَّة الهَـم والحُـُز ن لأنه في صفة الربح والمطر .

والشُّفُّ : المَهْنَتُأ ، يقال : شِفُّ لك يا فـلان ! إذا غَبَطُنْتَه بشيء قلت له ذلك .

وتَشَفَشُفَ النباتُ : أَخذ في اليُبْسِ . وسْعَشَفَ الحَرُ النباتَ وغيره : أَيْبَسَه . وفي التهذيب : وشَغَشَفَ الحَرُ والبردُ الشيءَ إذا يَبِسه . والشَّفَشَفةُ : تَشُويطُ الصَّقِيعِ نبتَ الأَرضِ فيُحْرِقُه أَو الدَّواءِ تَذَرُهُ على الجُرْح .

ابن بزرج قال : يقولون من 'سفوفِ المال قد سَفُ يَشِفُ من المَمْنُوع ، وكذلك الوَجَع ُ يَشُفُ صاحِبَه ، مضومة ؛ قال : وقالوا أَشْفَ الغَم يُشِفُ ، وهو نَتَن ُ ربح فيه . والشّف : بَشْر يخرج فيُر و ح ، قال : والمَحْفوف مثل المَشْفُوف من المَفَف والحَف والحَف .

والمُشَفَشِفُ والمُشَفَشَفُ : السَّخِيفُ السَّيَّ اللَّيَّ اللَّهِ اللَّيَّ اللَّيَّ اللَّهُ اللَّيَّ اللَّهُ اللَّ

ويروى المُشفَشف ؛ الكسر عن ابن الأعرابي ، أراد الذي شفّت الغيرة فواده فأضمرته وهزكته، وقد تقدّم في صدر هذه الترجية ، وكرر الشين والفاء تبليغاً كما قالوا مُجَنَّجِت ، وتَجَفْجَفَ الثوب، وقيل : الشّفشف الذي كأن به رعدة واختيلاطاً

ا قوله « من المنوع » هكذا في الأصل ، ولمه اراد أن يشف مكسور الثين بدليل قوله بعد ذلك يشف صاحبه ، مضمومة .

من شُدِّة الغَيْرةِ . والشَفْشَفَة : الارْتِعادُ والاخْتلاط. والشُّفْشَفَةُ: سُوء الظنَّ مع الغَيْرة.

شقف : التهذيب : أهمله الليث، وروي عن أبي عمرو : الشُّقَفُ الحَرَفُ المُككَسَّر .

شلخف: التهذيب: أبو تراب عن جماعة من أعراب قَيسٍ: الشَّلتَّخْفُ والسَّلتَّخْفُ المضطرب الخالْقِ.

شلغف: ابن الفرج: سمعت جماعة من أعراب قيس يقولون: الشّلتَعْفُ والشّلتَعْفُ المضطرب، بالمين والفين.

شنف : الشَّنْفُ : الذي يلبس في أعلى الأَذن ، بفتــــ الشين ، ولا نقل 'شَنْفُ ، وللذي في أَسفلها القُر ط ، وقبل الشَّنْفُ والقرط سواء ؛ قال أبو كبير .

وبَيَاضُ وجْهِكَ لَم تَحْلُ أَسْرَارُهُ مِثْلُ الوَّذِيلَةِ، أَو كَشَنْفِ الأَنْضُر

والجمع أشناف وشنوف . ابن الأعرابي: الشنف ، بفتح الشين، في أعلى الأذن والرَّعْنَة في أسفل الأذن . وقال الليث : الشَّنْف معلمات في قُوف الأذن . الجوهري : الشَّنْف القُر ط الأعلى . وشَنَقْت المرأة تَسْنَيْفاً فَتَسَنَّقَت : هي مثل قرَّطْتها فَتقرَّطَت هي . وفي حديث بعضهم : كنت أختلف إلى الضحّاك وعلى شنف ذه هب ؟ الشَّنْف : من حُلِي ً الأذن . والشَّنَف : شِدّة السِغْضة ؟ قال الشاعر :

ولَنْ أَزالَ ، وإن جامَلْتُ مُعْتَسِبًا في غير نائزة ، صَبًّا لها سَنْفا

أي 'مَتَعَضَباً . والشَّنَف' ، بالتعريك : البُغْضُ والتنكرُ ، وقد تشنِفْ له ، بالكسر ، أَشْنَسَفُ مُنْ سَنَفاً أَى أَبغضَتُه ؛ حكاه ابن السكيت وهـ و مثل

شَيْفْتُه ، بالهمز ؛ وقول العجاج : أَزْمَان غَرْاء تَرُوقُ الشَّنَفَا

أي تُعْجِبُ من نَظَرَ إليها . أبو زيد : الشَّفَنُ أَن يُوعِ الإِنسان طَرْقَهُ ناظراً إلى الشيء كالمُتَعَجِّب منه أو كالكارِ وله ، ومثله سَنَف . أبو زيد : من الشَّفاه الشَّنْفاء ، وهي الشفة العُليا المُنْقَلِبَة من أعلى . والاسم الشَّنَفاء ، يتال : سَفة سَنْفاء .

وشَنَفَٰت لِلَى الشيء ، بالفتح : مثل سُفَنْت ، وهو نظر في اعْتِراض ؛ وأنشد لجرير يصف خيلًا :

بَشْنِفنَ للنظرِ البَعيدِ ، كَأْنَهُا إِرْفَانُهُا إِرْفَانُهُا إِبْدَائِنِ الْأَشْطَانِ

وقال ابن بري : هو للفرزدق يفضل الأخطل وعدح بني تغلب ويهجو جريراً ؛ وقبله :

> يا ابنَ المَراغَةِ ، إنَّ تَغْلِبَ وائلِ رَفَعُوا عِنَانِي فَوْقَ كُلُّ عِنانِ

والبَوائِنُ : جبع بائنة ، وهي البئر البعيدة القَعْر كَا أَمِهَا تَصْهِلُ مَن آبار بَوائنَ ، وكذا في شعره يَصْهِلُنَ النظر البعيد ؛ قال : وأنشد أبو علي في مثله :

وقرَّ بُواكلُّ صهْمَيمِ مُنَاكِبُهُ ، إذا تَداكاً منه دَفْعُهُ شَنَفا

وسْنَيْفَهُ سَنَفًا ؛ أَبْغَضَهُ . والشُّنْسِفُ : المُبغِضُ ؛ وأنشد ان بري لشاعر :

> لماً رأتني أم عَمْرُ و صَدَفَتْ ؛ ومَنَعَتْني خَيْرَها وشَنِفَتْ

> > وأنشد لآخر :

ولَنْ تُداوَى عِلَّة ُ الفَلْبِ الشُّنيف

وفي إسلام أبي ذر": فإنهم قد سَنفُوا له أي أبْغَضُوه، وشَنفُ له أي أبْغَضُوه، وشَنفُ له سَنفاً إذا أَبْغَضه. وفي حديث زيد بن عمرو بن نُفَيْسُل: قال لرسول الله ، صلى الله عليه وسلم: ما لي أرى قومَكُ قد سَنفوا لك ? وسُنفُ له سَنفاً: فَطِنْتُ ، وَشَنفَتُ : فَطِنْتُ ، قال :

وتَغَول : قَدْ شَنِفَ العَدُو ۗ ، فَقُلْ لَمَا : مَا لَلْعَدُو ۗ بَغِيرِنَا لَا يَشْنَفُ ۗ ؟

وأما ابن الأعرابي فقال: تشنف له وبه في البيغضة والفيطنة ، قال ابن سيده: والصحيح ما تقدم من أن تشيف في البيغضة متعدية بغيير حرف، وفي الفطنة متعدية بحرفين متعاقبين كما تتعدى فكلن بهما إذا قلت: فكلين له وفكلين به . وشنف إليه يتشنف تشنفا وشنونا : نظر بمؤخر العين ؛ حكاه يعقوب ، وقال مرة : هو نظر فيه اعتراض ؛ قال ابن مقبل :

إذا تداكاً منه دَفَعُهُ سَنْهَا

الكسائي: سُفَنَتُ إلى الشيء وسُنَفَتُ إليه إذا نظرت إليه . ابن الأعرابي: شنفت له وعدست له إذا أبغضته. ويقال : ما لي أراك شانِفاً عني وخانِفاً ، وقد خَنَفَ عني وجهة أي صرَفه .

شنحف : كَشَنْحَفُّ : طويل ، وهي بالخاء أعلى .

شنخف: بعير شنخاف : 'صلب شديد. ورجل شيئخف مثل جر دَحَل أي طويـل. والشنخاف والشنخف : الطويـل ، والجمع شيئخفون ولا يحكسر. وفي الحديث : إنك من قدّ م شيئخفين ؟ قال الشاعر :

قوله د وعدت ته كذا بالاصل على هذه الصورة .

وأَعْجَبَهَا ، فيمن يَسُوج ، عِصَابة من القَوم ، شَيْتُخْفُونَ جِدَّ طُوال ِ ا

شندف : الشُّنَدُ فُ من الحيل : الذي يميل رأسه من الخيل : الذي يميل رأسه من النَّشَاط . وفرس 'شند'ف' أي مُشرِف ؟ قال المرَّار يصف الفرس :

'شند'ف' أَشْدَثُ مَا وَرَّعْتَهُ ، وإذا 'طوطيء طَلِيّاد' طِمِو'

شنعف : الشَّنْعَلَةُ : الطول . والشَّنْعافُ والشَّنْعابُ: الطويلُ الرِّخُو ُ العاجز ، رجل شِنْعاف ُ ؛ وأنشد :

> تَزَوَّجْتِ شِنْعَافاً فَآ نَسْتِ مُفْرِ فاً ، إذا ابْنَدَرَ الأَقْوامُ تَجْداً تَقَبَّعا

والشَّنْعَافُ والشُّنْعُوفُ : رأس يخرج من الجبل ، والنون زائدة . الأصمعي : الشَّنَاعِيفُ رؤوس تخرج من الجبال .

شنغف: التهذيب: الشّنْغافُ الطويل الدقيق من الأرشية والأغصان ، قال: والشُّنْغُوفُ عِرْق طويـل من الأرض دقيق. قال ابن الفرج: سمعت زائدة البكري يقول: الشَّنْعَفُ والشَّنَّعْفُ والمِلَّعْفُ : المضطرب الحُكاني .

شنقف : الشُّنْقُفُ والشَّنْقافُ : ضرب من الطير .

شوف : شَافَ الشَّيَّ سَوْفاً : جلاه . والشَّوْفُ : الجُلَاثُو . والمَشْوَفِ : المَجْلُو . ودينار مَشُوف أَى جُلُو ؟ قَالَ عَنْرَه :

> وَلَقَدَ شَرِبْتُ مِنَ المُدَامَةِ بَعَدُمَا وَكُدُ الْهُوَاجِرِ ُ بِالْمَشُوفِ المُعْلَمَ

 ١ قوله « جد الخ » كذا ضبط في الاصل . وتقدم بدله في مادة سوج : غير قضاف ، ولمله حذ جمم الاحذ الحنيف اليد .

يعني الدينار المتجلُّو ، وأراد بدلك دينارا شافَ فَاربُه أَي جلاه ، وقيل : عنى به قَدَحاً صافياً مُنقَشاً . والمَشُوف من الإبل : المَطلِّي القطران لأن الهناء يشُوفه أي يجلوه . وقال أبو عبيد : المشوف الهائج ، قال : ولا أدري كيف يكون الفاعل عبارة عن المفعول ؛ وقول لبيد :

بِخَطِيرة تُوفي الجَدِيلَ سَرِيحَةٍ ، مَثِلُرِ الْمَشُوفِ هَنَأَته بِعَصِيمٍ ا

يحتمل المعنيين . وقال أبو عمرو : المَشُوفُ الجمل الهائجُ في قول لبيد ، ويروى المسُوفُ ، بالسين ، يعني المشموم إذا جَربَ البعير فطلييَ بالقطران شمته الإبل ، وقيل : المَشُوف المزين بالعُهُون وغيرها .

والمُشَوَّقة من النساء : التي تُظهر نَفسَها لـيراها الناس ؛ عن أبي على . وتَشَوَّقَت المرأة أ : تزينت . ويقال : شيفت الجاربة تُشاف شوْفاً إذا زيُّنَت . وفي حديث عائشة ، رضي الله عنها : أنها سُوَّفَت جاربة فطافَت بها وقالت لعلنا نصيد بها بعض فِنْيان قدريش ، أي زيَّنتها .

واشتاف فلان يَشتاف اشتيافاً إذا تَطاوَلَ ونظر. وتَشَوَّفْتُ إلى الشيء أي تطلَعْت . ورأست نساء يَتَشَوَّفْن من السُّطُوح أي يَنْظرن ويتطاوَلْن . ويقال : اشتاف البرق أي شامه ، ومنه قول العجاج :

واشتاف من نحو سُهَيْل بَرْقا

وتَشَوَّفَ الشيءُ وأشافَ ؛ ارتفع . وأشافَ عـلى

١ قوله « بخطيرة » في شرح القاموس : الحطيرة التي تخطر بذنبها
 نشاطاً ، والسريحة : السريمة السهة السير .

الشيء وأشنفى : أشرَ ف عليه . وفي الصحاح : هو قلب أشنفى عليه . وفي حديث عمر ، رضي الله عنه : ولكن انظرُ وا إلى ورَعِه إذا أشاف أي أشرَف على الشيء، وهو بمعنى أشنفي، وقال طَفَيْل : مُشيف على إحدى المِنتَيْن بنفسه ،

فُوَيْتَ العَوالي بَيْنَ أَسْرٍ ومَقْتَلِ ١

وتمثّل المختار ُ لما أحيط َ به بهذا البيت :

إما مُشيف على مجد ومَكَثَرُمَةٍ ، وأُسُوهُ لك فيمن يَهْلِكُ الوَرَقُ

والشَّيِّفَةُ : الطَّلِيعَةُ ؛ قال قَبِسُ بن عَيْزارةَ : ورَدْنَا الفُضاضَ ، قَبِلْكُنَا سَيِّفَاتُنَا ، بأَرْعَنَ يَنْفِي الطيرَ عن كُلِّ مَوْقع

وشُـَيِّفَةُ القوم : طَلِيعَتُهُم الذي يَشْتَافُ لهم . ابن الأَعرابي : بعث القومُ شَيِّفَةً أَي طَلَيعةً .

قال: والشَّيْفانُ الدَّيْدَ بَانُ . وقال أَعرابي: تَبَصَّرُوا الشَّيْفانَ فإنه يَصُوكُ على سَعْفَة المَصادِ أَى يلزمها.

واشتاف الفـرس والظَّبْني وتَسَوَّف : نَصَب عُنْقَه وجعل بنظر ؟ قال كثير عزة :

تَشُوَّفَ من صَوْتِ الصَّدى كُلُّ ما دَعا ، تَشُوُّفَ جَبْداء المُقَلَّدِ مُغْيِبِ

الليث : تشوُّفت ِ الأوْعالُ إذا ارتفعت على معاقبِل ِ الجبال فأشرفت ؛ وأنشد ابن الأعرابي :

يَشْتَفُنَ لَلنظرِ البعيد ، كَأَمَّا الرَّسْطانِ \* الرَّسْطانِ \*

١ قوله « ابنتين » في شرح القاموس اثنتين .
 ٢ راجم هذا البيت في صفحة ١٨٥٣ فقد ورد فيه يَشنَفْن بدل يشتفن.

بل مَهْمَهُ مُنْجَرِدُ الصَّحيفِ

وكلاهما على التشبيه بالصحيفة التي يكتب فيها .

والمُصْحَفُ والمصَحَفِ : الجامع للصُّحُف المكتوبة بين الدُّفَّتَيْن كَأَنه أُصْحِفَ ، والكسر والفتح فه لغة ، قال أبو عبيد : تميم تكسرها وقيس تضمها ، ولم يذكر من يفتحها ولا أنها تفتح إنما ذلك عن اللحمانى عن الكسائي ، قال الأزهري : وإنما سمى المصحف مصحفاً لأنه أصحف أي جعل جامعاً للصحف المكتوبة بين الدفتين ، قال الفراء : يقال مُصْحَفُ ومصْحَفُ كما يقال مُطَيْرَفُ ومطيْرَفُ ؛ قال : وقوله مُصْعف من أصْعف أي جُمعَت فيه الصعف وأطر ف جُعل في طر فَيْه العلمان ، استثقلت العرب الضمة في حروف فكسرت الميم ، وأصلها الضم ، فمن ضَمَّ جاء به على أصله ، ومن كسر. فلاستثقاله الضمة، وكذلك قالوا في المُنفُز َل مَغْزَلًا، والأُصل مُغْزَلُ من أُغْزَلَ أَي أُديرَ وفُتلَ ، والمُخْدَعِ والمُحْسَدِ ؛ قال أبو زبد : تميم تقول المغنزل' والمطرف' والمصحف' ، وقيس تقبول المُطرَفُ والمُغْزَلُ والمُصحَفُ . قال الجوهرى: أصحف جمعت فيه الصُّحُف ، وأطُّر فَ جُعل في طرفيه علمان ، وأُجْسدَ أي ألنز قَ بالجَسد. قال ابن بري : صوابه أَلْـصِقَ بالجِسادِ وهو الزَّعْفرانُ .

وقال الجوهري: والصعيفة الكتاب. وفي الحديث: أنه كتب لعنيننة بن حصن كتاباً فلما أخذه قال: يا محمد، أثر اني حاملًا إلى قومي كتاباً كصعيفة المنتكبيس ? الصعيفة: الكتاب، والمتلمس: شاعر معروف واسمه عبد المسيح بن جرير، وكان قدم هو وطرقة الشاعر على الملك عمرو بن هند، فنقم عليهما أمرة فكتب لهما كتابين إلى عامله بالبحرين عليهما أمرة فكتب لهما كتابين إلى عامله بالبحرين

يصف خيلاً نشيطة إذا رأت شخصاً بعيداً طَمَحَت إليه ثم صَهَلَت ، فكأن صَهِيلها في آبار بعيدة الماء لسعة أجوافها . وفي حديث سُبَيْعة : أنها تَشَوَّفت للخُطَّاب أي طَمَحَت وتَشَرَّفَت .

واسْتَشَافَ الجُرُحُ ، فهو مُسْتَشِيفُ ، بغير همز إذا غَلَـٰظُ .

وفي الحديث : خرجت بآدم شافة في رجله ؛ قال : والشافة ُ جاءت بالهمز وغير الهمز ، وهي قُـُرحة تخرج بباطن القدم وقد ذكرت في شأَف ، والله أعلم .

#### فصل الصاد المهلة

صحف : الصحفة : التي يكتب فيها ، والجنع صَحائف و وصُحُف وصُحف . وفي التنزيل : إن هذا لفي الصَّحف الأولى صُحف إبراهيم وموسى ؟ يعني الكتب المنزلة عليهما ، صلوات الله على نبينا وعليهما ؟ قال سببويه : أما صَحائف فعلى بابه وصُحف داخل عليه لأن فعلا في مشل هذا قليل ، وإنما شبهوه بقليب وقائب وقاضب وقاضب كأنهم جمعوا محيفا حين علموا أن الهاء ذاهبة ، شبهوها بحفرة وحفار حين أجروها مُجرى جند وجماد . قال الأزهري : الصَّحف بمع الصحفة من النوادر وهو ان تتجمع فعيلة على فاعل ، قال : ومثله سفينة أن تَجمع فعيلة على فاعل ، قال : ومثله سفينة وصحفة الوجه : بَشَرَة بالده ، وقيل : هي ما قبل عليك منه ، والجمع صحيف ، وقوله :

## إذا بَدا من وجهلُ الصَّحيفُ

يجوز أن يكون جمع صحيفة التي هي بشرة جلده ، ويجوز أن يكون أراد بالصحيف الصحيفة. والصّحيف: وجه الأرض ؛ قال :

يأمر 'ه بقتلهما ، وقال : إني قد كتبت لكما بجائزة ، فاجتازا بالحيرة فأعطى المتلمس' صحيفته صبياً فقرأها فإذا فيها يأمر عاملة بقتله ، فألقاها في الماء ومضى إلى الشام ، وقال لطرفة : افعل مثل فعلي فإن صحيفتك مثل صحيفتي ، فأبى عليه ومضى إلى عامله فقتله ، فضرب بهما المثل .

والمُصَحِّف والصَّحَفَيُّ: الذي يَرْوي الحُطَّأَ عـن قراءة الصحف بأشنباه الحروف ، مُوَلِّدة .

والصَّحْفَة : كالقَصْعَة ، وقال ابن سيده : شِبه قَصَعَة مُسْلَنَطْحِة عريضة وهي تُشْبِع الحُسة ونحوه ، والجبع صِحَاف . وفي التنزيل : يُطاف عليهم بصحاف من ذهب ؛ وأنشد :

والمَـكاكيكُ والصّحافُ من الفِضْ ضَة والضّامِراتُ تَحْتَ الرّحالِ

والصّعَيْفَة أقل منها ، وهي تنشيع الرجل ، وكأنه مصغر لا مكبر له . قال الكسائي : أعظم القصاع الجنفنة ، ثم القصعة اليها نسبع العشرة ، ثم الصحفة البيا نسبع المبرة المجلين والثلاثة ، ثم الصّعينفة الشبع الرجل . وفي الحديث : لا تسائل المرأة طلاق أختها ليستفرغ ما في صحفتها ، هو من ذلك ، وهذا مثل يويد به الاستينار عليها بحظها فتكون كمن استفرغ صحفة عيره وقلك ما في إنائه .

والتَّصْعِيفُ : الْحَطَأُ فِي الصَّعِيفَةِ .

صخف: الصَّخْفُ: حَفْرُ الأَرضِ . والمِصْخَفَةُ: المُسْعَاةُ ، عانية .

يَصْدُفُ صَدْفاً وصُدُوفاً : عَدَلَ . وأَصْدَفَهُ عَهُ : عَدَلَ . وأَصْدَفَهُ عَهُ : عَدَلَ به ، وصَدَف عني أي أَعْرَضَ . وقوله عز وجل : سَنَجْزِي الذين يَصْدُفون عن آياتنا سُوء العذاب بما كانوا يَصْدُفُونَ ، أي يُعْرِضون . أبو عبيد: صَدَفَ ونكَبَ إذا عَدَلَ ؛ وقيل في قول الأعشى :

ولقد ساءها البياض فَلَـطَـّتُ بِحِيجابٍ،من بَيْنَينا،مَصْدُوفِ

أي بمعنى مُستُنُور .

ويقال: امرأة صَدُوفُ للتي تَعْرِضُ وجهها عليك ثم تَصْدِفُ . ابن سيده: والصَّدُوفُ مَــن النساء الــتي تَصْدِفُ عن زَوجها ؛ عن اللحياني ، وقيل: التي لا تشتهي القبل ، وقيل: الصَّدُوفُ البَخْراء ؛ عن اللحاني أيضاً .

والصدّف : عَوج في السدين ، وفيل : ميل في الحافر إلى الجانب الوحشي ، وقيل : هو أن يميل خف ألبعير من البد أو الرجل إلى الجانب الوحشي ، وقيل : الصدّف ميل في القدم ؛ قال الأصعي : لا أدري أعن بمين أو شمال ، وقيل : هو إقبال إحدى الرّكبتين على الأخرى ، وقيل : هو في الحيل خاصة إقبال إحداهما على الأخرى ، وقيل : هو القفد ، خاصة إقبال إحداهما على الأخرى ، وقد صدف وقد قفد قفد قفداً ، فإن مال إلى الجانب الإنسيّ ، فهو القفد ، وتعد قد قد قد ألى الجانب الإنسيّ ، فهو القفد ، وتعد وتناعد ألحافرين في التواء من الرسفين ، وهو من عيوب الحيل التي تكون خيلقة ، وقد صدف صدفاً عيوب الحيل التي تكون خيلقة ، وقد صدف صدفاً ، وهو أصدف ألى المؤمن في التواء من الرسفين ، المؤمن النسفين ، المؤمن في التواء من الرسفين ، المؤمن في التواء من الرسفين .

الأصمعي: الصدف كل شيء مرتفع عظيم كالهدَف والحائط والجيل. والصدَف والصدَفة : الجانب

والناحية '. والصَّدَفُ والصَّدَف ': مُنْقَطَع ' الجبل المرتفيع . ابن سيده : والصدّف ' جانب الجبل ، وقيل : الصدّف ما بين الجبلين ، والصَّدُف ' لغة فيه ؛ عن كراع .

وقال ابن دريد : الصُّدُ فان ، بضم الدال ، ناحيتا الشُّعْبِ أَوِ الوادي كالصَّدَّيْنِ . ويقال لجاني الجبل إذا تحاذيا: صُدُفان وصَدَفان لتَصادُفهما أَى تَلاقمهما وتَحاذي هذا الجانب الجانبَ الذي يُلاقبه ، وما بينهما فَبَحُ أُو شَعْبُ أُو وادٍ ، ومن هذا يقال : صادَفْت فلاناً أَى لاقَـُنـتُه ووجَدْتُه . والصَّدَفان والصُّدُ فان : جلان مُتلاقبان بننا وبين يأجوجَ ومأجوج . وفي التنزيل العزيز : حتى إذا ساوك بين الصَّدَ فَسُن ؟ قرىء الصَّدَ فَسُن والصُّدُ فَبُنْن والصُّدَ فَمُن ١ . وفي الحديث : أنَّ النبي، صلى الله عليه وسلم ، كان إذا مر" بصدّ في أو هد في ماثل أسرع المشي ؛ ابن الأثير : هو بفتحتين وضمتين ؛ قال أبو عبيد : الصَّدَّفُ والهدَّفُ واحد ، وهو كلُّ بناء مرتفع عظم ؛ قال الأزهرى : وهو مثل صِدَف الجيل سَبُّه به وهو ما قابلك من جانبه . وفي حديث مُطرَّفٍ: من نام تحت صدف مائل يننوي التوكثل فلير م نَـَفْسَهُ مَن طَمَارٍ ؛ وهو يَنْوِي التَّوكلَ بعني أنَّ الاحتراز من المهالك واجب وإلقاء الرجل بيده إلىها والتَّعَرُّضُ لَمَا حَيْلٌ وَخَطُّأً .

والصُّوادِفُ : الإبل التي تأتي على الحَوْض فتَقِف عند أَعْجازها تنتظر انْصِرافَ الشارِبةِ لتَدخل ؟ ومنه قول الراجز :

النَّاظِرِاتُ العُقَبَ الصُّوادِ فَ٢٠

ا قوله « قرىء الصدفين النع » بقيث رابعة الصدفين كمضدين كما في القاموس .

◄ قوله ﴿ الناظرات النم ﴾ صدره كما في شرح القاموس :
 لا ري\* حتى تنهل الروادف

وقول مليح الهُذَلي :

فلما اسْتَوَتْ أَحْمَالُهَا ، وتَصَدَّقَتْ بِـشُمَّ المَرَاقِي بارِداتِ المَدَاخِلِ

قال السكري: تصدّ فَت تعرّضت . الله : والصدّ فُن . الله : والصدّ فُن . الله : الصدّ فُن فَعْم فُن فَعْم فَن فَعْم فَن فَعْم فَن البحر تضمّ صدّ فَتَان مفر وجنان عن لحم فيه روح يسمى المتحارة ، وفي مثله يكون اللؤلؤ . الجوهري : وصدّ ف الدرّة غشاؤها ، الواحدة صدّ فَه . وفي حديث ابن عباس : إذا مطرّت السماء فتحت الأصداف أفواهما ؛ وهو من حيوان البحر . والصدّفة : متحارة الأذن . والصدّفة : متحارة الأذن . والصدّفة نهما مغرز وأسي والصدّفة ن وفهما عصرة المناس فيهما مغرز وأسي

والمُصادَفة': المُوافَقَة'.

والصُّدَفُ : سبع من السَّباع ِ ، وقيل طائر . والصَّدِفُ : قبيلة من عَرب اليمن ؛ قال : يوم مُ لهَمَدانَ ويَوْم مُ الصَّد فُ

ابن سيده : والصَّدَ في ُ ضرب من الإبل ، قال : أواه نسب إليهم ؛ قال طرفة :

لدى صَدَفي إِ كَالْحَنْيَةِ بارك

وقال ابن بري : الصَّادِفُ بَطَّنْنَ مَنَ كَنْدَةَ والنسبِ إليه صَدَ فِي ؟ قال الرّاجز :

> يوم لهمُنْدَانَ ويوم للصَّدِفِ ، ولِتَمْنِيمِ مِئِنُكُهُ أَو تَعْتَرِفُ

> > قال: وقال طرفة:

يُو'دُ عليَّ الرِّبحُ ثوبي قاعداً ، لدى صدني كالحنييَّةِ باذ ِل

وصَيْدُونَا وتَصْدَفُ : موضعان ؛ قال السُّلَمَيْكُ مِن السُّلَمَيْكُ مِن السُّلَكَةِ :

إذا أَسْهَلَتْ خَبَّتْ ، وإن أَحْزَ نَتْ مَشَتْ ، وين البُطونِ وتَصْدَفِ

قال ابن سيده : و إنما قضيت بزيادة التاء فيه لأنه ليس في الكلام مثل جعفر .

سرف: الصُّرْفُ : رَدُّ الشيء عن وجهه ، صَرَفَه يَصْرُ فُهُ صَرْفاً فانتُصَرَفَ . وصارَفَ نفْسَهُ عن إ الشيء: صَرفَها عنه. وقوله تعالى: ثم انْصَرَفُوا ؟ أي رَجِعُوا عَنِ المَكَانُ الذي استبعُوا فيه ، وقبل: انْصَرَفُوا عن العمل بشيء بما سمعوا. صَرَفَ الله قلوبَهم أَى أَضلَّهُم الله 'مجازاة" على فعلهم ؛ وصَرفْت' الرجل عنى فانتْصَرَفَ ، والمُنتْصَرَفُ : قد يكون مكاناً وقد يكون مصدراً ، وقوله عز وجل: سأصرفُ عن آياتي؛ أي أُجْعَلُ جَزاءهم الإضلالَ عن هداية آياتي. وقوله عز وجل ؛ فما يَسْتَطيعُونَ صَرُّفاً ولا نَصْراً أي ما يستطبعون أن يَصْر فُوا عن أنفسهم العَذابَ ولا أن يَنْصُرُوا أَنفسَهم . قال يونس : الصَّرْفُ الحيلة ، وصَرَفَت الصَّبْيان : قَلَنْتُهُم. وصَرَفَ اللهُ عنك الأذى ، واسْتَصْرَفْتُ اللهُ المَكَادة . والصَّريفُ : اللَّبُنُ الذي يُنْصَرَفُ به عن الضَّرُع حارآ .

والصُّرْ فان ِ : الليلُ والنهارُ .

والصَّرْفَةُ : مَنْزِلَ من مَنازِلِ القبر مجم واحد نَيِّرُ تِلْشَاء الزَّبْرَةِ ، خَلَّفَ خَرَاتَيَ الأَسَد . يقال : إنه قلب الأَسد إذا طلع أمام الفجر فذلك

الخَريفُ ، وإذا غابَ مع 'طلُّوع الفجر فذلك أول الربيع ، والعرب تقول : الصَّرْفة ُ نابُ الدُّهُر لأَنها تَفْتَرُ عَنِ البُودُ أُو عَنِ الحَرِّ فِي الحَالَتِينِ ؟ قال ابن كُناسة : سمنت بذلك لانتُصراف البود وإقبال الحر"، وقال ابن برى : صوابه أن يقال سمنت بذلك لانتصراف الحرِّ وإقبال البرد . والصُّرْفَةُ : خَرَزَةٌ " من الحرَّز التي تُذُّكر في الأُخَذ ، قال ابن سيده : يُسْتَعُطَفُ بها الرجال يُصْرَفُون بها عن مَذاهبهم ووجوههم ؛ عن اللحياني ؛ قال ابن جني : وقولُ البغداديين في قولهم : ما تَأْتِينا فتُحَدِّثُنا ، تَنْصِبُ الجوابَ على الصَّر ف ، كلام فيه إجمال بعضه صحيح وبعضه فاسد، أما الصحيح فتمولهم الصَّرْ فُ أَن يُصْرَف الفعْلُ الثاني عن معنى الفعل الأول ، قال: وهذا معنى قُولُنا إِنَ الفعلِ الثاني يخالفِ الأُوسُلِ ، وأما انتصاب بالصرف فخطأً لأنه لا بد له من ناصب مُقْتَص لهِ لأن المعانى لا تنصب الأفعال وإنما ترفعها ، قبال : والمعنى الذي يوفع الفعل هو وقوع الاسم ، وجاز في الأفعال أن يوفعها المعنى كما جاز في الأسماء أن يوفعها المعنى لمُضارعة الفعل للاسم ، وصَرْفُ الكلمة إحراؤها بالتنون .

وصَرَّفْنا الآياتِ أَي بينّاها. وتَصْريفُ الآيات تَبْيينُها. والصَّرفُ : أَن تَصْرِفَ إِنساناً عن وجه يويده إلى مَصْرِف غير ذلك. وصَرَّفَ الشيء : أَعْمله في غير يوجه كأنه يَصرِفُه عن وجه إلى وجه ، وتصاريفُ الأمور : تَخاليفُها ، ومنه تصاريفُ الرّياحِ والسّعابِ. الليث: تَصْريفُ الرّياحِ صَرْفُها من جهة إلى جهة ، وكذلك تصريفُ الرّياحِ صَرْفُها من جهة إلى جهة ، وكذلك تصريفُ السّيُولِ والخيولِ والأمور والآيات ، وتصريفُ الرياح : جملُها جَنُوباً وشَمالاً وصباً ودَبُوراً في فعلها ضُروباً في أَجْناسها. وصَرْفُ الدّهر :

حِدْثَانُهُ وَنَـوَائْبُهُ . والصرْفُ : حِدْثَانَ الدهر، اسم له لأنه يَصْرِفُ الأَشياء عن وجُوهها ؛ وقول صخر الغَـيّ :

عاوَدَني حُبُها ، وقعه تشجِطَتُ صَرَّفُ نَواها ، فإنتَني كَبِدُ

أنت الصرف لتعليقه بالنَّوى ، رجمعه صُروف". أبو عمرو : الصَّريف الفضّة ' ؛ وأنشد :

بَني غُدَانة ، حَقّاً لَسْنُمُ ۚ دَهَباً ولا صَريفاً ، ولكن أنشتُم ْ خَزَفُ

وهذا البيت أورَدَه الجوهري :

بني غُدانَة ، ما إن أنتُمْ `ذَهَبَأُ ولا صَربِفًا، ولكن أنتُمُ خزَفُ

قال ابن بري : صواب إنشاده: ما إن أَنْتُهُ ُ دَهُبُ ُ . لأن زيادة إن تُنْطل عبل ما .

والصرّ ف : فضل الدّرهم على الدرهم والدينار على الدرهم والدينار على الدّينار لأن كل واحد منهما يُصر ف عن قيمة صاحبه . والصرّ ف : بيع الدهب بالفضة وهو من ذلك لأنه يُنصر ف به عن جوهر إلى جوهر . والتصريف في جميع البياعات : إنفاق الدّراهم . والصرّ ف والصرّ ف : النقاد من والصرّ ف والصرّ ف : النقاد من التّصر ف ، والجمع صيار ف وصيار فة من والماء للنسبة ، وقد جاء في الشعر الصّيار ف ؛

تَنْفِي بَداها الحَصى فِي كُلِّ هاجِرَةً ، نَفْيَ الدُّراهِمِ تَنْقادُ الصَّيارُيفِ

فعلى الضرورة لما احتاج إلى نمام الوزن أشبع الحركة ضرورة "حتى صارت حرفاً ؛ وبمكسه :

### والبكرات الفُسُّجُ العطامسا

ويقال : صَرَفْتُ الدَّراهِمَ بالدَّنانِيرِ . وبين الدَّرهمين صَرْفُ أَي فَضْلُ جَنَوْدة فَضَة أَحدهما . ورجل صَيْرَفُ : مُتَصَرِّفُ فِي الْأُمور؛ قال أُميَّةُ ابن أَبِي عائذ الهذلي :

قد كنت خرّاجاً وَلُوجاً صَدْرَفاً ، لم تَلْتَحَصِّي حَبْصَ بَيْضَ لَحاصِ

أبو الهيم : الصَّيْرِفُ والصَّيْرَ فِيُّ المحتال المُتقلب في أموره المُتَصَرِّفُ في الأُمور المُجَرَّب لها ؛ قال سويد بن أبي كاهل البَشْكُريّ :

> ولِساناً صَيْرَ فِيّاً صارِماً ، كُنْسَامِ السَّيْفِ ما مَسَّ قَطَعَ

والصّر ف : التّقلّب والحيلة . يقال: فلان يَصْر ف ويتَصَر ف ويتَصَر ف ويتَصَر ف ويصطر ف لعياله أي يَكسب لهم . وقولهم : لا يُقبل له صَر ف ولا عَدَل ؟ الصّر ف : الحيلة ، ومنه التّصر ف في الأمور . يقال : إن يتصر ف في الأمور . وصَر قنت الرجل في أمري يتصر ف قن عَصَر ف في طلب يصر في المعاج :

قد يَكنُسِبُ المالَ الهِدانُ الجاني ، بغَيْرِ مَا عَصْفٍ وَلا اصْطِرافِ

والعَدُلُ : الفِداء ؛ ومنه قوله تعالى : وإِن تَعْدِلُ كُلُّ عَدُلُ ، وقيل : الصَّرْفُ التَّطَوَّعُ والعَدْلُ الفَرْقُ اللَّطَوَّعُ والعَدْلُ الفَرْقُ ، التوبة والعدل الفِدْبة ، الفَرْقُ : الصرفُ الوَزْنُ والعَدُلُ الكَيْلُ ، وقيل : الصرفُ الوَزْنُ والعَدُلُ المَثْلُ ، وأصلُه في الفِدية ، الصَّرْفُ التيعة والعَدلُ المَثْلُ ، وأصلُه في الفِدية ، يتال : لم يقباوا منهم صَرفاً ولا عَدلاً أي لم يأخذوا

منهم دية ولم يتتلوا بقتيلهم رجلًا واحداً أي طلبوا منهم أكثر من ذلك ؛ قال : كانت العرب تقتل الرجلين والثلاثة بالرجل الواحد ، فإذا قتلوا رجلًا برجل فذلك العدل فيهم ، وإذا أخذوا دية فقد انصرفوا عن الدم إلى غيره فَصَرَفوا ذلك صرَّفاً ، فالقيمة صَرَّف لأن الشيء يُقوَّم بغير صفته ويُعدَّل عاكان في صفته ، قالوا : ثم جُعل بعد في كل شيء على الذي يجب على مار مثلًا فيمن لم يؤخذ منه الشيء الذي يجب عليه ، وألز م أكثر منه . وقوله تعالى : ولم يجدوا عنها مصرفاً ، أي معدلاً ؛ قال :

### أَزْ هَيْرٌ ، هل عن سَيْنةٍ من مَصْرِفٍ ?

أي مُعْدِل ؛ وقال ابن الأعرابي : الصرف المَـيْلُ ، والعَدُلُ الاسْتقامةُ . وقيال ثعلب : الصَّرْفُ منا يُتَصَرَّفُ به والعَدْل الميل ، وقيل الصرف الزِّيادةُ ُ والفضل وليس هذا بشيء . وفي الحديث : أن النبي ، صلى الله عليه وسلم ، ذكر المدينة فقال : من أحدث فيها حَدَثاً أَو آوَنَّى 'محْدِثاً لا 'يقبل منه صَرْ ف ٌ ولا عَدُلُ ؛ قال مكمول : الصَّرفُ التوبةُ والعـدُلُ ﴿ الفدية . قال أبو عبيد : وقيل الصرف النافلة والعدل الفريضة . وقال يونس : الصرف الحيلة ، ومنه قبل : فلان يتتصرُّف أي كيمتال . قال الله تعالى : لا بَسْتَطَيِعُونَ صَرْفاً ولا نَصْراً. وصَرفُ الحديث: تَزْيِينُهُ وَالزيادةُ فيه . وفي حديث أبي إدْر بسَ الحِمَوْ لاني أنه قال : من طَلَبُ صَرْفَ الحديث يَعْتَغِي بِهِ إَقْبَالَ وَجُوهِ النَّاسِ إِلَيْهِ ؛ أَخِذَ مَنْ صَرْفَ الدراهم ؛ والصرفُ : الفضل ، يقال : لهــذا صر ُفْ على هذا أي فضل ' ؛ قال ابن الأثير : أراد بصر ْ ف الحـديث ما يتكافه الإنسان من الزيادة فيه عـلى قدر الحاجة، وإنما كره ذلك لما بدخله من الرّياء والتَّصَنُّع،

ولما 'نخالطُه من الكذب والتَّزَيَّد ، والحديثُ مرفوع من رواية أبي هربوة عن النبي ، صلى الله عليه وسلم ، في سنن أبي داود . ويقال : فلان لا 'محسن' صرف الكلام أي فضل بعضه على بعض ، وهو من صرف الدراهم ، وقيل لمن 'مَيَّذُ : صَيْرَفَ وصَرْفُ لَا هله يَصْرِفُ واصطرف : وصَدْرَ في الله واصطرف : كسب وطلب واحتال ؟ عن اللهاني .

والصّراف : حرر مة كلّ ذات ظلف وميخلّب ، صَرَ فَت تَصْرِف صُر وفاً وصِرافاً ، وهي صارف . وكلبة "صارف" بيئنة الصّراف إذا اشتهت الفعل . ابن الأعرابي : السباع كلها 'تجعيل' وتَصْرِف إذا اشتهت الفعل ، وقد صرَفت صرافاً ، وهي صارف ، وأكثر ما يقال ذلك كله للكائمية . وقال الليث : الصّراف حر مة الشاء والكلاب والبقر .

والصّريف : صوت الأنباب والأبواب . وصَرَفَ الإِنسان والبعدي نابَه وبنابه يَصْرِف صَريفاً : حَرَقَه فسمعت له صوتاً ، وناقة صَروف بَيْنَهُ الصَّريف . وصَريف الفحل : تَهَدُّرُه . وما في فه صارف أي ناب . وصَريف القعو : صوته . وصَريف السّقاء . وصريف القدم والباب ونحوهما : صريرهما . ابن خالويه : صريف ناب الناقة يدل على كلالها وناب البعير على صريف تطكمه وغله منته ؟ وقول النابغة :

مَقْدُوفَةٍ بِدَخِيسِ النَّحْضِ باز لُهَا ، له صَرِيفٌ صَرِيفً القَعْوِ بَالْمَسَدِ

هو وَصْفُ لَمَا بِالْكَلَالِ . وَفِي الْحَدِيثُ : أَنَهُ دَخَـلُ حَائِطاً مِن حَوائِطِ المَدَينَةِ فَإِذَا فَيه جَمَلَانَ بِيصَرَفَانَ وَبِعِدَانَ فَدَنَا مِنْهَما فَوضَعا جُرُ نُنَهَما ؟ قال الأَصِعي: إذَا كَانَ الصَّرِيفُ مِن النَّشَاطِ ، فَيو مِن النَّشَاطِ ،

وإذا كان من الإناث ، فهو من الإغياء . وفي حديث علي " : لا يَرُوعُه منها إلا صريف أنياب الحدثان . وفي الحديث : أسمع صريف الأقلام أي صوت جَرَانِها بما تكتب من أقضية الله ووَحيه ، وما ينشخونه من اللوح المحفوظ . وفي حديث موسى ، على نبينا وعليه السلام : أنه كان يسمع صريف القلم حين كتب الله تعالى له التوراة ؛ وقول أبي خواش :

مُقَابِلَتَيْنِ سَدُّهما طُفَيْلُ ﴿ مُقَابِلَتُهُ الْعَبِلُ الْمُعَلِّلُ الْمُعَلِّلُ الْمُعَلِّلُ الْمُعَلِّلُ

عنى بالصّر ّافَيْن ِ شُراكَيْن ِ لهما صَرِيف . والصّر ْف ُ: الحَالِص ُ من كُلّ شيء . وشَرَاب ٌ صِر ْف ٌ أي بَحِنْت ٌ لم يُمْزَج ، وقد صَرَفَه صُرُوفاً ؛ قال الهذكى :

> إن 'يُمسِ نَشُوانَ بِمَصْرُوفَةٍ منها بريّ وعلى مرْجَلَ

وصَرَّفَهُ وأَصْرَفَهُ : كَصَرفَه ؛ الأخيرة عن ثعلب. وضَرِيفون : موضع بالعراق ؛ قال الأعشى :

وتُجبَى إليه السَّيْلَحُونَ ، ودونَهَا صَرِيفُونَ فِي أَنْهَارِهَا وَالْحُورَانَقُ

قال : والصّريفيّة من الحبر منسوبة إليه . والصّريف: الحبر الطبية ' ؛ وقال في قول الأعشى :

صَرِيفِيَّةٌ عَلَيْبٌ طَعْمُهُا ، لمَا زَبَدُ بَيْنَ كُوبٍ، وَدَنَ ٢

قال بعضهم : جعلها صَرِيفيّة ً لأنها أُخْذِت من الدّن "

١ قوله « لا يروعه منها » الذي في النهاية : لا يروعهم منه .

و له « صَويفية النع » قبله كما في شرح القاموس :
 تماطي الضجيع اذا أقبلت بيد الرقاد وعند الوسن

ساعَتَنْدُ كاللبن الصَّريف ، وقيل : نُسِبَ إلى صَريفين وهو نهر يتخلَّجُ من الفُرات . والصَّريفُ : الحَمر التي لم نُقْزَجُ بالماء ، وكذلك كل شيءً لا خِلْطَ فيه ؛ وقال الباهليّ في قول المتنخل :

إن 'يُس ِ نَـشُوانَ عِصْرُ وَفَةٍ إِ

قال : بمصروفة أي بكأس 'شربت' صرفاً ، على مر جُل أي على لحم 'طبخ في مرجل ، وهي القد'و. وتَصريف الحدر أشر بها صرفاً . والصريف ': اللبن الذي ينصرف عن الضرع حادًّا إذا حلب ، فإذا سكنت وغو ته ، فهو الصريح ' ؛ ومنه حديث الغار : ويبيتان في رسلها وصريفها ؛ الصريف ': اللبن ساعة يُصر ف عن الضرع ؛ وفي حديث سلمة اللبن ساعة يُصر ف عن الضرع ؛ وفي حديث سلمة ابن الأكوع :

لكن غَذَاها اللبَنُ الخَريفُ: أَلْمَعْضُ والقارِصُ والصَّريفُ

وحديث عبرو بن معديكرب : أَسْرَب التّبْن من الله رَبْيئة أو صَريفاً . والصّرف ، بالكسر : شيء يُد بَغ به الأديم ، وفي الصحاح : صبغ أحبر تصبغ به يُش لُك البّعال ؛ قال ابن كليْحبة البربوعي، والسه هُبَيْر ، ن عبد مناف ، ويقال سكمة بن خُر شبُ ب الأنماري ، قال ابن بري : والصحيح أنه هيرة بن عبد مناف ، وكلحبة اسم أمه ، فهو ابن كلحبة أحد بني عُرين بن شعلة بن يَر بُوع ، ويقال الكلحبة ، وهو لقب له ، فعلى هذا يقال ؛ وقال الكلحبة البربوعي :

كُمَيْتُ عَيْرُ مُحْلِفةٍ ، ولكن كلّـو ن الصّرف عُلُّ به الأديمُ

يعني أنها خالصة الكُمْنَة كُلُونِ الصَّرُّفِ، وفي المحكم :

خالصة' اللون لا 'مجلف علمها أنها لىست كذلك . قال: والكُنْمَنْتُ المُتُعْلَمُ الأَحْمَةِ وَالأَحْوَى ، وهما بشتمهان حتى كخلف إنسان أنه كمت أحمُ، ومجلف الآخر أنه كُنست أحوكي . وفي حديث ابن مسعود، وضي الله عنه : أَتَدْتُ وسول الله ؛ صلى الله عليه وسلم ، وهـو نائم في ظـل " الكَعبة فاسْتَـنْفَظ مُعْمارًا وَجِهُ كأنه الصّرف؛ هو ، بالكسر، شجر أحمر . ويسمى الدم' والشرابُ إذا لم 'يُمزَحِا صرْفاً . والصِّرْفْ : الحالصُ من كل شيء . وفي حدیث جابر ، رضی الله عنه : تَغَیّر وجْهُه حتی صار كالصَّرُ ف . وفي حديث على، كرَّم الله وجهه : لتَعْرُ كَنَّكُمْ عَرْكَ الأَديمِ الصَّرْفِ أَيَ الأَحمرِ. والصَّريفُ : السَّعَفُ اليابِسُ ، الواحدة صَريفة "، حكى ذلك أبو حنيفة ؛ وقال مرة : هو ما يَبيسَ من الشجر مثل الضَّربع ، وقد تقدُّم . ابن الأعرابي: أَصْرِفَ الشَّاعِرُ شَعْرَهُ يُصْرِفُهُ إِصِرَافاً إِذَا أَقْوَى فيه وخالف بين القافيتَين ؛ يقال : أَصْرَفَ الشاعرُ القافية َ ، قَـالُ ابن برى : ولم يجيء أصرف غـيره ؛ وأنشد :

#### ىغىر مُصْرفة القَوافي\

ابن بزرج: أكثفأت الشعر إذا رفعت قافية وخفضت أخرى أو نصبتها ، وقال : أصر َفْت ُ في الشعر مثل الإكفاء. ويقال: صَر َفْت فلاناً ولا يقال أَصْر َفْته. وقوله في حديث الشُّفعة : إذا صُر ّفَت الطُن أَن فلا شَفْعة أَ أَي 'بيِّنَت مَصارِ فَها وشوارِ عُها كأنه من التَّصَر ُف والتَّصْر يف .

والصَّرَفَانُ : ضربُ من النمر ، واحدته صَرفانَةُ ، ، وقال أبو حنيفة : الصَّرفانةُ مَرة حمراء مثل البَر ْنِيَّة

١ قوله « نغير مصرفة » كذا بالاصل .

إلا أنها صُلْمَة المَامَضَعَةِ عَلِكَة "، قال: وهيأراز َن التمر كله ؛ وأنشد ابن بري للنّجاشِيّ:

حَسِبْتُمْ قِتَالَ الأَشْعَرِينَ وَمَذْحِجِ وكِنْدَةَ أَكُلُ الزُّبُدِ بِالصَّرَفَانِ وقال عِمْران الكلي :

أَكُنْتُمْ حَسِبْتُمْ ضَرْبُنَا وجِلادَنا على الحجرِ أَكُنْلَ الزُّبْدِ بِالصَّرَفانِ إ

وفي حديث وفند عبد القيس: أَتُسَمَّون هذا الصَّرفان؟ هو ضرب من أَجود التمر وأُورْزَنه . والصرَّفانُ : الرَّصاصُ القَلَّعِيُّ ؛ والصرَّفانُ : الموتُ ؛ ومنهما قول الزَّبَاء الملِكة :

ما لِلنجمال مَشْهُما وثيدا ؟ أَجَنْدُ لَا يَحْمَلُن أَمْ حَديدا ؟ أَمْ صَرَفَاناً بَارِداً سَديدا ؟ أَمْ الرِّجال جُنْسًاً قَعُودا ؟

قال أَبُو عبيد : ولم يكن يهدى لها شيء أَحَبَّ إليها من التمر الصرَفان ؛ وأنشد :

ولما أَنَتُها العِيرُ قالت : أَبارِدُ مِنالتَمرِ أَمْ هذا حَديدُ وجَنْدَ لُ ?

والصَّرَ فِيُّ : ضَرَّب من النَّجائب منسوبة ، وقيل بالدال وهو الصحيح ، وقد تقدم .

صطف : قال الأزهري : سمعت أعرابياً من بني حنظله يسمي المصطبّعة المصطفّة ، بالفاء .

صعف : الصَّعْفُ والصَّعَفُ : شراب لأهـل البـن ، وصِناعَتُه أَن يُشْدَخَ العنب ثم يُلِثْقَى فِي الأَوْعِيةِ العنب ثم يُلِثْقَى فِي الأَوْعِيةِ العنب ثم يُلِثْقَى فِي الأَوْعِيةِ العنب المُسر وبالنتج وبالنم، الحجر، بالكسر وبالنتج وبالنم، أسما، مواضم.

حتى يَغْـلي ، قال أبو عبيد : وجُهّالُهُم لا يرونه خبراً لمكان اسبه ، وقيل : هو شراب العنب أول ما يُدْرِكُ ، وقيل : هو شراب يتخذ من العسل . والصَّعْفان : المُـولَـع بشراب الصَّعْف ، وهـو العصير .

والصَّعْفُ : طائر صغير ، وجمعه صعاف . قال ابن بري : أَصْعَفَ الزَّرْعُ أَفْرَكَ ، وهـو الصَّعـفُ ؛ عن أبي عمرو .

صغف: الصَّفُّ: السَّطُّورُ المُستَوى من كل شيء معروف"، وجمعه صُفُوف". وصَفَقْتُ القوم فاصْطَنَوْا إذا أَقْمَتُهُم فِي الحرب صَفّاً . وفي حديث صلاة الحَوْف : أن النبي ، صلى الله عليه وسلم ، كان مُصافُّ العَدُو بعُسْفانَ أي مُقابِلهم. يقال : صَفَّ الجِسُ يَصُفُّهُ صَفًّا وَصَافِيُّهُ ، فَهُو مُصَافٌّ إِذَا رَتُبَ صُفُوفَه في مُقابِل صُفُوفِ العدو" ، والمتصاف ، بالفتح وتشديد الفاء: جمع متصف وهو موضع الحرب الذي يكون فيه الصُّفُوفُ . وصَفَّ النومُ يَصُفُّونَ صَفًّا واصْطَفُوا وتَصافُّوا : صاروا صَفّاً . وتَصافتُوا عليه : اجتمعوا صَفّاً . اللحاني : تَصافتُوا على الماء وتَضافتُوا علمه بمعنى واحــد إذا اجتُمعوا عليه ، ومثله تَضَوُّكَ في خُرْثُه ، وتَصَوُّكَ إذا تَلَطُّخُ به ، وصَلاصلُ الماء وضَلاضكُ . وقوله عز وجل : والصافئات صَفًّا ؛ قبل : الصافئاتُ الملائكة' مُصْطَـفُونَ في السماء يسبحون الله تعالى ؛ ومثله : وإنا لنحن الصَّافتُون ؛ قال : وذلك لأن ُّ لهم مَراتِبَ يَقُومُـونَ عَلَيْهِـا صُفُوفاً كَمَا يَصْطُـفُ المُصَلُّونَ . وقول الأعرابية لبنيها : إذا لتَقِيتُمُ العَدْوُ فدَغُرى ولا صَفًّا أي لا تُصْفُوا صَفًّا . والصُّف : موقف الصُّفوف . والمـَصَفُّ : الموْقفُ في الحرب ، والجمع المتصاف ، وصافتُوهم القتال .

والصِّفُ في القرآن: المُصَلَّى وهو من ذلك لأن الناس يَصْطَـفُون هنالك . قال الله تعالى : ثم ائتتُوا صَفّاً ؛ مُصْطَفّين فهو على هذا حال. قال الأزهري: معناه ثم اثنتُوا الموضع الذي تجتمعون فيــه لعيدكم وصلاتكم. يقال: اثنت الصف أي اثنت المُصلَّى، قال : ويجوز ثم اثنتُوا صفتاً أي مصطفين ليكون أَنْظُهُم لَكُمْ وأَشْدٌ لِمَـٰبُتَكُم . اللَّث : الصفُّ واحد الصُّفوف مغروف . والطير الصُّوافُّ : الـتي تَصُفُ أَجُنحتُهَا فَلَا تَحْرَكُهَا . وقوله تعالى : وعُر ضُوا على ربك صَفًّا ؛ قال ابن عرفة : يجوز أن بكونوا كلهم صَفّاً واحداً ويجوز أن يقال في مثل هذا صَفّاً بِراد به الصُّفُوفُ فيؤدي الواحد عن الجميع. وفي حديث البقرة وآل عمران : كأنهما حِزْقَانِ من طَرْ صَواف باسطات أَجْنَحَتُهَا في الطيران ، والصوافُّ : جمع صافَّة ِ . وناقة صَفُوفُ : تَصُفُ يديها عند الحَلَب . وصفَّت الناقة تَصُفُ ، وهي صَفُوفٌ : جمعت بين محلَّكَبَيْن أو ثلاثة في حَلَّبة. والصف : أن تَحْلُبَ الناقة َ في محْلين أو ثلاثة تَصُفُّ بِننها ؛ وأنشد أبو زيد :

> ناقة ' شَيْخ للإله راهب تصف في ثلاثة المتحالب : في اللّم جَمَيْن والهَن المُقارِب

اللَّهْ عَمْ أَن الْعُسُ الكبير ، وعَنَى بالهَن المُقارِبِ المُسُ بِن العُسَيْنِ . الأَصهي : الصَّفُوفُ الناقة التي تجمع بين محلَّبَيْن في حَلْبة واحدة، والشَّفُوع والقر ون مثلها . الجوهري : يقال ناقة صَفُوف التي تَصُف أَقْداحاً من لبنها إذا حُلِيت ، وذلك من كثرة لبنها ، كما يقال قر ون وسَهُ عَ ؟ قال الراجز :

حَلَمْبَانَةً وَكُبُّانَةً صَفُوفٍ ، تَخْلُطُ بَيْنَ وَبُرٍ وصُوفٍ

وقول الراجز:

تَرْ فِد ُ بِعَد َ الصَّف في فُر ْ قانِ

هو جمع فَرْق . والفَرْقْ : مكتالُ لأَهـل المدينة يسَعُ سنة عشر رطلًا. والصفُّ: القَدحان ﴿ قُرانهما. وصَفَّها : حَلَّبَها . وصَفَّت الطير ُ في السماء تَصُفُّ: صَفَّتُ أَجِنْحُتُهَا وَلَمْ تَحْرَكُهَا . وقوله تعالى : والطيرُ صافئات ؟ باسطات أجنيعتها . والبُدُن الصُّوافُّ: المصفوفة للنحر الـتي تُصَفَّفُ ثُم تُنحر . وفي قوله عز وجل : فاذكروا اسم الله علمها صُوافٌ ؛ منصوبة على الحال أي قـد صَفَّت قَـوائمها فاذكروا الله علمها في حال نخرها صوافٌّ ، قال : ومحتمل أن بكون معناها أَنَّهَا مُصْطَفَةً في مَنْحَر ها . وعن ابن عباس في قوله تعالى صوافٌّ ، قال : قياماً . وعن ابن عمر في قوله صوافٌّ قال : تُعْقَلُ وتقوم على ثلاث ، وقرأها ابن عباس صَوافَنَ وقال : معقولة ، يقول : بسم الله والله أَكبر اللهم منك ولـك . الجوهري : صَفَّت الإبلُ ا قَوَانُمُهَا ، فهي صافئة " وصَواف " . وصَف اللحم يَصُفُهُ صَفَّاً ، فهو صَفيف : شَرَّحَه عراضاً ، وقيل : الصَّفيفُ الذي يُغلِّي إغْسَلاءَةً ثُم يُوْفَعُ ، وقبل : الذي يُصَفُّ على الحصى ثم يُشْوَى ، وقبل : القَديدُ إِذَا نُشرِّرَ فِي الشَّبْسِ يِقَالُ صَفَفْتُهُ أَصُفُّهُ صَفّاً ؛ قال امرؤ القيس :

فَظَلَ طَهَاهُ اللَّحْمِ مِنْ بَيْنِ مُنْضِعٍ صَفِيفَ شُواء ، أَو قَدَيْرٍ مُعَجَّلِ

ابن شميل : النَّصْفيف نحو التَّشْربح وهو أَن تُعرَّضُ البَضْعة َ حتى تَر قَ ف قراها تَشْفُ مُنْفيفاً . وقال

خالد بن جَنْبة : الصفيف أن يُشرَّح اللحم عير تشريح القَديد ، ولكن يُوسَعُ مثل الرُّغْفان ، فإذا دنقً الصفيفُ لؤكل ، فهو قدر " ، فإذا تُر ك ولم يُدَقُّ، فهو صَفيف" . الجوهري : الصَّفيف ما صُفَّ من اللحم على الجمر ليَنْشُويَ ، تقول منه : صَفَفْتُ اللحمَ صَفَتًا . وفي حديث الزبير : كان يَتَزَوَّهُ صَفَيف الوَحْشُ وَهُو مُحْرُمِ أَي قَدَيدَهَا . يَقَالُ : صَفَفَتُ مُ اللحمَ أَصْفُهُ صَفّاً إِذَا تُركته في الشبس حتى يجفّ. وصُفَّةُ الرَّحْلِ والسَّرْجِ : التي تَضُمُّ العَرْقُو تَينِ والبدادَين من أعْلاهما وأسفلهما ، والجمع صُفَفْ على القياس . وحكى سيبونه : وصُفُّ الدابة وصفًّ لما عمل لما صُفَّةً . وصَفَفْتُ لما صُفَّةً أي عَمِلْتُهُما لما. وصفَفْت السرُّجَ : جعلت له صُفَّة . وفي الحديث : نَهَى عن صُفَفِ النُّمُورِ؟ هي جمع صُفَّة وهي للسوج بمنزلة الميثرَة من الرَّحْل ؛ قال ابن الأثير : وهذا كحديثه الآخر : نَـهي عن رُكوبِ جلود النُّمـُورِ . وصُفّة الدار: واحدة الصُّفَف ؛ الليث: الصُّفّة من البُنيَانِ شبه البَهُو الواسِعِ الطويلِ السَّمْكِ . وفي الحديث ذكر أهل الصُّفّة ، قال : هم فتقراء المهاجرين ومن لم يكن له منهم منزل يسكنه فكانوا يَأُورُون إلى موضع مُظَّلَقُ في مسجد المدينة يسكنونه . وفي الحديث : مات رجل من أهل الصُّفَّة ؛ هو موضع مظلئل من المسجد كان يأوي إليه المساكين'. وصُفّةُ البُنْيَانَ : 'طُرَّته . والصُّفَّة' : الظُّلِّة' . ابن سيده : وعذاب يوم الصُّفَّة كَعْذَاب يوم الظُّلَّة . التهذيب : الليث وعذاب يوم الصفة كأن قوم مصورًا وسُولَهم فأرسل الله عليهم حَرَّا وغَمَّا غَشْيَهُم من فوفهم حتى هلكوا . قال أبو منصور : الذي ذكره الله في كتابه عَذَابِ يُومِ الظلة لا عذابُ يومِ الصفة ، وعُذِّبَ قوم سُعَب به ، قال : ولا أَدْرِي ما عذابُ يوم الصفّة.

وأرض صَفْصَفُ : مَلْسَاء مُسْتُوية . وفي التنزيل : فَيَدَرُهُا قَاعاً صَفْصَفاً ؛ الفراء : الصَّفْصَفُ الذي لا نبات فيه ، وقال ابن الأعرابي : الصفصف القرعاء ، وقال مجاهد : قاعاً صفصفاً ، مستوياً . أبو عمرو : الصفصف المستوي من الأرض ، وجمعه صَفاصِف ؛ وقال الشاعر :

إذا رَكِبَتْ داوِيَّةً مُدْلَهِيَّةً ، وغَرَّدَ حَادِيها لها بالصَّفاصِفِ

والصَّفْصَفَةُ كَالصَّفْصَفِ ؛ عن ابن جني ، والصفصَفُ: الفَلاةُ .

والصُّفْصُفُ : العُصْفور ، في بعض اللغات .

والصَّفْصَافُ : الحِلافُ ، واجدته صَفْصَافَة ، وقيل: ﴿ شَجْرِ الحِلافِ شَامِيَّة .

والصَّفْصَفَة ' دُورَيْتَة ، وهي دخيل في العربية ؛ قال اللبت : هي الدويبة التي تسميها العجم السَّسَك ، وروي أن الحجاج قال لِطبّاخِه : اعْمَلُ لنا صفافة وأكثر في عَبْنَها ، قال : الصَّفْصافة ' لغة تُقيفِيّة ' ، وهي السَّحْبَاجة . أبو عمرو : الصَّفْصفة ' السَّحْبَاجة والفَيْحِين ' السَّداب ' . وفي حديث أبي الدرداء ، رضي والفَيْحِين ' السَّداب ' . وفي حديث أبي الدرداء ، رضي الله عنه : أصبحت ' لا أمليك صفّة ولا لنُقة ' ، السَّفْ ن ما مجعل على الرَّاحة من الحُبُوب ، واللَّقة ' السَّقْمَة ، وصَفْصَفَة ' العَضَا : موضع ، وذكر ابن بري في هذه الترجمة صفّون ، قال : وهو موضع بري في هذه الترجمة صفّون ، قال : وهو موضع معاونة ؛ وأنشد لمُدْرِكُ بن حُصَيْنِ الأسدي :

وصِفُونَ والنَّهُرُ الْهَنِيُّ وَلُبَجَةً ''، من البَحْرِ ، مَوقُوفُ عليها سَفينُها

قال : وتقول في النصب والجر رأيت صفَّينَ ومروت ﴿

بِصِفِيِّن ، ومن أعرب النون قال هذه صفين ورأيت صفين ، وقال في ترجمة صفن عند كلام الجوهري على صفيّن ، قال : حقه أن يـذكر في فصل صفف لأن نونه زائدة بدليل قولهم صِفَّون فيمن أعربه بالحروف.

صقف : التهذيب عن ابن الأعرابي : الصُّقُوفُ المَـظالُ ؛ قال الأزهري : والأصل فيه السُّقُوف .

صلف : الصَّلَفُ : 'بجاو َزَهَ القَدَّر فِي الظَّرْف والبراعة والادِّعاءُ فوق ذلك تكبِّراً ، صَلِفَ صَلَفاً ، فهو صَلَفَ من قوم صَلافَى ، وقد تَصَلَّف ، والأُنثى صَلَفة ، وقبل : هو مُولَد . ابن الأثير في قوله آفة الظَّرْف الصَّلَف : هو الغُلُو في الظَّرْف والزَّيادة على المقدار مع تكبر . وصَلِفَت المرأة وصَلَفاً ، فهي صَلَفَة " : لم تحفظ عند قييها وزوجها، وجمعها صَلائِف نادر ؛ قال القطامي وذكر امرأة :

لها رَوْضَة " في القَلْبِ ، لم تَرْعَ مِثْلُهَا فَرُوكَ" ، ولا المُسْتَغْبِرِاتُ الصَلائِفُ

وروي ولا المُستعبَراتُ . وأصلَفَ الرَّجلُ : صَلِفَتِ الرَّجلُ : صَلِفَهَا وصَلَفَهَا وصَلَفَهَا يَحْظُ عنده، وأصلَفَهَا وصَلَفَهَا يَصْلِفُهُا ؛ قال مُدُّرِكُ بن حُصَيْنٍ الْأَسَدي :

غَدَتُ نَافَتَيَ مِن عِنْد سَعْدٍ ، كَأَنَّهَا مُطُلِّقَةً مُصْلِفٍ مِنْطَلِقةً مُصْلِفٍ

وطعام صَلَف : مَسِيخ لا طَعْم فيه. ابن الأنبادي: صَلِفَتِ المَرأَةُ عند زوجها أَبْغَضَهَا ، وصَلَفَهَا يَصَلِفُهَا أَبْغَضَها ؛ وأنشد :

> وقد خُبِّرْتُ أَنَّكِ تَقْرَكِينِ ، فأَصْلِفُكِ الغَـداةَ ولا أَبالِي

والمُصْلِفُ : الذي لا يَحْظَى عنده امرأة ، والمرأة والمرأة مولفة في الحديث : لو أن امرأة لا تَتَصَنَّع وَهُم الوجها صَلفَت عنده أي ثقلت عليه ولم تحلط عنده، وو لأها صَليف عنفه أي جانبة . وفي حديث عائشة ، رضي الله عنها : تَنْظَلِق ولو صانعَت فتصانع عالم عن المثلفة كانت أحق . الشَّنباني : يقال المرأة أصلف الله وفي النسك بالدين وذكره ابن الأثير ومن أمثالهم في النسك بالدين وذكره ابن الأثير حديثا : من يَبْغ في الدين يَصْلَف أي لا يَحْظ عند حديثا : من السكيت مُطلقاً :

# مَنْ يَبِغِ فِي الدِّينِ يَصْلَفُ

قال ابن الأثير : معنــاه أي من يَطــُلـُب في الدين أكثر مما وقف عليه يَقل ّ حَظـُهُ .

والصّلَفُ : قلة نَزَلِ الطعام . وطُعام صَلِفُ وصَلِيفُ : قليل النَّزَلُ والرَّيْع ، وقيل : هو الذي لا طعم له ، وقالوا : من يَبغ في الدين يصلف أي يقل نزَلُه فيه . وإناه صلّف : قليل الأخذ من الماء ، وقال أبو العباس : إناه صلّف خال لا يأخذ من الماء سيناً ، وسَعاب صلّف لا ماء فيه ؛ الجوهري : صلّف محاب صلّف قليل الماء كثير الرَّعْد ، وقد صلّف صلّفاً . وفي المثل في الواجد وهو مجيل مع جدته : رب صلّف تعف الرَّاعِدة ؛ وقبل : يُضرَب مُنك الرجل الذي يُحشر الكلام والمدو لا يضرب خير عنده . والصّلَف : قلة النَّزَلُ والحير ؛ أرادوا أن هذا مع كثرة ماله مع المنع كالعَمامة كشيرة الرعد مع قلة مطرها ؛ وفي الصحاح : يضرب مشلًا الرجل يَسَوَعَد ثم لا يقوم به ، وذكره ان الأثير الرجل يَسَوَعَد ثم لا يقوم به ، وذكره ان الأثير الرب المُني الرجل يَسَوَعَد ثم لا يقوم به ، وذكره ان الأثير الرب المُني الرب المَن المُنير الكلام والمَد من المُنير المن المَن المُنير الرب المَن المَن المُنير الكلام والمَد من المَن المُنير الرب المَن المَن

حديثاً ، وقال : هو مثل لمن يكثر قول ما لا يفعل أي تحت ستحاب تر عد ولا يمطر .

وتَصَلَفُ الرجل: قَلَ خيره. التهذيب: وقالوا أصلَفُ من ثلَج في ماء ومن ملح في ماء والصَّلَفُ عند ثلّج في ماء ومن ملح في ماء والصَّلَفُ : قلة الحير والرأة صلفة : قليلة الحير لا تَحْظَى عند زوجها . وقال ابن الأعرابي: قال قوم الصَّلَفُ مُأْخُوذُ من الإناء القليل الأخذ للماء فهو قليل الحير ، وقال قوم : هو من قولهم إناء صلف إذا كان الحير ، وقال قوم : هو من قولهم إناء صلف إذا كان شخيناً ثقيلًا ، فالصَّلَفُ بهذا المهنى وهذا الاختيار والعامّة وضعت الصَّلَفُ بهذا المهنى وهذا الاختيار وقال ابن الأعرابي الصلف الإناء الصغير ، والصَّلفُ الإناء السائل الذي لا يكاد نيسك الماء . وأصلَف الرجل إذا قال خيره ، وأصلَف إذا ثقل روحه. وفلان صلف : ثقيل الروح . وأدض صلفة " : لا نبات فيها .

ابن الأعرابي: الصَّلْفاء المَّكَان الغَلِيظُ الجَلَدُ، وقال ابن شبيل: هي الصَّلْفة الأرض التي لا تُنشيتُ شبئاً. وكل قُنُف صَلَف وظلِف ، والقاع القرَ قُنُوس الصَّلَف القرَ القرَ قُنُوس مَلِف ، والقاع القرَ قُنُوس مَلِف ، والقاع القرَ قَنُوس مَلِف ، وَعَلَم ، قال : ومَر بَد البصرة صلف السيف لأنه لا يُنشيت شبئاً. الأصعي : الصَّلَفاء والأصلف ما اشتَد من الأرض وصلب ؟ وقال أوس بن حجر :

وخُبُّ سَفا قربانه وتو َقَسَّدَتُ ، عليه مبن الصَّمَّانتين الأَصالِف'`

والمكان أصْلَف . والمكان الأصْلَف : الذي لا يُنبيت ؛ وأنشد ابن بري لذي الرمّة :

١ قوله « وخب سفا قربانه » كذا بالاصل على هذه الصورة .

نَحُوصُ من اسْتِعْرَاضِها البِيدَ كُلَمَّا حَزى الآلَ حَرُ الشَّمْسِ ، فَوَ قُ الأَصالِف

والأصلف والصلفاء: الصلب من الأرض فيه حجارة ، والجمع صلاف لأنه غلب غلبة الأساء فأجروه في التكسير مُجرى صَعدراء ولم يُجروه مُجرى ودقاء قبل التسبية .

والصليف : نعت للذكر . أبو زيد : الصليفان وأسا الفقرة التي تلي الرأس من شقيها . والصليفان : عُودان يُعرَّضان على الغبيط تُشكَ بهما المتحامل ؛ ومنه قول الشاعر :

أَفَبِ كَأَنَّ هَادِينَهُ الصَّلِيفُ"

والصَّليفان : جانبا المُنق ، وقيل : هما ما بين اللَّبَةِ والقَصَرةِ . والصَّليفُ : عُرْضُ المُنْتُق ، وهما صَليفانِ من الجانبين . وصَليفا الإكاف : الحَسَّبَتان اللَّتان تُشَدَّان في أَعْلاه . ورَجُل صَلَنْفي وصَلَنْفاء : كثير الكلام . والصُّلَيفاء : موضع ؛ قال :

لولا فَوادِسُ مَن نُعُمْ وأَمْرَتِهِمْ ، يَوْمَ الصُّلَـيْفاء ، لم يُوفُونَ بالجادِ

قال : لم يوفون ، وهو شاذ ، وإنما جاز على تشبيه لم بلا إذ معناهما النفي فأثبت النون كما قال الآخر :

> أَنْ تَهْشِطِينَ بِلادَ قَوْ مَ يَوْتَعُونَ مَن الطِّلاحِ

قال ابن جني : فهذا على تشبيه أن بما التي بمعنى المصدر في قول الكوفيين ؛ قال ابن سيده : فأما على قولنا نحن فإنه أراد أن الثقيلة وخفّها ضرورة ، وتقديره

١ قوله « أنب النع » صدره كما في شرح الناموس :
 و يجمل بزة في كل هيجا

أنك تهسطين .

ابن الأعرابي: الصَّلْفُ خَوَافِي قَلَب النخلة ، الواحدة صَلَفة ". الأَصمعي: خذه بِصَلِيفِه وبصَلِيفَته عِمني خُذ بقَفاه .

وفي حديث ضُميَّرة: قال يا رسولَ الله، إني أحاليفُ ما دام الصَّالِفانِ مكانَه ، قال : بل ما دام أَحُدُّ مكانَه ؛ قيل : الصَّالِفُ جبل كان يتحالفُ أهل الجاهِليَّة عنده ، وإنما كره ذلك لسلا يُساوي فعلهم في الجاهلية فعلهُم في الإسلام .

صنف: الصَّنْفُ والصَّنْفُ : النَّوْعُ والضَّرْبُ من الشيء. يقال: صَنْفُ وصِنْفُ من المَّتَاع لَفَتَان ، والجمع أَصنافُ وصُنُوفُ .

والتَّصْنِيفُ : تميز الأَشاء بعضها من بعض. وصَنَّف الشيء : مَيَّز بعضه من بعض . وتَصْنِيفُ الشيء : جعْلُهُ أَصْنَافاً . والصَّنْفُ : الصَّفَةُ .

وصَيْفَة الإزارِ ، بكسر النون : طُرَّتُه التي عليها الهُدُبُ ، وقيل : هي حاشيته ، أَيَّة كانت . الجوهري : صِنْفَة الإزارِ ، بالكسر ، طرَّتُه ، وهي جانبه الذي لا هُدُب له ، ويقال : هي حاشية الثوب ، أي الجانب كان . وفي الحديث : فليَنْفُضْهُ بِصَنْفَة إزاره فإنه لا يدري ما خَلَفَه عليه .

وصَنِفَة الثوب: زاويته ، والجمع صَنِف ، وللثوب أربع صَنِف ، وللثوب أربع صَنِفات ، وسُمِّي الإزار إزاراً لحفظه صاحبة وصِيانتِه جَسَده ، أخذ من آزر ثه أي عاو نشه ، ويقال إزار وإزارة . الليث : الصَّنِفة والصَّنْفة ، قطعة من الثوب ؛ وقول الجعدى :

على لاحب كحصير الصّنا ع ِ، سَوَّى لها الصّنف إرمالُها

. ١ قوله « الصالغان مكانه النع » كذا هو في الأصل تبماً للنهاية .

قال سَمير ": الصَّنْف والصَّنْفَة الطرَف والزاوية من الثوب وغيره. والصَّنْفة طائفة من القبيلة. الليث: الصَّنْف طائفة من كل شيء ، وكل ضرب من الأشباء صِنْف "على حِدَة ، وقوله أنشده ابن الأعرابي:

يُعاطِي النُّورَ بالصَّنفاتِ منه ، كَمَا طَيْ لَنُعُطِي وَواحِضَهَا السُّبُوبِ

فسره ثعلب فقال : إنما يصف سَراباً يُعاطِي بجـوانبه الجبال كأنه يُفيه في عليها كما تُعطي السُبُوبُ غَواسلِمَها من بياض ونقاء ، فالصَّنفاتُ على هذا جوانب السراب ، وإنما الصنفات في الحقيقة للمُلاء ، فاستعاره للسَّراب من حيث سُبَّة السرابُ بالمُلاء في الصفة والنَّقاء ؛ قال :

تُقَطِّعُ غِيطَاناً كَأَنَّ مُتُنُونَهَا ، إذا أظهرَتْ ، تُكْسَى مُلاءً مُنَشُرا

وروى سلمة أنَّ الفراء أنشده لان أحمر:

سَقَياً لِحُلُوانَ ذِي الكُرُومِ ، وما صُنَّفَ مِنْ تِينه ومن عِنَبِهُ

أنشده النراء صُنّف ، ورواه غيره صَنَّف ؟ ويقال : صُنَّف مُيِّز ، وصَنَّف خرج ورَقه ، وصَنَّفت العيضاه اخضر ت ؛ قال ابن مقبل :

> رآها فؤادي أمَّ خِشْف خَلا لها ، بِقُورِ الوراقَينِ ، السَّرَّاءُ المُصَنَّف

قال أبو حنيفة : صَنَّفَ الشَّجرُ إذا بدأ يُورِقُ فكانَّ صنفين صنف قــد أوْرَقَ وصنف لم يورِقُ ، وليس هذا بقوي ، وكذلك تَصَنَّفَ ؛ قال مُلْمَيْح :

بها الجازيًّاتُ العِينُ تُضْعِي وَكُوْرُهُا فيالُ ، إذا الأرْطَى لها تَتَصَنَّف

وظَـُلِيمِ ۗ أَصْنَفُ الساقين : مُتَقَشَّر ُهُـُا ؛ قال الأَعلمِ الهذلي :

> هِزَفُ أَصنفُ الساقَيْنِ هِقَالِ ، يُبادِر بَيْضَه بَرْدُ الشَّمالِ

أَصْنَفُ : مَنْشَر . تَصَنَّقَتْ سَاقُهُ إِذَا تَشَقَّقَتْ . وتَصَنَّقَتْ سَقْتُهُ إِذَا تَشَنَّقَتْ .

وعود صَنْفِي ، بالفتح : لضرب من عود الطبب ليس بجيد ، قال الجوهري : منسوب إلى موضع ، وقيل: عُود صَنْفِي ، بالفتح ، للبَخُورِ لا غير .

صوف: الصُّوفُ الضَّانَ وما أَسْبهه ؛ الجوهري: الصوف الشاة والصُّوفة أخص منه . ابن سيده : الصوفُ الغنم كالشَّعر للمَعزِ والوَبَرِ للإبل ، والجمع أصواف وقد يقال الصوف الواحدة على تسمية الطائفة باسم الجميع ؛ حكاه سيبويه ؛ وقوله :

حَلَبْانَةَ وَكُبْانَةٍ صَفُوفٍ ، تَخْلُطُ بِينَ وَبَرِّ وَصُوفِ

قال ثعلب : قال ابن الأعرابي معنى قوله تخلط بين وبر وصوف أنها تباع فيشترى بها غنم وإبل ، وقال الأصمعي : يقول تسرع في مشنيتها ، شبة رَجْع يديها بقوس النداف الذي تخلط بين الوبر والصوف، ويقال لواحدة الصوف صوفة "، ويصغر صوريفة .

و كبش أصور ف وصوف على مثال فقيل ، وصائف وصاف وصاف ، الأخيرة متلوبة ، وصوفاني ، كل ذلك : كثير الصوف ، نقول منه : صاف الكبش بعدما زمر كيضوف صوف أ قال : وكذلك صوف الكبش موف بين الكبش موف بين الكبش موف بين الكسر ، فهو كبش صوف بين الكسائي ، والأنثى صافة وصوفانة . ولية صافة : يُشبه شعر ها

الصوف ؟ قال تأبط شرًا:

## إذا أفنزَ عُوا أُمَّ الصَّبِيَّينِ ، نَفَضُوا عَفَادِيَّ شَفْنَاً ، صَافَعَ لَم تُرَجَّلِ

أبو الهيثم : يقال كبش صُوفان ونعجة صوفانة . الأصمعي: من أمثالهم في المال علكه من لا يستأهله: خَرْقَاءُ وجدت صُوفاً ؛ يضرب للأحمق يصيب مالأ فَنُضَيِّعُهُ فِي غير موضعه . وصُوفُ البحر : شيء على شكل هذا الصُّوف الحيواني ، واحدته صُوفة . ومن الأبَّـديَّات قولهم : لا آتيـك ما بَلَّ بَحِرْ ۗ صُوفةً ، وحكى اللحاني : ما بَلَّ اللحر ُ صُوفةً . والصُّوفانَة ُ : بقلة معروفة وهي زغْماء قصرة ؛ قال أبو حنيفة : ذكر أبو نصر أنه من الأحرار ولم 'مجلّه، وأَخَذَ بِصُوفَة رَقَبَته وصُوفها وصافها : وهي زُغَبَات فيها ، وقيل : هي ما سال في نُقُرَ تها ، المتهذيب : وتسمى زُغَياتُ القَفَا صُوفَةَ القَفَا . ابن الأَعرابي : خُذْ بصوفة قفاه وبصُوف قفاه وبقَرْدَته وبكر ْدَنه . ويقال: أخذه بصُوف رقبَته وبطُوف وقبكته وبطاف وقبكته وبظئوف وقبكته وبظاف رقبته وبقُوف رقبته وبقاف رقبته أي بجلد رقبته ؟ وقال أبو السَّميدع: وذلك إذا تبعه وظن أن لن يدركه فلتَحقَّه ، أُخذ برقبته أم لم يأخذ ؛ وقال ابن دريد أي بشعره المندّ لي في نُـقُرة ِ قفاه ؟ وقال الفراء إذا أخذه بقفاه جمعاء، وقال أبو الغوث أي أخذه قهر ]، قال : ويقال أيضاً أعطاه بصوف رقبته كما يقال أعطاه برُمَّته . وقال أبو عبيد : أعطاه كِتَّاناً ولم بأخيذ ثمناً .

وصَوَّفَ الكرَّمُ : بدت نواميه بعد الصَّرام . وهم والصوفة : كل من ولي شيئاً من عمل البيت ، وهم الصُّوفان . الجوهري : وصُوفة أبو حَيَّ من مُضَرَ

وهـ و الغوث بن مرُ " بن أد " بن طابخة آ بن إلياس بن مُضَر ، كانوا كِنْ مُون الكمبة في الجاهلية ويجيزون الحاج أي يُفيضون بهم ب ابن سيده : وصُوفة حَي من تميم وكانوا بجيزون الحاج في الجاهلية من منتى ، فيكونون أو ل من يدفع . يقال في الحجج : أُجِيزي صُوفة ، فإذا أُجازت قيل : أُجِيزي خِنْد ف ، فإذا أُجازت قيل : أُجِيزي خِنْد ف ، فإذا أُجازت أذن للناس كلهم في الإجازة ، وهي الإفاضة ؛ وفيهم يقول أو س بن مَعْراء السعدي :

ولا يَرِيمُونَ فِي التعريفِ مَوْقِفَهُمْ حتى يقالَ : أجيزُوا آل صُوفانا

قال ابن بري: وكانت الإجازة بالحج إليهم في الجاهلية، وكانت العرب إذا حجت وحضرت عرفة لا تدفع منها حتى يدفع بها صوفة ، وكذلك لا يَنْفُر ُون من مِنْ مِنْ حتى تَنْفِر صُوفة ، فإذا أبطأت بهم قالوا: أجيزي صوفة ، وقيل: صوفة قبيلة اجتمعت مُن أفناء قبائل.

وصافَ عني تشرُّه يصُوفُ صَوْفاً : عَدَّلَ . وصافَ السَّهُمُ عن الهَدَّفِ يَصُوفُ ويَصِيفُ : عدل عنه ، وهو مذكور في الياء أيضاً لأنها كلمة واوية ويائية ؛ ومنه قولهم : صافَ عني شرُّ فلان ، وأصافَ الله عني تشرَّه.

صيف: الصّيف : من الأزمنة معروف ، وجمعه أصياف وصيوف . ويوم طائف أي حار ، وليلة صائف أي حار ، وليلة صائف قال الجوهري : وربما قالوا يوم صاف بمعنى صائف كا قالوا يوم راح ويوم طان ومطر صائف . ابن سيده وغيره : والصّيف المطر الذي يجيء فيه . قال الجوهري : الصيف والنبات الذي يجيء فيه . قال الجوهري : الصّيف المطر الذي يجيء فيه الصيف ، قال ابن بري : صوابه الصّيف ، بتشديد الياء . وصفنا أي أصابنا

مطر الصَّيْف ، وهو فُعِلْنا على ما لم يسم فاعله مثل خُر فِننا ورُبِعِنا . وفي حديث عُبادة : أنه صلى في جُبُّة صَيِّفة أي كثيرة الصُّوف . يقال : صاف الكَبْش يصُوف صوفاً ، فهو صائف وصيَّف إذا كثر صوفه ، وبناء اللفظة صيَّوفة فتلبت ياء وأدغمت .

وصَيَّفَني هذا الشيء أي كفاني لِصَيْفتي ؛ ومنه قول الراحز :

مَنْ يَكُ ذَا بَتْ فَهٰذَا بَتْي مُشَتِّي مُشَتِّي مُشَتِّي

وصِيفَتِ الأرضُ ، فهي مَصِيفة ومَصْيوفة ": أَصَابِهَا الصَّيِّفُ ، وصُيِّفْنا كذلك ؛ وقول أبي كبير الهذلي :

> ولقد وَرَدْتُ الماء لم يَشْرَبُ به حَدُّ الرَّبِيعِ إلى الشهور الصَّيْفِ

يعني به مطر الصيف، الواحد صيّفة ' ؟ قال ابن بري: وفاعل يشرب في البيت الذي بعده وهو :

الا عَوابِسُ كالمِراطِ مُعيدة " ، بالليلِ ، مَوْرِدَ أَيَّمٍ مُتَعَضَّف

ويقال: أصابَتْنا صَيَّفة غَزيرة ، بتشديد الياء . وتَصَيَّف : من الصَّيْف كما يقال تَشَتَّى من الشَّناء . وأصاف القوم : دخلوا في الصَّيف ، وصافتُوا بمكان كذا : أَهَاموا فيه صَيْفَهُم ، وصِفْت مُ بمكان كذا وصِفْت مُ بمكان كذا وصِفْت مُ بمكان كذا وصِفْت مُ بمكان كذا وصِفْت مُ بمكان الله :

فَتَصَيَّفًا مَاءً بِدَخْلِ سَاكِناً ﴾ كَنْدُومُ لَا العُلْجُومُ

وقال الهذلي :

تَصَيَّفْت نَعْمَان واصَّيْفَت ْ

وصاف بالمكان أي أقام به الصيف، واصطاف مثله، والموضع منصيف ومصطاف . التهذيب : صاف القوم إذا أقاموا في الصيف بموضع فهم صائفون، وأصافوا فهم منصيفون إذا دخلوا في زمان الصيف، وأشنتوا إذا دخلوا في الشتاء . ويقال : صيف القوم وربيعوا إذا أصابهم منطر الصيف والربيع، وقد صفنا وربيعنا ، كان في الأصل صيفنا ، فاستنقلت الضة مع الياء فحذفت وكسرت الصاد لتدل عليها . وصاف فلان ببلاد كذا يصيف إذا أقام به في الصيف ، والمصيف : اسم الزمان بمقال سيبويه : أجري منجرى المسكان وعامله منصابقة وصيافاً .

والصائفة : أوان الصيف . والصائفة : الغزوة في الصيف . والصائفة والصيف ، والصائفة والصيفية : الميرة في الصيف ، وهي الميرة الثانية ، وذلك لأن أو ل المير الربعية ثم الصيفية ثم الد فَنْمِية . الجوهري : وصائفة القوم مير تُهم في الصيف .

الجوهري: الصّيف واحد فصُول السنة وهو بعد الربيع الأول وقبل القيظ . يقال : صيف صائف ، وهو توكيد له كما يقال لكيل لائل وهم بج هاميج . وفي حديث الكلالة حين سُئل عنها عمر ، وضي الله عنه ، فقال : تكفيك آية الصّيف أي التي نزلت في الصيف وهي الآية التي في آخر سورة النساء والتي في أو لها نزلت في الشناء .

وأَصافَت النَّساقة ' ، وهي مُصِيف ومِصْياف ' : ' نُتجَت ْ فِي الصَّيْف وولدُها صَيْفي ' .

وأَصَافَى الرَجَلِ ، فهو مُصِيفُ : وُلَدُ لَهُ فِي الْكَبَرِ ، وَلَدُ لَهُ فِي الْكَبَرِ ، وَوَلَدُهُ أَيْضًا صَيْفَي ؛ وَقَالُ أَكُمُ بُن صَيْفِي ، وَقَبَلَ هِي لَسَعَدُ بَنَ مَالِكُ

ابن ضبيعة :

## إنَّ بَنِيُّ صِبْيَةٌ صَيْفِيُونَ ، أَفْلَتَحَ مَنْ كَانَ له رِبْعِيُّونَ !

و في حديث سليمان بن عبد الملك : لمَّا حضرته الوفاة قال هذين البيتين أي 'ولدوا على الكبر . يقال : أصاف الرجل يُصيف إصافة إذا لم يولد له حتى يُسن ويَكُنْبَرَ ، وأو لاده صَيْفَيُّون . والرَّبْعيُّون : الذين وُلِدُوا في حداثته وأوَّل تَشبابه ، قال : وإنما قال ذلك لأنه لم يكن في أبنائه من يُقلِّده العهد بعده . وأصافَ : ترك النساء شابًّا ثم تزوَّج كبيرًا. اللت: الصَّنفُ رُبِع من أَرْباع السنة ، وعند العامة نصف السنة . قال الأزهري : الصف عنـــد العرب الفصل الذى تسمه عوام الناس بالعراق وخراسان الربيع ، وهي ثلاثة أشهر ، والفَصْل الذي يليه عند العرب القَسْظ ، وفيه بكون حَمْراء القَرْظ ، ثم بعده فصل الخَريف ، ثم بعده فصل الشتاء . والكَلْأُ الذي يَنْبُتُ في الصَّيْف صَيْفي ، وكذلك المطر الذي يقع في الربيع ربيع الكلا صيَّف وصيَّفي . وقال ابن كُناسة : أعلم أن السنة أدبعة أزمِنة عند العرب: الربيعُ الأول وهو الذي تسبَّه الفُرْسُ الحريف ثم الشتاء ثم الصيف ، وهو الربيع الآخر ، ثم القَيْظ ، فهذه أربعة ُ أَزْمِنة ِ . وسُميت غَزْوَة الروم الصائنة ۖ لأن سُنئتَهم أن يُغْزَوا صِيفاً، ويُقْفَلَ عنهم قبل الشتاء لمكان البرد والثلج .

أبو عبيد : استأجرته مُصايَفة ومُرابعة ومُشاتاة ومُشاتاة ومُشاتاة ومُشاتاة من الصَّيف والرَّبيع والشّناء والحُريف مِثْل المُشاهر و المُناومة والمُعاومة . وفي أمِنالهم في المنام قضاء الحاجة : تمامُ الرَّبيع الصيفُ ، وأصله في المطر ، فالربيع أوَّله والصيف الذي

بعده ، فيقرل: الحاجة بكمالها كما أن الربيع لا يكون عامه إلا بالصيف . ومن أمثالهم : الصيف ضيعت اللبن إذا فرط في أمره في وقته ، معناه طلبت الشيء في غير وقته ، وذلك أن الألبان تكثر في الصيف فيضر ب مثلا لترك الشيء وهو محن وطلب وهو منعذر ، قال ذلك ابن الأنباري وأول من قاله عمرو بن عمرو بن عُدس لِدَ خَنَنُوسَ بنت لقيط ، وكانت تخت فَقَر كنه وكان مُوسراً ، فتزو جها عمر و بن معمد وهو ابن عهم وكان منوسراً ، فتزو جها عمر و بن معمد وهو ابن عهم وكان شابناً مقتراً ، فعر ته إبل عمرو فسألنه اللبن فقال لها ذلك .

وصافَ عنه صَيفاً ومَصِفاً وصَيْفوفة : عَدَلَ . وصافَ السَّهْمُ عن الهَدَف يَصِيفُ صَيفاً وصَيْفوفة: كذلك عَدَل بعنى ضاف ، والذي جاء في الحديث ضاف ، بالضاد ؛ قال أبو زبيد :

كُلُّ يُومٍ تَرْمُيهِ مِنْهَا بِرَشْقٍ ، فَمُصِيفٌ أَوْ صَافَ غَيْرَ بَعْيِيدِ

وقال أبو ذؤيب :

جَوَارِسُهُا تَأْوِي الشُّمُوفَ كَوَائِباً ، وتَنْصَبُ أَلْهَاباً مَصِفاً كَرِابُها

أي مَعْدُولاً بها مُعُوجَةً غير مَقَوَّمَـة ، ويروى مَضِيفاً ، وقد تقدَّم ؛ والكرابُ : بَجَارِي الماء ، واحدتها كرَبَة ، واللهبُ : الشقُ في الجبل أي تنضبُ إلى اللهب لكونه بارداً ، ومصيفاً أي مُعُوجًا من صاف إذا عَدل . الجوهري : المصيف المنعوج من بجاري الماء ، وأصله من صاف أي عدل كلمضيق من ضاق . وصاف الفحل عن طر وقتيه : عدل عن ضرابها . وفي حديث أنس أن النبي ، صلى الله عله وسلم ، شاور أبا بكر ، رضي الله عنه ، يوم

بَدْر في الأَسْرَى فتكلّم أبو بكر فصاف عنه ؟ قال الأَصمعي: يقال صاف يَصيف ُ إذا عدل عن الهَدف؟ المعنى : عدل ، صلى الله عليه وسلم ، بوجهه عنه ليُشاور غيره . وفي حديث آخر : صاف أبو بكر عن أبي بُردة آ ، ويقال : أصافه الله عني أي تخاه ، وأصاف الله عني شر فلان أي صَرَفه وعد ل به . والصف ن : الأنشى من البُوم ؟ عن كراع .

وصائف": اسم موضع ؛ قال معن بن أوس :

فَفَدْ فَدُ عَبُودِ فَخَبُراء صائفٍ ، فَذُو الحَفْرِ أَقْوَى منهمُ فَفَدافِدُهُ

وصَيفِي \*: اسم رجل ، وهو صيفي بن أكثتُم َ .

#### فصل الضاد المعحبة

ضرف: ابن سيده: الضّرف من شجر الجبال يشبه الأثناب في عظميه وورقه إلا أن سُوقه غُبْر مثل سُوق النبن، وله جنسى أبيض مدور مثل تين الحماط الصّغاد، مُر مُ مُضَرّس ، ويأكله الناس والطير والقرود، واحدته ضرفة "؛ كل ذلك عن أبي حنيفة. التهذيب: ثعلب عن ابن الأعرابي: الضّرف شجر التين ويقال لثمره البكس ، الواحدة ضرفة ؛ قال أبو منصور: وهذا غريب.

ضعف : الضّعْف ُ والضُّعْف ُ : خِلاف ُ النُّو َ ، وقيل :
الضَّعْف ُ ، بالضم ، في الجسد ؛ والضَّعْف ، بالفتح ، في
الرُّأي والعمَّل ، وقيل : هما معاً جائزان في كل وجه ،
وخص الأزهري بذلك أهل البصرة فقال : هما
عند أهل البصرة سيّان بُستَعملان مهاً في ضعف البدن
وضعف الرَّأي . وفي الننزيل : اللهُ الذي خَلَفَكم
من ضعف مِ جَعَل من بعد ضُعْف قَوْة َ ثم جعل
من بعد قو ق ضعفا ؛ قال قتادة : خلقكم من ضعف

قال من النُطنفة أي من المني ثم جعل من بعد قوة ضعفاً ، قال : الهَرَمَ ؛ وروي عن ابن عبر أنه قال : فرأت على النبي، صلى الله عليه وسلم : الله الذي خلقكم من ضَعف ؛ فأقرأني من ضُعف ، بالضم ، وقرأ عاصم وحمزة : وعَلِمَ أَن فيكم ضَعفاً ، بالفتح ، وقرأ ابن كثير وأبو عبرو ونافع وابن عامر والكسائي بالضم ، وقوله تعالى : وخُلِق الإنسان ضَعيفاً ؛ أي يَستَسِيلُه هَواه . والضَّعَف : لغة في الضَّعْف ؛ يَن ابن الأعرابي ؛ وأنشد :

ومَنْ بَكْنَقَ خَيْراً بَغْمِزِ الدَّهْرِ عَظْمَهُ ، على ضَعَف من حالهِ وفُتُتُورِ فهذا في الجسم ؛ وأنشد في الرَّأْي والعقل :

ولا أشارك في رأي أخا ضَعَف ، ولا ألَين لمن لا يَبْتَغَي لَيني

وقد ضَعُفَ يَضْعُفُ صَعْفاً وضُعْفاً وضَعَف ؟ الفتح عن اللحياني ، فهو ضَعيف ، والجمع ضُعَفاء وضَعْفى وضِعاف وضَعَفة وضَعافَى ؟ الأخيرة عن ابن جني ؟ وأنشد :

تَرَى الشَّيُوخَ الضَّعافَى حَوْلُ جَفْنَتِهِ ، وتَحْنَهُم من محاني دَرْدَقٍ مُمْرَعَهُ

ونسوة ضَعِيفات وضَعاف ؛ قال : لقد زاد الحياة إلي حُبثاً بناتي ، إنهن من الضّعاف

وأَضْعَفَهُ وَضَعَفَهُ : صِيْره ضعيفاً . واسْتَضْعَفَهُ وَتَضَعَفَهُ : وجده ضعيفاً فركبه بسُوء ؛ الأخيرة عن ثعلب ؛ وأنشد :

عليكم بربعي الطّعان ، فإنه أُشْتَقُ على ذي الرّثيّة المُتّضَعّف

ربعي الطعان : أو له وأحده . وفي إسلام أبي ذر تن التضعفف ؛ قال ذر تن التضعفف ؛ قال استضعفف ؛ قال القتيبي : قد تدخل استفعلت في بعض حروف تفعلت نحو تعظم واستعظم وتكبر واستكبر وتنبع ن واستنب واستكبر واستكبر الحديث : أهل الجنة كل ضعيف منتضعف ؛ قال الحديث : أهل الجنة كل ضعيف منتضعف ؛ قال ان الأثير : يقال تضعفنه واستضعفنه بعنى للذي يتضعفه الناس ويتجبر ون عليه في الدنيا للقر ورئات الحال . وفي حديث عبر ، وضي الله عنه : عليم المؤمن عليم المؤمن فيضعف ، وأستعمل عليم القوي فيضعف ، وأستعمل عليم القوي فيفجر . وأما الذي ورد في الحديث حديث الجنة : ما لي لا يدخلني الخول والقوة ؛ والذي في الحديث : اتقوا الله في الخون والمعيفين : يعني المرأة والمملوك .

والضّعْفة أن ضَعْف الفؤاد وقِلَة الفطنة . ورجل مَضْعُوف أن به ضَعْفة أن ابن الأَعرابي : رجل مَضْعُوف ومَبْهُوت إذا كان في عقله ضَعْف أن ابن برج : رجل مَضْعُوف وضَعُوف وضَعْيف وورجل مَعْلُوب وغَلُوب ، وبعير مَعْجوف وعَجُوف وعَجيف أن وناقة عَجوف وعَجيف أن وناقة عَجوف وعَجيف أن وناقة عَجوف وعَجيف أن وناقل عَجوف وعَجيف أن وناقل عَجوف الضرر البحر ضَعَف أن وناقل الرجل المربل البحر البحر ضَعَف أن وناقل الرجل المربر البحر ضَعَف أن ويقال الرجل

والمُضَعَّفُ : أَحَد قداح المنسر التي لا أنصاء لها كأنه ضَعْفَ عن أن يكون له نصيب . وقال ابن سيده أيضاً : المُضَعَّفُ الناني من القداح الغُفْل التي لا فَرُوضَ لها ولا غرام عليها، إنما تُنتَقَّل بها القداح كراهية النَّهَمَة ؟ هذه عن اللحاني ، واشتقه قوم من الضَّغْف وهو الأولى .

١ قوله « لتضعفت » هكذا في الاصل ، وفي النهاية : فتضعفت .

وشِّعر ضَعِيف : عَليل ، استعمله الأَخفش في كتاب القَوافي فقال : وإن كانوا قد يُلزمون حرف اللين الشَّيَّعْرَ الضعيفَ العليلَ ليكون أَتَمَّ له وأحسن .

وضعف الشيء : مثلاه ، وقال الزجاج : ضعف الشيء مثله الذي يُضعفه ، وأضعافه أمثاله. وقوله تعالى : إذاً لأذ قنساك ضعف الحياة وضعف المسات ؛ أي ضعف العذاب حياً وميتاً ، يقول : أضعفنا لك العذاب في الدنيا والآخرة ؛ وقال الأصعي في قول أبي ذؤيب :

جَرَ يُنتُكُ ضِعْفَ الودِّ ، لما اسْتَبَنْتُهُ ، وما إنْ جَزاكَ الضَّعْفَ من أَحَدٍ قَبْلِي

معناه أضعفت لك الود وكان ينبغي أن يقول ضعفي الود . وقوله عز وجل : فآنهم عذاباً ضعفاً من النار؛ أي عذاباً مضاعفاً لأنالضعف في كلاتم العرب على ضربين : أحدهما الميثل ، والآخر أن يكون في معنى تضعيف الشيء . قال تعالى : لكل ضعف أي للتابع والمتبوع لأنهم قد دخلوا في الكفر جميعاً أي لكل عذاب مضاعف . وقوله تعالى : فأولئك لهم جزاء الضعف عا عملوا ؛ قال الزجاج : جزاء الضعف جزاء الضعف الذي قد أعلمنا كم مقداره ، وهو قوله : من جاء الضعف بالحسنة فله عشر أمثالها ؛ قال : ويجوز فأولئك لهم جزاء الضعف بالحسنة فله عشر أمثالها ؛ قال : ويجوز فأولئك لهم جزاء الضعف بالحسنة فله عشر أمثالها ؛ قال : ويجوز فأولئك لهم جزاء الضعف بالحسنة فله عشر أمثالها ؛ قال : ويجوز فأولئك لهم جزاء الضعف على غير ذلك .

وأضعف الشيء وضعفه وضاعفه: زاد على أصل الشيء وجعله مثليه أو أكثر ، وهو التضعيف والإضعاف ، والعرب تقول: ضاعفت الشيء وضعففته بمعنى واحد؛ ومثله امرأة مناعمة " ومنعقمة " ، وصاعر المنتكمئر ضدة وصعره ، وعاقدت ، وعاقدت ، وعاقبنت ،

وعقبت أ. ويتال : ضعف الله تضعيفاً أي جعله ضعفاً . وقوله تعالى : وما آتيتم من كاة تريدون وجه الله فأولئك هم المضعفون ؛ أي يضاعف لهم الدواب ؛ قال الأزهري : معناه الداخلون في التضعيف أي يثابون الضعف الذي قال الله تعالى : أولئك لهم جزاء الضعف عا عملوا ؛ يعني من تصدق يريد وجه الله جُوزي بها صاحبها عشرة أضعافها ، وحقيقه ذوو الأضعاف وتضاعيف الشيء : ما ضعف منه وليس له واحد ، ونظيره في أنه لا واحد له تباشير الصبح لقدمات ضيائه ، وتعاشيب للارض لما يظهر من أعشابها أو لا ، وتعاشيب الدهر لما يأتي من عجائيه ، وأضعفت الشيء ، فهو مضعوف ، والمضعوف : ما أضعف من شيء ، جاء على غير قياس ؛ قال لبيد :

وعالَيْنَ مَضْعُمُوفاً ودُرْرًا ، سُمُوطُه جُمانُ ومَرْجانُ كَشْكُ المِمَانِلا

قال ابن سيده: وإنما هو عندي على طرح الزائد كأنهم جاؤوا به على ضعف . وضعف الشيء: أطبع بعض عمل بعض وثناه فحار كأنه ضعف " وقد فسر ببت لبيد بذلك أبضاً . وعذاب ضعف " : كأنه ضوعف بعض . وفي النزيل : يا نساء الني من يأت منكن بفاحشة مبكنة يضاعف لها العذاب ضعفين ، وقرأ أبو عبرو : يضعف ؛ قال أبو عبيد : معناه يجعل الواحد ثلاثة أي تعكن ثلاثة أعذب ثلاثة أعذب مرة فإذا ضوعف ضعفين حار العذاب ثلاثة أعذبة ؛ قال الأزهري : هذا الذي قاله أبو

١ قوله « ودرأ » كذا بالاصل ، والذي في الصحاح وشرح
 القاموس : وفردأ .

عبيد هو ما تستعمله الناس في مُنجاز كلامهم وما يَتَعَارَ فُونَهُ فِي خِطَابِهِم ، قال : وقد قال الشافعي ما يْقار بُ قُولُه فِي رَجِل أُو صِي فَقَالَ : أَعْطُوا فَلَانَـاً ضعْف ما 'يصن ولدى ، قال: 'يعظى مثله مرتين، قال : ولو قال ضعفَى ما يُصيبُ ولدى نظرت ، فإن أصابه مائة أعطمته ثلثائة ، قال : وقال الفراء شبيهاً بقولهما في قوله تعالى : يَوَوْنَهُم مِثْلَيَّهُم رأيَ العين ، قال : والوصايا يستعمل فيها العُرْفُ الذي يَتَعَارَفُه المُخاطب والمُخاطب وما يسبق إلى أَفْهَام من شَاهَدَ المُوضَى فَمَا ذَهِبُ وَهُمُّهُ إِلَّهُ ﴾ قال : كذلك روى عن ابن عباس وغيره ، فأما کتاب الله ، عز وجل ، فهو عربی مبین نُورَد<sup>ه</sup> تفسیره إلى موضوع كلام العرب الذي هو صغة ألسنتها ٤ ولا يستعمل فيه العرف إذا خالفته اللغة ؟ والضِّعْفُ ْ في كلام العرب: أصله المثل إلى ما زاد ، وليس مقصور على مثلين ، فيكون ما قاله أبو عسد صواباً ، بقال : هذا ضعف هذا أي مثله ، وهذا ضعفاه أي مثلاه ، وجائز في كلام العرب أن تقول هذا ضعفه أي مثلاه وثلاثة أمثاله لأن الضُّعف في الأصل زيادة غير محصورة ، ألا ترى قوله تعالى : فأولئك لهم جزاء الضِّعف بما عملوا ? لم يرد به مثلًا ولا مثلين وإنما أراد بالضعف الأضَّعافَ وأوْلَى الأَشَاء بِهِ أَن نَجْعَلُهُ عشرة َ أَمثاله لقوله سبحانه : من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها ومسن جاء بالسيئة فلا يُجزى إلا مثلها ؟ فأقل الضَّعْفِ تحصور وهو المثل ، وأكثره غير ُ محصور . وفي الحديث : تَضْعُنُفُ صلاةُ الجماعة على صلاة الفَذِّ خَمَساً وعشرين درجة أي تزيد عليها . يقال : ضَعُنُ َ الشيءُ يَضْعُنُ ُ إِذَا زَادٍ وضَعَّفْتُهُ وأَضعَفْتُهُ وضاعَفْتُهُ مَعْنَى . وقال أبو بكر : أولئك لهم جزاء الضَّعْف ؛ المُضاعَفة ، فأَلْنُرَمَ الضَّعْفُ

التوحيدَ لأن المصادِرَ لبس سبيلُها النتنية والجمع ؛ وفي حديث أبي الدَّحْداح وشعره :

### إلا رَجاء الضَّعْفِ فِي المَعادِ

أَى مَثْلَكَ الْأَجِرِ ؟ فأَمَا قُولُهُ تَعَالَى : يُضَاعَفُ لَمَا العذابُ ضعفين ، فإن سياق الآبة والآبة التي بعدها دلُّ على أن المرادَ من قوله ضعفين مرَّتان ، ألا تراه يقول بعيد ذكر العذاب: ومن يَقْنُت منكن لله ورسوله وتعمل صالحاً نُـُؤتها أَجْرَهَا مرتين ? فإذا جعل الله تعالى لأمهات المؤمنين من الأجر مثلك، ما لغبرهن تفضلًا لهنَّ على سائر نساء الأمـة فكذلك إذا أَتَتُ إحداهن عناحشة عذبت مثلي ما يعذب غيرها ، ولا بجوز أن تُعْطَى على الطاعة أجرين وتُعَدُّب على المعصمة ثلاثة أعذبة ؛ قال الأزهري : وهـذا قولُ ا حذاق النحويين وقول أهل ِالنفسير ، والعرب تتكلم بالضُّعف مثني فنقولون: إن أعطمتني درهماً فلك ضعفاه أى مثلاه ، ويدون فلك درهمان عوضاً منه ؛ قال : وربما أفردوا الضعف وهم نويدون معنى الضعفين فتالوا: إن أعطيتني درهماً فلك ضعفه ، يريدون مثله ، وإفراده لا بأس به إلا أن التثنية أحسن . ورجل مُضْعَفُ : ذو أَضْعَافَ فِي الْحَسْاتِ. وَضَعَفَ القَوْمَ يَضْعَفُهُم: كَنْرَهم فصار له ولأصحابه الضَّعْفُ عليهم . وأَضْعَفَ الرَّجِلُ : فَشَتُ ضَنْعَتُهُ وَكُثُرت ، فهو مُضعف. وبقرة ضاعف : في بطنها حَمْل كَأْنَهَا صارت بولدها مضاعَفَةً.

والأَضْعَافُ : العِظامُ فوقها لحم ؛ قال رؤبة :

واللهُ بَينَ الْقَلْبِ وَالْأَضْعَافِ

قال أبو عمرو : أضعاف الجسد عظامه ، الواحــد. ضعَّفُ ، ويتال : أضَّعافُ الجـَسد أَعْضاؤه. وقولهم:

وقَتَّع فَـلان فِي أَضْعَافِ كَتَابِهِ ؛ يُواد بِه نُوقِيعُه فِي أَثَنَاء السُّطُور أَو الحَـاشَية . وأَضْعِـفَ القَومُ أَي ضُوعَفَ لهم .

وأضعَفَ الرَّجلُ : ضعَفَت دابّته . يقال : هو ضعيف مضعيف مضعيف في بدنه ، والمنضعف الذي دابته ضعيفة كما يقال قري مقور ، فالقوي في بدنه والمنقوي الذي دابته قرية . وفي الحديث في عَرْ وه خَيْبَر : من كان مضعفاً فلنير جع أي من كانت دابّته ضعيفة ". وفي حديث عمر ، رضي الله عنه : المنضعف أمير على أصحابه يعني في السفر يويد أنهم يسير ون بسيره . وفي حديث آخر : الضعيف أمير الركب. وضعفه السير أي أضعفه . والتضعيف أن تنسبه إلى الضعف : والمضاعفة ': الدّرع التي ضوعف حَلَقُها ونسيجت حَلْقتَيْن حلقتين .

ضغف : الضَّعْمِيفة ': الرَّوضة ' الناضِرة ' من بَقَلْ وعُشب ؛ عن كراع ، وقال : بفاء بعد غين ؛ قال ابن سيده : والمعروف عن يعقوب ضَفِيفة ، والله أعلم .

ضَّفْ : الضَّفُّ : الحَلَبُ بالكِفُّ كَاتِّهَا وَذَلَكَ لِضِخَمَ الضَّرُّع ؛ وأنشد :

> بيضَف القوادم ذات الفُضُو ل ، لا بالبيكاء الكيماشِ الهتيصارا

ويروى امتيصاراً ، بالمم ، وهي قليلة اللّبَن ِ ، وقيل : الضّف عَمَعْكُ خِلْفَيْهَا بيدك إذا حَلَّمْتُمَا ؛ وقال اللّحياني : هو أَن يَقْشِضَ بأصابعه كلما على الضّرع. وقد ضَفَفْتُ الناقة أَضُفُها ، وناقة ضَفُوف ، وشاة ضَفُوف : كثيرتا اللّه بَيْنَنا الضّفاف. وعين صَفُوف : كثيرة الله ؛ وأنشد :

حَلَّبَانَةٍ وَكَبَانَةٍ ضَفُوفٍ

وقال الطـّرمّاح :

وتَجُودُ من عين ضَفُو فِ الغَرْبِ ، مُنْرَعَةٍ الجَداوِلُ

التهذيب عن الكسائي: ضَبَبتُ الناقة أَضُبُها ضَبّاً إِذَا حَلَيْتُهَا بِالْكُفِّ، قَالَ: وقال النراء هذا هو الضّفُ، بالفاء ، فأما الضّبُ فأن تجعل إبهامك على الحِلْف جميعاً ، ثم تررُد أصابِعك على الإبهام والحِلْف جميعاً ، ويقال من الضّف : ضَفْ أَضُف أَ . الجوهري : ضف الناقة لفة في ضبّها إذا حلبها بالكف كلها . أبو عمرو : شاة ضفّة الشخب أي واسعة الشخب . وضفة البحر : ساحِلُه . والضّفة ، بالكسر : جانب النهر الذي تقع عليه النّبانت ، والضّفة ، كالضّفة ، والجعع ضفاف ؛ قال :

يَقَذِفُ بِالخُشْبِ عَلَى الضَّفَافِ

وضفة الوادي وضيفه : جانبه ، وقال القتبي : الصواب ضفة ، بالكسر ، وقال أبو منصور : الصواب ضفة ، بالفتح ، والكسر لغة فيه . وضفتنا الوادي : جانباه . وفي حديث عبدالله بن خبّاب مع الحوارج : فقد مُوه على ضفة النهر فضربوا عُنْقه . وفي حديث على " ، كر "م الله وجهه : فيقف ضفتني " جُفُونِه أي جانبها ؛ الضفة أ ، بالكسر والفتح : جانبه النهر فاستعاره للجفن . وضفتنا الحبر والفتح : جانبه ؛ عن الرا الأعرابي ؛ وأنشد :

يَدُعُهُ بِضَفَتَنَيُ حَبِّزُومهُ ٢

وضَفَّةُ الماء : دُفْعَتُهُ الأُولَى . وضَفَّةُ الناس :

١ قوله « الشخب » بالفتح ويضم كما في القاموس .

۲ قوله « یدعه » کذا ضبط الاصل ، وعلیه فهو من دع بمنی دفع
 لا من ودع بمنی ترك.

جماعتهم . والضفّة في والجَفّة في جماعة في القوم . قال الأصمعي : دخلت في ضفّة القوم أي في جماعتهم . وقال الليث : دخل فلان في ضفة القوم وضفضفتهم أي في جماعتهم . وقال أبو سعيد : يقال فلان من لنفيفنا وضفيفنا أي بمن نكلفه بنا ونصففه إلينا إذا حزّ بَتْنا الأُمُور . أبو زيد : قوم مُتضافتُون خفيفة أموالهم . وقال أبو مالك : قوم مُتضافتُون أي أموالهم . وقال أبو مالك : قوم مُتضافتُون أي

فَراحَ كِخْدُوها عَلَى أَكْسَامًا ، بَضْفُها ضَفّاً على انْدُوامًا

أي كِبْمَعُها ؛ وقال غيلان :

ما زِلئت ُ بالعُنْفِ وفوقَ العُنْفِ ، حتى اشْفَتَرَ ۚ الناسُ بعد الضَّفَّ

أي تفر قوا بعد اجتاع . والضّفَفُ : از دحام الناس على الماء . والضّفّة : الفَعْلة الواحدة منه . وتضافئوا على الماء إذا كثروا عليه . ابن سيده : تضافوا على الماء تضافوا ؟ عن يعقوب ، وقال اللحياني : إنهم لمنتضافئون على الماء أي مجنسيعيون منز دَحميون عليه . وماء مضفّوف ت كثير عليه الناس مثل مشفّوه . وقال اللحياني : ماؤنا اليوم مضفّوف كثير الغاشية من الناس والماشية ؟ قال :

لا بَسْتَقِي في النَّزَحِ المَضْفُوفِ إِلاَ مُدَارَةُ الغُرُوبِ الجُنُوفِ

قال: المُدار المُسَوَّى إذا وقع في البيَّر اجْتَحَفَ ماءَها. وفلان مَضْفُوف مثل مشهود إذا نفد ما عنده؛ قال ابن بري: روى أبو عمرو الشَّباني هذبن البيتين المَظُفُوف بالظاء، وقال: العرب تقول وردت ماء د توله « تضافراً على الماء تضافراً » كذا بالاصل.

مَظْفُوفاً أي مشغولاً ؛ وأنشد البيتين :

# لا يستقي في النزح المُطْنْفُوفِ

وذكره ابن فارس بالضاد لا غير ، وكذلك حكاه الليث ، وفــلان مَضْفُوفُ عليــه كذلك . وحكى اللحانى : رجل مَضْفُوفُ ، بغير على .

شهر: الضّفف ما دون مِل المحيال ودون كل مَملُوء ، وهو الأكل دون الشبع . أبن سيده : الضّفف فله المأكول وكثرة الأكلة , وقال ثعلب: الضّفف أن تكون العيال أكثر من الزاد ، والحفف أن تكون يقداره ، وقيل : الضّفف الغاشية والعيال ، وقيل الحشم ؛ كلاهما عن اللحياني . والضّفف : كثرة العيال ؛ قال بُشير بن التّكث :

قد احْتَذَى من الدّماء وانْتَعَلَ ، وَكَبُّـرَ اللهُ وسبَّى ونَزَلُ

بِمِنْزِلِ يَنْزِلُهُ بِنَـو عَسَلُ ، لا ضَفَفُ يَشْغَلُهُ ولا ثَقَلُ

أي لا يَشْعَلُهُ عَن نُسْكِهِ وحَجَةً عِيالَ ولا مَتَاعٌ. وأصابهم من العَيْشِ ضَفَفُ أي شدّة. وروى مالك ابن دينار قال : حدثنا الحسن قال: ما تشيع رسول الله ، صلى الله عليه وسلم ، من خُبْز ولحم إلا على ضفف ؛ قال مالك : فسألت بَدُوبًا عنها ، فقال : تناو لا مع الناس ، وقال الحليل : الضّفف كثرة الأيدي على الطعام ، وقال أبو زيد : الضّفف الضيّق والشدة ، وابن الأعرابي مثله ، وبه فسر بعضهم الحديث ، وقيل : يعني اجتاع الناس أي لم يأكل خبراً ولحماً وحده ولكن مع الناس ، وقيل : معناه لم يشبع إلا بضيق وشدة ، تقول منه : رجل ضف لم يشبع إلا بضيق وشدة ، تقول منه : رجل ضف الم

الحال ، وقال الأصمعي : أن يكون المال قلملا ومن يأكله كثيراً ، وبعضهم يقول : تشظَّف ، وهو الضق والشدة أيضاً ، يقول : لم يَشْبَعُ إلا بضيقٍ وقلتة ؛ قال أبو العباس أحمد بن يحيى : الضفف أن تكون الأكلة' أكثر من مِقدار المال ، والحَفَفُ أن تكون الأكلة عقدار المال، وكان النبي ، صلى الله عليه وسلم ، إذا أكل كان من يأكل معه أكثر عددًا من قدر مبلغ المأكول وكَفافِ. . ابن الأعرابي : الضَّفَفُ القِلة ، والحَفَفُ الحاجة ُ. ابن العُقَيلي : وُلدَ للإنسان على حَفَف أي على حاجة إليه، وقال: الضَّفَفُ والحَفَفُ واحد . الأصمي : أصابهم مسن المنش ضَفَكُ وحَفَف وشَظَف كل هذا من شدّة العيش . وما رُوْيَ عليه ضَفَفٌ ولا حَفَفُ أَي أَثَر حاجة . وقالت امرأة من العرب : تُو ُ في أبو صبياني فَمَا رُوْيَ عَلَيْهِم حَفَفٌ ولا ضَفَفُ أَي لَم يُو مُعَلِيهِم حُفُوفٌ ولا ضيقٌ. الفراء: الضَّفُ الحاجـةُ. سيبويه : رجل ضَفف الحال وقوم ضَففُو الحال ، قال : والوجه الإدغام ولكنه جاء عـلى الأصـل . والضَّفَفُ : العَجَلَةُ في الأَمر ؛ قال :

### ولبس في رَأْبِهِ وَهُنَّ وَلا ضَفَكُ ُ

ويقال : لقينه على ضَفَفٍ أي على عَجَلٍ من الأمر. والضُّفُ ، والجمع الضَّفَة ، هُنَيَّة تشبه القُراد إذا لَسَعَت شَريَ الجِلْدُ بعد لَسْعَتْما، وهي رَمْداء في لونها غُبْراء :

ضوف : ضاف عن الشيء ضَوْفاً : عَــدَل كصاف صَوْفاً ؛ عن كراع ، والله أعلم .

ضف : ضِفْت الرجل ضَيْفاً وضِيافة وتَضَيَّفته : فزلت به فيفاً ومِلْت الله ، وقيل : نزلت به

وصِرْت له ضَيفاً . وضفتُه وتَضَيَّفْتُه : طلبت منه الضَّيافة ؟ ومنه قول الفرزدق :

وجَدْت الثّرى فينا إذا التُميسَ الثّرى ، ومَن هو يَرْجُو فَضَلَّهُ المُنتَضَيّفُ ُ

قال ابن بري : وشاهِد ضِفْتُ الرجل قولُ النَّطامي :

تَحَيَّزُ عَني خَشْيَةً أَن أَضِيفَهَا ، كما انتحازَتِ الأَفْعَى مَخَافةً ضارِب

وقد فسر في ترجمة حين . وفي حديث عائشة ، رضي الله عنها : ضافها ضيف في فأمر ت له بميليحقة صفراء ؟ هو من ضفت الرجل إذا نزلت به في ضيافته ؟ ومنه حديث النهدي : تضيفت أبا هربرة سبها . وأضفته وضيفته : أننز كثم عليك ضيفاً وأمكنته إليك وقر بنه ، ولذلك قبل : هو مضاف إلى كذا أي منهال إليه . ويقال : أضاف فلان فلاناً فهو يضيفه إضافة إذا ألجأه إلى ذلك . وفي النزيل العزيز : فأبوا أن يضيفوهما ؟ وأنشد ثعلب لأسماء بن خارجة النزاري يصف الذئب :

ورأيت حَقّاً أن أَضَيْفَه ، إذ رام سِلْسِي وانتقى حَر بي

استعار له التضيف ، وإنما يريد أنه أمنت وسالمه . قال شهر : سبعت رجاء بن سكمة الكوفي يقول : ضيفته إذا أطعمته ، قال: والتضيف الإطعام، قال: وأضافه إذا لم يطعمه ، وقال رجاء : في قراءة ابن مسعود فأبوا أن يُضَيِّفُوهما : يُطعموهما . قال أبو الهيثم : أضافه وضيَّفه عندنا بمعني واحد كقولك أكثر مه الله وكرامه ، وأضفته وضيَّفته . قال : وقوله عز وجل فأبوا أن يُضيِّفُوهما، سألاهم الإضافة

فلم يفعلوا ، ولو قُرْرِئْت أَن يُضِيِفُوهما كَان صواباً . وتَضَيَّفْتُه : سأَلته أَن يُضِيفَنَي ، وأَنيتُه ضَيْفاً ؛ قال الأعشى :

تَضَيِّفْتُهُ يَوْماً ، فأكثرَمَ مَقْعَدي ، وأَصْفَـدَنِي عـلى الزَّمانـةِ قائـدا

> وقال الفرزدق : ومنّا خَطس ٌ لا 'بعاب' ،

ومنّا خُطِيب لا يُعابُ ، وقائلُ ومَن هُو يَرْجُو فَضْلَهُ المُنَضَيِّفُ

ويقال: ضَيِّفْتُهُ أَنْزِلته منزلة الأَضاف. والضَّيْفُ: الْمُضَيِّفُ يَكُون للواحد والجمع كعدل وخصم وفي التنزيل العزيز: هـل أَتَاكُ حديثُ ضَيْف فلا إبراهيم المُنكثر مين ، وفيه: هؤلاء ضَيْفي فلا تَفْضَحُون ؟ على أَن ضِفاً قد يجوز أَن يكون ههنا جمع ضائف الذي هو النازل، فيكون من باب زَوْد وصو م ، فافهم ، وقد يكسر فيقال أَضْياف وضيُوف وضيفان ؟ قال:

إذا نَزَلَ الأَضْيَافُ ، كَانَ عَذَوَّرًا عَلَى الْحَيْ مَرَاجِلُهُ \*

قال ابن سيده : الأَضْيَافُ هنا بِلفظ القِلَّة ومعنــاها أَيضاً ، وليس كقوله :

وأسْيافُنا من تَجْدَةٍ تَقَطُّرُ الدَّمَا

في أن المراد بها معنى الكثرة ، وذلك أمدت لأنه إذا قدر كل المراد بها معنى الكثرة ، وذلك أمدت لأنه إذا قدر كل الأضياف بمراجل الكثيرون ? التهذيب : قوله هؤلاء ضيفي أي أضيافي ، تقول هؤلاء ضيفي وأضيافي وضيوفي وضيفة ، بالهاء ؛ قال البَعث :

لَـَقـَّى حَمَلَـتُهُ أُمَّهُ ، وهي ضَيْفَةَ '' فجاءَت بِيَتْن ِ للضَّيافة أَرْسُمَا

وحرَّفه أبو عبيدة فعزاه إلى جرير ؛ قال أبو الهيثم : أراد بالضِّيفة في البيت أنها حملتُه وهي حائض . يقال : ضافَت المرأة ُ إذا حاضت لأنها مالت من الطُّهر إلى الحميض ، وقيل : معنى قوله وهي ضيِّفة أي ضافت قوماً فحسِلت في غير دار أهلها .

واسْتَضَافَهُ : طلب إليه الضَّيَافَة ؛ قال أبو خراشٍ:

يَطيرُ إذا الشَّعْراء ضافت مِجلَبْيه ، كما طارَ قِدْحُ المُسْتَضِيفِ المُوسَمُّ

وكان الرجــل إذا أراد أن يَسْتَضيف دار بقِــدْح مُوسَتَّم لِيُعْلَم أَنه مُسْتَضيف .

والضَّيْفُن : الذي يَنْبَعُ الضَّيْف ، مشتق منه عند غير سيبويه ، وجعله سيبويه من ضفن وسيأتي ذكره . الجوهري : الضَّيْف ، والنون زائدة ، وهو فَمَلَن وليس بفَيْعَل ، وال الشاعر :

إذا جاء ضَيْف ، جاء الضَّيْف ضَيْفَن ، فَأَوْدَى عا تَقْرى الضَّيْوف الضَّيْوف الضَّيْوف الضَّيْوف ،

وضافَ إليه : مال ودَنا ، وكذلك أضاف ؛ قال ساعدة بن جؤية بصف سعاباً :

حتى أَضافَ إلى واد ضَفادعُه غَرْقَى رُدافَى ، تراها تَشْتَكَى النَّشَجا

وضافَ في الهمُ كذلك . والمُضاف : المُلْمُصَق بالقوم المُسال إلى شيء المُسال إلى شيء وأسنيد إليه ، فقد أضيف ؟ قال امرؤ القيس :

فلما دخَلَمْناه ، أَضفنا 'ظهورَنا الىكلُّ حارييَّ فَتَشْيِبٍ مُشْطَّبِ

أي أَسْنَدُنَا طُهُورَنَا إليه وأَملُنَاهَا ؟ ومنه قبل للدّعيِّ مُضَاف لأَنه مُسْنَدُ إلى قوم ليس منهم . وفي الحديث: مُضيف ظهر وإلى القبّة أي مُسْنِدُ ه . يقال : أَضفتُه إليه أَضِيفُه . والمُنْفاف : المُلْنَزُق بالقوم . وضافه المم أي نزَل به ؟ قال الراعي :

أَخْلَيْدُ ، إِنَّ أَبَاكَ ضَافَ وِسَادَهُ هَمَّانِ ، باتا جَنْبَةً ودخيلا

أي بات أحدُ الهَمَّيْن ِ جَنْبَهُ ، وباتَ الآخرُ داخِلَ جَوْفه .

وإضافة الاسم إلى الاسم كقولك غلام زيد ، فالغلام مضاف وزيد مضاف إليه ، والفَرَض بالإضافة التخصيص والتعريف، ولهذا لا يجوز أن يُضاف الشيء إلى نفسه لأنه لا يُعَرَّفُ نفسه ، فلو عرَّفها لما احتيج إلى الإضافة ، وأضفت الشيء إلى الشيء أي أمكثه ، والنحويون يسمون الباء حرف الإضافة ، وذلك أنك إذا قلت مرورك إلى زيد بإلىاء .

وضافت الشمس تَضِيفُ وضَيَّفَت وتَضَيَّفَتُ : دنت للغروب وقر بن . وفي الحديث : نهى رسولُ الله ، صلى الله عليه وسلم ، عن الصلاة إذا تَضَيَّفت الشمسُ للغروب ؛ تضيَّفت : مالت ، ومنه سمي الضيَّف ، ضيفاً من ضاف عنه يَضيف ؛ قال : ومنه الحديث : ثلاث ساعات كان رسول الله ، صلى الله عليه وسلم ، تنهانا أن نصكتي فيها : إذا طلعت الشمس حتى ترتفع ، وإذا تضيَّفت للغروب ، ونصف النهار . وضاف السهم : عَـد ل عن الهدف أو الرميَّة ، وفيه لغة أخرى ليست في الحديث ضاف السهم بمعنى ضاف ، والذي جاء في الحديث ضاف ، بالضاد . وفي حديث أي بكر قال له ابنه : ضفت عنك يوم بدر أي وفيها :

## وأقضي بصاحبها متغركمي

فإذا سكتنت ذلك كله فقلت المير زَمُ الأَفقمُ مغرمُ، سَلِمت القِطعةُ من الإقواء فكان الضرّب فلُ ، فسلم يخرج من حكم المتقارَب. وأَضفتُه إلى كذا أي أَلِحاْته ؟ ومنه المُضاف في الحرب وهو الذي أُحيط به؟ قال طرفة :

وكرِّي إذا نادى المُضافُ 'مُحَنَّبًا ، كَسِيدِ الغَضَا ، نَبَهْنَهُ ، المُتَوَرَّدِ

قال ابن بري : والمُسْتَضاف أيضاً بمعنى المضاف ؛ قال جواس بن حيّان الأزديّ :

> ولقد أقدم في الرُّو ع ِ، وأحميي المُسْتَضافا

> ثم قد مِجْمَدُني الضّيّ ف ، إذا ذَمَّ الضّيافا

واستضافَ من فلان إلى فلان : لجأ إليه ؛ عن ابن الأعرابي ؛ وأنشد :

ومارَسَني الشَّيْبُ عن لِمَّتي ، فأصبحتُ عن حقّه مُسْنَضِفا

وأضاف من الأمر: أَشْنَقَ وحَذِر ؛ قال النابغة الجمدي:

أَقَامَتُ ثَلَاثًا بِينَ يُومٍ وَلِيلَةٍ ، وكان النَّكيرُ أَن تَضِيفَ وَنَجَّأُرًا

وإِنَمَا عَلَمْتُ التَّأْنِيثُ لأَنهُ لم يذكر الأَيام . يقال : أَفَـَمْتُ عنده ثلاثاً بين يوم وليلة ، غلَّبُوا التَّأْنيث . والمَضُوفة ' : الأَمر 'يشْفَقُ منه ويُخاف ' ؟ قال أَبو ملَّت عنك وعد لنت على ذوبب :

جَوَارِسُهَا تَأْوِي الشَّعُوفَ دَوَائِباً ، وتَنْصَبُ أَلْهَاباً مَضِيفاً كِرابُها

أراد ضائفاً كرابُها أي عادلة " مُعْوَجَّة " فوضع اسم المفعول موضع المصدر. والمُضافُ : الواقع بين الحيل والأبطال وليست به قوءً ؛ وأما قول الهذلي :

أنت 'تجيب' دَءُوة َ المَضوفِ

فإنما استعمل المفعول على حذف الزائد ، كما فُمعل ذلك في اسم الفاعل نحو قوله :

تَخِيْرُ جُن من أَجُوازِ ليل عَاضِي

وبني المَضُوف على لغة من قال في بِيع بُوع . والمضاف : المُلنجأُ المُخرَجُ المُشْقَلُ بالشرَّ ؟ قال البُرَيْقِ الهٰذلي :

> ويَحْسِي المُنْطَافَ إذا ما دعا ، إذا ما دعا اللّـبّـة الفَيْلُـمُ'١

هكذا رواه أبو عبيد بالإطلاق مرفوعاً ، ورواه غيره بالإطلاق أيضاً مجروراً على الصفة للسّمة ؛ قال ابن سيده: وعندي أن الرواية الصحيحة إنما هي الإسكان على أنه من الضرب الرابع من المستقارب لأنك إن أطلقتها فهي مُقُواة ، كانت مرفوعة أو مجرورة ؛ ألا ترى أن فها :

بعثت إذا طَلْنَعَ الْمِرْزُمُ وفها :

والعَمَدَ ذَا الجُنْكُقُ الْأَفْقُمَا

اذا فر" ذو اللمة الفيلم

جندب الهذلي :

وكُنْتُ إِذَا جَارِي دَعَا لِمُضُوفَةٍ ، أَشْمَتُرُ حَتَى يَنْصُفُ السَّاقَ مِثْنُرَكِي

يعني الأمر 'يشفيق' منه الرَّجُل ؟ قال أبو سعيد : وهذا البيت يروى على ثلاثة أوجه : على المَضُوفة ، والمُضافة ؟ وقيل : ضاف الرَّجلُ وأضاف خاف . وفي حديث على ، كرم الله وجهه : أن ان الكوّاء وقيس بن عباد المجاآه فقالا له : أن ان الكوّاء وقيس بن عباد المجاآه فقالا له : أن ان الكوّاء وقيس بن عباد الجاآه فقالا له : أن ان ممضافين مُلْجَأَيْن ؟ مُضافين أي خائفين ، وقيل : مُضافين مُلْجَأَيْن . يقال : أضاف من الأمر فضاف أذا إذا أشفيق . وحدر من إضافة الشيء إلى الشيء إذا ضمئه إليه . يقال : أضاف من الأمر وضاف إذا خافه وأشفيق منه ويُخاف ، ووجهه أن تجعل المنضاف مصدراً عنى الإضافة كالمنكرم بمعنى الإكرام ، ثم تصف بالمصدر ، وإلا فالحائف منضيف لا مُضاف .

وفلان في ضيف فلان أي في ناحيته . والضّيفُ : . جانبا الجبل والوادي ، وفي التهذيب: الضّيفُ جانبُ الوادي ؛ واستعار بعض الأغفال الضّيفُ للذّكر فقال :

> حتى إذا وَرَّكُتِ مِن أَتَيْرِ سواد ضيفَيْسهِ إلى القُصَيْرِ

وتضايف الوادي : تضايَقَ . أَبُو زيد : الضَّيفُ ، بالكسر ، الجَنْبُ ؛ قال :

> يَنْ بَعْنَ عَوْداً يَشْتَكِي الأَظْلَا ، إذا تَضايَفُ نَ عليه انْسَلاً

يعني إذا صِرْنَ منه قريباً إلى جَنْسِهِ، والقاف ١ قرله «عباد» كذا بالاصل، والذي في النهاية عبادة.

فه تصحف.

وتَضَايِفَهُ القوم إذا صاروا بِضِيفَيْهُ. وفي الحديث: أَنَّ العَدُوَّ يوم حُنَيْنِ كَمَنُوا في أَحناء الوادي ومَضايفه . والضِّيفُ : جانيبُ الوادي . وناقة " تُضيفُ إلى صوت الفعل أي إذا سمعته أرادت أن تأتيه ؛ قال البُرَيْقُ المذلي :

> من المُدَّعِينَ إذا نُوكِروا ، تُضِيفُ إلى صَوْتِ الغَيْلَمُ

الغيلم : الجادية' الحَسْناء تَسْتَأْنِسُ إلى صوت ؛ ورواية أبي عبيد :

تُنيِفُ إلى صَوته الغيلم

#### فصل الطاء المهلة

طحف : الأزهري: الليث الطَّعَدَفُ حَبُّ يَكُونَ بِاللَّمِنُ يُطّبِخ ؛ قال الأزهري: هو الطّهّفُ، بالهاء ، ولعل الحاء تبدل من الهاء .

طخف : الطَّيْخُفُ والطُّخافُ : السَّحَابُ المُمُ تَفِع الرقيقُ ؟ قال صخر الغي :

أَعَيْنَيَّ ، لا يَبْقى على الدَّهْر قادرَ بِنَيْهُورةً ، تحت الطَّخافِ العصائبِ

وروي الطّخاف على أنه جمع طخف ، والطّخف : شيء من الهم " يَغشى القلب . ووجد على قلبه طخفاً وطّخفاً أي غَمّاً . والطّخف وطِخفة ' ، بالكسر ' : موضعان ؛ قال :

> خُدارِيّة صَقْعاء أَلْصَقَ رِيشَها ، بِطِخْفَة ، بوم ذو أَهاضِيب ماطرٍر ْ

 ١ قوله «طخنة بالكمر» اقتصر عليه تبعاً للجوهري . والذي في القاموس وسبقه ياقوت : زيادة الفتح . قال ابن بري : البيت للحَرِث بن وَعْلَمَة الجَرْمِ**ي**ّ ؟ طوف : الطَّرْفُ : طِرْفُ العِينَ . والطَرْفُ: إطْباقُ والذي في شعره : طرَّفَ يَطْرُفُ

> خُدارِيّة صَقْعاء لَبَنَّدَ رِيشَها ، من الطئل ، يوم ذو أهاضِيب ماطر

> > وقال جريو :

بطَخْفَةَ جَالَدُنَا المُلُوكَ وَخَيْلُنَا ، عَشَيْنَةَ رِسُطَامٍ، جَرَيْنَ عَلَى نَحْبِ

وقال الحذالَمي :

كأن فوق المكن من سنامها عَنْقاء، من طخفة أو رجامها

ومنه يوم طِخْفة َ لبني يَرْ بُوع على قابُوسَ بن المنذر ابن ماء السماء .

وضرُّ ب طِلَخْفُ ، بزيادة اللام ، مثل حِبَخْر ِ أي · تشديد ؛ قال حسان :

أَقَىمُنَا لَكُم ضَرَبًا طِلْتَخْفَا مُنْكَلَّلاً ، وحُزناكُمُ بِالطَّعْنَ مِنْ كُلِّ جَانِب

وقال آخر:

ضَرُ بِأَ طِلْمَخْفاً فِي الطُّلِي سَخِينا

والطُّخِفُ : اللبن الحامِضُ ؛ وقال الطرماح :

لم تُعالِج كَمْحَقًا بِاثْنَا ، شج بالطّخف للدّم الدّعاع ِ

اللَّهُ مُ : اللَّمْقُ . والدَّعـاعُ : عِيــالُ الرَّجل . وقال بعض الأَّعراب : الطَّخيفة واللَّخيفة الخَزيرة ؛ وواه أبو تراب ، وقيل : الطّخف اللِّبن الحامض .

الجَفْن على الجفْن . ابن سده : طَرَفَ يَطْرُ فُ طَرْفاً: لَحَظَ، وقبل: حَرَّكَ اللهُوهِ ونَظَرَ. والطرُّفُ : تحربك الجُنْفُون في النظر . يقال : تَشْخُصُ بِصرُهُ فَمَا يَطِيرُ فَ . وطرف النصر نفسه يَطُر فُ وَطِرَفَهُ يَطِر فُهُ وَطَرَّفَهُ كَلَاهِمَا إِذَا أَصَابِ طرْفَه ، والاسم الطُّرْفة . وعين طريف : مَطُّرُوفة . التهذيب وغيره : الطُّرُّفُ اسم جامع للبصر ، لا يثنى ولا يُجمع لأَبُه في الأصل مصدر فكون واحداً ويكون جماعة . وقال تعـالى : لأ بَوْتُدَ إليهم طَرْفُهُم . والطرُّفُ : إصابَتُكُ عَناً بثوب أو غيره . يقال : 'طرفتَتْ عينُه وأصابَتْها ُطرْ فَةُ " وطَرَ فَهَا الحَزِنُ بِالكَاءِ . وقال الأصمعي : طرفت عنه فهي تُطرُفُ طَرْفاً إذا حُر كُت جُفُونُهَا بِالنظرِ. ويقال: هو عَكَانَ لا تراه الطُّوار فُ، يعنى العيون . وطرَف بصَره يَطْرُ فُ طرْفاً إذا أَطْسُقَ أَحدَ جَفْنيه على الآخر ، الواحدة من ذلك طَرْفَة " . يقال : أَسْرَعُ من طرُّفة عـين . وفي حديث أم سكمة : قالت لعائشة ، رضي الله عنهما : حُمادَياتُ النساء عَضُ الأطراف ؛ أرادت بغض ا الأطراف قبض اليد والرِّجل عن الحركة والسير، تعنى تسكين الأطراف وهي الأعضاء؛ وقال القنتسي: هي جمع طر"ف العين ، أرادت غض البصر . وفال الزنخشري : الطرف لا يثنى ولا يجمع لأنه مصدر، ولو جمع لم يسمع في جمعـه أطـُراف ، قال : ولا أَكَادُ أَشُكُ ۚ فِي أَنهُ تَصِحِيفُ، والصَّوابِ غَصْ ۗ الإطَّرُ اقَ أي يَغْضُضُن من أبصار هن مُطر قات وامسات بأبصارهن إلى الأرض.

وجاء من المال بطارفة عين كما يقال بعائرة عـين. الجوهري: وقولهم جاء فلان بطارفة عين أي جـاء

بال كثير .

والطّرْف ، بالكسر ، من الحيل : الكريم العَتيق ، وقيل : هو الطويل القوائم والعُنْق المُطَرَّف الأُذَين ، وقيل : هو الذي ليس من نتاجك ، والجمع أطراف وطُر وف ، والأنثى بالهاء . يقال : فرس طرف من خيل طروو ، قال أبو زيد : وهو نعت للذكور خاصة . وقال الكسائي : فرس طرفة ، بالهاء للأنثى، وصارمة وهي الشديدة . وقال الليث : الطرف ف الفرس ألكريم الأطراف يعني الآباء والأمتهات . ويقال : هو المُستَطرف ف ليس من نتاج صاحبه ، والأنثى طرفة ، وأنشد :

وطيرفة تشدُّت ديخالاً مُدَّمَّجا

والطّرّ ف' والطّرّ ف': الحِرقُ الكريم من الفِتْيان والرّجال ، وجمعهما أطّراف ؛ وأنشد ابن الأُعرابي لابن أحمر :

> عليهن أطراف من القوم لم يكن طَعَامُهُمْ حَبًّا ، يِوْغُمَةَ ، أَسْمَرًا

يعني العَدَس لأن لونه السُّمْرَةُ. وزُغْمَةُ : موضع وهو مذكور في موضعه ؛ وقال الشاعر :

أُبْيَض من غَسَّانَ في الأطرافِ

الأزهري : جعل أبو ذؤيب الطُّرُّفَ الكريم من الناس فقال :

وإنَّ غلاماً نِيلَ في عَهْدِ كَاهَلِ لَـُطُورُ فَ ' كَنَصْلُ اِلسَّهَرِيُّ صريحٌ ' ا

وأطرفت فلاناً شيئاً أي أعطيته شيئاً لم يَمْلِك مثله فأعجبه ، والاسم الطئرفة '؛ قال بعض اللُّصوص بعد أن تاب :

> قُلُ للتُصُوص بَني اللَّخْنَاء كِحْشَسِبُوا بُو ً العِراق ، ويَنْسَو ا طُرْفةَ السِّمن ِ

وشيء كريف : طيب غريب يكون ؛ عن ابن الأعرابي ، قال : وقال خالد بن صفوان خير الكلام ما طر فن معانيه ، وشكر فن مبانيه ، والتذ . آذان سامعيه . وأطر ف فلان إذا جاء بطر فق . واستطر ف الشيء : استحد ثنه . وقرلم : فعلت ذلك في مستطر ف الأيام أي في مستطر ف الشيء النام أي في مستطر ف الشيء وتطر ف واستطر ف الشيء وتطر ف واطر ف : استفاد ه .

وَالطَّرِيفُ والطَّارِفُ مِن المَال : المُسْتَحَدَّثُ ، وهو خَلَافُ التَّالِد والتَّلِيد ، والاسم الطُّرْفَة ، وقد طَرْف ، بالضم ، وفي المحكم : والطَّرْف والطَّرِيف والطَّرِيف والطارف المال المُسْتَفَاد ؛ وقول الطرماح :

فِـدَّى لِفَوارِسِ الحَيَّيْنِ غُوْثِ وزِمَّانَ النَّلادُ مع الطَّرافِ

يجوز أن يكون جمع طريف كظريف وظراف، أو جمع طارف كصاحب وصحاب ، ويجوز أن يكون لغة في الطريف ، وهو أقس لاقترانه بالنلاد، والعرب تقول : ما له طارف ولا تالد ولا طريف ولا تليد ؛ فالطارف والطريف : ما استنحد ثنت من المال واستطرفته ، والتلاد والتليد ما ورينته عن الآباء قديماً . وقد طرف طرف عرافة وأطرقة : أفاده ذلك ؛ أنشد ان الأعرابي :

تَشْطُ وَتَأْدُوهَا الإِفَالَ مُرْبِّةً بَأُوْطَانِهَا مِن مُطْرَفَاتِ الحَمَائِلِ\

ُمطئر َفات ُ : أُطئر ِفُوها غنيمة ً من غيرهم .

ورجل طر ف ومنتظر ف ومستطر ف المستطر ف : لا يثبت على أمر . وامر أه منظر وقة الرجال إذا كانت لا خير فيها ، تَطلَّمَ عَينتُها إلى الرجال وتصرف بصَرَها عن بعلها إلى سواه . وفي حديث زياد في خطبته : إن الدنيا قد طر َفَت أَعيننكم أي طمعت بأبصاركم إليها وإلى ز خر فها وزينتها . وامرأة منظروفة " : تَطر ف الرجال أي لا تشبت على واحد ، وضع المفعول فيه موضع الفاعل ؟ قال المنطبة :

ومَا كَنْتُ مِثْلَ الْهَالِكِيِّ وَعَرْسِهِ ، بُغَى الودُّ مِن مُطَّرُ وَفَةِ العِينِ طَامِح

وفي الصحاح: من مطروفة الرد طامح ؟ قال أبو منصور: وهذا النفسير مخالف لأصل الكلمة. والمطروفة من النساء: التي قد طرفها حب الرجال أي أصاب طرفها ، فهي تطبيح وتشرف لكل من أشرف لما ولا تعنض طرفها ، كأنما أصاب طرفها فرفة او عود ، ولذلك سبيت مطروفة ؟ الجوهري: ورجل طرف " لا يشبت على امرأة ولا صاحب ؟ وأنشد الأصعى:

ومَطْرُوفَةِ العَيْنَبَنِ خَفَّاقَةِ الحَشَى، مُنْعَبَّةٍ كَالرَّبِمِ طَابِتُ فَطُلُلَتْ

 ١ قوله « تاط » هو في الاصل هنا جمز ثانيه مضارع أط ، وسيأتي تفسره في أدى .

لا ورجل طرف أورده في القاموس فيا هو بالكسر ، وفي
 الاصل ونسخ الصحاح ككتف ، قال في شرح القاموس : وهو
 القياس .

وقال طَرَّفة يذكر جارية مُغَنِّبة :

إذا نحنُ قلنا : أَسْمِعِينا ، انْبُرَتْ لنا على رِسْلِها مَطَرُوفة لم تَشَدَّدٍ ١

قال ابن الأعرابي: المسطروفة التي أصابتها طرفة ، فهي مطروفة ، فأراد كأن في عينيها قدّى من استر خائها . وقال ابن الأعرابي: مطروفة منكسرة العين كأنها طرفت عن كل شيء تنظر إليه .

وطر وقت عينه إذا أصبتها بشيء فد معت ، وقد طر فت عينه ، فهي مطر وفة . والطر فة أيضاً : نظم خدراء من الدم تحدث في العين من ضربة وغيرها. وفي حديث فضيل : كان محمد بن عبد الرحمن أصلع فكر ف له طر فة ؛ أصل الطر ف : الضرب على طر ف العين ثم نقل إلى الضرب على الرأس . ابن السكيت : يقال طر فث أي الخرب على الرأس . ابن السكيت : يقال طر فث أي صرفه ورد ه ؛ وأنشد لعمر ابن أبي ربعة :

إنك، والله ، لنذُو مَلَلَهُ ، بُطُورِ فَكُ الأَدنى عن الأَبْعَدِ

أي يَصْرِفَكَ ؛ الجوهري : يقول يَصْرِفُ بَصُركَ عنه أَي يَصْرِفُ الجَديد وتَنْسِى القديم ؛ قال ابن بري : وصواب إنشاده :

يَطْرُ فِكَ الأَدنَى عَنِ الْأَقْدَمِ

قال: وبعده: .

قلت ُ لها : بـل أنت مُعْتَلَة " في الوَصُل ِ، يا هِنِد ، لكي تَصْرمِي

 رَوْضَةٍ ؛ وأنشد :

إذا طرفت في مَرْتُع بَكُراتُها ، أو اسْتَأْخُرَت عنها الثَّمَالُ القَنَاعِسُ

ويروى: إذا أطرَ فَتُ . والطرَفُ: مصدر قولك طرِفَتِ الناقة ، بالكسر ، إذا تَطرَ فت أي رَعَتُ أطرافَ المرعى ولم تَخْتَلِط بالنوق . وناقة طرفة: لا تثبت على مرعى واحد . وسباع طوارف : سوالب . والطريف في النسب : الكشير الآباء إلى الجد الأكبر . ابن سيده : رجل طرف وطريف كثير الآباء إلى الجد الأكبر ليس بذي قنعد د ، وفي الصحاح : نقيض القعدد ، وقيل : هو الكثير وطراف وطرف وطرف وطرف وطرف وطرف والمحتير الآباء في الشرف ، والجمع طرف وأنشد ابن الأعرابي في الكثير الآباء في الشرف ، والجمع نظر ف وطرف وطرف في الكثير الآباء في الشرف للأعشى :

أَمِرُونَ وَلأَدُونَ كُلُّ مُبَارَكُ ، طَرِفُونَ لا يَرِثُونَ سَهُمَ القُعْدُهِ

وقد كرف ، بالضم ، كرافة . قال الجوهري : وقال وقد نمذك به . والإطراف : كثرة الآباء . وقال اللحياني : هو أطر فهم أي أبعك هم من الجد الأكبر. قال ابن بري : والطر فهم أي أبعك هم من الجد الأكبر الطرف ، وهو البعث ، والقعدى أقرب نسبا إلى الجد من الطرف ، وهو البعث ، والقعدى أقرب نسبا الطرف ، وهو البعث ، والحرف ، بالتحريك : الناحية من النواحي والطائفة من الشيء ، والجمع أطراف . من النواحي عذاب النبر : كان لا يَتَطَرَف من البول وقوله وقل أي لا يَتباعد ، وقوله عز وجل : أقيم الصلاة كرك في النهار وزاله من الليل ؛ يعني الصلوات الحس فأحد كرك النهاد

اصْرِفْه عما وقع عليه وامْنَدَ إليه، ويروى بالقاف، وسيأتي ذكره . ورجل طرف وامرأة طرفة إذا كانا لا يثبتان على عهد ، وكل واحد منهما يُحِب أن يَسْتَطُور فَ آخر غير صاحبه ويَطُور فَ غير ما في يده أي يَسْتَحْديث .

واطّرَ فَت الشيء أي اشتريته حديثاً ، وهـو افْتَعَلَّت . وبعير مُطّرَفُ : قد اشتري حديثاً ؛ قال ذو الرّمّة :

كأنتّني من هنوى خَرْقاء مُطّرَفُ ، دامي الأظل بعيد السّأو مَهْيُومُ

أراد أنه من هواها كالبعير الذي اشتري حديثاً فلا يزال يتحن إلى ألأفه. قال ابن بري: المُطرف الذي اشتري من بلد آخر فهو يَنزع الى وطنه ، والسّأو : الهيئة ، ومهيئوم : به هيام . ويقال : هاثم القلب . وطرَف عنا نشغل : حبسه وصَرَفه . ورجل مَطروف : لا يثبت على واحدة كالمَطروفة من النساء ؛ حكاه ابن الأعرابي :

وفي الحَيَّ مَطُووفُ يُلاحظُ ظِلَّهُ ، خَبُوطُ لَأَيْدي اللَّمِساتِ ، رَكُوضُ

والطّرّ فُ من الرجال: الرّغيب المين الذي لا يرى شيئاً إلا أَحَبّ أن يكون له. أبو عمرو: فلان مَطّروف العين بفلان إذا كان لا ينظر إلا إليه. واستنطّر فنت الإبل المتر تع: اختارته ، وقيل: اسْنَانْ فَنْهُ .

وناقة طرفة ومطراف : لا تكاد ترعى حتى تستطرف التي لا ترعى حتى مرعة تستطرف التي لا ترعى مرعة مرعة على حتى المطرف على مرعة على الأصعي : ناقة طرفة إذا كانت تُطرف الرياض دَوْفة بعد

صلاة الصبح والطرَفُ الآخر فيه صلاتا العَشِيِّ، وهما الظهر والعصر، وقوله وزُلْفاً من الليل يعني صلاة المغرب والعشاء. وقوله عز وجل: ومن الليسل فسبَّح وأطراف النهار؛ أراد وسبح أطراف النهار؛ قال الزجاج: أطراف النهار الظهر والعصر، وقال ابن الكلبي: أطراف النهار ساعاته. وقال أبو العباس: أراد طرفيه فجمع.

ويقال: طرّف الرجل حول العسكر وحول القوم، يقال: طرّف فلان إذا قاتل حول العسكر لأنه مجمل على طرّف منهم فيرديم إلى الجينهور. ابن سيده: وطرّف حول القوم قاتل على أقصاهم وناحيتهم، وبه سمي الرجل مُطرّفاً. وتطرّف عليهم: أغار، وقيل: المنطرّف الذي يأتي أوائل الحيل فيرديما على آخرها، ويقال: هو الذي يُقاتِل أطراف الناس؛ وقال ساعدة الهذلي:

مُطَرَّف وَسُطَ أُولَى الْخَيْلِ مُعْتَكِر ، كالفَحْلِ قَرَ قَرَ وَسُطَ الْمَجْمَةِ القَطِم

وقال المفضّل: التطريف أن يودّ الرجل عن أخريات أصحابه. ويقال: طرَّفَ عنا هذا الفارس ؛ وقــال متمم:

> وقد عَلِمَتْ أُولِي المغيرة أَنَّنا تُطرَّفُ خَلَفَ المُوقَصَاتِ السُّوابِةَا

وقال شهر: أغرف طرَقه إذا طرَده. ان سيده: وطرَفُ كُل شيء مُنتهاه، والجمع كالجمع، والطائفة منه طَرَف كل شيء مُنتهاه، والجمع كالجمع، والطائفة الله عليه وسلم، قال: عليكم بالتَّلْمَيينة ، وكان إذا اشتكى أحد م لم تنتزل البُرمة حتى يأتي على أحد طرَفيه أي حتى يُفيق من عِلَيْه أو يوت، وإغا

جَعَلَ هذين طرفيه لأنهما منتهى أمر العليل في علمته فهما طرَفاه أي جانباه . وفي حديث أسماء بنت أبي بكر : قالت لابنها عبدالله : ما بي عَجَلة إلى الموت حتى آخُذ على أحد طر فَيْك : إما أن تُسْتَخْلَف فَتَقَر عيني، وإماً أن تُسْتَخْلَف الشيء : صار طر فاً .

وشاة مُطرَّفة من بيضاء أطراف الأذنين وسائها أسود، أو سو داؤها وسائها أبيض. وفرس مُطرَّف: خالَفَ لون وأسه وذنبه سائر لونه. وقال أبو عبيدة: من الحيل أبْلَق مُطرَّف، وهو الذي عبيدة بمن الحيل أبْلَق مُطرَّف، وهو الذي وأسه أبيض، وكذلك إن كان ذنبه ورأسه أبيض، فهو أبلق مطرَّف، وقبل: تطريف الأذنين تأليلها، وهي دقة أطرافها. الجوهري: المُطرَّف من الحيل ، بفتح الراء، هو الأبيض الرأس والذنب وسائره مخالف ذلك، قال: وكذلك إذا كان أسود الرأس والذنب، قال: ويقال الشاة إذا اسود طرف دنبها وسائرها أبيض مُطرَّفة. والطرّف: والمُصراف. والأطراف : ولا تفرد الأطراف أو كلاهما الأصابع ، وفي التهذيب: الم الأصابع ، وكلاهما من ذلك ، قال: ولا تفرد الأطراف أبلا بالإضافة كفولك أشارت بطرّف إصبّعها ؛ وأنشد الفراء:

## يُبْدِينَ أَطْرَافاً لِطافاً عَنَمَهُ

قال الأزهري: جعل الأطراف بمعنى الطرَّف الواحد ولذلك قال عَنَمة . ويقال: طرَّفَت الجارية بنانتها إذا خضبت أطراف أصابعها بالحِنَّاء، وهي مُطرَّقة. وفي الحديث: أنَّ إبراهيم الحُليل ، عليه السلام ، جُعل في سَرَب وهو طفل وجُعل رزْقه في أطرافه أي كان يَكُنُ أصابعه فيجد فيها ما يُفَدَّيه . وأطراف العَذَارَى: عنب أسود طوال كأنه البَلُوط يشبَّه العَذَارَى: عنب أسود طوال كأنه البَلُوط يشبَّه

بأصابع العدارى المُخَضَّبة لطوله ، وعُنقودُه نحو الذراع ، وقيل : هو ضرب من عنب الطائف أبيض طوال دقاق . وطرَّفُ الشيءَ وتَطرَّفه : اختاره ؟ قال سويد بن كراع المُكلِيُّ :

أُطرَّفُ أَبكاراً كأَنَّ وُجُوهُهَا وَجُوهُمَا وَجُوهُمَا وَجُوهُمُ عَذَارِي ، تُحسَّرَتُ أَن تُفَنَّعًا

وطرَف القوم : رئيسهم ، والجمع كالجمع . وقوله عز وجل : أو لم يَرَو اأناً نأتي الأرض تنتقصها من أطرافها ؟ قال : معناه موت علمانها ، وقيل : موت أهلها ونقص ثمارها ، وقيل : معناه أو لم يروا أنا فتضا على المسلمين من الأرض ما قد تبيّن لهم ، كما قال : أو لم يروا أنا نأتي الأرض نقصها من أطرافها أقبهم الفالبون ؟ الأزهري : أطراف الأرض نواحيها ، الواحد طرف ، وننقصها من أطرافها أي من نواحيها ناحية الحرف ، وننقصها من أطرافها أي من نواحيها ناحية الأرض بن وأما من جعل نقصها من أطرافها موت علمائها ، فهو من غير هذا ، قال : والتفسير على القول الأوال . وأطراف الرجال : أشرافهم ، وإلى هذا فهب بالتفسير الآخر ؟ قال ابن أحمر :

عليهن أطراف من القوم لم يكن طعامهُم حُبًّا ، بِزغْبة ، أغْبَرَا

وقال الفرزدق :

واسْأَلُ بنا وبكم اذا ورَدَتْ مِنْي، أطرافَ كلِّ قَبِيلةٍ مَنْ أَيْمُنْعُ

يربد أشراف كل قبيلة . قال الأزهري : الأطراف بمنى الأشراف جمع الطرَّف أيضاً ؛ ومنه قول الأعشى:

هم الطئر ُفُ البادُو العدو ، وأَنتُمُ بقُووَى ثلاث تأكلون الرَّقائِصا

قال ابن الأعرابي: الطئر ف في هذا البيت بيت الأعشى جمع طريف ، وهو المنتحدر في النسب ، قال : وهو عندهم أشرف من القعد د . وقال الأصمي : يقال فلان طريف النسب والطئرافة فيه بكنة وذلك إذا كان كثير الآباء إلى الجد الأكبر ، وفي الحديث: فمال طَرَف من المشركين على وسول الله ، صلى الله عليه وسلم ، أي قبطعة منهم وجانب ؛ ومنه قوله تعالى : ليقطع طرَفاً من الذين كفروا . وكل مختار طريف ، والجمع أطراف ؛ قال :

ولمًا قَضَيْنا مِنْ مِنتَى كُلُّ حَاجَةً ، ومَنتَى كُلُّ حَاجَةً ، ومَنتَّ هُو مَاسِحُ أَخَذُنا بَأَطْرافِ الأَحاديثِ بَيْنَنا ، وسالتُ بأَعْناقِ المَطيِّ الأَباطِحُ

قال ابن سيده : عنى بأطراف الأحاديث 'مختارها ، وهو ما يتعاطاه المحبون ويتفاوضه ذوو الصابة المنتسون من التعريض والتلويسج والإيماء دون التصريح ، وذلك أحلى وأخف وأغزال وأنسب من أن يكون مشافهة وكشفا ومصاد حة وجهراً . وطرائف الحديث : 'مختاره أيضاً كأطرافه ؛ قال:

أَذْ كُرُ مِن جارَتي ومَجْلِسِهِا طَراثفاً من حديثها الحَسَن

ومن حــديث يَزِيدُني مِقَة ، ما لِحَديث المَوْمُوقِ مَن تَمَن

أراد يَزِيدُ فِي مِقة لها . والطّرَفُ : اللحمُ . والطرّفُ : اللحمُ . والطرّفُ : الطائفة من الناس . نقول : أصَبْتُ طرّفاً طرّفاً من الشيء ؟ ومنه قوله تعالى : ليَقطّع طرّفاً من الذين كفروا ؟ أي طائفة . وأطرافُ الرجل ِ : أخوالُه وأعمامه وكلُ قَرِيبٍ له يَحْرَمُ . والعرب

تقول: لا يُدرَى أَيُّ طَرَفَيْهُ أَطُولُ ، ومعناه لا يُدرى أَيُّ والدَيْهُ أَشرف ؛ قال : هكذا قاله الفراء. ويقال : لا يُدرى أَنسَبُ أَبيه أفضل أَم نسَبُ أُمّه. وقال أَبو الهيثم : يقال للرجل ما يدري فلان أيُّ طَرَفَيْهُ أَطُولُ ، أَلطَّرَفُ لَمْ اللَّمْفُ مِن الطُّرَفُ الأُعلَى ، فالنصف الأسفلُ طَرَف ، والأَعلى طرَف ، والحَصْرُ ما بين مُنقَطع الشفلُ الشَّلُ عَلَى اللَّهُ وَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ وَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ وَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ وَلَى اللَّهُ اللَّهُ وَلَى اللْهُ وَلَى اللَّهُ وَلَى اللَّهُ وَلَى اللَّهُ وَلَى اللْهُ وَلَى اللْهُ اللَّهُ وَلَى اللْهُ وَلَى اللَّهُ وَلَى اللَّهُ اللَّهُ وَلَى اللَّهُ وَلَى اللْهُ وَلَى اللْهُ اللْهُ وَلَى اللْهُ وَلَى اللْهُ اللَّهُ وَلَا الللْهُ وَلَا الللْهُ وَلَا الللْهُ وَلَا الللْهُ اللَّهُ اللْهُ اللَّهُ اللْهُ اللَهُ اللْهُ الللْهُ الللْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللْهُ الللْهُ الللْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْهُ اللْهُ الللْهُ الللْهُ اللْمُولُ الللْهُ الللْهُ الللْهُ الللْهُ اللْهُ الللْهُو

لو لم 'يُهَوْ ذِلْ طَرَفُ أَهُ لَنَجَمُ ، في صَدْرِه ، مِثْلُ قَفَا الكَبْشِ الأَجَمُ

يقول: لولا أنه سكح وقاء لقام في صدره من الطعام الذي أكل ما هو أغلظ وأضخم من قفا الكبش الأجم . وفي حديث طاووس : أن رجلا واقتع الشراب الشديد فسقي فضري فلقد رأيته في النبطع وما أدري أي طر فيه أسرع ؛ أراد حكفة ود برره أي أصابه القيء والإسهال فلم أدر أيها أسرع خروجاً من كثرته . وفي حديث قبيصة أيها أسرع خروجاً من كثرته . وفي حديث قبيصة الماص ؛ يويد أمضى لساناً منه . وطر فا الإنسان : لسانه وذ كر ه ؛ ومنه قولهم : لا يدرى أي طرفيه أطول . وفلان كريم الطرفين إذا كان كريم الأبوين، أبيه ونسب أمه ؛ وأنشد أبو زيد لعرف ابن عبدالله بن عشبة بن مسعود :

فكيف بأطراني ، إذا ما تُشتَمْتَني ، وما بعد تشتم الوالدين صُلمُوح'١

جمعهما أطرافاً لأنه أراد أبويه ومن اتصل بهما من ذويهما ، وقال أبو زيد في قوله بأطرافي قال : أطرافيه أبواه وإخوته وأعمامه وكل قريب له محرم؟ الأزهري : ويقال في غير هذا فلان فاسد الطرفين إذا كان خبيث اللسان والفرج، وقد يكون طرفا الدابة مقد مها ومؤخرها ؟ قال حُميد بن ثور يصف ذئباً وسُرعته :

تُرى طَرَّقَيْه يَعْسِلانِ كِلاهُما ، كَمَا اهْنَزَ عُودُ السَّاسَمِ المتنابِعُ

أبو عبيد : ويقال فلان لا يَملِكُ طرَّفِه ، يعنون استه وفه ، إذا تشرِب دواءً أو خبراً فقاء وستكر وسلح. والأسودُ ذو الطئرَفين : حَيَّة له إبرتان إحداهما في أنه والأخرى في ذنبه ، يقال إنه يضرب بهما فلا يُطنى الأرض .

ان سيده : والطرَفان في المَديد حذف ألف فاعلان ونونها ؟ هذا قول الحُليل وإنما حكمه أن يقول : التَّطْريفُ حذف ألف فاعلان ونونها ، أو يقول الطرَفان الألف والنون المحذوفتان من فاعلان .

وتَطَرَّفَتِ الشَّمْسُ : كَذَّتْ للغُرُوبِ ؟ قَالَ :

كنا وقَرَّنُ الشبس قد تَطَرَّفا

والطّرافُ : بَيْت من أَدَم ليس له كِفاء وهو من بيوت الأعراب ؛ ومنه الحديث : كان عُمرو لمعاوية كالطّراف المُمدود .

والطوارف من الحياء : ما رَفَعْت مَنْ نُواحِيه لَتَنظُر \*\* قوله « فكيف بأطراقي النم» تقدم في صلح كتابته باطراقي بالقاف والصواب ما هنا . إلى بُغارج ، وقبل : هي حلَّق مركبة في الرُّفوف وفيها حيال 'تشدُّ بها إلى الأَوتاد .

والمطرّفُ والمُطرّفُ : واحد المطارف وهي أردية من خز مر بَعة لها أغلام ، وقيل : ثوب مربع من خز له أعلام . الفراء : المطرّفُ من الثياب ما جعل في طرّفيه علمان ، والأصل مُطرّف، بالضم ، فكسروا الميم ليكون أخف كما قالوا مغزل بالضم ، فكسروا الميم ليكون أخف كما قالوا مغزل وأصله مُعزر من أغزل أي أدير ، وكذلك المصفحف والمجسد ؛ وقال الفراء : أصله الضم لأنه في المعنى مأخوذ من أطرف أي جُعل في طرّفه العكمان ، ولكنهم استشقلوا الضمة فكسروه . وفي الحديث : وأبت على أبي هريرة ، رضي الله عنه، مطرّف خز" ؛ هو بكسر الميم وفتحها وضها ، النوب الذي في طرفه علمان ، والميم زائدة .

الأزهرى: سبعت أعرابتاً يقول لآخر قَدمَ من مفَر : هل وراءك طريفة ُ خَبَر تُطُو فُناه ? يعني خبراً جديداً ، ومُغَرَّبةُ خَبَرِ مثله . والطُّرُّفةُ : كل شيء استحد ثنته فأعجبك وهو الطريف وما كان طريفاً ، ولقد طر ُف تطر ف . والطريفة : ضَرب من الكلا ، وقبل : هو النَّصيُّ إذا يَبسَ وابيض ، وقيل: الطُّريفة الصَّلِّيان وجميع أنواعهما إذا اعتماً وتماً ، وقبل : الطريفة من النبات أواًل شيء يَسْتَطرُ فه المالُ فيرعاه ، كائناً ما كان، وسبيت طريفة لأن المالَ يَطُّرِفُه إذا لم يجد بتلًا . وقيل : سمنت بذلك لكرمها وطرافتها واستطراف المال إياها . وأُطُّر فَتَ الأَرضُ : كَثُرَت طريفتها . وأرض مطروفة : كثيرة الطريفة . وإبل طرفة : تُحاتَّتُ مُقادمُ أَفُواهِهَا مِن الْكُنُو ، ورجِل طريف بَدِّنُ الطَّرافة : ماض هَشٌّ . والطَّرَفُ : أسم يُجْمع الطُّرُّ فاء وقلما يستعمل في الكلام إلا في

الشعر ، والواحدة طرَّفة"، وقياسه قَصَبة وقصَّب وقَصْماء وشعرة وشعر وشُعراء.

ابن سيده : والطرَّفة ُ شجرة وهي الطُّرَّف ُ، والطرفاء جِماعة الطرَّفة شجر"، وبها سبى طَرَّفَة بن العَيْد، وقال سيبويه : الطرُّفاء واحد وجمع ، والطرفاء اسم للجمع ، وقبل : واحدتها طرفاءة . وقال ابن جني : من قال طرفاء فالهمزة عنده للتأنيث ، ومن قال طرفاءة فالتاء عنده للتأنيث ، وأما الممزة على قوله فزائدة لغير التأنيث ، قال : وأقوى القولين فيها أن تكون همزة مُرْ تَحَلَّمةً غير منقلة ، لأنها إذا كانت منقلة في هذا المشال فإنها تنقل عن ألف النأنث لا غير نحو صَحْراء وصَلْفاء وخَيْراء والخرْشاء، وقد يجوز أن تكون عن حرف علة لغير الإلحاق فتكون في الألف لا في الإلحاق كألف علباء وحرُّباء ، قبال : وهذا بما ميؤكُّد عندك حالَ الهاء ، ألا ترى أنها إذا ألحَقت اعتَقَدت فيها قبلها حُكماً ما فإذا لم تُلتَّحقُ جاز الحكم إلى غيره ? والطَّرُّفاء أيضاً : مَنْبِتُها ، وقال أبو حنيفة: الطر فاء من العضاه وهُد به مشل هدب الأثال ، وليس له خشب وإنما يُخرج عصيّاً سَمْحة في السماء، وقد تتحمض بها الإبل إذا لم تجد حَمْضاً غيره ؟ قال: وقال أبو عمرو الطرفاء من الحَمْض ، قبال : وبها سمي الرجل طرَّفة .

والطئر ف من منازل القبر: كوكبان يَقْدُمانِ الجَبَهةَ وهما عَينا الأَسد ينزلهما القبر.

وبنو طَرَف : قوم من اليمن . وطارف وطريف و وطُر يَف وطِرَ فَه ومُطرَ فَه ومُطرَ فَ :أَسماء . وطرُر يَف: موضع ، وكذلك الطرُر يَفات ؛ قال :

> رَعَتْ سُميراء إلى إرْمامِها ، إلى الطُّرَرِّفات ، إلى أَهْضامها

وكان يقال لبني عَدِيّ بن حاتم الطَّرَ فاتُ فُـتَّلُوا بِصِفَّينَ ، أَسَمَاؤُهم: طَريفُ وطَرَ فَهُ ومُطَرِّفُ .

طوخف: الطئر ْخِفْ: مَا رَقَ مِنَ الزُّبْدِ وَسَالَ ، وهو الرَّخْفُ أَيْضًا ، وزاد أبو حاتم: هو سَرَّ الزبد. والرَّخْفُ كَأَنْهُ سَلَنْح طَائر .

طوهف : المُطرَّ هيف : الحسَّن النام ؛ قال الراجز :

تُعِبُ مِنا مُطْرَهِفًا فَوْهَـدا، عِجْزة تَشْغَينِ عُلامًا أَمْرَدا

طعسف : طَعْسَفَ : ذهب في الأرض، وقيل : الطَّعْسَفة الخَبْطُ بالقدم . الأزهري : الطعسفة لغة مرغوب عنها . يقال : مَرَّ يُطَعْسِف في الأرض أي مرَّ يَخْبِطُها .

طغف: طف الشيء يَطف طفت وأطف واستَطَف: دنا وتهيئاً وأمكن ، وقيل : أشرف وبدا ليؤخذ ، والمتعنيان منجاوران، تقول العرب: خذ ما طف لك وأطف واستَطف أي ما أشرف لك، وقيل: ما ارتفع لك وأمكن ، وقيل : ما دنا وقر ب ، ومثله : خذ ما دق لك واستَدق أي ما تهيئاً . قال الكسائي في باب قناعة الرجل ببعض حاجته : محكى عنهم خذ ما طف لك ودع ما استطف لك أي ارض عا أمكنك منه . الليث : أطف فلان لفلان إذا طَبن له وأراد ختله ؛ وأنشد :

أَطَفُ لَمَا تَشْنُنُ البِّنَانَ جُنَادِفِ

قال : واسْتَطَفُ لنا شيء أي بِدا لنا لنأخذه ؛ قال علقمة بصف ظلماً :

> يَظَلُ فِي الحَنْظَلِ الخُطْبَانِ بِنَنْقُفُهُ وما اسْتَطَفَ مِن التَّنُّومِ كَخْذُومُ

وروى المنذري عن أبي الهيثم أنه أنشد بيت علقمة قال: الظلّيم ' يَنْقُدُ فَ وأْسِ الحنظلة ليستخرج هَبيد ' ويه تَبَيده ، وهبيد ' م تحمه ، ثم قال : والهبيد شحم الحنظل يستخرج ثم يجعل في الماء ويترك فيه أياماً ، ثم يُضرب ضَرْ با شديداً ثم يخرج وقد نقصت موارته ، ثم 'يشر د في الشمس ثم يطحن ويستخرج د هنه فئداوى به ؛ وأنشد :

خذي حَجَرَ بنك فادَّ في هَبيدا ، كلا كَانْبَيْكُ أَعْيَا أَنْ بَصِيدا

وأَطَنَهُ هو : مَكَنَّه . ويقال : أَطَنَفُ لأَنفِهِ المُـُوسَى فصبر أي أدناه منه فقطعه .

والطُّنفُّ: ما أَشْرَفَ من أَرض العرب على ريف العراق، مشتق من ذلك . وطفُّ الفرات : سُطُّهُ، سمي بذلك لدُننُوًّه ؟ قال نُشبُرمة بن الطُّفُيْل :

كأن أباريق المُدام عليهِمُ إورَز ، بأعْلى الطّئف ، عُوجُ الحَناجِرِ

وقيل: الطف ساحل البحر وفناء الدار. والطف : اسم موضع بناحية الكوفة. وفي حديث مقتل الحين، عليه السلام: أنه 'يقتل بالطف"، سمي به لأنه طر ف البر" مما يلي الفرات وكانت تجري يومئذ قريباً منه. والطنف : سفت الحبك أيضاً. وفي حديث عرض نفسه على القبائل: أما أحدهما فطنفوف البر" وأرض العرب ؛ الطفوف : جمع ظف" ، وهو ساحل البحر وجانب البر".

وأَطَفَ له بججر : رَفَعه ليرميّه . وطَّف له بججر : أهوى إليه ليرميه .

الجوهري: الطنُّفاف والطنُّفافة، بالضم، ما فوق المكيال. وطنَّف المكتَّوكِ وطفَّفُه وطنَّفافُه وطِفافُه مثل

والطفاف: سواد الليل؛ وأنشد:

عِقْبَانَ دَجْنَ بِادَرَتْ طَفَافَا صَيداً ، وقد عَايَنَتِ الأَسْدَافَا ، فهي تَضُمُ الرِّيشَ والأَكْتَافَا

وطَـنَّفَ على الرحِل إذا أعطاه أقلَّ بما أخــذ منه . والتطفيف : البَخْسُ في الكيـل والوزن ونقص ُ المكيال ، وهو أن لا تملأه إلى أصباره . وفي حديث ابن عمر حـين ذكر أن النبي ، صلى الله عليه وسلم ، سَبُّق بِن الحيل: كنت فارساً يومنذ فسيَقت الناس حتى طَفَّفَ بِي الفرسُ مسجدَ بني زُرُوَيْق حتى كاد نساوى المسحد ؟ قال أبو عسد : بعني أن الفرس وَثَـَلَ بِي حَتَّى كَادُ يُسَاوِي المُنجَدِ . يَقَالُ : طَفَّقْتُ أُ بنلان موضع كذا أي دفعته إليه وحاذبته به ؛ ومنه قبل: إِنَاءُ طَفَّانُ وهُو الذي قَرُبُ أَن يَمْتَلِيءَ ويساوي أَعْلَى المِكْيَالُ ، ومنه التطفيفُ في الكيل . فأما قوله تعالى : وبلُّ للمُطَفَّقُين ، فقيل : التطفيفُ نَقْصُ يخون به صاحبه في كيل أو وزن ،وقد يكون النقصُ ليرجع إلى مقدار الحق فلا يسمى تطفيفاً ، ولا يسمى بالشيء البسير مُطَهَّفاً على إطلاق الصفة حتى يصير إلى حال تتفاحش ؛ قال أَبو إسحـق : المُطفِّفون الذين يَنْقُصُونَ الْمُكَمَالُ والميزان ، قال : وإنما قبل للفاعل مُطَنَّفٌ لأَنه لا يكاد بسرق في المكيال والميزان إلا الشيء الحفيف الطفيف، وإنما أُخذ من طَفٌّ الشيء، وهو جانبه ، وقد فسره عز وجل بقوله : وإذا كالنُوهم أو وزَنوهم 'يخسرون،أي يَنْقُصونُ. والطِّفافُ والطُّفاف: الجمام. وفي حديث عمر ، رضي الله عنه، قال لرجل: ما حَيُسك عن صلاة العصر ? فذكر له عُذْراً فقال عمر: طَفَّقْتَ أَى نَقَصْتَ . والتطففُ مكون معنى الوفاء والنقص. جَمَامِ المَكُنُوكِ وجِمامِه ، بالفتح والكسر : ما مَلاَّ أصْباره ، وفي المحكم : ما بقى فيه بعد المسح عـلى رأسه في باب فَعال وفعال ، وقبل : هـو ملئوه ، وكذلك كلُّ إناء ، وقيل : طفاف ُ الإناء أعله . والتطفيف : أن يؤخذ أعلاه ولا يُتَمَّ كيكُه ، فهو َطَفًانٌ . وفي حديث حُدينة : أنه اسْتَسْقَى دهْقَانَاً فأتاه يِتدَح فِضّة فحـذفه به ، فنَكَسُ الدَّهُ تَمانُ وطفَّقَهُ القدَحُ أَي عَلا رأْسه وتعدَّاه ، وتتول منه : طَفَّقُنُّهُ . وإناء طَفَّان : باغ الملءُ طَفافَه ، وقيل : طَفَّانَ مَلاَّنَ ؛ عن ابن الأَثر ابي . وأَطَفَّه وطَفَّفَه : أَخَذُ مَا عَلَمُهُ ، وقد أَطْفَفَتُهُ . وتَنَالُ : هذا كَلفُ المكمال وطنفافه وطفافه إذا قارَب ملأه ولمَّا تملأ، ولهذا قيل للذي يُسيء الكيل و لا يُو َفَتَّيهُ مُطَهَّقُ ، يعني أَنه إِمَّا يَبِلُغُ بِهِ الطُّهَافُ . والطُّفَافَةُ : مَا قَصُرَ عَن ملء الإناء من شراب وغيره . وفي الحديث : كائكم بنو آدم طَفُ الصاع لم تَمْلُـرُوه ، وهـو أن يَقْرُبَ أَن تَمْتَلَى ۚ فَلَا يَفُعُلَ ؟ قَالَ ابنِ الْأَثْيَرِ : المُعنَى كَانْكُمُ في الانتساب إلى أب واحد بمنزلة واحدة في النقص والتناصُر عـن غاية ِ التَّمام ِ ، وشَبَّهُم في نُقْصانهم بالكيل الذي لم يبلُغ أن يملأ المكيال ، ثم أعلمهم أن التفاضُل ليس بالنسب واكن بالتقوى. وفي حديث آخر : كَائْكُم بِنُو آدم طَفُّ الصَّاعُ بالصَّاعُ أي كَاكُم قريب معضكم من بعض فلس لأحد فضل على أحد إلا بالتقوى لأن طف الصاع قريب من ملته فليس لأحد أن يقرُب الإناء مـن الامتلاء ، ويصدق هذا قوله : المسلمون تتكافأ دماؤهم . والتطفيف في المكيال : أَن بقرب الإناء من الامتلاء. يقال : هذا طف المكمال وطَـُفافُه وطفافه . وفي الحديث في صفة إسرافيل : حتى كأنه طفاف الأرض أي قُرْنَهَا . وطفافُ الليل وطُّنافُهُ: سوادُه ؛ عن أبي العَمَيْشُلُ الأَعرابي.

والطفَّفُ : النقتير ، وقد طَفَّفَ عليه .

والطَّغْيِفُ : القليل . والطُّغْيِفُ : الحُسيس الدونُ الحَقِيرُ .

وطَفُ الحائطَ طَفّاً : علاه .

والطُّفُطَنَة ' والطَّفْطُفَة ': كل لحم أو جلد ، وقيل : هي الحاصرة ' ، وقيل : هي ما رَق من طرف الكبد ؛ قال ذو الرمة :

وسوداء مثل التُّرْسِ نازَعْتُ صُعْبَتِي طَفاطِفَها ، لم نَسْتَطِعُ دونَها صَبْرًا

التهذيب : الطُّعْطَفَة ' والطَّعْطَفَة ' معروفة وجمعها طَفاطَف ' ؛ وأنشد :

وتارة يَنْتَهِسُ الطَّفاطِفا

قال: وبعض العرب بجعل كلُّ لحم مضطرب طَفْطُـفة وطفطفة ؛ قال أبو ذوّبب:

> قَلِيلُ لحمُها إلا بقايا طَفاطِفِ لَحْمِ مَنْحُوضٍ مَشْيِقٍ

أبو عمرو: هـو الطَّفطَفة' والطَّفطفة' والخَّوشُ والصُّقَلُ والسولاً ١ والأَفقة' كله الحاصرة. أبو زيد: أَطَلَ عـلى ماله وأطف عليه معناه أنه اشتمل عليه فذهب به.

والطُّفطافُ : النَّاعم الرَّطُّبُ من النَّبات ؛ قال الكمنت يصف رئالاً :

أُوَيِّنَ إِلَى مُلاطِفةٍ خَضُودٍ ، مَا كَانُهُنَ طَفطاف الرُّبُولِ

لهـن أطراف الرُّبُول ، وهي شجـر . المفضّل : الطّفظاف ورق الفُصُون ؛ وأنشد :

تحدُّم ُ طَفَطافاً من الرُّبُولِ ِ `

وقيل : الطُّفطاف أطراف الشجر .

طلف: دَهَب مالُه ودمُه طَلَمْناً وطَلَمْناً وطَلَيْهاً أَي هَدَراً باطلاً ؟ قال الأَفْوَهُ الأَوْدِيُّ :

حَكمَ الدَّهْرُ علينا أَنه طَلَفُ ما نال منّا وجُبار

قال الأزهري : سبعته بالطاء والظاء ، وقد أطـُـلِفَ.. وذهـَبت سِلـُعتِي طلـَفاً أي بغير نمن .

والطنكية أوالطنك أن المتجلّ ان الأصعي : لا تَدْهَب بما صَنَعْت طَلَعًا ولا طَلَعَا أَي باطلًا. والطنكيف أن المين أن وقيل : هو ضد الثمين . وطلك فد على الحسين: زاد ، والظاء في كلّ ذلك لغة. والطنك نفى والمُطلك نفى : اللازق بالأرض ، وقد يهزان ؛ قال غينلان الرئيعى :

مُطْلَنْفِينَ عندها كالأطلا

وفي نوادر الأعراب : أَسْلَـَفْتُهُ كَذَا أَي أَقْـرَضَـْتُهُ ، وأَطَـٰلَـَفْتُهُ كَذَا أَي وهبته .

والطئَّدَفُ : العطاء والهبة. يقال: أطلَّمَفَني وأَسْلَفَي، والسَّلَفَي، والسَّلَفَي، والسَّلَفُ مَا يُقتَضَى . وأطِّلَمَه أي أهْدَرَه .

طلحف : ضرَبه ضَرْباً طَلَمَهُ فَا وَطِلَمَهُ وَطِلْمُعُفَّاً وَطِلْمُعُفَّاً وَطِلْمُعُفَّاً وَطِلْمُعُفَّاً وَطِلْمُعِفَّاً أَي شديداً . شمر : جـوع طلَمَهُ وَطِلْمُفُ شديد .

طِلَخْفُ وجوع طِلَخْفُ : شدید ، وقد ذکر فی الحاء أیضاً ؛ قال الشاعر :

إذا اجْتَمَعَ الجُوعُ الطِلَايَخْفُ وحُبُهًا ، على الرجل المَضْعوف ، كاد بَمُوتُ

طنف : الطنكف : التُّهمة أ. ورجل مُطنَئف أي مُنتَّهم. وطَنَّفه : انَّهُمَـه . وطَنَّفَ للأَمر : قارف . وطنُّف فلان للظُّنَّة إذا قارَفَ لها ، بقال : طنَّف فلان للأمر فاسلوه! . والطُّنفُ : المُنتَّهُم بالأمر كأنه على النَّسَب،وفلان 'يطَنَّف' بهذه السرقة، وإنه لَطَنَفُ مِذَا الأَمر أي متهم . وفي حديث جريج : كانت سُنتَهُم إذا تَرَهَّب الرجلُ منهم ثم طنَّفَ بالفُحُور لم يَقلوا منه إلا القتل ، أي النُّهم . يقال : طَنَقْتُهُ فَهُو مُطْنَئُفُ أَى اتَّهَمْتُهُ فَهِـو مُتَّهـم . والطُّنفُ : الْفاسَدُ الدِّخْلَةِ ، طَنْفَ طَيْفاً وطَّنَافةً " وطننُوفة ". والطَّنفُ والطَّنفُ والطُّنفُ والطُّنفُ والطُّنفُ والطُّنفُ : ما نَنّاً من الجلُّ ، وهو نحو من الحَنَّد ، وقبل : هو شاخص يخرج من الجبل فيتقدُّم كأنه جَسَاحٍ . قال أبو منصور : ومن هذا يتال طنُّف فلان حدار داره إذا جعل فوقه شجراً أو سُو كاً يَصْعُبُ تَسَلُّقُهُ لمُجاورة أطراف العيدان المُشَوَّكة رأْسَه ، وقيل : هو بالتحريك الحَـنَّد من الجبل ورأس من رؤوسه ، والمُطنفُ الذي يعلوه ؛ قال الشنفرى :

كأن حَفيف النَّبْلِ مِنْ فَوْقِ عَجْسُهَا عَوَازِبِ نَيْخُلِ أَخْطَأَ الْغَارَ مُطْنَيْفِ

والطائنف : إفريز الحائط . والطائنف والطائنف : السقيفة تشترع فوق باب الدار، وهي الكناة وجمعها الكنان ، وقيل : هو ما أشر ف خارجاً عن البناء.

وطَنَّفَ حَائطَه : جعل له بِرْزَيناً وهو الإفريز. ابن الأعرابي : ويقال للجناح أيشْرَعُ فوق باب الداو طُنُفُ أيضاً ، شبه بطنف الجبل ؛ قال أبو ذؤيب يصف خَلِيَة عسَل في طنف الجبل :

> فها ضَرَبُ بَيْضاء بأوي مَليكُها إلى مُطنّف أغيا بِواق وناذِ ل

الطُّنُف : حَيْد يَنْدُر من الجبل قد أَعْيا بن يَوْقى ومَن ينزلْ . والطُّنُفُ : السُّيُور ؛ قال الأفنوَ . الأُوْدِي :

سُود غَدائِرُها ، بُلْج مَعاجِرُها ، كأن أطرافها ، لما اجْتَلَى ، الطُّنْكُ

والطئنف أيضاً ؛ قال ابن سيده : هذه رواية أبي عُبيد ويروى : كأن أطرافها في الجلوة ؛ وقيل : الطنف الجلود الحُهْر التي تكون على الأسفاط، وقيل: الطنف شجر أحمر بشبه العَنْمَ .

طهف: الطبّه ف: نبت يُشبه الدُّخْنَ إلا أنه أرَق منه وألطف. والطهف: طعام يُخْتبر من الذرة ونحو ذلك ، وقبل: هو شجر له طعم يُجْنبي ومجتبر في المتحل ، واحدته طهنة . ابن الأعرابي: الطهف الذرة وهي شجرة كأنها الطبّريفة لا تَنبُت إلا في السهل وشعاب الجبال . والطهف ، بسكون الهاء : عُشبة حجازية ذات غصنة وورق كأنه ورق القصب حمازية ذات غصنة وورق كأنه ورق القصب في أكم حمراء تُخْتَبر وتُؤكل نحو القَت " . وفي أكم حمراء تُخْتَبر وتُؤكل نحو القَت " . وفي الأرض طهنة من كلإ: الشيء الرقيق منه . والطبّهنة: أعالي الصّليان . وقال أبو حنيفة : إذا حَسُن أعالي النبت ولم يكن بأث الأسافيل فتلك الطبّهنة . وأطنهم العبّان المتلبان . وقال أبو حنيفة : إذا حَسُن أعالي وأطنهم الصّليان . وقال أبو حنيفة : إذا حَسُن أعالي وأطنهم الصّليان . وقال أبو حنيفة : إذا حَسُن أعالي وأطنهم الصّليان . وتال أبو حنيفة .

الطُّهُ فَهُ التَّابِنَة ' ؟ قال الشاعر:

لَعَمْرُ أَبِيكَ ، ما مالي بنَخَلٍ ، ولا طَهْف يَطِيرُ به الغُبارُ

طهف

والطهَف ، بفتح الهاء : الحِرْز . والطّهافُ : السحاب المرتفع . والطّهافة ، بالضم : الذُّوّابة . والطّهُفُ وطّهَف وطّهَف وطّهف .

طوف: طاف به الحال طوف : ألم به في النوم ، وسند كره في طيف أيضاً لأن الأصمعي يقول طاف الحال يَطف طيفاً ، وغيره يَطوف. وطاف بالقوم وعليهم طوفاً وطتواناً ومطافاً وأطاف : استدار وجاء من نواحيه. وأطاف فلان بالأمر إذا أحاط به ، وفي التنزيل العزيز : يطاف عليهم بآنية من فيضة . وقيل : طاف به حام حوله . وأطاف به وعليه : طرقه ليلا . وفي التنزيل العزيز : فطاف عليها طائف من وبك وهم نائمون . ويقال أيضاً : طاف ، وقال الفراء في قوله فطاف عليها طائف قال : لا يكون الطائف إلا ليلا ولا يكون نهاراً ، وقد تتكلم به العرب فيقولون أطفت به نهاراً وليس موضعه بالنهاد ، ولكنه عنزلة قولك لو توك القطال ليلا بيلا يوأنشد أبو الحراح :

أَطَفَتْ بِهَا نَهَاداً غَيْرَ لَيْلٍ ، وأَلْهُنَى رَبَّهَا طَلبُ الرِّجَالِ

وطاف بالنساء لا غير . وطاف حَوْل الشيء يَطوف خَلُوْفاً وطَوَوَاناً وتَطَوَّف واسْتَطاف كَلْتُه بَعنى . ورجل طاف : كثير الطَّواف . وذَطَوَّف الرجل أي طاف ، وطورف أي أكثر الطيَّواف ، وطاف بالبيت وأطاف عليه : دار حَوْله ؛ قال أبو خراش:

تُطيفُ عليه الطَّيرُ ، وهو مُلْـَحَّبُ ، خِلافَ البُيوتِ عند 'مُحْتَمَلِ الصُّرْم

طوف

وقوله عز وجل: ولنبطئو أفرا بالبيت العتيق ، هو دليل على أن الطئواف بالبيت يوم النحر فرض . واستطافة : طاف به . ويقال : طاف بالبيت كلوافا واطئو ف اطتوافا ، والأصل تطبو ف تطبو فا وطاف كلو فا وطاف كلو والمنطاف نا موضع وطاف كلو والمنطاف نا موضع المنطاف حول الكعبة . وفي الحديث ذكر الطئواف بالبيت ، وهو الدوران حوله ، تقول : كطفت أطوف طوفا وطنوافا ، والجمع الأطواف . وفي الحديث : كانت المرأة تطرف بالبيت وهي عروبانة تقول : عن يعير في تطوافا ؟ تجعله على فرجها . قال : هذا على حذف المضاف أي ذا تكواف ، ورواه بعضهم بكسر الناء ، قال : وهو الثوب الذي يطاف به ، ويورة أن يكون مصدراً .

والطائف : مدينة بالفَوْر ، يقال : إنما سبب طائفاً للحائط الذي كانوا بنوا حَوْلها في الجاهلية المُحدق بها الذي حَصَّنُوها به . والطائف : بلاد تُقيف . والطائفي : بلاد تُقيف كانه والطائفي : زبيب عَناقِيد مُ مُتراصِفة الحب كأنه منسوب إلى الطائف .

وأصابه طَوْف من الشيطان وطائف وطَيَّف وطَيَّف وطَيَّف المَّذِين على التخفيف ، أي مَس . وفي التنزيل العزيز : إذا مسهم طائف من الشيطان ، وطَيِّف ، وقال الأعشى :

وتُصْبِحُ عَن غِبِ السُّرِى ، وكَأَمَا أَطَافَ بِهَا مِن طَائِفِ الجِنِ أَوْلَـقُ

قال الفراء : الطائف ُ والطيف سواء ، وهو مــا كان كَالْحَيَـال والشيء يُلمِم بك ؛ قال أبو العيال الهُـذلي :

ومنيعثني جداء ، حبن منعثني ،
فإذا بها ، وأبيك ، طيف منعثني ،
وأطاف به أي ألم به وقار به ؛ قال بيشنر :
أبو صبية شعث يطيف بشخصه
كواليع ، أمثال اليعاسيب ، ضهر ،

وروى عن مجاهد في قوله تعالى إذا مسهم طائف" قال: العُصَبُ ، وروي ذلك أيضاً عن ابن عباس . قال أبو منصور : الطيفُ في كلام العرب الجُنْدُونَ ، رواه أبو عبيد عن الأحبر ، قال : وقبل للفضب طبف لأن عقل من اسْتَفَوَّه الغضبُ يَعْنُو بُ حتى بصير في صورة المَصْنُونَ الذي زال عقله ، قال : وينبغي للعاقل إذا أحس من نفسه إفراطاً في الغضب أن يـذكر غضب الله على المُستر فين ، فلا يَقْدَم على ما يُوبِقُه ويَسأَل الله تَوْفيقَه للقصد في جبيع الأحوال إنه المُوَفِيِّق له. وقال الليث : كل شيء يَغْشَى البصر من وَسُواس الشطان ، فهو كلُّف ، وسنذكر عامَّة ذلك في طيف لأن الكلمة يائسة وواوية . وطاف في البلاد طوُّفــاً وتَظَوْافاً وطَوَّف: سار فها . والطَّالُفُ : العاسُ بالليل . والطائفُ : العُسَسُ . والطُّوَّافون : الحَدَم والمَماليكُ . وقال الفراء في قوله عز وجل : طَوَّافُونَ عَلَيْكُم بِعَضْكُم عَلَى بِعَضْ ، قَالَ : هَذَا كقو لك في الكلام إنا هم خَدمُكم وطُوَّافُونَ عليكِ، قال : فلو كان نصباً كان صواباً تخرُّ جُه من علمهم . وقال أبو الهنتم : الطائف ُ هو الحادمُ الذي مخدُمكُ برفتق وعناية ، وجمعه الطوَّافون . وقال النبي ، صلى الله عليه وسلم ، في الهرَّة : إنَّما هي من الطوَّافات في البيت أي من خَدَم البيت ، وفي طريق آخر : إنما هي من الطُّوَّافينَ عليكم والطوَّافات ، والطوَّاف فَعَالَ ، شَبِهَا بالحادم الذِّي يُطنُوف عـلى مَوْلاه -

ويدور حولَه أَخذاً من قوله : ليس عليكم ولا عليهم جُناح بعدَ هن طوافون عليكم ، ولما كان فيهم ذكور وإناث قال: الطوَّافين والطوَّافات ، قال: ومنه الحديث لقد طَوْقَنْتُما بِي اللَّمَلَةِ . يقال : طوَّفَ تَطُّو يَفًّا وتَطُوافاً . والطائفة من الشيء : جزء منه . وفي التنزيل العزيز: والسَشْهَد عَذَابَهما طائفة من المؤمنين؟ قال مجاهد : الطائفة ُ الرجل الواحد إلى الألف ، وقيل: الرجل الواحد فما فوقه ، وروي عنه أيضاً أنه قال : أَفَلُهُ رَجِلُ ، وقالُ عطاء : أَقَله رَجِلَانَ . يَقَالُ : طائفة من الناس وطائفة من اللمل . وفي الحديث : لا تزال طائفة "من أمتى على الحق" ؛ الطائفة ': الجماعة من الناس وتقع على الواحد كأنه أراد نفساً طائفة ؛ وسئل إسحق بن راهويه عنه فقال : الطائفة' دون الألف وسَيَبُلُغ هذا الأمر ُ إلى أن يكون عدد المتمسكين بما كان عليه رسول الله ، صلى الله عليه وسلم ، وأصجابه أَلْفاً يُسَلِّى بِذَلِكَ أَنْ لَا يُعْتِجبِهِم كَثُرَةٌ أَهِلِ الباطل. وفي حديث عبران بن حُصَيْن وغُلامه الآبـق : لأَقْطَعَنَ منه طائفاً؛ هكذا جاء في رواية، أي بعض أَطرافه ، ويروى بالباء والقاف. والطائفة' : القطعة ُ من الشيء ؛ وقول أبي كبير الهذلي :

> تَقَعُ السُّيوفُ على طَّاوائفَ مِنهمُ ، فيُقامُ مِنهم مَيْلُ مَن لم يُعْدَلِ

قيل : عنى بالطوائف النواخي ، الأيدي والأرجل. والطوائف من القوس : ما دون السية ، يعني بالسية ما اغوج من وأسها وفيها طائفان ، وقال أبو حنينة : طائف القوس ما جاوز كُلْسَتُها من فوق وأسفل إلى مُنحنى تَعْطيف القوس من طرفها . قال ان سيده : وقضيننا على هاتين الكلمتين بالواو لكونها عناً مع أن طوف أكثر من طىف. وطائف القوس:

ما بين السَّيةِ والأَبْهر ، وجمعـه طَوائف ؛ وأنشد ابن بري :

### ومُصُونَةٍ 'دُفِعَت' ، فلما أَدْبُرَت' ، دُفَعَت' طُوائِفُها على الأَقْسِالِ

وطاف يَطُوف وَلَو فاً. واطاف اطافاً: تَعَوَّط وَهُ إِلَى البَراز . والطَّوْف : النَّجُو . وفي الحديث : لا يَتناجى اثنان على طَوْفِهما أي عند الفائط. نهي عن مُتَحَدِّثَيْن على طَوْفِهما أي عند الفائط. وفي حديث ابن عباس، وضي الله عنهما: لا يُصَلَّين أحد كم وهو يدافع الطوف ف ما كان من ذلك بعد الرضاع الأحمر. يقال لأول ما يخرج من بطن الصبي: عقي فإذا رضع فما كان بعد ذلك قبل : طاف يَطُوف طَوْفاً ، وزاد ابن الأعرابي فقال : اطاف يَطُوف أو ألقى ما في جَوْفه ؛ وأنشد : يَطاف و أنشد :

عَشَّيْتُ جَابَانَ حَتَى اسْتَدَّ مَغْرَضُهُ ، وكادَ يَنْقَـدُ إلا أنه اطَّافــا\

جابان : اسم جال ٢ . وفي حديث لقيط : ما يبسط أحد كم يد و إلا وقع عليها قد ح مطهرة " من الطعام ، الطوف والأذى ؛ الطوف ف : الحدث من الطعام ، المعنى من شرب تلك الشربة طهر من الحدث والأذى ، وأنث القد ح لأنه ذهب بها إلى الشربة . والطوف ف : قرب ينفخ فيها ويشد بعضها ببغض فتجعل كهيئة سطح فوق الماء يحمل عليها الميرة والناس ، ويعبر عليها وير كب عليها في الماء ويحمل عليها ، وهو الرصن ، قال : ورعاكان من خشب . والطوف ن : المتد وير كب عليه في البحر ، والجمع أطواف ، استد أي انه .

۲ قوله « اسم جمل » عبارة القاموس اسم رجل .

وصاحبه طواف . قال أبو منصور: الطوف التي يُعبَر عليها في الأنهار الكبار تُسوَّى من القصب والعيدان يُشد بعضها فوق بعض ثم تُقبَط بالقه طحى حتى يُؤمن انتحلالها ، ثم تركب ويُعبر عليها وربا حُسل عليها الجَسل على قدر قو ته و تخانته ، وتستى العامة ، بتخفيف الميم . ويقال : أخذه بطوف رقبته وبطاف رقبته مثل صوف رقبته . والطوف ألقل القل الته والطوف والطائف : الثور في القصب: قدر ما يسقاه . والطوف والطائف : الثور الذي يَد ور حو له البقر في الدالمة .

والطنّوفان : الماء الذي يَغشى كل مكان ، وقيل : المطر الغالب الذي يُغرِق من كثرته ، وقيل : الطوفان الموت العظم . وفي الحديث عن عائشة ، وفي الله عنها ، قالت : قال رسول الله ، صلى الله عليه وسلم : الطوفان الموت ، وقيل الطوفان من كل شيء ما كان كثيراً منحيطاً منطيفاً بالجماعة كلها كالغرق الذي يشتبل على المدن الكثيرة . والقتل كالغرق الذي يشتبل على المدن الكثيرة . والقتل الذريع والموت الجارف يقال له مطوفان ، وبذلك كله فسر قوله تعالى : فأخذهم الطنّوفان وهم ظالمون ؛ وقال :

#### غَيَّــر الجِــدَّةَ مـن آلِاتهـا خُرُاقُ الربح ، وطوفانُ المَطر

وفي حديث عمرو بن العاص : وذ كر الطاعون فقال لا أراه إلا رِجْز ا أو طوفاناً ؛ أراد بالطوفان البكاء، وقيل الموت . قال ابن سيده : وقيال الأخفش الطثوفان جمع طوفانة ، والأخفش ثقة ؛ قال : وإذا حكى الثقة شيئاً لزم قبوله ، قال أبو العباس : وهو من طاف يطوف ، قال : والطثوفان مصدو مثل الرُّجْحان والنقصان ولا حاجة به إلى أن يطلب

له واحدًا . ويقال لشدَّة سواد الليل : طوفيان . ﴿ وأنشد بِيتِ أَبِي العِمَالِ الهَدَلِي : والطُّوفانُ : طَلام الليل ؛ قال العجاج :

> حتى إذا ما يَوْمُها تَصَنَّصَا ، وعَمَّ 'طُوفان' الظلام الأثنَّابا

عم : أللس ، والأَثأَب : شحر شه الطرفاء إلا أنه أكبر منه . وطَّـوُّفَ الناسُ والجرادُ إذا ملؤوا الأرض كالطُّوفان ؛ قال الفرزدق :

على مَن وَواء الرَّدْمِ لُو مُدكِّ عَنهُم ۗ ، لَمَاجُوا كَمَا مَاجَ الجِرَاهُ وَطَوَّقُنُوا

التهذيب في قوله تعالى : فأرسلنا عليهم الطوفان والجراد ، قال الفراء : أُرسل الله عليهم السماءَ سَيْتًا ﴿ فلم تُتقلع ليلاً ولا نهاراً فضاقت بهم الأرض فسألوا موسى أن 'ير'فع عنهم فَر'فـع فلم يتوبوا .

طيف : طَيْفُ الحِيال : مجيئه في النوم ؛ قال أمية بن أبي عائذ:

> ألا يا لقومي لطيّف الحيا ل ،أر ق من ناز ح ذي دلال

وطافَ الخَيَالُ يَطيفُ طَيْفاً ومَطافاً: أَلَمُ في النوم ؛ قال كعب بن زهير :

> أنتى ألم بك الحال يطف ، ومطافه لك ذكرة " وشُعْوف ا

وأطافَ لغة . والطَّمُّفُ والطِّمُفُ : الحُمَالُ نفسُه ؛ ا الأخيرة عن كراع. والطَّيْفُ: المُسَّ من الشيطان، وقرىء : إذا مسهم طيف من الشيطان ، وطائف من الشطان ، وهما عمني ؛ وقد أطاف وتَطَـنُف . وقولهم طيف من الشيطان كقولهم ليميم من الشيطان؛

فإذا بها وأبيك كطيف جُنون

و في حديث المبعث : فقال بعض القوم : قد أصاب هذا الفلامَ لـمَم أو طَيْف من الجن أي عَرضَ له عارض منهم ، وأصل الطنف الجنون ثم استعمل في الغضب ومس الشطان . مقال : طاف يطف وينطُوفُ طَيْفاً وطَوْفاً ، فهو طائف ، ثم سمى بالمصدر ؛ ومنه طنف الحال الذي نواه النائم . وفي الحدىث : فطاف بى رجل وأنا نائم .

والطِّنافُ : سُوادُ اللَّهُ ؛ وأنشد اللَّث :

عقبان دجن بادرت طيافا

#### فصل الظاء المعجمة

ظأف : ظَأْفَه ظَأْفاً : طَرَدَه طَرْداً مُرْهِقاً له .

ظوف : الظُّر ف : المَر اعة ُ وذكاء القلب ، يُوصَف به الفتسان الأزوال والفَتَات الزوالات ولا يوصف به الشيخ ولا السيد، وقيل: الظرف صسن العبارة، وقبل : حسن الهيئة ، وقبل : الحذَّقُ بالشيء ، وقد َظُرُ فَ ۚ ظَرُّواْ وَبِجُوزُ فِي الشَّعْرِ ظَرَافَةً . والظَّرُّفُ : مصدر الظريف، وقد ظر ف يَظر ف، وهم الظُّر َفاء، ورجل طَريف من قوم ظراف وظائروف وظائراف، على التخفيف من قوم 'ظرفاء ؛ هـذه عن اللحياني ، وظئر "اف" من قوم 'ظرَّ افين . وتقول : فتنية 'ظروف أي 'ظرَ فاء ، وهذا في الشعر كيسن . قال الجوهري: كَأَنهُم جِمْعُوا طُرْفًا بِعَدْ حَذْفَ الزيادة ، قال : وزعم الحليل أنه بمنزلة مَذاكير لم يكسّر على ذكر ، وذكر ابن بري أنَّ الجوهرى قال : وقوم نُظرفاء وظراف ، وقد قالوا نظر ف" ، قال : والذي ذكره سسومه

ُظرُوف، قال : كأنه جمع َظرُف . وتَظَرَّف فلان أى تكاتف الظُّر ف ؛ وامرأة طَريفة من نسوة ظرائف وظراف . قال سلسويه : وافق مُذكَّره في التكسير بعني في ظراف ، وحكى اللحاني اظرُفُ إن كنت ظار فاً ، وقالوا في الحال : إنه لظرَ يف . الأصمعي وابن الأعرابي : الظُّر ينف البِّلمغ الجِّنَّد الكلام ، وقالا : الظُّرُّف في اللسان ، واحتجا بقول عمر في الحديث: إذا كان اللَّصُّ ظريفاً لم يُقطع ؟ معناه إذا كان بُليغاً جيد الكلام احتج عن نفسه بما يُسقط عنه الحَدُّ ، وقال غيرهما : الظُّريف الحسَّنُ ا الوجه واللسان ، يقال : لسان ظريف ووجه ظريف، وأجاز : ما أَظُرَفُ زيدٍ ، في الاستفهام : ألسانه أَظْرَفُ أَم وجهه ? والظَّرفُ في اللسان البلاغـة' ، وفي الوجه الحُسنُ ، وفي القلب الذُّكاء . ابن الأعرابي: الظرُّفُ في اللسان ، والحلاوة في العنين ، والملاحة ُ في الفم ، والجمال ُ في الأنف . وقال محمد بن يزيد : الظُّر يف مشتق من الظر ف ، وهو الوعاء ، كأنه جعل الظُّر يفُ وعاء للأدُّب ومَكادِم الأخلاق. ويقال : فلان يَتَظَرُّ فُ وليس بِظُر يف . والظَّرف: الكياسة . وقد َظر ْف الرجـل ْ ، بالضم ، َظرافة ً ، فهو َظر بف . وفي حديث مُعاوية قال : كيف ابنُ زياد ? قالوا : طَريف على أنه يَلْحَن ، قال : أو ليس ذلك أظرَفَ له ? وفي حــديث ابن سيون : الكلامُ أكثر من أن يكذب ظريف أي أن الظريف لا تَضيق علمه مَعانى الكلام ، فهو يَكُنَّى ويُعَرِّض ولا يكذب .

وأَظْرَفَ بالرجل : ذكره بظرَ ف . وأَظْرَفَ الرَّجُلُ : وُلد له أُولاد ُطْرَفاء .

وظَرَ فُ الشيء : وعاؤه ، والجمع ُظروف ، ومنه ُظروف الأَزمنة والأَمكنة . الليث : الظّرَ ف وعاء

كل شيء حتى إن الإبريق ظرف لما فيه . الليث : والصفات في الكلام التي تكون مواضع لفيرها تسمى ظروفاً من نحو أمام وقدام وأشباه ذلك ، تقول : خَلَفْكُ زيد ، إنما انتصب لأنه ظرف لما فيه وهو موضع لفيره ، وقال غيره : الحليل يسميها ظروفاً ، والكسائي يسميها المتحال ، والفراء يسميها الصفات والمحسني واحد . وقالوا : إنك لتقضيض الطرف في الظرف وعاءه . يقال : إنك لتقضيض الظرف خينه النبات كل تظرف فيه حبة فجعل الظرف المعبة .

ظلف: الظئف والظلف:ظفر'كل ما اجتر"، وهو ظلف البقرة والشاة والظبي وما أشبها ، والجمع أظلاف . ابن السكيت : يقال رجل الإنسان وقدمه ، وحافر الفرس ، وخف البعير والنعامة ، وظلف البقرة والشاة ؛ واستعاره الأخطل في الإنسان فقال :

إلى ملك أظلافه لم تُستَقَق

قال ابن بري : استعبر للإنسان ؛ قال عُقْفَانُ بن قبس ابن عاصم :

سأَمْنَعُهُا أَو سَوْفَ أَجْعَلُ أَمْرَهَا إِلَى مَلِكِي ، أَظْلَافُهُ لَمْ انشَقَقَ

سُواء عليكم 'شؤمها وهيجانها ، وإن كان فيها واضح اللئو ن يبرر ق

الشُّوْمُ : السود من الإبل، والهجانُ : بيضها ؛ واستعاره عمرو بن معديكرب للأفراس فقال :

وخَيْلٍ تَطَأْكُمْ بِأَظْلَافِهِا

ويقال: ظلمُوف ظلمُف أي شداد، وهو توكيد ذا ؟

قال العجاج:

#### وإن أصابَ عَدَواء احْرَوْرَفا عَنْها ، وَوَلَاها نُظلُنُوفاً نُظلُنُفا

وفي حديث الزكاة: فتَطؤه بأظلافها ؛ الظلُّف للبقر والغنم كالحافر للفرس والبغل والخنُّفُّ للبعير ، وقد بطلقُ الظُّلُّف على ذات الظُّلف أنفسها مجازاً . ومنه حديث رُقَبُقة : تتابعت على قريش سنُو جَدُّب أَقْحَلَتَ الطِّلَّفُ أَي ذات الظِّلْفُ . ورميت الصيد فَظُلَانَفْتُهُ أَى أُصِيتُ ظَلَفْهُ ، فهو مَظَّلُوفَ ؛ وظلَف الصدُّ مَظْلُفُهُ ظَلْمُهُا . ويقال : أصاب فلان ظلفه أى ما يوافقه وتريده . الفراء : تقول العرب وجِدَت الدابة ُ ظَلْنُهَما ؛ يُضرب مثلًا للذي يجد ما يوافقه ويكون أراد به من الناس والدواب ، قال : وقد يقال ذلك لكل دابة وافقت كهواها . وبُلدُ من ظلف الغنم أي مما يوافقها . وغنم فلان على ظلُّف واحـــد وظــَــَـف واحد أي قد ولَّدت كلها.الفراء: الظَّلَّكُ مِن الأَرضِ الذي تَـسْتَحبُّ الحَيلُ العَدُورَ فيه . وأرض طَلفة " بيّنة الظلرف أي غليظة لا تؤدّي أثراً ولا يستبين عليها المَشي من لينها . ابن الأعرابي : الظُّلَفُ ما غلنظ من الأرض واشتد ؟ وأنشد لعَوْف بن الأحْوس :

### أَلَمْ أَطْلِفُ عَنِ الشَّعْرَاءِ عِرْضِي ، كَمَا 'نَظْلِفَ الوَسِيقَةُ' بَالْكُرُاعِ ؟

قال : هذا رجل سَل البلا فأَخَد بها في كُراع من الأرض لئلا تَستب آثارها فتنسّع ، يقول : ألم أمنعهم أن يؤثروا فيها ? والوسيقة أ : الطريدة ، وقوله طُلف أي أُخذ بها في طَلكف من الأرض كي لا يُقتَص أَرُها ، وسار والإبل كيملها على أرض صُلبة لئلا يُوى أَرْها ، والكراع من الحَرَّة : ما استطال.

قال أبو منصور : جعل الفراء الظائف ما لان من الأرض ، وجعله ابن الأعرابي ما غلنظ من الأرض ، والقول قول ابن الأعرابي : الظلف من الأرض ما صكل فلم يُؤد أثراً ولا رُعُونة فيها ، فيشتد على الماشي المشي فيها ، ولا رمل فتر مض فيها النعم ، ولا حجارة فتتَحتفي فيها ، ولكنها صلابة التربة لا تؤدي أراً .

وقال ابن شميل: الظائليفة الأرض التي لا يتبين فيهما أثر، وهي قُنُف غليظ، وهي الظلف؛ وقال يزيد بن الحكم يصف جادية:

تَشْكُو ، إذا ما مَشَتْ بالدَّعْصِ ، أَخْمَصَها ، كأنَّ ظَهْرِ النَّقا قُنْفُ لَمَا ظَلَفُ

الفراء: أَرض طَلِفُ وظَلِفَ إذا كانت لا تؤدي أثراً كأنها تمنع من ذلك .

والأظلُوفة من الأرض: القطعة الحَزْنة الحَشِنة ، وهي الأظالِيف . ومكان طَلِيف : حَزْن خَشَن . والظَّلْفاء: صَفَاة قد استوت في الأرض، ممدودة . مذ حان شال.

والطلقاء؛ صفاه قد السوت في الارض، ممدوده . وفي حديث عمر ، وفي الله عنه : مر على واع فقال له : عليك الظلّف من الأرض لا تُرَمِّضها ؛ هو ، بفتح الظاء واللام ، الغليظ الصلب من الأرض مما لا يبين فيه أثر ، وقيل : اللّيّن منها بما لا رمل فيه ولا حجارة ، أمره أن يرعاها في الأرض التي هذه صفتها لئلا تر مص مجر " الرمل وخُشُونة الحجارة فتتلف أظلافها ، لأن الشاء إذا رُعيت في الدهاس وحبست الشهس عليه أر مضتها ، والصياد في البادية يَلبَس مسماتيه وهما جَوْر باه في الهاجرة الحارة فيثير الوحش عن كنشها ، فإذا مشت في الرّمضاء الوحش عن كنشها ، فإذا مشت في الرّمضاء من الأرض الغليظ الذي لا يؤدي أثراً . وقد طَلِفَ

ظَلَفاً وظَلَف أَرْه يَظَلُفُه ويَظَلُفُه كَالُفُ كَالُفًا وأَطْلُفه إِذَا مَشَى فِي الحُرُونَة حتى لا يُرِى أَرْه فيها، وأنشد بيت عوف بن الأحوص . والظلّف : الشدّة والفِلكُظ في المتعيشة من ذلك . وفي حديث سعد : كان يُصِيبنا ظلّف العيش بمكة أي بؤسه وشد ته وخشونته من ظلف الأرض . وفي حديث مصعب ابن عُمير : لما هاجر أصابه ظلّف شديد . وأرض تظليفة بينة الظلّف : ناتئة لا تبُين أَرْأ . وظلّمهم يظلُفاً : اتَّبع أَرْهم . ومكان ظليف : يظلّفهم ظلْفاً : اتَّبع أَرْهم . ومكان ظليف : خشن فيه رمل كثير . والأظلوفة : أرض صُلْبة عديدة الحجارة على خلقة الجبل ، والجمع أظاليف ؛ أنشد ابن بري :

لَمُح الصُّقُورِ عَلَتْ فوق الأظالِيفِ ا

وأظلف القوم : وقموا في الظلّف أو الأظلوفة ، وهو الموضع الصلب . وشر ٌ ظليف أي شديـد . وظلّم عن الأمر يَظ ُلفُه كَثَلْمُا : منعه ؛ وأنشد ببت عوف بن الأحوص :

أَلَمُ أَظْلِفُ عَنِ الشُّعَرِاءِ عِرْضِي ، كَا الطَّلَفِ الوسيقة' بالكراع ?

وظلَفه ظلَفاً: منعه عبا لا خير فيه . وظلَف نفسه عن الشيء : منعها عن هواها ، ورجل طَلِفُ النفس وظلَيفُها من ذلك . الجوهري : ظلَف نفسه عن الشيء يَظلِفُها طَلَفاً أي منعها من أن تفعله أو تأتيه؟ قال الشاعر :

لقد أَطْلَفِ ُ النفْسَ عَن مَطَعْمَ ٍ ، إذا مَا تَهَافَتَ دِبَّانُـهِ

١ قوله « لمح الصقور » كذا في الأصل بتقديم اللام وتقدم المؤلف في مادة ملح ما نصه: ملح السقور تحت دجن منين . قال أبو حاتم قات اللاصمهي : أتراه مقلوباً من اللمح ٢ قال : لا ، اغا يقال لمح الا كو كب ولا يقال ملح فاو نان مقلوباً لجاز أن يقال ملح .

وظلفت نفسي عن كذا ، بالكسر، تظلف ظلفاً أي كفت. وفي حديث علي ، كرم الله وجهه : ظلف الزُهدُ مُنهُ وابد أي كفيها ومنعها . وامرأة كظلفة النفس أي عزيزة عند نفسها . وفي النوادر : أظلفة النفس أي عزيزة عند نفسها . وفي النوادر : أظلفت فلاناً عن كذا وكذا وظلفته وشدّيته وأشدَيْتُه إذا أبْعَدُته عنه ؟ وكل ما عَسُر عليك مطلبه كليف . ويقال : أقامة الله على الظلفات أي على الشدّة والضيق ؟ وقال مُطفيل :

هُنَالِكَ تَوْوِيهَا ضَعِيفِي وَلَمْ أُقِمْ ، عَلَى الظُّلَّفَاتِ ، مُقْفَعِلٌ الْأَنَامِلِ عَلَى الظُّلَّفَاتِ ، مُقْفَعِلٌ الْأَنَامِلِ

والظَّالِيفُ: الذَّالِل السيِّء الحال في مَعْيِشته . ويَقال: ذَهَب به مَجَّاناً وظَّلَيفاً إذا أخذه بغير ثمن، وقيل : ذهب به ظليفاً أي باطلًا بغير حق ؛ قال الشاعر :

أَيْأُكُلُهُا ابنُ وعُلهَ فِي طَلِيفٍ ، ويأمَنُ مَيْشَمٌ وابنا سِنانِ ؟

أي يأكلها بغير ثمن ؛ قال ابن بري : ومثلـه قول الآخر :

فقلت : كانوها في خلليف ، فَعَمْكُمْ هُو السُّومُ أَوْلَى مُنْكُمٌ التَّكَسُّبِ

وذهب دمه طَلَمْنَا وظَلَمْنَا وظلَمِنَا ، بالظاء والطاء جسماً ، أي هدراً لم يُثأر به . وقبل : كلُّ هيّن طَلَفَ" . وأَخَذَ الشيء بظلَمِفته الوظلَفِت، أي بأصله وجميعه ولم يدع منه شيئاً .

والظِّلَافُ : الحَاجَةُ . والظِّلْفُ : المُنْتَابَعَةُ فِي الشَّيَّءِ . الشَّابَعَةُ اللَّهِ الشَّيِّءِ .

١ قوله « بظليفته النح» كذا في الاصل مضبوطاً، وعبارة القاموس:
 و أخذه بظليفه وظلفه عمركة .

الليث : الظلفة طرك حنو القتب وحنو الإكاف وأشباه ذلك بما بلي الأرض من جوانبها . ابن سيده: والظلفتان ما سفل من حنوي الرّحٰل ، وهو من حنو القتب ما سفل عن العضد . قال : وفي الرحل الظلفات وهي الحشبات الأربع اللواتي يكن على جنبي البعير تصبب أطراف بها السُفْلي الأرض إذا وضعت عليها ، وفي الواسط ظلفتان ، وكذلك في المؤخرة ، وهما ما سفل من الحنوين لأن ما علاهما على جنبي البعير فهي الأحناء وواحدتها ظلفة ، على جنبي البعير فهي الأحناء وواحدتها ظلفة ، وشاهده :

كأنَّ مُواقعُ الظَّلِفاتِ منه مُواقعُ مُضَرَّحِيثَاتٍ بِقارِ

ويد أن مواقع الظلفات من هذا البعير قيد ابيضت كمواقع در ق النسر. وفي حديث بلال : كان يؤد تن على ظلفات أقتاب مُعْرَزة في الجدار ، هو من ذلك . أبو زيد : يقال لأعلى الظلفتين بما يلي العراقي العضدان وأسفلهما الظلفتان ، وهما ما سفل من الجنوب الواسط والمؤخرة . ان الأعرابي : در فت على السنين وظله فت ورمد ت ا وطلهت ورمد من المناهدا إذا زدت عليها .

ظفف: الكسائي: طَفَفْتُ قُوائمُ البعير وغيرِهِ أَظُفُهُا طَفْتًا إِذَا سَدَدُ نَهَا كَلَّهَا وجمعتها. وفي ترجمة ضفف: ماءٌ مَضْفُوف إذا كثر عليه الناس؛ قال الشاعر:

لا يَستقي في النَّزَحِ المَضْفُوفِ

قـال ابن بري : رواه أبو عمرو الشيباني المظفـوف ،

المواه « ورمدت » كذا بالاصل ولم نجده بهذا المعنى في مادة ردد.
 انعم في القاموس في مادة زند وما يزدنك أحد عليه وما يزندك أي ما يزيدك

بالظاء ، وقال : العرب تقول ماءً مَظَّفُوهاً أي مشغولاً ؛ وأنشد :

## لا يَستقي في النَّزَحِ المظفوفِ

وقال أيضاً : المظفوف المقارَبُ بين اليدين في القَيد ؟ وأنشد :

زَحْفَ الكَسِير ، وقد تَهَيَّضَ عَظَمْهُ ، أُو زَحْفَ مَظْفُوفِ اليدين مُقيَّدِ

وابن فارس ذكره بالضاد لا غير ، وكذلك حكاه اللث .

ظوف : أَخذ بِظُوفِ رقبته وبظافِ رقبته : لغمة في صُوف رقبته أي بجميعها أو بشعرها السابل في نُقرتها .

#### فصل العين المهملة

عتف : ابن الأعرابي : العُنوفُ النَّنْفُ ١ . ويقـال : مَضَى عِنفُ من الليل وعِدْفُ من الليل أي قطعة.

عترف: العِتْرِيف: الحبيث الفاجر الذي لا يبالي ما صنع ، وجمعه عَتَارِيف. وفي الحديث: أنه ذكر الحلفاء بعده فقال: أوَّه لفراخ بحمد من خَلِيفة يُسْتَخَلَف عِتْرِيف مُثْرَف، يقتل خَلَفي وخَلَف يُسْتَخَلَف عِتْرِيف مُثْرَف، يقتل خَلَفي وخَلَف الحَلَف ؛ العِشْرِيف : الفاشم الظالم ، وقيل: الدّاهي الحبيث ، وقيل: هو قلب العيفريت الشيطان الحبيث، قال الحيلاي: قوله خلفي يُتَأُوّل على ماكان من يزيد ابن معاوية إلى الحسين بن على بن أبي طالب وأولاده ، عليهم السلام ، الذين قتلوا معه ؛ وخَلَف الحَلف : عليهم السلام ، الذين قتلوا معه ؛ وخَلَف الحَلف : ما تم ٢ يوم الحَرَّة على أولاد المهاجرين والأنصار.

١ قوله «المتوف النتف» كذا بالاصل ، والذي في الفاموس : العتف.
 ٢ قوله « ما تم » عبارة النهاية : ما كان منه .

وجَمَل عِتْرِيفُ وَنَافَةَ عِنْرِيفَةَ : شَدَيْدَةَ ؛ قَالَ ابنَ مَقْبَلُ :

> من كل عِنْريفة لم تَعْدُ أَنْ بَزَ لَتَ ، لم يَبْغُرِ دِرَّتَهَا داعٍ ولا رُبَعُ

الجوهري : رجل عِنْريف وغُتُروف أي خبيث فاجر جُريءٌ ماضٍ .

والمُنْرُ فَانُ ، بالضم : الديك ؛ وأنشد ابن بري لعدي ابن زيد :

> ثلاثة َ أَحُوال وشهراً 'مُحَرَّماً ، تُضِيءُ كعَينِ العُنْثُرُفان المُحارب

ويقال للديك : العُنْتُرُ فَانُ والعُنْتُرُ فَ والعُنْتُرُ سَانَ والعَنْتُرَ سَ ؛ وأَنشد الأَزهري لأَبي دوادَ في العُنْرُ فانَ الدبك :

> وكأن أسآدَ الجيادِ سَقائق ، أو عُنْثُر فان قد تَحَشْحُشَ للسِلي

يويد ديكاً قد يَبَسِ َ ومـات . والعُنْتُر ُفانُ : نبت عَريضٌ من نبات الربيع .

عجف : عَجَفَ نَفْسَه عَـن الطعام يَعْجِفُهَا عَجْفًا وعُجُوفًا وعَجَفَهَا : حبّسها عنه وهو له مُشْتَه ليؤثرَ به غيرَ و ولا يكون إلا عـلى الجوع والشهوة ، وهـو التعجيف أيضاً ؛ قال سلمة بن الأكوع :

لم يَعْذَهُما مُدَّ ولا نَصيفُ ، ولا نَصيفُ ، ولا نَمَيْرات ولا تَعْجيفُ

قال ابن الأعرابي: التعجيف أن يَنْقُلُ قُوْنَه إلى غيره قبل أن يَشْبَعَ من الجُدُوبة . والعُجُوفُ : تركُ الطعام . والتعجيفُ : الأكلُ دونَ الشّبَعِ .

والعُبَوفُ : منعُ النفس عن المقابح . وعَجَفَ نفسهُ على المربض يَعْجِفُها عَجْفًا : صَبَّرها على تَمْريضه وأقام على ذلك . وعَجَفْتُ نفسي على أذى الحليل إذا لم تَخْذُدُلُه . وعَجَفَ نفسه على فلان ، بالفتح ، إذا تره بالطعام على نفسه ؟ قال الشاعر :

إني ، وإن عَبَّرتنِي 'نحولي ، أو از در بنت عظمي وطُولي لأعجف النفس على الحليل ، أعرض بالورد وبالتنويل

أراد أعرض الود والتنويسل كقوله تعالى : تنبُت بالدهن . وعَجَفَتُ نفسي عنه عَجَفًا إذا احتملت غيه ولم تؤاخذه . وعَجَفَ نفسه يَعْجِفْهَا إذا احتملت غيه ولم تؤاخذه . وعَجَفَ نفسه يَعْجِفْها : حلّها . والتعجيف : سُوء الغذاء والهزال أ. والعَجَف أ : ذهاب السّمن والهُزال أ، وقد عَجِف ، بالكسر ، وعَجُف ، بالضم ، فهو أغجف أوعَجِف أ، والأنثى عجفاء وعجِف ، بغير هاء ، والجمع منهما عِجاف حملوه على لفظ بغير هاء ، والجمع منهما عِجاف حملوه على لفظ سمان ، وقيل : هو كما قالوا أبطح وبيطاح وأجرب وجراب ولا نظير لعَجفاء وعِجاف إلا قولهم حسناء وحِسان ؛ كذا قول كراع ، وليس بقوي لأنهم قد وحِسان ؛ كذا قول كراع ، وليس بقوي لأنهم قد كستروا بطنعاء على بيطاح وبَرْقاء على يراق . كستروا بطنعاء على بيطاح وبرو قاء على يراق .

صِفْرُ المَبَاءَة ذو هرْسَيَنِ مُنْعَجِفُ ، إذا نَظَرْتَ إليه ، قلتَ : قد فَرَجاا

قال الأزهري : وليس في كلام العرب أفعل وفَعْلاء جمعاً على فِعال غير أَعْجَفَ وعَجْفاء ، وهي شاذة ، حملوها على لفظ سِمان فقالوا سِمان وعِجاف ، وجاء ١ توله « ذو » هو في الاصل هنا بالواو وفي مادتي فرج وهرس : بالياه .

أفعل وقعلاء على فعل يقعل في أحرف معدودة منها: عَجف يعجف بعجف ، فهو أعجف ، وأدم بأدم ، منها : عَجف بو آدم ، وسمر يسمر يسمر ، فهو أسر ، وحمق كخمق ، فهو أسر ، وحمق أخرق ، فهو أحرق كخمق ، فهو أخرق ، فهو أخرق ، وقال الفراء : عَجف وعَجف وعَجف وحمق وحمق وحمق ورعن ورعن ورعين وخرق وخرق وخرق . قال الجوهري : جمع أعجف وعجفاء من الهزال عجاف، على غير قياس ، لأن أفعل وفعملاء لا يجمع على فعال ولكنهم بنوه على سمان ، والعرب قد تبني الشيء على ضد" ، كما قالوا عدو"ة "بناء على صديقة ، وفعول إذا كان بمعني فاعل لا تدخله الهاء ؛ قال مر داس بن أذات :

وإن بَعْزَيْنَ إِنْ كُسِيَ الجَوَادِي ، فَنَنْبُو العَبْنُ عَن كَرَمٍ عَجافِ

وأعْجَفه أي هَزله . وقوله تعالى : بأكلهن سبع عجاف ؛ هي الهَزلَى التي لا لحم عليها ولا شعم ضُربت مثلاً لسبع سنين لا قبطر فيها ولا خصب . وفي حديث أم معبد : يسوق أعنزا عجافاً ؛ جمع عجفاه ، وهي المهزولة من الغنم وغيرها . وفي الحديث : حتى إذا أعْجَفَها ردها فيه أي أهزكها . وسيف معجوف إذا كان داثراً لم يُصْقَلَ ؛ قال كعب بن زهر :

وكأن موضع رخليها من صُلمبيها سَيْف ، تَقَادَمَ عَهْدُه ، مَعْجُوفُ

ونَصَلُ أَعْجَفُ أَي رَفِيقَ . والبِعجُفُ : الجهٰد وشِدَّةُ الحال ؛ قال مَعْتَلِ ُ بن خُورَبْلِد :

> إذا ما طَعَمَنًا ، فِانْدُرِ لُوا فِي دِيارِنا ، بَنَيْنَةَ مَن أَبْقَى النَّعَجُّفُ مِن رُهُمْمِ

وربما سَمُّوا الأرضَ المُنجُدبة عِجافًا ؛ قال الشاعر يصف سحاباً :

لَقِيحَ العِجافُ له لِسَابِعِ سَبِعَةِ ، فَشَرِبِن بَعْد تَحَلَّى فَرَوْبِنا

هكذا أنشده ثعلب والصواب بعد تَحَلَّوْ ؛ يقال : أَنْبَتَتَ هذه الأرضون المُجدبة لسبعة أيام بعد المطر. والعَجَفُ : غِلظ العظام وعَراؤها من اللحم. وتقول العرب : أشد الرجال الأعجف الضخم . ووجه عَجف وأغجف : كالظماآن . ولئة عَجفاه : طَالَّم ؟ قَال :

تَنْكُلُ عَن أَظْمَى اللَّنَاتِ صَافِ ، أَبْيَضَ ذي مَنَاصِبٍ عِجَافِ

وأَعْجَفَ القومُ : حَبَسُوا أَمُوالهُم مَن شَدَّةً وتَضْيَيق. وأَرض عَجَفًا : مَهْزُولة ؛ ومنه قُول الرائد : وجدْت أَرضاً عَجْفاء وشَجراً أَعْشَمَ أَي قد شارَفَ النّبُس والبُيُود ، والعُجافُ : التَمْر .

وبنو العُجَيْفِ: بَطَنْنَ من العرب.

عجوف : العَجْرَفَة والعَجْرَفِيَّة: الجَفْوة في الكلام ، والحُرْق في العمل ، والسرعة في المشي ، وقبل : العجْرِفيَّة أَن تأخذ الإبل في السير بخُرُق إذا كلَّت ؛ قال أُميَّة بن أَبِي عائذ :

ومن سيرها العَنَقِ المُسْبَطِرِ ر والعَجْرَ فِيَّة بَعْـد الكَلال

الأزهري: العجرفية التي لا تقصد في سيرها من نشاطها. قال ابن سيده: وعَجْرَ فَيَّهُ فُسَبَّة أَراها تقدُر م في الكلام. وجمل عَجْرَ في: لا يَقصد في مَشْيه من نَشاطه، والأنثى بالهاه، وقد عَجْرَ ف

وتعَجْرَف. الأَزهري: يكون الجلل عَجْرَفيَّ المشي لسرعته . ورجل فيه عَجْرَفيَّة وبعير 'ذو عَجاديف َ. الجوهري: جمل فيه تَعَجْر 'ف وعَجْر َفة ' وعَجْر فقة كأن فيه خُر 'قا وقلة مُبالاة لسرعته . الأزهري: العجرفية من سير الإبل اعتراض في نتشاط ، وأنشد ببت أمية بن أبي عائد . والعَجْر فة ': ركوبك الأمْر َ لا تُروَي فيه ، وقد تعجر فقه . وفلان يَتَعَجْر وَف على فلان إذا كان يركبه عا يكره ولا واحدها عُجْر ُوف ؟ قال الشاعر:

> لم تُنْسِنِي أُمَّ عَبَّادٍ نَوَّى قَذَفَ '' ولا عَجادِيف' كَهْرٍ لا تُعُرَّبِنِي

وتعَجْرَفَ فلان علينا إذا تكبّر ؛ ورجل فيه تعَجْرُفُ .

والعُجروف: دويبَّة ُ ذاتِ قوائم طِوال ِ ، وقبل: هي النمل ُ ذو القوائم ؛ وقال ابن سيده في موضع آخر: أعظم من النملة . الأُزهري: يقال أيضاً لهذا النمل الذي وفعنه عن الأرض قوائمه عُجْروف .

عدف : العَدْفُ : الأكل . عَدَفَ بِعْدِفُ عَدْفاً : أَكُل . وَلَمَا يَعْدُوفُ : الذُّواقُ أَعْنِي مَا يُذَاق ؛ قال :

وحَيْفُ بِالْقَنِيِ فَهُنَ خُوصُ ،
وقِلَةُ مَا يَذُقْنَ مِن الْعَدُوفِ
عَدُوفِ مِن قَضَامٍ غير لَوْنَ ،
دَجِيعِ الفَرْثِ أَو لَوْكِ الصَّرِيفِ

أراد غير ذي لون أي غير متلوّن. ورَجِيع الفرث: بدل من قَضام بدَل بيان ، ولَوْك : في معنى مَلُوك، وما ذاق عَدْفاً ولا عِدْوفاً ولا عُدافاً أي

شيئاً ، والذال المعجمة في كل ذلك لغة ، ولا عَلُوساً ولا المعجمة في كل ذلك لغة ، ولا عَلُوساً ولا أَلُوساً ؛ قال أبو حسّان : سبعت أبا عمرو الشيباني يقول ما 'ذقت عَدُوفاً ولا عَدُوفة ؛ قال : وكنت عند يزيد بن مِزْيد الشيباني فأنشدت ببت قَيْس بن زهير :

## ومُجَنَّباتٍ مَا يَذُقَنْ عَدُوفَةً ، يَقَذِفِنْ بَالْهُرَاتِ وَالْأَمْهَـارِ

بالدال ، فقال لي يزيد : صَحَفت أبا عمرو ، إنما هي عَدُوفة بالذال ، قال : فقلت له لم أُصحف أنا ولا أنت ، تقول ربيعة هذا الحرف بالذال ، وسائر العرب بالدال ، وهذا البيت في التهذيب منسوب إلى قيس بن زهير كما أوردته ، وقد استشهد به ابن بري في أماليه ونسبه إلى الربيع بن زياد .

والعدّف : نو ل قليل من إصابة . والعدّف : السير من العلك . وباتت الدابّة على غير عدوف أي على غير علك ؛ هذه لغة مُضر . وفي الحديث : ما دُدَفت عدوفاً أي دُواقاً . وما عدوفنا عندهم عدوفاً أي ما أكلنا. والعدفة والعدقة : كالصيفة من الثوب . واعتدف الثوب : أَخذ منه عدفة " واعتدف العدفة : أخذها . وما عليه عدفة " أي خوفة ، لفة مرغوب عنها . وعدف كل شيء وعدفت : أصله الذاهب في الأرض ؛ قال الطرماح:

### حَمَّالُ أَثْقَالُ ِ دِياتِ الثَّأَى ، عن عِدَفِ الأَصْلُ وَكُرَّامِهَا

وفي التهذيب : عِدْفَة كُل شَجْرَة أَصَلُهَا } وجمعها عِدَف الأصل عِدَف . قال : ويقال بل هو عن عَدَف الأصل اشتقاقه من العدْفة أي يَلُم ما تفر ق منه . ابن الأَعرابي : العَدَف والعائر والفيضاب قَدَى العين .

والعيد فق : ما بين العشرة إلى الخمسين ، وخصصه الأزهري فقال : العيد فق من الرجال ما بين العشرة إلى الحمسين ، قال ابن سيده : وحكاه كراع في الماشية ولا أحقها . والعيد فق : النجمع ، والجمع عيد ف" ، بالكسر ، وعيد ف" ؛ قال : وعندي أن المعني همنا بالتجمع الجماعة لأن التجميع عرض ، وإنما يكون مثل هذا في الجواهر المخلوقة كسيد رة وسيد ر، وربما كان في المصنوع، وهو قليل والعيد ف: القيط عق من الليل . يقال : مراً عيد ف" من الليل وعينف أي قطعة . والعيد ف ، بالتحريك : القذى ؛ وعينف أي قطعة . والعيد ف ول الراجز يصف حياراً وأنه :

أَوْرَدَهَا أَمِيرُها مع السَّدَفُ ، أَزْرَقَ كَالْمِرآة طَعَّارَ العَدَفُ

أي يَطَعْرَ القَدَى ويَدْفَعُهُ.ويقال: عدّف له عِدْفَةً من مال أي قطّع له قِطْعة منه ، وأعطاه عِدْفَةً من مال أي قطعة .

عَدْف : عَدْف من الطعام والشراب يَعْدُف عَدْفاً : أَصَاب منه شَيْئاً . والعَدْوف والعُدْاف : ما أَصَابه . وعد ف نفسه : كَعَزَ فها . وسم عُدَاف : مقلوب عن دُعاف ؛ حكاه يعقوب واللحياني . والعُدُوف : السكوت . والعُدُوف : المَرارات . والعُدْف : الأكل ، وقد عذف ، بالذال المعجمة ؛ هذه لغة ربيعة . يقال : ما ذقت عَدْفاً ولا عَدُوفاً ولا عُدُوفاً ، بالدال عُدافاً أي شيئاً ، وكذلك يقال ولا عَدُوفاً ، بالدال المهملة . وباتت الدابة على غير وقد تقدم بالدال المهملة . وباتت الدابة على غير عَدْوف .

عرف : العرفانُ : العلم ؛ قال ابن سيده : ويَدْفَصلانَ بتَحْديدُ لا يَليق بهذا المكان ، عَرَفَه يَعْرُونُهُ عَرَّفَةُ

وعر ْفَاناً وعر فَأَناً ومَعْر فِـةً واعْتَرَفَه ؛ قال أَبو ذَوْيِب بِصِف سَحَاباً :

# مَرَتُهُ النَّعَامَى ، فلم يَعْتَرِفُ خِلافَ النَّعَامَى من الشّامِ رِيحًا

ورجل عَرُوفُ وعَرُوفَة : عارِفُ يَعْرِفُ الأُمورِ ولا يُنكِر فَ الأُمورِ ولا يُنكِر أَحداً رآه مرة، والهاء في عَرُوفَة للمبالغة. والعَر يف والعادِفُ بمعنتى مشل عَلِيم وعالم ؛ قال طريف بن مالك العَنْبري، وقيل طريف بن عمرو:

أَوَ كُلَّمَا ورَدَت عُكَاظَ قَبَيلَة "، بَعَنُوا إِلَى عَرِيفَهُمْ يَتَوَمَّمُ ?

أي عارفَهم ؟ قال سيبويه : هـو فَعيل بمعنى فاعـل كقولهم ضَريب' قـداح ، والجمع عُرَفاه . وأمر عَريف وعارف : مَعروف ، فاعل بمعنى مفعول ؟ قال الأزهري : لم أسبع أشر عارف أي معروف لفير الليث ، والذي حصّلناه للأثمة رجل عارف أي صبور؟ قاله أبو عبيدة وغيره .

والعِرْف ، بالكسر : من قولهم ما عَرَفَ عِرْ في إلا بأَخْرَةٍ أي ما عَرَفَني إلا أَخيراً .

ويقال : أغرَف فلان فلاناً وعرَّفه إذا وقَّقَه على ذنبه ثم عفا عنه . وعرَّفه الأمر : أعلمه إياه . وعرَّفه بيته : أعلمه بمكانه . وعرَّفه به : وسَمه ؛ قال سببويه: عرَّفتُه زيداً ، فذهب إلى تعدية عرّفت بالتثقيل إلى مفعولين ، يعني أنك تفول عرفت زيداً فيتعدَّى إلى مفعولين ، قال ! وأما عرَّفته بزيد فإنما تريد عرَّفته بهذه العلامة وأوضحته عرَّفته بزيد فإنما تريد عرَّفته بهذه العلامة وأوضحته بها فهو سوى المعنى الأورًّل ، وإنما عرَّفته بزيد كتولك سبيته بزيد ، وقوله أيضاً إذا أراد أن ينفتل شياً من النعر أو اللغة على شيء : والأول

أَعْرَف ؛ قال ابن سيده : عندي أنه على توهم عَرْف لأن الشيء إنما هو معفروف لا عارف ، وصيغة التعجب إنما هي من الفاعل دون المفعول ، وقد حكى سيبويه: ما أبغضه إلى أي أنه مُبغض ، فتعجب من المفعول كما يُتعجب من الفاعل حتى قال : ما أبغضني له ، فعلى هذا يصلم أن يكون أعرف هنا مُفاضلة وتعجباً من المفعول الذي هو المعروف . والتعريف : الإعلام . والتعريف أيضاً : إنشاد الضالة . وعرق الضالة : نَسَدها .

واعترَ فَ القرمَ : سألهم ، وقيـل : سألهم عن خَبر ليعرفه ؛ قال بشر بن أبي خازِم :

> أَسَائِلة " عُمُلِرَة ُ عن أَبِيها ، خِلالَ الجَلِيْش، تَعْتَرِفُ الرَّكَابَا؟

> تَعَرَّ فُونِي أَنَّنِي أَنَا ذَاكُمُ ، شَاكِ سِلاحي ، في الفوارِس ، مُعْلَمُ

وربما وضعوا اعترَفَ موضع عرَف كما وضعوا عرَف موضع اعترف ، وأنشد بيت أبي ذويب يصف السحاب وقد تقد م في أو ل الترجمة أي لم يعرف غير الجَنُوب لأنها أبَلُ الرّياح وأر طبنها . وتعرّفت ما عند فلان أي تطلبّت حتى عر فت . وتقول : اثت فلاناً فاستَعْر ف إليه حتى يعر فك . وقد تعارف القوم أي عرف بعضهم بعضاً . وأما الذي جاء في حديث اللنُقطة : فإن جاء من يعتر فها فمعناه معرفته إياها بصفتها وإن لم يرَها في يدك . يقال : عرّف فلان الضالة أي ذكر كما وطلب من يعرفها فجاء رجل بعترفها أي يصفها بصفة يُعلم أنه صاحبها . وفي حديث بعترفها أي يصفها بصفة يُعلم أنه صاحبها . وفي حديث

ابن مسعود : فيقال لهم هل تَعْرِفُونَ رَبَّكُم ؟ فيقولُونَ : إذا اعْتَرَفُ لنا عَرَفْناه أَي إذا وصَفَ نفسه بصفة نُخَقَّقُهُ بها عرفناه . واستَعرَف إليه : انتسب له ليَعْرِفَه . وتَعرَّفه المكانَ وفيه : تأمَّله به ؛ أنشد سيبويه :

#### وقالوا: تَعَرَّفُهُا المُنَازِلَ مِن مِنتَى، وما كلُّ مَن وانَى مِنتَّى أَنَا عَارِفُ

وقوله عز وجل : وإذ أُسَرُ النيُّ إلى بعض أزواجه حديثاً فلما نبّاًت به وأظهره الله علمه عرَّف بعضه وأُعرض عن بعض ، وقرىء : عرَ فَ بعضه، بالتخفيف، قال الفراء: من قرأ عرَّف بالتشديد فمعناه أنه عرَّف حَفْصةَ بَعْضَ الحديث وترَك بعضاً ، قال : وكأنَّ من قرأ بالتخفيف أراد غُضبَ من ذلك وجازى عليه كما تقول للرجل يُسيء إليك : والله لأغر فن الك ذلك، قال : وقد لعَمْري جازَى حفصة َ بطلاقِها ، وقال الفرَّاء : وهو وجه حسن ، قرأ بذلك أبو عبد الرحمن السُّلَمَى ، قال الأَزْهري : وقرأَ الكسائي والأعمش عن أبي بكر عن عاصم عرَف بعضَه ، خفيفة ، وقرأ حمزة ونافع وابن كثير وأبو عمرو وابن عامر اليَحْصُمي عر"ف بعضه ، بالتشديد ؛ و في حديث عَوْف بن مالك : لتَرُدُّنَّهُ أَو لأُعَرِّ فَنَّكَهَا عند رسول الله ، صلى الله عليه وسلم،أي لأجاز بنَّك بها حتى تُعرِّ ف سوء صنيعك، وهي كلمة تقال عند التهديد والوعيد .

ويةال للحازي عَرَّافُ وللقُنَاقِنِ عَرَّافُ وللطَّبيبِ عَرَّافَ لمعرفة كل منهم بعلشية . والعرّافُ : الكاهن؟ قال عُرْوة بن حِزام :

> فقلت لعَرَّافِ اليَهامة : داو نِي ، فإنــُكَ ، إن أَبرأتني ، لـَطبــيب'

وفي الحديث : من أتى عَرَّافاً أو كاهِناً فقد كفر بما أثرَل على محمد ، صلى الله عليه وسلم ؛ أراد بالعَرَّاف المُنتَجَم أو الحازي الذي يـدَّعي علم الغيب الذي استأثر الله بعلمه .

والمتعارِف : الوجُوه . والمتعروف : الوجه لأن الإنسان يُعرف به ؛ قال أبو كبير الهذلي :

مُتَكُورُين على المَعَارِفِ، بَيْنَهُم ضَرَبُ كَتَعْطاطِ المَزادِ الأَثْجَلِ

والمعراف واحد . والمتعارف : محاسن الوجه ، وهو من ذلك . وامرأة حَسَنة المعارف أي الوجه وما يظهر منها ، واحدها معرض ؛ قال الراعى :

> مُتَافِّمِينَ على مَعَارِفِنَا ، نَـُدْنِي لَـهُنَّ حَواشِيَ الْعَصْبِ

ومعارف الأرض: أوجهها وما غرف منها . وعريف القوم: سيده . والعريف : القيم والسيد عريف القوم : سيده . والعريف : القيم والسيد العنبري ، وقد تقديم ، وقد عرف عليهم يعرف عرافة . والعريف : النقيب وهو دون الرئيس ، عرافة . والعريف : النقيب وهو دون الرئيس ، والجمع عُرفاء ، تقول منه : عرف فلان ، بالضم ، عرافة مثل خطابة أي صاد عريفاً ، وإذا أردت أنه عمل ذلك قلت : عرف فلان علينا سين يعرف عرافة مثال كتب يكتب كتابة . سين يعرف عرافة مثال كتب يكتب كتابة . الأثير : العرفاء جمع عريف وهو القيم بأمور القبيلة أو الجماعة من الناس يلي أموزهم ويتعرف الأمير أو الجماعة من الناس يلي أموزهم ويتعرف الأمير وقوله العرافة حق أي فيها مصلحة للناس ورفق في أموره وأحوالم ، وقوله العرفاء في النار تحذير من وقوله العرافة في النار تحذير من

التعرُّض للرِّياسة لما في ذلك من الفتنة ، فإنه إذا لم يقم بحقه أثم واستحق العقوبة. ومنه حديث طاووس : أنه سأَّل ابن عباس ، رضي الله عنهما : ما معنى قـول الناس : أَهْلُ القرآن عُرفاء أَهل الجنة ? فقال : رُوساء أَهل الجنة ؟ فقال : رُوساء أَهل الجنة ؟ وقال علقمة بن عَبْدَة :

بل كل مي ، وإن عَزَّوا وإن كَر ُموا ، عَرينُهُم مَرْجُلُومُ

والعُرْف ، بالضم ، والعِرْف ، بالكسر : الصبْرْ ؛ قال أبو دَهْبَل الجُمْحِيُّ :

قل لابن قَيْسٍ أَخِي الرُّقَيَّاتِ : مَا أَحْسَنَ العِبُرْفَ فِي المُصِيباتِ!

وعرَفَ للأمر واعْتَرَفَ : صَبَر ؛ فَال قبس بن تذريح :

فيا قَلَبُ صَبْراً واعْتِرافاً لِما تَرى ، ويا حُبُهَا قَعَ بالذِي أَنْتَ واقِعُ !

والعارِفُ والعَرُوف والعَرُوفة : الصابر . ونَـَفْس عَروف : حامِلة صَبُــور إذا حُمـِلَـت عــلى أمر احتَـمَلَـته ؛ وأنشد ابن الأعرابي :

> فآبُوا بالنساء مُرَدُّفاتٍ ، عَوارِفَ بَعْدَ كِنِّ وابْتِجاحِ

أراد أنهن أقررُون بالذلّ بعد النعمة ، ويروى وابنيحاح من البُحبُوحة ، وهذا رواه ابن الأعرابي . ويقال : نزلت به مُصِيبة فورُجِد صَبوراً عَرُوفاً ؟ قال الأزهري : ونفسه عارِفة بالهاء مثله؛ قال عَنْترة:

وعَلَمْتُ أَن مَنْيِنِي إِنْ تَأْتِني ، لا يُنْجِني منها الفرادُ الأَمْرَعُ

فَصَبَرْتُ عَارِفَةً لَذَلَكَ حُرَّةً ، تَرْسُو إِذَا نَفْسُ الجَبَانِ تَطَلَّعُ

تَرْسُو : تَشْبُتُ ولا تَطلَّع إلى الحَلْق كَنفْسُ الْجِبَان ؛ يقول : حَبَسْتُ نَفْسًا عارِفة أي صابرة ؛ ومنه قوله تعالى: وبَلَغَت ِ القُلُوبُ الْحُناجِر ؛ وأنشد ابن بري لمُنزاحِم العُقَيْلي :

وقفت ُ بها حتى تَعالَت ۚ بِيَ الضَّعَى ، ومَلُ الوقوفَ المُبْرَيَاتُ العَوارِفُ

المُبرياتُ : الَـتِي فِي أُنوفِها البُرة ، والعَوارِفُ : الصُّبُر . ويقال : اعْتَرَفَ فلان إذا دَلُ وانْثقاد ؛ وأنشد الفراء :

أتَضْجَرِينَ والمَطِيُّ مُعْتَرِفٌ

أي تَعْرِف وتصْبِر ، وذكر معترف لأن لفظ المطيّ مذكر .

وعرَف بذَنْبه عُرْفاً واعْتَرَف : أَقَرَرُ . وعرَف له : أَقر ؛ أَنشد ثعلت :

> عَرَفَ الحِسانُ لها غُلَيْمةً ، تَسْعَى مَعَ الأَتْرابِ فِي إِتْبِ

وقال أعرابي: ما أغرف لأحد يَصْرَعْني أي لا أقر به . وفي حديث عمر : أطر دنا المعترفين ؟ هم الذين يُقر ون على أنفسهم بما يجب عليهم فيه الحد والتعزير . يقال : أطر دَه السلطان وطر ده إذا أخرجه عن بلده ، وطر دَه إذا أبعده ؛ ويروى : اطر دُوا المعترفين كأنه كره لهم ذلك وأحب أن يستروه على أنفسهم . والعر فن : الاسم من الاعتراف ؟ ومنه قولهم : له علي ألف عرفاً أي اعترافاً ، وهو توكيد .

ويقال : أَتَكِنْتُ مُتَنَكِّرًا ثَمُ اسْنَعُرَ فَنْتُ أَي عَرَّفَتْهُ مِن أَنَا ؟ قَالَ مُزَاحِمُ العُقَيْلِي :

> فاستَهُر فا ثم قلُولا : إن ذا رَحِم هَيْمَانَ كَلَّقَنَا مِن شَأْنِكُمُ عَسِرًا فإن بَغَت آيَة تَسْتَعْر فان بها ، يوماً ، فقُولا لها العُودُ الذي اختُضرا

والمتعرُّوف: ضدُّ المُنكَكَر . والعُرُّفُ : ضدُّ النُّكر . والعُرْفُ : ضدّ النُّكر . يقال : أو لاه عُرفاً أي مَعروفاً . والمَروف والعارفة : خلاف النُّكر . والعُرْف والمعروف : الجُود ، وقيل : هو اسم ما تَبَذُّ لُهُ وتُسْديه ؛ وحرَّك الشاعر ثانيه فقال :

إِنَّ ابنَ زَيْدِ لا زَالَ مُسْتَعْمِلًا للخَيْرِ ، يُفْشِي في مِصْرِهِ العُرْفِ

والمتعروف: كالعرف. وقوله تعالى: وصاحبهما في الدنيا معروفاً ، أي مصاحباً معروفاً ، قال الزجاج: المعروف هنا ما يستحسن من الأفعال. وقوله تعالى: وأتمر وابينكم بمعروف، قبل في التفسير: المعروف الكسوة والدار، وأن لا يقصر الرجل في نفقة المرأة الي ترضع ولده إذا كانت والدته ، لأن الوالدة أرأف بولدها من غيرها ، وحق كل واحد منهما أن بأتمر في الولد بمعروف. وقوله عز وجل: والمر سكلت عرفاً ، قال بعض المفسرين فيها : إنها أر سكت بالعرف والإحسان ، وقبل : يعني الملائكة أرسلوا المعروف والإحسان ، والعرف والعارفة والمتعروف واحد : ضد النكر ، وهو كل ما تعرفه النفس من واحد : ضد النكر ، وهو كل ما تعرفه النفس من الحرف أرسلت متنابعة يقال:هو مستعار من عرف الفرس أي يتنابعون كعرف الفرس . وفي حديث الفرس أي يتنابعون كعرف الفرس . وفي حديث

كَعْبُ بِن عُجْرَةً : جاؤُوا كَأْنَتُهم عُرُوْف أَي يِتَنْبَع بعضهم بعضاً ، وقرئت عُرْفاً وعُرُفاً والمعنى واحد، وقبل : المرسلات هي الرسل . وقد تكرُّر ذكر المعروف في ألحديث ، وهو اسم جامع لكل منا عُرِف من طاعة الله والتقرُّب إلىه والإحسان إلى الناس ، وكل ما ندّب إليه الشرع ُ ونهى عنه مـن المُنحَسَّنات والمُقَبَّحات وهو من الصفات الغالبة أي أَمْر مَعْرُوف بِينِ الناسِ إِذَا رَأُوهُ لَا يُنكرُونُهُ . والمعروف: النَّصَفَةُ وحُسْنِ الصُّحْبَةِ مع الأهل وغيرهم من الناس ، والمُـنْكَر : ضدَّ ذلك جميعه . وفي الحبيث: أهل المعروف في الدنيا هم أهل المعروف في الآخرة أي مَن بذل معروفه للناس في الدنيا آتاه الله جزاء مُعروفه في الآخرة ، وقيـُل : أراد مَن بذل جاهَه لأصحاب الجَرائم التي لا تبلُغ الحُدُود فيَشفع فيهم شفَّعه الله في أهل التوحيـد في الآخرة . وروي عن ابن عباس ، رضي الله عنهما ، في معناه قال : يأتي أصحاب المعروف في الدنيا يوم القيامة فيُغْفُو لهم بمعروفهم وتَبْقى حسناتُهم جامّة ، فيُعطونها لمن زادت سيئاته على حسناته فيغفر له ويدخل الجنة فيجتمع لهم الإحسان إلى الناس في الدنيا والآخرة ؛ وقوله أنشِده ثعلب :

وما خَيْرِ' مَعْرُ وفِ الفَتَى فِي سَبابِه ، إذا لم يَزِدْه الشَّيْبُ ، حِينَ يَشْبِبُ

قال ابن سيده : قد يكون من المعروف الذي هو ضيد المنكر ومن المعروف الذي هو الجود . ويقال للرجل إذا ولئى عنك بوده : قد هاجت معارف فلان ؛ ومعارفه : ما كنت تعرفه من ضنة بك، ومعنى هاجت أي يبيست كما يهيج النبات إذا يبس. والعرف : الرهج ، طبية كانت أو خبيثة . يقال :

ما أَطْيَبَ عَرْفَهُ ! وفي المثل : لا يَعْجِز مَسْكُ السَّوْء عن عَرْف السَّوْء ؛ قال ابن سيده : العَرف الرائحة الطسة والمُنتنة ؛ قال :

ثَنَاء كَعَرُ فِ الطَّيْبِ يُهِٰدَى لأَهْلِهِ ، وليس له إلا بني خالِدٍ أَهْلُ وقال البُرَيق الهُذلى في النَّنن :

فَلَعَمْرُ عَرَّ فِكَ ذي الصَّمَاحِ ، كَمَا عَصَبَ السَّفَارُ بِعَضْبَةً اللَّهُم

وعَرَّفَهُ : طَيَّبَهُ وزَيَّنَهُ . والتعْرِيفُ : التطنيبُ من العَرَّف . وقوله تعالى : ويُسدخلِهم الجنة عرَّفها لهم ، أي طَيِّبها ؛ قال الشاعر يمدح رجَلًا :

عَر'فنتَ كَإِنَّبِ عَرَّفَتُهُ اللطائمُ

يقول: كما عَرُفَ الإِنْبُ وهو البقير . قال الفراء: يعرفون منازلهم إذا دخلوها حتى يكون أحدهم أعرَف بمنوله إذا رجع من الجمعة إلى أهله ؛ قال الأزهري: هذا قول جماعة من المنسرين ، وقد قال بعض اللغويين عرفها لهم أي طبيها . يقال : طعام معرف أي مُطبّ ؛ قال الأصعي في قول الأسود ابن يعفر عَهد عقال بن محمد بن سُفين :

فتُدْخُلُ أَيْدٍ فِي حَناجِرَ أَفْنِعَتْ لِعادَتِها من الخَزيرِ المُعَرَّفِ

قال: أَقْنَعَتْ أَي مُـدُّت ورُفِعَت للهُم ، قال وقال بعضهم في قوله : عَرَّفُها لهُم ؛ قال : هو وضعك الطعام بعضًا على بعض . ابن الأعرابي : عَرَّف الرجلُ إِذَا أَكْثَر مِن الطِّيْب ، وعَرِفَ إِذَا تَرَكَ الطَّيْب . وفي الحديث : من فعل كذا وكذا لم يجد عَرْف الجُنة أَيْ رَجِهَا الطَّيِّبة . وفي حديث علي "، وضي الله الجنة أي رَجِهَا الطَّيِّبة . وفي حديث علي "، وضي الله

عنه : حبّذا أرض الكوفة أرض سَواء سَهلة معروفة أي طبّبة العَرْف ، فأما الذي ورد في الحديث : تَعَرَّف إلى الله في الرّخاء يَعْرِفك في الشدّة ، فإن معناه أي اجعله يَعْرُ فك بطاعتِه والعَمَلِ فيا أو لاك من نِعمته ، فإنه أيجازيك عند الشدّة والحاجة إليه في الدنيا والآخرة .

وعرُّف طَعامه : أكثر أَدْمَه. وعرُّف رأْسه باللُّهْن: رَوَّاه .

وطار القطا عُرْفاً عُرْفاً: بعضها خلف بعض. وعُرْف الدّيك والفَرَس والدابة وغيرها: مَنْبِتُ الشعر والرّيش من العُنْق ، واستعبله الأصعي في الإنسان فقال: جاء فلان مُبْرَ ثلاً للشّرَّ أي نافِشاً عُرف، والجمع أعراف وعُروف. والمَعْرَفة ، بالفتح: مَنْبِت عُرْف الفرس من الناصية إلى المنسَج، وقيل: هو اللحم الذي ينبت عليه العُرْف. وأعْرَف الفرس؛ وطال عُرف ، واعْرَورَف : صار ذا عُرف. وعَرَفْتُ الفرس: جززت عُرْفَة . وفي حديث ابن وعَرَفت أطلب من معرفة البرد ذون بنا أعير المناس أعْرَف ، وفي حديث ابن عُرْف من رقبته . وسنام أعْرَف في منابت عُرْف من رقبته . وسنام أعْرَف ؛

#### مُسْتَحْمُلًا أَعْرَفَ قد تَبَنَّى

وناقة عَرْفاء: مُشْمَرِفة السَّنام. وناقة عرفاء إذا كانت مذكِّرة تُشبه الجمال ، وقيل لها عَرْفاء لطُول عُرْفَها. والضَّبُع يقال لها عَرْفاء لطول عُرفها وكثرة شعرها ؛ وأنشد ابن بري للشنْفَرَى :

> ولي 'دونكم أهْلُون سيد' عَمَلُسْ' ، وأرْقَطُ 'زهْلُول' وعَرْفاء جَيَأَل'

> > وقال الكمىت :

لها راعيا سُوءِ مُضيعانِ منهما: أبو جَعْدة العادِي ، وعَرْفاء جَيْأَلُ

وضَبُع عَرفاء : ذات عُرف ، وقيل : كثيرة شعر العرف . واعْرَوْدَفَ العرف . واعْرَوْدَفَ العرف . واعْرَوْدَفَ البحر والسيْلُ : تراكم موْجُه وادْتَفع فصاد له كالعُرف . واعْرَوْدَفَ الدَّمُ إذا صاد له من الزبد شبه العرف ؟ قال المذلي يصف طَعْنَة فادت بدم غالب :

مُسْتَنَة سَنَنَ الفُلُوّ مرِشّة ، تَنْفِي التُّرابَ بقاحِزٍ مُعْرَوْدِفِ ا

واعْرَوْرَفَ فلان للشرّ كقولك اجْنَأَلُ وتَشَذُّرَ أي نهيئاً . وعُرْف الرمْل والجبَل وكلُّ عـال ظهره وأعاليه ؛ والجمع أغراف وعِرَفَة ٧ . وقوله تعالى : وعلى الأغراف رِجال ؛ الأعراف في اللف : جمع عُرُف وهو كل عال مرتفع ؛ قال الزجاج :الأَعْرافُ أعالى السُّور ؛ قال بعض المفسرين : الأعراف أعـالي سُور بين أهل الجنة وأهل النار ، واختلف في أصحاب الأعراف فقيل : هم قوم استوت حسناتهم وسيئاتهم فلم يستحقوا الجنة بالحسنات ولا النار بالسيئات، فكانوا على الحجاب الذي بـين الجنــة والنار ، قال : ويجوز أنَّ يكون معناه ، والله أعلم ، على الأعراف عــلى معرفة أهل الجنة وأهل النار هؤلاء الرجال ، فقال قوم : ما ذكرنا أن الله تعالى يدخلهم الجنة ، وقيل : أصحاب الأعراف أنبياء، وقيل: ملائكة ومعرفتهم كلاً بسياهم أنهم بعرفون أصحاب الجنة بأن سياهم إسفار الوجُوه والصحك والاستبشار كما قال تعالى : وجوه يومثذ مُسْفَرة ضاحكة مُستشرة ؛ ويعر فون أصحاب النار ١ قوله « الفلو" » بالفاء المهر ، ووقع في مادتي قحز ورش" بالفين . عوله « وعرفة » كذا ضبط في الاصل بكس ففتح .

بسياهم ، وسياهم سواد الوجوه وغيرتها كما قال تعالى : يوم تبيض وجوه وتسود وجوه ووجوه يومئذ عليها غَبَرة ترهنها قترة : قال أبو إسحق : ويجوز أن يكون جمعه على الأعراف على أهل الجنة وأهل النار . وجبَل أغر َفُ : له كالعُر ف . وعُر ف الأرض : ما ارتفع منها ، والجمع أعراف . وأعراف الراياح والسحاب : أوائلها وأعاليها ، واحدها عُر ف . وحرز ن أغر ف : مرتفع . والأعراف : الحرث الذي يكون على الفلاجان والقوائد .

والعَرْفَةُ : قُرحة تخرج في بيـاض الكف . وقـد عُرَف ، وهو مَعْروف : أصابته العَرْفَةُ .

والعُرْفُ : شجر الأَثْرُ ج . والعُرف : النحل إذا بلغ الإطعام ، وقيل : النخلة أوّل ما تطعم . والعُرْفُ والعُرَفُ : ضرب من النخل بالبحريَن . والأعراف: ضرب من النخل أيضاً ، وهو البُرْشُوم ؛ وأنشد بعضهم :

نَغْرِسُ فيها الزَّادَ والأَعْرَافَا ، والنَّاعِرَافَا ، والنَّاعِينِ مسنَّدُفًا اسْدَافًا ا

وقــال أبو عمرو : إذا كانت النخلة باكوراً فهي عُرْف . والعَرْفُ : نَبْت لبس بحمض ولا عِضاه ، وهو الشُّمام .

والعُرُ فَانُ والعِرِ فَانُ : 'دُو يَبَّة ' صغيرة تكون في الرَّمُل ، رمْل عَالِيج أو رمال الدَّهْناه . وقال أبو حنيفة : العُرُ فَانَ جُنْدَب ضخيم مشل الجَرادة له عُرف ، ولا يكون إلا في رمْنة أو عُنظُوانة . وعُرُ فَانُ : جبل . وعِرِ فَانَ والعِرِ فَانُ : اسم . وعَرَ فَانُ : موضع بمكة ، معرفة كأنه معلوا كل موضع منها عرفة ، ويوم عرفة عَيْر منو ن الم المحلوا كل موضع منها عرفة ، ويوم عرفة عَيْر منو ن

ولا يقال العرفة ، ولا تدخله الألف واللام . قال سيبويه : عرفات مصروفة في كتاب الله تعالى وهي معرفة ، والدليل على ذلك قول العرب : هذه عرفات مساة ، قال : عرفات مأبار كا فيها ، وهذه عرفات حسنة ، قال : ويدلك على معرفتها أنك لا تدخل فيها ألفاً ولاماً وإلها عرفات بمنزلة أبانين وبمنزلة جمع ، ولو كانت عرفات نكرة لكانت إذاً عرفات في غير موضع ، قيل : سمي عرفة لأن الناس يتعارفون به ، وقيل : سمي عرفة لأن الناس يتعارفون به ، وقيل : عليه السلام ، طاف بإبراهيم ، عليه السلام ، فكان يويه المشاهد فيقول له: أعرفت عرفت ، وقيل : أعرفت ؟ فيقول إبراهيم : عرفت عرفت ، وقيل : لأن آدم ، صلى الله على نبينا وعليه وسلم ، الما هبط من أجلنة وكان من فراقه حواء ما كان فلقيها في ذلك الموضع عرفها وعرفته . والتعريف : الوقوف بعرفات ؟ عرفة قول ابن دريد :

## ثم أنى التعريف َ يَقُر ُو مُخْسِناً

تقديره ثم أتى موضع التعريف فحذف المضاف وأقام المضاف إليه مقامه . وعَرَّف القومُ : وقفوا بعرفة ؟ قال أو سُ بن مَغراء :

ولا يَوِيمون للتعزيف مَوْقِفَهم حتى 'يقال: أجيزُ'وا آَلَ صَفُوانا\

وهو المُعرَّفُ للمو قِف بعرَ فات . وفي حديث ان عباس ، رضي الله عنهما : ثم متحلتُها إلى البيت العتيق وذلك بعد المُعرَّف ، يريد بعد الو قوف بعرفة . والمُعرَّف في الأصل : موضع التعريف ويكون عمنى المفعول . قال الجوهري: وعَرَفات موضع بمنسًى ، قوله «صفوانا» هو هكذا في الاصل ، واستصوبه المجد في مادة صوف راداً على الجوهري .

وهو اسم في لفظ الجمع فلا يُجْمع ، قال الفراء : ولا واحد له بصحة ، وقول الناس : نزلنا بعرفة سَبيه بمولد ، وليس بعربي مَحْض ، وهي معرفة وإن كان جمعاً لأن الأماكن لا تزول فصار كالشيء الواحد، وخالف الزيدين ، تقول : هؤلاء عرفات حسنة ، تنصب النعت لأنه نكرة وهي مصروفة ، قال الله تعالى : فإذا أفضتُم من عرفات ؟ قال الأخفش : إنما صرفت لأن الناء صارت بمنزلة الياء والواو في مُسلمين ومسلمون لأنه تذكيره ، وصار التنوين بمنزلة النون ، فلما سعي به ترك على حاله كما ترك مسلمون إذا سعي به على حاله كما ترك مسلمون إذا سعي به على حاله كما ترك مسلمون إذا سعي وعرب بالناء وكذلك القول في أذ رعات وعانات وعرب بالنات .

والعُرَفُ: مَوَاضِع منها عَرفة ُ ساق وعُرُفَة ُ الأَملَحِ وعُرُفَة ُ صارة َ . والعُر ُف ُ : موضع ، وقيل جبل ؟ قال الكمنت :

> أهاجَكَ بالعُرْنُ ِ المَـنْزِلُ ، وما أننت والطئلَـلُ المُعنوِلُ ؟ ا

واستشهد الجوهري بهذا البيت على قوله العُرْف. والعُرْفُ: الرمل المرتفع؛ قال : وهو مثل عُسْر وعُسُر، وكذلك العُرفة ، والجمع عُرَف وأعْراف. والعُرْفَتَانِ : ببلاد بني أسد ؛ وأما قول ه أنشده يعقوب في البدل :

وما كنت تمن عَرَّفَ الشَّرَّ بينهم ، ولا حين جَدَّ الجِيدُ تُمَــن تَفَيَّبًا

فليس عرَّف فيه من هذا الباب إنما أراد أرَّث، فأبدل الألف لمكان الهمزة عيناً وأبدل الثاء فاء. ومَعْروف: اسم فرس الزُّبَيْر بن العوّام شهد عليه حُنَيْناً.

ومعروف أيضاً: اسم فرس سلمة َ بن هِند الفاضِريّ من بني أسد ؛ وفيه يقول:

> أَكَفِّىءُ مَعْرُ وفاً عليهم كأنه ، إذا ازورً من وقنع الأسيئة ِ، أَحْرَ دُ

ومَعْرُوف : واد لهم ؛ أنشد أبو حنيفة : وحتى سَرَتْ بَعْدَ الكَرَى في لَو بِنْهِ أساريع مُعْرُوف ، وصَرَّتْ جَنَادِبُهُ

وذكر في ترجمة غزف : أن جاريتين كانتا تُغَنَّيَانَ بما تَعَازَفَت الأنصار يوم بُعاث ، قال : وتروى بالراء المهملة أي تَسْخَرَتْ .

عرصف : العرَّصافُ : العَقَبُ المُـسْتَطَمَلُ وأكثر ما يعني به عَتَبِ ُ المَتْنَينِ وَالْجَنْبَيْنِ ، وَكُلُّ خُصْلَةً مِن سَرَ عَانَ المَتْنَيْنِ عَرْصَاف وعَرْفَاصٍ؟ قَالَ الأَزْهِرِي: سمعته من العرب. وعَرْصُف الشيءَ : جَذَبِه . والعَراصيفُ في الرَّحْل : كالعَصافير ، والواحـــد عُرْضُوف ؛ قال يعقوب : ومنه يقال اقتطع عَراصف ، ولم يفسره . وعر صاف الإكاف وعُرْ صُوفُهُ وعُصْفُوره : قطعة خشب مشدودة " بين الحذُونَ المُقَدُّمن. والعرُّصافُ: الخصُّلةُ من العُقَب التي تُشَدُّ بها على قُبُة الهودج . والعرُّصاف والعرفاص: السُّوط من العقب. والعرُّ اصيفُ: ما على السُّناسن كالعُصافير . قال ابن سده : وأرى العر افس فه لغة . الأزهرى: العراصف أربعة أوتاد يجمعن بنن رؤوس أحناء الرَّحل ، في رأس كل حنو من ذلك وتدان مُشدودان بعُقب أو بجلود الإبل ، وفيه الظُّلِفات ، يَعْدُلُونَ الْحِنْوُ بِالْعُرْصُوفِ . وعَرَاصِفُ القتب : عَصَافِيرُه . والعَرَاصِف: الحُشب الذي تشد به رؤوس الأحناء وتضم به ؛ قال

الأصمعي: في الرحل العراصيف وهي الخشبتان اللتان تشد ان بين واسط الرحل وأخَرَته بميناً وشبالاً.

عوف : عَزَفَ يَعْزَفُ عَزَفاً : لها . والمَعازِفُ : المَلَاهِي ، واحدها مِعْزَف ومِعْزَفة . وعزف الرجل يعزِف إذا أقام في الأكل والشرب ، وقبل : واحد المعازِف عَزَف على غير قياس ، ونظيره ملامع أومشابيه في جمع شبه ولمنحة ، والمَلاعب التي يُضرب بها ، يقولون للواحد عَزَف ، والجمع معازِف وواية عن العرب ، فإذا أفرد المِعْزَف ، فهو ضَرَب من الطَّنَابِير ويتخذه أهل اليمن وغيرُهم ، يجعل العُود معزفاً . وعَزَف الدُّف : صوته . وفي حديث عبر : أنه مر " بعَزَف دُف دُف " فقال : ما هذا ? قالوا : خيان ، فسكت ؛ العَزْف " : اللَّعِب المَعازِف ، وهي الدُّف وهي الدُّف : اللَّعِب المَعازِف ، فهي الدُّف وهي المُود في على العَرْف .

للخَوْنَع ِ الأَزْرَقِ فيها صاهل ، عَزْ فُ كُمَرَ فِ الدُّفّ والجلاجِلِ

وكل لَعب عَزْفْ. وفي حديث أم زرَّع: إذا سَمِعْنَ صُوتَ المَعازِف أَيْقَنَ أَنِنَ هُوالِكُ . والعازِف أَيْقَنَ أَنِنَ هُوالِكُ . والعازِف: اللاعب بها والمُنْفَى ، وقد عَزَف عَزْفاً. وفي الحديث: أَنَّ جارِيتَيَن كاننا تُعَنَّيَان بما تعازفت الأنصار يوم بُعاث أي بما تناشدت من الأراجيز فيه ، وهو من العزيف الصوق، وروي بالراء، أي تفاخرت ، ويووى تقاذفت وتقارفت . وعَزَفت الحن تعزِف عَرْفاً وعَزِيفاً : صواتت ولحيت ؛ قال ذو الرمة : عَرْفاً وعَزِيفاً : صواتت ولحيت ؛ قال ذو الرمة :

عَزِيف كَتَضَرَابِ المُعَنَّانِ بِالطَّبِلِ

ورجل عَزُوفُ عن اللَّهُو إذا لم يَشْتُهُهُ ، وعَزُوف عن النساء إذا لم يَصْبُ إليهن ً ؛ قـال الفرزدق

· يخاطب نفسه :

عَزَافَتَ بَأَعْشَاشٍ ، ومَا كِدَّتَ تَعَزِفُ ، وأَنْكُرَّتَ مِنْ حَدَّواء مَـا كَنْتَ تَعْرِفُ

وقول مليح :

هِرْ كُولَة لِيسَتْ من العَشَانِقِ، ولا العَزيفاتِ ولا المُعانِقِ

وعزَ فَت ِ القوْسُ عَزُ فاً وعزيفاً : صوَّنت ؛ عن أَبي حنيفة .

والعَزيف : صوت الر"مال إذا هَبَّت بها الر"ياح . وعَز ف الر"ياح : أصواتها . وأعز ف : سمع عزيف الر"ياح والر"مال . وعَزيف الرياح : ما يسمع من دويتها . والعَز ف والعَزيف : صوت في الرمل لا يد وكى ما هو ، وقيل : هو و توع بعض على بعض ورمل عاذ ف وعز"اف : مصو"ت ، والعرب تجعل العزيف أصوات الجن" ؛ وفي ذلك يقول قائلهم :

وإني لأجْتابُ الفَلاهَ ، وبَنها عَوازِفُ جِنّانٍ ، وَهَامٌ صَوَاخِدُ

وهو العزف أيضاً . وقد عَزَفت الجن تَعْزِف ، الله بالكسر ، عزيفاً . وفي حديث ابن عباس ، رضي الله عنهما : كانت الجن تَعْزِف الليلَ كلّه ببن الصَّفا والمروة ؛ عَزِيف الجن : بَعَرْس أصواتها ، وقيل : هو صوت يسمع بالليل كالطبل ، وقيل : هو صوت الرياح في الجو فتَوهَمَه أهل البادية صوت الجن .

والعزَّاف : رمل لبني سعد صفة غالبة مشتق من ذلك ويسمى أَبْرَقَ العَزَّاف . وسَحاب عَزَّاف : يُسبع منه عَزْيِفُ الرَّعْد وهو دَوِيَّه ؟ وأنشد الأصمي لجندل بن المُثنَّى :

يا رَبُّ رَبُّ المُسلِمِينِ بالسُّورُ ، لا تَسفِه صَلِّبَ عَزَّافٍ جُوْرُ

قال : ومَطرَ عز "أف 'مجَلَيْجِل ، وروى الفارسي هذا البيت عَز "أف ، بالزاي ، ورواية ابنالسكيت غر "أف. وعَز ُفَت نفسي عن الشيء تعز ف وتعز ُف عَز فأ وعُز ُوفاً : تركتُه بعد إعْجابها وزهدت فيه وانصرفت عنه . وعز َفت نفسهُ أي سلَت . وفي حديث حارثة : عز َفت نفسي عن الدُّنيا أي عافتها وكر هنها ، ويوى عز َفت ، بضم التاء ، أي منعتها وصَر َفْتها ، ويوى عز َفت ن أبي عائد الهذلي :

وقِدْماً تَعَلَّقْتُ أُمَّ الصَّبِيدِ ي مِنْي على عُزُنْ واكْنَبِهالِ

أراد عُزوف فعذف . والعَزُوف : الذي لا يكاد يَثْبُت على خُلُة ؛ قال :

> أَلَمْ تَعْلَمْهِي أَنِي عَزَ ُوفُ على الهَوى ؛ إذا صاحبي في غير شيء تَعَصَّبا ?

واعْزَ َوْزَفَ للشرِّ : نهيَّأَ ؛ عن اللحياني . والعزَّافُ: جبَل من جبال الدَّهْناء .

والعُزف: الحمام الطئورانية في قول الشماخ: حتى استَفاتَ بأَحْوَى فَوْقَه حُبُكُ، يَدْعُو هَديلًا بِهِ العُزْفُ العَزاهيلُ

وهي المُهْمَلة'. والعُزْف : التي لها صوت وهَدير .

عسف : العَسْفُ : السَّيْرِ بغيرِ هداية والأَخْذُ على غيرِ الطريق، وكذلك التَّعْسُفُ والاعْتِسافُ . والعَسْف : رُكُوبِ المَّفَازَةِ وقطْنُمُهَا بغيرِ قَصْد ولا هداية ولا دو خَتْ صُوْبِ وَلا خَلْرِيقِ مَسْلُوكِ . يقال : اعْتَسَفَ

الطريق اعتسافاً إذا قبطعه دون صواب توكاه فأصابه. والتعسيف : السير على غير علم ولا أثر . وعَسَفَ المُفازة : قبطعها كذلك ؛ ومنه قبل : رجل عسوف إذا لم بقصد قبصد الحق ؛ وقول كثير :

#### عَسُوف بأجواز الفَلا حِمْيَريّة

العَسُوف : التي تمرّ على غير هداية فتركب رأسها في السير ولا يَثْنيها شيء . والعَسْفُ : ركوب الأمر بلا تدبير ولا رَويّة ، عسَفَه يَعْسِفُه عَسْفاً وتَعَسَّفَهُ واغْتَسَفه ؛ قال ذو الرمة :

قد أَعْسِفُ النَّالَزِحَ المَجْهُولَ مَعْسِفُهُ في ظِلَّ أَغْضَفَ ، بَدْعُو هامَه البُومُ

ويروى : في ظل أخضَر ؛ وأنشد ابن الأعرابي : وعَسَفَت مُعاطناً لم تَد ْثُرُ

مدح إبلًا فقال: إذا ثبتت ثُـفناتُها في الأرض بَقِيَت آثارُها فيها ظاهرة لم تدُّثُر ، قال : وقيل ترد الظَّمَّ، الثاني ، وأثَـرُ ثفناتها الأوَّل في الأرض ومَعاطِنُها لم تدُّثُر ؛ وقال ذو الرمة :

> ورَ دْتُ اعْتِسافاً ، والثُرَيَّا كَأَنها ، على هامة ِ الرأس ، ابن ماءِ مُحَلَّقُ وقال أيضاً :

بَعْنَسِفَانِ اللَّهِـلَ ذَا الْحُبُــودِ أَمَّا بَكُلُّ كُوْكَبِ حَرِيدًا

وعسك فلان فلاناً عَسْفاً : ظلَّمه . وعسَف السلطانُ ١ قوله ١ الحبود » كذا في الاصل هنا ، وتقدم للمؤلف في مادة حود : السدود .

يَعْسِفُ واغتَسَف وتعَسَف : ظلّم ، وهو من ذلك . وفي الحديث : لا تبلئغ شفاعي إماماً عَسُوفاً أي جائراً ظلُوماً . والعَسْف في الأصل : أن يأخذ المسافر على غير طريق ولا جادة ولا عَلَم فنقل إلى الظالم والجور. وتعسَف فلان فلاناً إذا ركبه بالظلم ولم يُنصفه . ورجل عَسُوف إذا كان ظلوماً . والعسيفُ : الأجيرُ المُستهانُ به . وفي حديث أبي هريرة ، رضي الله عنه : أن رجلًا جاء إلى النبي ، صلى الله عليه وسلم ، فقال : إن ابني كان عسيفاً على رجل كان معه وإنه زنى بامرأته ، أي كان أجيراً . والعُسيفُ المملوك والعُسيفُ المملوك والعُسيفُ المملوك والعُسيفُ المملوك والعُسيفُ المملوك .

أَطَعْتُ النَفْسَ فِي الشَّهَوَاتِ حَتَى أَعَادُتَنْنِ عَسِيفاً ، عَبْدَ عَبْدِ

ويروى: أطعت العرس، وهو فعيل بمعنى مفعول كأسير أو بمعنى فأعل كعليم من العسف الجور والكفاية. يقال: هو يعسفهم أي يكفيهم. وكم أغسف عليك أي كم أغمل لك، وقيل: كل خادم عسيف. وفي الحديث: لا تقتلوا عسيفاً ولا أسفاً. والأسيف: العبد، وقيل: الشيخ الفاني، وقيل: هو الذي تشتريه بماله، والجمع عسفاء على القياس، وفي الحديث: أنه ويوى الأسفاء. واعتسفة والوصفاء، ويوى الأسفاء. واعتسفة : انتخفه عسفاء والوصفاء، ويوى الأسفاء. واعتسفاً وغسوفاً: أشرف على ويوى المعير، يعسف عسفاء على الموت من الغدة، فهو عاسف، وقيل: العسف وأن يتنفس حتى تقيدي حنه عاسف، وقيل: العسف وأنا قول أي وحزة السعدي :

واسْتَمَيْقَانَت أَنَّ الصَّلِيفَ مُنْعَسِفٍ

فه و من عُسف الحَنْجرة إذا قَمَصَت الموت. وأعْسف الرجل إذا أخذ بعيرَه العَسف ، وهو نفَس الموت ؛ وناقة عاسف ، بغير هاء : أصابها ذلك . والعُساف للإبل : كالنَّزاع للإنسان . قال الأصمعي: قلت لرجل من أهل البادية : ما العُساف؟ قال : حين تَقَمَّص حَنَجرتُه أي ترجف من النفس ؛ قال عامر بن الطفيل في قُرْرُل بوم الرَّقَمَ :

ونِعْم أَخُو الصَّعْلُوكِ أَمْسِ تَرَكَّنُهُ بِنَضْرُع مَ ، يَمْرِي بَاليدينَ وبِعَسف

وأعسف الرجل' إذا أخذ غلامت بعمل شديد ، وأغسف إذا سار بالليل خَبطَ عَشُواء . والعَسف : القَدَّرُ الضغُم . والعُسوف : الأقداح الكِبار . وعُسفان : موضع وقد ذكر في الحديث ؛ قال ابز الأثير : هي قر ية جامعة بين مكة والمدينة ، وقيل : هي منهلة من مناهِل الطريق بين الجيُحفة ومكة ؛ قال الشاعر :

يا خَلِيلَيُّ ارْبُعا واسْ تَخْشِرا رَسْماً بِعُسفَانْ

والعُسَّاف : اسم رجل .

عسقف : العَسْقَفَة : نَقِيضُ البَكَاء ، وقيل : هو جُمُود العين عن البَكَاء إذا أَراده أَو هَمَّ به فلم يقدر عليه ، وقيل : بكى فلان وعَسْقَف فلان إذا جَمَدَت عينُه فلم يَقدر على البكاء .

عشف : ابن الأعرابي : العُشوفُ الشَّجرة اليابسة .
ويقال البمير إذا جيء به أول ما يُجاء به لا يأكل
القَّتُ ولا النَّوى : إنه لمُعْشَف ، والمُعْشَف :
الذي غرض عليه ما لم يكن يأكل فلم يأكله .
وأكلت طَعاماً فأعْشفت عنه ولم يَهْنَسَأْني ، واني

لأُعْشَفُ هذا الطعام أي أَقَـٰذَرَهُ وأكرهه . ووالله ما يُعْرَفُ لي ؟ ما يُعْرَفُ لي ؟ وقد رَكِبْتَ أَمراً ما كان يُعْشَفُ لك أي ما كان يُعْرَفُ لك .

عصف : العُصْفُ والعُصْفة والعُصِيفة والعُصافة ؟ عـن اللحياني : ما كان على ساق الزرع مـن الورق الذي يَيْبُسُ فَيَتَفَتَّتُ ، وقيل : هو ورقه من غير أن يُعَمَّن بِنُبْسُ ولا غيره ، وقبل : ورقه وما لا يؤكل. وفي التنزيل: والحبُّ ذو العَصْف والرَّيْحانُ ؛ يعنى بالعصف ورق الزرع وما لا يؤكل منه ، وأمَّا الرمحان فالرزق وما أكل منه ، وقبل : العُصف والعُصَفَةُ والعُصَافَةُ التُّبُّنِ ، وقبل : هو ما على حبّ الحنطة ونحوها من قُشور التبن . وقال النضر : العَصْفُ القَصِيلِ ، وقيل : العصف بقل الزرع لأَن العرب تقول خرجنا نَـعْصفُ الزرع إذا قطعوا منه شُنًّا قبل إدُّراكه فذلك العُصْفُ . والعُصْفُ أ والعَصيفة': ورق السُّنْبُل. وقال بعضهم: ذو العَصف، بريد المأكول من الحبُّ، والريحان الصحيح الذي يؤكل ، والعصف والعنصيف : ما قبط منه ، وقبل : هما ورق الزرع الذي يميل في أسفله فتَجُزُّه ليكون أَخْفُ له ، وقبل : العصُّفُ مَا جُزُو مِن ورق الزرع وهو رَطنب فأكل . والعُصيفة : الورق المُجتَسع الذي يكون فيه السنبل . والعَصف : السُّنْسِل ، وجمعه عُصوف . وأعْصَفَ الزَّرَعُ : طال عَصْفُهُ . والعَصَافة : رؤوس سنيل الخنطة . والعصف والعَصيفة: الورق الذي يَنْفَتَح عن الثمرة. والعُصافة: ما سقط من السنيل كالتين ونحوه . أبو العباس : العَصْفَانُ التَّمْنَانُ ، والعُصُوفُ الْأَتَّمَانُ . قال أَسُ عبيدة : العصف الذي يُعصف من الزرع فيؤكل ، وهو العصيفة ؛ وأنشد لعَلَـْقَـَمة بن عَبِّدَة :

#### تسقي مذانِب قد مالكت عصيفتها

ويروى : زالت عصفتها أي جُزَّ ثم يسقى ليعود ورقه. ويقال: أَعْصَف الزرع حان أن يجز ً . وعَصَفْنا الزرع نَعْصفُه أي جِززنا ورقه الذي عمل في أسفله للكون أخف لازرع ، وقبل : جَزَرْ ْنَا ورقه قبل أَن يُدُّر ك ، وإن لم يُفعل مال َ بالزرع ، وذكر الله تعالى في أول هذه السورة ما دلُّ على وحدانيته من خَلْقه الإنسان وتُعلبه البيانَ ، ومن خلق الشمس والقمر والسماء والأرض وما أنبت فيها من رزقٍ من خلق فيها من إنسي وبهمة ، تبارك الله أحسن الخالقين . واستعْصفُ الزرعُ : قَصَّب . وعَصَفَه بَعْصفُه عَصْفاً : صرمَه من أقنْصابه . وقوله تعالى كعَصْف مأكول ، له معنيان : أحدهما أنه جعل أصحاب الفيل كورق أخذ ما فيه من الحبّ وبقي هو لا حب فيه ، والآخر أنه أراد أنه جعلهم كعصف قد أكله البهائم . وروى عن سعيد بن جبير أنه قال في قوله تعالى كعصف مأكول،قال:هو الهَـنُور وهو الشعير النابت، بالنبطية. وقال أبو العباس في قوله كعصف قال : بتال فلان بَعْتَصف إذا طلب الرزق ، وروي عن الحسن أنه الزرع الذي أكل حبه وبقي تبنه ؛ وأنشد أبو العباس محمد بن يزيد :

#### فصيروا ميثل كعصف مأكول

أراد مثل عصف مأكول ، فزاد الكاف لتأكيد الشبه كما أكده بزيادة الكاف في قوله تعالى : ليس كمثله شيء، إلا أنه في الآية أدخل الحلاف على الاسم وهو سائغ ، وفي البيت أدخل الاسم وهو مثل على الحرف وهو الكاف ، فإن قال قائل عاذا جُرَّ عَصْف أبالكاف التي مجاور ره أم بإضافة مثل إليه على أنه فصل بين المضاف والمضاف إليه ? فالجواب أن العصف في البيت لا يجوز

أن يكون مجروراً بغير الكاف وإن كانت زائدة ، يد ُلك على ذلك أن الكاف في كل موضع تقع فيه زائدة لا تكون إلا جار في كما أن من وجميع حروف الجر في أي موضع وقعن زوائد فلا بد من أن مجررن ما بعدهن ، كقولك ما جاءني من أحد ولست بقائم ، فكذلك الكاف في كعصف مأكول هي الجار في للعصف وإن كانت زائدة على ما تقد م ، فإن قال قائل : فمن أين جاز للاسم أن يدخل على الحرف في قوله مثل كعصف مأكول ? فالجواب أنه إنما جاز فلم أن يُدخلوا الكاف على الكاف في قوله :

### وصاليات ككما بُؤثنفَين

لمشابهته لمثل حتى كأنه قال كمثل ما يؤثفين كذلك أدخلوا أيضاً مثلًا على الكاف في قوله مثل كعصف ، وجعلوا ذلك تنبيهاً على قو"ة الشبه بين الكاف ومثل . ومكان مُعْصِف " : كثير الزرع ، وقيل : كثير التبن ؛ عن اللّحياني ؛ وأنشد :

إذا جُمادَى مَنَعَت قَطْرُها ، زانَ جَنابي عَطَنَ مُعْصِفُ ا

هكذا رواه ، وروايتنا مُغْضِف ، بالضاد المعجمة ، ونسب الجوهري هذا البيت لأبي قيس بن الأسلت الأنصادي ؛ قال ابن بري : هو لأُحَيْحة بن الجُلاح لا لأبي قيس .

وعَصَفَتِ الرَّيحُ تَعْصِف عَصْفاً وعُصوفاً ، وهي ديج عاصِف وعاصِفة ومُعْصِفة وعَصوف ، وأَعْصفت ،

في لفة أسد ، وهي مُعصف من وياح مُعاصفَ ومَعاصيفَ إذا اشتدات ، والعُصوف للراياح . وفي التنزيل : والعاصفات عَصْفاً ، يعنى الرياح ، والرَّبحُ ا تَعْصفُ مَا مَرَّت عليه من جَوَ لان التراب نمض به ، وقد قبل : إن العُصْف الذي هو التُّبُّن مشتق منه لأن الربح تعصف به ؛ قال ابن سيده : وهـذا ليس بقوي . وفي الحديث : كان إذا عَصَفَت الربحُ أي إذا اشتد هُبُوبُها . وريع عاصف : شديدة الهُبُوب. والعُصافة : ما عَصَفَت به الربح على لفظ عُصافة السُّنْبُل . وقال الفراء في قوله تعالى : أعمالُهم كرماد اشتدات به الربيح في يوم عاصف ، قال : فحمل العُصوف تابعاً لليوم في إعرابه ، وإنما العُصوف للرياح، قال : وذلك جائز على جهتين : إحداهما أن العُصوف وإن كان للربح فإن اليوم قد يوصف به لأن الربسح تكون فيه ، فجاز أن يقال يوم عاصف كما يقالم يوم بارد ويوم حار" والبرد والحر" فيهما ، والوجه الآخر أن يريد في يوم عاصف الربح فتحذف الربح لأنها قد ذكرت في أو"ل كلمة كما قال :

إذا جاء يوم مُظلِّمُ الشمس ِكاسِفُ

يريد كاسف الشبس فعدفه لأنه قدم ذكره. وقال الجوهري: يوم عاصف أي تعصف فيه الربح، وهو فاعل بمنى مفعول فيه ، مثل قولهم لكيل فلا فالم وهم أناص وجمع العاصف عواصف . والمنعصفات : الرابح التي تثير السلحاب والورق وعصف الزارع والعصف والعصف والتعصف : الشرعة ، على التشبيه بدلك . وأعصفت الناقة في السير : أشرعت ، فهي معصفة ؛ وأنشد :

ومن كلِّ مِسْحَاجٍ ، إذا ابْنَلُ لِيتُهَا ، تَحَكُّبُ مَنها ثائبُ مُنْتَعَطَّفُ

القوله « جنالي » بالجيم مفتوحة وبالباه هو الفتاء وعطن بالنون ،
 وتقدم البيت في مادة جمد بلفظ زان جنالي جمع الجنة ، ولمل "
 الصواب ما هنا .

يعني العَرَق . وأَعْصَفَ الفَرسُ إذا مرَّ مرَّا سَرِيعاً، لغة في أَحْصَف . وحكى أبو عبيدة : أَعْصَف الرجل أي هَلَك . والعصيفة : الوَرق المجتبع الذي يكون فيه السُّنْبُل . والعَصُوف : السريعة من الإبل . قال شهر : ناقة عاصف وعَصُوف سريعة ؛ قال الشهاخ :

> فأضعَت بصَعراء البَسيطة عاصفاً ، تُوالي الحَص سُمَرَ العُماياتِ مُحْمِرًا

وتُجْمَعُ الناقة ُ العَصُوفُ عُصُفاً ؛ قال رؤبة : بعُصُنُب المَرِ عُماصِ الأَقْصَابِ

يعني الأمعاء. وقال النضر: إعضاف الإبل استيدارتها حول البيئر حر صاً على الماء وهي تطحن التراب حوله وتشيره. وتكدلك الناقة ، وهي التي تعضيف براكبها فتسضي به .

والإعصاف : الإهلاك . وأعْصَف الرجلُ : هلَـكُ والخِرب تَعْصِف بالقوم : تَذْهَب بهم وتُهُلِكُهم ؟ قال الأعشى :

في فَيْلَـَق ِ جَأُواء مَلْـمُومة تَعْصِف بالدَّارِعِ والحامِـر

أي مُهْلِكهما . وأعصف الرجل : جار عن الطريق . قال المُفضَل : إذا رمى الرجل غَرَضًا فصاف نبله قيل إن سهمك لعاصف ، قال : وكل ماثل عاصف وقال كثبتر :

فَمَرَّت بِلَيْلٍ ، وهي شَدْفاء عاصِفُ بَمُنْخَرَقِ الدَّوداة ، مَرَّ الحُفَيدَدِ ا

١ قوله « الدوداة » كذا بالاصل مضبوطاً ومثله شرح القاموس ،
 وهي الجلبة والأرجوحة كما في القاموس وغيره . وفي معجم ياقوت:
 الدوداء ، بالمد ، موضع قرب المدينة اه . وشكلت الدوداء فيه بالضم .

قال اللحياني : هـ و يَعْضِفُ ويَعْتَصِفُ ويَصْرِفُ ويَصْرِفُ ويَصْطِرِ فَ أَي يَكْسَبُ . وعَصَفَ يَعْضِفُ عَصْفاً واعتصَف : كسب وطلب واحتال ، وقيل : هو كسبه لأهله . والعَصْفُ : الكسب ؛ ومنه قول العجاج :

قد بَكْسِبُ المالَ الهِدانُ الجاني ، بغير ما عَصْفٍ ولا اصطرافِ

والعُصُوفُ : الكَدُّ . والعُصوفُ : الحُبُورِ .

عطف : عَطَفَ يَعْطِف عَطْفاً : انصرف . ورجل عَطُوف وعَطَّاف : كَيْسِي المُنْهُزَ مِين . وعطَف عليه يَعْطُف عَليه يَعْطِف عَطفاً : رجع عليه بما يكره أو له بما يريد . وتعطّف عليه : وصَلَه وبره . وتعطّف على ورَّجه : رَق لها . والعاطفة ن : الرَّحِم ، صفة غالبة . ورجل عاطف وعَطرُوف : عائد بفضله حَسَن الخُلُق . قال الليث : العطرف الحسن الخُلُق العطوف على الناس بفضله ؟ وقول مُزاحم العُقيبي أنشده ابن الأعرابي :

وجْدِي به وجْد المُضِلِّ فَلَـُوصَهُ بِنَخُلة ، لم تَعْطِف عَليه العواطِف

لم يفسر العواطف ، وعندي أنه يويد الأقدار العَواطِفَ على الإنسان بما مُحِبِ . وعَطَفْت عليه: أَسْفَقْت . وعَطَفْت من رَحِم ولا قَرابة . وتعطّف عليه : أَسْفَقَ . وتعاطَفُوا أي عطف بعضهم على بعض . واستعطَفَه فعطف . وعَطف الشيءَ يَعْطفُه عَطْفاً وعُطنُوناً فانعطف وعطّفه فعطف : حَناه وأمالَه ، شدّد للكثرة .

١ قوله «والعصوف الكد»عبارة القاموس وشرحه: قال ابن الاعراني:
 العصوف الكدرة ، هكذا في سائر النسخ ، وفي العباب : الكدر ،
 وفي اللسان : الكد .

ويقال : عطفت رأس الحشَبة فانتعطفَ أي حَنَيْتُهُ فانتحني . وعطفت أي ملت .

والعَطائف: القِسِيُّ، واحدتها عَطِيفة كما سَمَّوْها حَنْيَّة ، وَجمعها حَنِيَّة ، وقوس عَطَوف ومُعطَّفة ": مَعْطوفة إحدى السَّيْنَين على الأُخرى . والعطيفة والعطافة : القوس ؛ قال ذو الرمة في العَطائف :

وأَشْتَوَرَ بَلَئَى وَشُنِّيَه خَفَقَانُه ، على البيض في أغمادِها والعَطَائِفِ

يعني بُرُداً يُظَلَّلُ به ، والبيضُ : السُّيوف ، وقد عَطَنْهَا يَعْطُوفَة ؛ قال أَسامةُ الهَدَلَى :

فَمَدٌ ذراعَيْه وأَجْنَأَ صُلْبُه ، وفَرُجُهَا عَطَفْي مَريرٌ مُلاكِدُ ا

وكل ذلك لتَعَطَّفُها وانجِنائها ، وقِسِي مُعطَّفة ولِقاح مُعطَّفة ، وربما عَطَفُوا عِدَّة ذُود على فصل واحد فاحْتَلَبُوا أَلْبانهن على ذلك لبَدْرِرْن . قال الجوهري : والقوس المعطوفة هي هذه العربية .

ومُنْعَطَفُ الوَادي : مُنْعَرَجُهُ ومُنْحَنَاه ؛ وقول ساعدة بن جؤية :

من كل" مُعْنَيْقةٍ وكلِّ عِطافةٍ مِنها ، يُصَدِّقنُها ثنواب يَزْعَب

الحاقِف من الظلّباء . وتعاطّف في مَشْيه : تَكُنَّى . يقال : فلان يَتعاطف في مِشْيته بمنزلة يتَهادى ويَعَايل من الحُيلاء والتَبَخْتُو .

والعَطَفُ : انثناء الأستفار ؛ عن كراع ، والغين المعجمة أعلى . وفي حديث أم معبد : وفي أشفاره عَطَفُ أي طول كأنه طال وانعطف ، وروي الحديث أيضاً بالغين المعجمة . وعطف الناقة على الحيوار والبو : ظأرها . وناقة عطوف : عاطفة ، والجمع عُطنُف . قال الأزهري : ناقة عَطنُوف إذا عُطفت على بو فرغت . قال الأزهري : ناقة عَطنُوف إذا عُطفت على بو فرغت . والعَطنُوف : المنجبة لزوجها . وامرأة عَطيف : هيئة لينة ذلول مطواع لا كبر لها ، وإذا قبلت امرأة عَطنُوف ، فهي الحانية على وانعطف نحوه . وعطف أعظفاً إذا مال إليه وانعطف نحوه . وعطف وأس بعيره إليه إذا عاجة عَطفاً . وعطف الرجل وساده إذا جعله عاطفاً رحيماً . وعطت الرجل وساده إذا تنالى بتنكى ؛ قال ليد :

ومَجُودٍ من صُباباتِ الكَرَى ، عاطِفِ النَّمُر قِ صَدَقِ المُبْتَذَلُ

والعَطُوف' والعاطئوف' وبعض يقول العاطئوف: مصيدة' فيها خشبة معطوفة الرأس ، سبيت بذلك لا نعطاف خشبة العرائية ' : خَرَزَة يُعطَفُ مَها النساء الرجال ، وارى اللحياني حكى العطفة ، بالكسر . والعبطف ' : المتنكب . قال الأزهري : متنكب الرجل عبطفه ، وإبطئه عبطفه . والعنطوف: الآباط ' . وعبطفا الرجل والدابة : جانباه عن يمين وشمال وشقاه من لكدن وأسه إلى وركه ، والجمع أعطاف وعبطاف وعبطفا كل شيء :

جانباه . وعطَّف عليه أي كَرَّ ؛ وأنشد الجـوهري للله للهي وجزة :

العاطِفُون ، تَحِينَ ما من عاطِفٍ ، والْمُطْعِمُون ، زَمان أَيْنَ المُطْعُمِ'?

قال ابن بري: ترتيب إنشاد هذا الشعر:

العاطفون ، تحيينَ ما مـن عاطِفٍ ، والمُنتعِمُونَ بِداً ، إذا ما أَنتُعَمُوا

واللَّحقُون جِفانَهم قَمعَ الذُّرَى ، والمُطْعمبُون ، زمان أينَ المُطعِم ُ ?

وثنى عطفة : أغرض . ومر" ثاني عطفه أي رَخي" البال . وفي التنزيل : ثاني عطفه ليُضِل عن سبيل الله ؟ قال الأزهري : جاء في التفسير أن معناه لاوياً عُنقه ، وهذا يوصف به المتكبر ، فالمعنى ومن الناس من 'يجادل في الله بغير علم ثانياً عطفه أي متكبراً ، ونصب ثاني عطفه على الحال ، ومعناه التنوين كقوله تعالى : هد يا باليغ الكعبة ؟ أي باليغاً الكعبة ؟ وقال أبو سهم الهذلي يصف حياداً :

يُعالِج بالعِطْفَيْنِ سَأُواً كَأَنَهُ حَرَ بِقُ<sup>ن</sup>َ أَشِيعَتُهُ الأَباءَةُ ، حاصِدُ

أراد أُشِيعَ في الأَباءة فحـذف الحرف وقلـَب. وحـاصـدُ أَي َمِحْصُدُ الأَباءة بإحْراقـه إياها. ومرَّ ينظرُ في عِطفَيْه إذا مرَّ مُعجَباً.

والعطاف : الإزار . والعطاف : الرّداء ، والجمع عطنُف وأعطف وهو مثل مئزر وإزار وملحف وليعاف ومسرد وسراد ، وكذلك معطف وعطاف ، وقيل : المتعاطف الأردية لا واحد لها ، واعتطف ما وتعطف :

ار تدى . وسمى الرداء عطافاً لوقدوعه على عطفك الرَّجِل ، وهما ناحبتا عنقه . وفي الحديث : سُبحان مَن تعطُّف بالعزُّ وقال به ، ومعناه سبحان من تَرَدَّى بالعز ؛ والتعطُّف في حقِّ الله مَجازُ ' بُواد به الاتَّصاف كأنَّ العز تشمله تشمولَ الرِّداء ؛ هـذا قول ابن الأثير ، ولا يعجبني قوله كأنَّ العز تشمله شمول الرِّداء ، والله تعالى بشمل كل شيء ؛ وقال الأزهرى: المراد به عز الله وجَماله وحَلاله، والعرب تضع الرُّداء موضع البُّهُجة والحُسن وتَضَعُّهُ موضع النَّعْمَة والبهاء . والعُطوفُ : الأرْدِيةُ . وفي حديث الاستسقاء : حَوَّل رداءه وجعل عطافَه الأَمِنَ على عاتقه الأيسر ؟ قال ابن الأثير: إنما أضاف العطاف إلى الرِّداء لأنه أراد أحد شقّى العطاف، فالماء ضبير الرداء ، ويجوز أن يكون للرجل ، وبريد بالعطاف جانب ردائه الأين ؛ ومنه حديث ابن عبر ، رضى الله عنهما : خرج مُتَكَفَّماً بعطاف . وفي حديث عائشة : فناولتها عِطافاً كان على فرأت فيه تَصْلَمْ بِهَا لَتَ : نَحَيُّهُ عَنَّى . والعطاف:السيف لأن العرب تسبيه رداء ؟ قال :

> ولا مال لي إلا عِطاف ومدرع ، لكم طرف منه حَديد ، وَلِي طَرَف

الطُّرَ فُ الْأُوُّلُ : حَدُّه الذي يُضرب به، والطرَّف الثاني : مَقْسِضُه ؛ وقال آخر :

أو وَجُبَةٌ مِن جَنَاةٍ أَشْكُلَةٍ ، إن لم يُوعِنها بالمَـاء لم تُنـَــلرِ

قال ثعلب: هذا وصف صُعْلُوكاً فقال لا مال له إلا العطاف ، وهو السيف ، وأم ثلاثين : كنانة فيها ثلاثون سهماً ، وابنة الجبل : قَوَس نَبْعة في جبل وهو أصلت له لهودها ولا يناله نز لأنه يأوي الجبال ، والعصرة : الملجأ ، والنطفة : الماء ، واللصب: سَق الجبل ، والوجبة :الأكلة في اليوم ، والأشكلة : شجرة . واعتطف الرداة والسيف والقوس ؛ الأخيرة عن ابن الأعرابي ؛ وأنشد :

ومَن بَعْنَطِفْه على مِئْزرِ ، فنِعْم الرَّداء على المُئْزرِ

وقوله أنشده ابن الأعرابي :

لَـبِــِنْتُ عِلَيكُ عِطافُ الحَـياء ، وجَلَـُلُـكُ المَـجَدُ ثِنْيَ العَلاء

إنما عنى به رداء الحَياء أو حُلَّت استِمارة . ابن شيل : العطاف ترك يك بالثوب على مَنكبيك كالذي يفعل الناس في الحر" ، وقد تعطيف بردائه . والعطاف : الرداء والطينكسان ؛ وكل ثوب تعطيف أي تردى به ، فهو عطاف .

والعَطَّفُ : عَطَّفَ أَطَرَافَ الذَّيْلُ مِن الظَّهَارَةَ عَلَى الظَّهَارَةَ عَلَى البَطَانَةُ .

والعَطَّاف: في صفة قداح المَيْسير، ويقال العَطوف، وهو الذي يَعْطِفُ على القداح فيخرج فائزاً ؛ قال المذلى :

> فَخَفَخُضُتُ صَلَمْنِيَ فِي جَمَّه ، خِياضَ المُدابِرِ قِدْحًا غَطَابُوفا

وقال القتيبي في كتاب المكيسر : العَطوف القِدْح الذي لا غُرْم فيه ولا غُنْم له ، وهو وأحد الأغفال الثلاثة في قداح الميسر ، سمي عَطُوفاً لأنه في كل ربابة يضرب بها ، قال : وقوله قِدحاً واحد في معنى جميع ؛ ومنه قَوله :

حتى تَخَضَّخَضَ بالصُّفُ نِ السَّبيخ ، كما خاضَ القِداحَ قَمِيرٌ طَامِع خَصِلُ

السَّبِيخُ: مَا نَسَلَ مَن رَيْشُ الطَّيْرِ التِي تَرْدُ المَـاءُ، والقَّمِيرُ: المَنْقَبُورِ، والطَّامِعُ: الذي يطمع أَن يَعُودُ إليه مَا قُمُورٍ، ويقال : إنه ليس يكون أحد أَطمع من مَقْمُورَ، وخَصِلُ : كَثُر خِصَال قَمَرٍهِ، وأَمَا قَوْل ابن مقبل :

وأَصْفَرَ عطَّافِ إذا راحَ وَبْهُ ، غدا ابْنا عِيانِ بالشُّواء المُضَهَّبِ

فإنه أواد بالعَطَّاف قِدْحاً بَعْطِف عن مآخِد القِداح وينفرد ، وروي عن المؤرّج أنه قال في حَلَّبة الحيل إذا سُوبق بينها، وفي أساميها : هو السابق والمُصَلَّي والمُسلَّي والمُحلِّي والتالي والعاطِف والحَظِي والمؤمَّل واللَّطِم والسَّحَيْت . قال أبو عبيد : والمؤمَّل واللَّطِم والسَّحَيْت . قال أبو عبيد : لا يُعرف منها إلا السابق والمصلي ثم الثالث والرابع إلى العاشر ، وآخرها السحيّيت والفيستكل ؛ قال الأزهري : ولم أجد الرواية ثابتة عن المؤرّج من جهة من يوثق به ، قال : فإن صحت الرواية عنه فهو ثقة .

والعيطنَّفة : شجرة يقال لها العُصَبَّة وقد ذكرت ؛ قال الشاعر :

> تَلَبَّس حَبُّهَا بِدَمِي وَلَحْمِي ، تَلَبُّسَ عَطَيْفَة بِغُرُوعِ ضَالَ

وقال مرة: العَطَف ، بفتح العين والطاء ، نبت يَتَلَوَّى على الشجر لا ورق له ولا أفنان ، ترعاه البقر خاصة ، وهو مُضِر بها ، ويزعمون أن بعض عروقه يؤخذ ويُلُوى ويُر قى ويُطرَح على المرأة الفارك فتُحب زوجها . قال ابن بري : العَطَفَة اللبلاب ، سمي بذلك لتلويه على الشجر . قال الأزهري : العطفة والعَطفة هي التي تَعَلَّق الحَبلَة ، بها من الشجر ، وأنشد البيت المذكور وقال :قال النضر إنما هي عَطفة وفضفها ليستقيم له الشعر . أبو عمرو : من غريب شجر البر العَطفة ، واحدتها عَطفة .

ابن الأعرابي: يقال تَنَحُ عن عِطْفِ الطَّربق وعَطْفِ وعَلَيْهِ . وعَطْفِ وعَلَيْهِ ودَعْسِهِ وقَرْبِهِ وقارعَتِه . وعَطَّافٌ وعُطَيَفٌ : اسمان ، والأعرف غُطْنَيْف، بالفين المعجمة ؟ عن ابن سده .

عنف: العِفّة: الكفّ عبا لا يتحلّ ويَجبُلُ . عَفَّ عن المتحارم والأطباع الدّنية يعف عفة وعقاً وعقاً وعقافاً وعفافاً وعفافاً ، فهو عفيف وعف ، أي كف وتعفف واستعفف وأعفه الله . وفي التنزيل: وليستعفف الذين لا يتجدون نكاحاً ؛ فسره ثعلب فقال : ليضبط نفسه عمل الصوم فإنه وجاه. وفي الحديث: من يستعفف "يعفه الله الاستعفاف: طلب العقاف وهو الكف عن الحرام والسؤال من الناس ، أي من طلب العقة وتكلقها أعطاه الله إياها، وقيل : الاستعفاف الصر والنزاهة عن الشيء ؛ ومنه وقيل : الاستعفاف الصر والنزاهة عن الشيء ؛ ومنه

الحديث : اللهم إني أَسأَ لك العفَّة والغنى ، والحديث

الآخر: فإنهم ما علمت أعفّة "صُبْر ؛ جمع عَفسف.

ورجل عَفُّ وعَفيف ، والأنثى بالهاء ، وجمع

العَفِيف أَعِفّة وأَعِفّاء ، ولم 'يكسّروا العَفّ، وقيل: العَفيفة من النساء السدة الخَـرة'. وامرأة عَفيفة:

عَفَّةُ الفَرَجِ ، ونسوة عَفائف ، ورجل عَفَيف وعَفَّ عن المسألة والحِرْص ، والجمع كالجمع؛ قال ووصف قوماً : أَعِفَةُ الفَقْرِ أَي إذا افتقروا لم يغشو المسألة القبيحة . وقد عَفَّ يعِفَّ عِفَّةُ واستعَفْ أَي عَفَّ . وفي التنزيل : ومن كان غنياً فليستعفف ؛ وكذلك تعفَّف ، وتعفَّف أي تكلَّف العِفَّة . وعَف واغتَف : من العِفَّة ؛ قال عمرو بن الأهتم :

> إنَّا بَنُو مِنْقَرَ قُومٌ دُورُو حَسَبٍ، فِينَا مَرَاةٌ بَنِي سَعْدٍ وناديها

> جُرُ 'ثُومة" أَنْفَ" ، يَعْتَفَ مُقْتَبِرُهُا عن الحَبَيِثِ ، ويُعْطِي الحَيْرَ مُثْرِيها

> > وعَفيف : اسم رجل منه .

والعُفَةُ والعُفَافَةُ : بقيَّة الرَّمَثِ فِي الضَّرَع ، وقيل : العُفافَةُ الرَّمَث يَرْضَعُهُ الفَصِيلُ . وتعفَّف الرجل : شرب العُفافَة ، وقيل : العُفافَة بقية اللبن في الضرع بعدما يُمتَكُ أَكْثره ، قال : وهي العُفَّة أَيضاً . وفي الحديث حديث المغيرة : لا تُحرَّمُ العُفَّة ، وهي بقية اللبن في الضَّرْع بعد أن يُحلَب أَكثر ما فيه ، وكذلك العُفافة ، فاستعارها للمرأة ، وهم يقولون العَيْفَة ، وقال الأعشى يصف ظبية وغزالما :

وتَعادى عنه النهارَ ، فما تَعْرِ جُوه إلا عُفافة " أو فُـُواَقُ

نصب النهار على الظرف ، وتُعادى أي تُباعد ' ؛ قال ابن بري : وهذا البيت كذا ورد في الصحاح وهو في شعر الأعشى :

ما تعادى عنه النهار ، ولا تع حُوه إلا عُفافة ۖ أَو فُـُواقُ ْ

أي ما تَجاوزُهُ ولا تُفارِقُهُ ، وتَعْجُوهُ تَغْذُوهُ ،

والفُواق اجتاع الدّرة ؛ قال : ومثله للنّمر بن تَو لَبَ :

بأَغَنَّ طِفْلَ لا يُصاحِبُ غيره ، فله عُفَـافةٌ كرَّهـا وغِزارُهـا

وقيل: العُفافة القليل من اللبن في الضرع قبل نزول الله وقال: ويقال: تعاف القتك يا هذا أي احله المدرة. ويقال: تعاف القتك يوقان ذلك، بكسر المين ، أي وقته وأوانه ، لغة في إفانه ، وقيل: العُفافة أن تُترك الناقة على الفصيل بعد أن يَنقُص ما في ضرعها فيجتمع له اللبن فنواقاً خفيفاً ؛ قال الفراء: العفافة أن تأخذ الشيء بعد الشيء فأنت تَعْتَفُه. والعَفْعَف : ثمر الطلح ، وقيل : ثمر العضاه كلها. ويقال للعجوز: عُفة وعُنة .

والعُفَّة: سمكة جَرَّداء بيضاء صغيرة إذا ُطبِيغت فهي كالأرُزُّ في طعمها .

عقف: العَقْفُ : العَطْف والنلوية . عَقَفَه يَمْقَفُه وَنَعَقَف وَتَعَقَّف أَي عَطَفَه عَقْفًا وعَقَفَه وانعَقَف وتَعَقَّف أَي عطَف فانعُطَف . والأعقف : المنعني المُعُوج . وظبي أعقف : معطوف القرون . والعَقفاء من الشياه : التي النوى قرناها على أذنيها . والعَقافة : خَسَبَة في رأسها حُبُّنة يُمَد بها الشيء كالمِحْجَن . والعَقفاء : حديدة قد لُوي طَرفها . وفي حديث القيامة : وعليه حسكة "مفلطحة "لها شوكة عقيفة " القيامة : وعليه حسكة "مفلطحة "لها شوكة عقيفة " أي مَلُويَة كالصَّارة . وفي حديث القاسم بن تحسيرة : أنه سئل عن العُصْرة للمرأة فقال : لا أعلم رُخَق فيها إلا للشيخ المَعْقُوف أي الذي انعَقَف من شدة الكِسَ فانعن واعْوج "حتى صار كالعُقافة ، شي الصَّو لَحان .

والعُقاف : داء يأخذ الشاة في قوائمها فتعوَجُ ، وقد

عُنْفَتْ ، فهي مَعْقُوفة . والتعْقيفُ : التَّعْويج . وشَاة عاقفُ : مَعْقُوفة الرَّجل ، وربما اعْتَرى كل الدوابُّ . والأَعْقَف : الفقير المحتاج ؛ قال : يا أَيُّها الأَعْقَفُ المُنْ جي مَطيْتَه ، لا نِعْمَة تَبُتَعَفي عندي ولا نَشَبا

والجمع عُقْفَان . وعُقْفَان : جنس من النمل . ويقال : للنمل جَد ان : فاز ر " وعُقْفَان ، ففاز ر " جَد السُّود ، وعُقفان ، ففاز ر " جَد السُّود ، وعُقفان جد الحُمْر ، وقيل : النمل ثلاثة أصناف : النمل والفاز ر والعُقيَفان ، والعُقيفان : الطويل القوائم يكون في المتقابِر والحَرابات ، وأنشد :

مُلَـَّطَ الذَّرُ فَازِرِ أُو عُقَيفًا نُ ، فَأَجْلاهُمُ لدارٍ سُطُونِ

قال : والذّر" الذي يكون في البيوت يؤذي الناس ، والفازر : المُدور الأسود يكون في التمر بمرقال ابن بري : قال دَعْفَل النسّابة : 'ينسب النمل إلى عُتَفَان والفازر ، فعُقفان جد السود ، والفازر جد الشّقر . وعُقفان : حَي من خُزاعة . والعَقفاء والعَقفاء : ضرب من النبت . حكى الأزهري عن الليث : والعَقفاء ضرب من البقول معروف ، قال : والعَيقفاء في البقول القفاء ، ولا أعرف العَقفاء والغيقفان : نبت كالعرفج له سنفة كسنفة والعيقفان : نبت كالعرفج له سنفة كسنفة ورقها الثّفاء ؛ عن أبي حنيفة . وقال مرة : العُقيفاء نبنة ورقها مثل ورق السّذاب لها زهرة حمراء وثرة عَقفاء كأنها مشيض فيها حب ، وهي تقتل الشاء ولا تضر الإبل ؛ مشيض فيها حب ، وهي تقتل الشاء ولا تضر الإبل ؛

كأنه عَقَف تُوَلَّى يَهْرُبُ ، من أكْلُب يَعْقَفُهُنَ أَكْلُبُ

فيقال : هو الثعلب ؛ قال ابن بري : وهـذا الرجز

لحُسد الأرقط لا لحسد بن تَـوْر . وأعرابي أعْقَفُ ۚ قَالَ أَبُو ذَوْبِ بِصِفُ الأَثَافِيُّ : أى جاف .

> عكف : عَكَف على الشيء يَعْكُفُ ويَعْكُفُ عَكُفًا وعُكُوفاً : أقيل عليه مُواظباً لا يَصْر فُ عنه وجهه، وقيل : أَقَام ؛ ومنه قوله تعالى : يُعَكَفُونَ عَلَى أَصْنَام لهم ، أي يُقيمون ؛ ومنه قوله تعالى : ظَلَمْتَ عليه عاكفاً ، أي مُقيماً . يقال : فلان عاكيف على فرج حَرام ؛ قال العجاج يصف ثوراً :

> > فهُن " يَعْكُفُن به إذا حجا ، عَكُفُ النَّبيطِ يَلْعَبُونَ الفَّنْزَجَا

أي 'يقْبِـلْـنن عليه ؛ وقوم" 'عكَّـف" وعُكُـُوف" . وعَكَفَت الحُيلُ بِقَائِدُهَا إِذَا أَقْبَلَتْ عَلَيْهُ، وعَكَفَتْ الطيو ' بالفَتيل ، فهي عُكُوف ؛ كذلك أنشد ثعلب:

> تَذُبُ عنه كَفٌّ يَا رَمَقُ " طيراً 'عكوفاً ، كَزْ ُورْ العُرْ ُسِ

يعني بالطير هنا الذِّبَّان فجعلهن ً طيراً ، وشبَّه اجتاعهن للأكل باجتاع الناس للعُرْس. وعَكَفَ يَعْكُف وبَعْكُفُ عَكُفاً وعُكُوفاً : لزم المكان . والعُكُوفُ : الإقامةُ في المسجد . قال الله تعالى : وأنتم عاكفونَ في المُساجِد ؛ قال المفسرون وغيرهم من أهل اللغة : عاكفون مُقيمون في المساجــد لا كِخْبُرُ جُونَ مَنْهَا إِلَّا لَحَاجَةَ الْإِنْسَانَ 'يُصَلَّىٰ فَنَهُ وَيَقُرأُ القرآن . ويقال لمن لازَمَ المسجد وأقام على العبادة فيه : عاكف ومُعْتَكفُ . والاعْتَكافُ والعُكوف: الإِقَامَةُ عَلَى الشيءَ وبالمسكانُ ولزُومهما . وروي عن النبي ، صلى الله عليه وسلم ، أنه كان يَعْتَكَسُفُ في المسجد . والاعتكافُ : الاحتباس . وعَكَفرا حولَ ا الشيء : استداروا . وقـوم عُكروف : 'مقيمون ؛ إ

فَهُنَّ عُكُوفٌ ، كَنَوْمُ الكُو يِــ م ، قد سُفُ أَكْبَادَهُنُ الْهُوكِي

وعَكَفَه عن حاجته بَعْكُفه وبَعْكَفُه عَكُفًا : صَرَفَه وحَبَسه . ويقال : إنك لتَعْكُنُهُ في عن حاجتي أَى تَصْرِفُني عنها . قال الأزهري : يقال عَكَفْته عَكُفاً فعكفَ يعكف 'عكوفاً ، وهو لازم وواقع ٌ كما يقال رَجَعْتُه فرَجَعَ ، إلا أن مصدر اللازم العُكُوفَ ، ومصدر الواقع العَكَفَ . وأما قوله تعالى : والهَدَى مَعْكُوفاً ، فإنَّ مجاهداً وعطاء قالا تَحْمُوساً . قال الفراء : يقال عَكَفَتُه أَعَكُفُهُ عَكُمُنّاً إِذَا

وقد عَكَنْتِ القومَ عن كذا أي حبستهم . ويقال : ما عَكَفَكَ عن كَذَا ? وعُكِنِّفَ النظمُ : نُضَّدَ فمه الجوهر' ؛ قال الأعشى :

> وكأن السُّموطُ عَكَّفُهَا السَّلْدِ كُ بعطفَى جَيْداء أُمِّ غَزال

أي حَبِّسها ولم يُسدَّعْها تتفرق . والمُعَكَّف: المُعَوَّجُ المُعَطَّفُ . وعُكِيفُ : اسم .

علف : العَلَفُ للدُّوابِ ، والجمع عـلاف مثل جبَل وجبال . وفي الحديث : وتأكلون علافَها ؛ هو جمع عَلَفَ ، وهو ما تأكله الماشة . قال ابن سده : العَلَفُ فَضِيمُ الدَّابَّةِ ، عَلَهُما يَعْلِفُهَا عَلَمْهَا ، فهي مَعْلُوفة وعَليفٌ ؟ وأَنشد الفراء:

> عَلَفْتُهُا تَنْنَأُ وَمَاءً بِارَدُأُ ، حتى تشتَت همّالة عَسْاها

> > أي وسَقَيْتُهُا مَاءً ؛ وقوله :

يَعْلِفُهَا اللحمَ ، إذا عزَّ الشَّجَرِ ، والحَيْلُ في إطَّعامِها اللحمَ ضَرَرَ

إِمَّا يِعِنِي أَهُم يَسقون الحَيلَ الأَلبان إِذَا أَجِدَ بِتِ الأَرضَ فَيُقِيمُها مُقَامَ العلَف. والمِعْلَفُ: موضع العلَف. والدَّابَةُ تَعْتَلِف: تَأْكُل ، وتَسْتَعْلِفُ: تَطلُب العَلَسَفَ بِالْحَمْعَة. والعَلْوْفَةُ: مَا يَعْلِفُون ، وجمعها عُلُفُ وعَلائف ؛ قال:

> فأفأت أدماً كالميضاب وجاميلًا ، قد عُدْنَ مِثْلَ عَلاَثْفِ المِقْضابِ

وحكى أبو زيد : كبش عليف في كباش علائف؟ قال اللحياني : هي ما رُبطِ فمُلف ولم يُستَرَّح ولا رُبعِ ولا وكذلك كل وعدل من هذا الضرب من الأسماء ، إن شنت حذفت منه الهاء ، نحو الرَّكُوبة والحَلُوبة والجَزُوزَة وما أَشْبه ذلك .

والعَكُوفَةُ والعَلِيفَةُ والمُعَلَّقَةُ ، جيعاً : الناقة أو الشاة تُعْلَفُ للسَّمَنِ ولا تُرْسَل الرَّعْي . قال الأزهري : تُسَمَّن با يُجْمَع من العلَف ، وقال اللهاني : العَلَيفَ المَعْلوفة ، وجبعها عَلائف فقط . وقد عَلَّقْتها إذا أكثرت تَعَهَّدها بإلقاء العلف لها . والعَلْفَي ، مقصور : ما يجعله الإنسان عند حصاد والعَلْفَي ، مقصور : ما يجعله الإنسان عند حصاد شعيره ليخفير أو صديق وهو من العلَف ؛ عن المَحَري .

والعُلَّفُ : غَمَر الطلَّح ، وقيل : أَوْعِية مُ غَمَره . وقال أبو حنيفة : العُلَّفَة مُ ثمرة الطلح كأنها هذه الحَرُّوبة العظيمة السامية لا أنها أَعْبَلُ ، وفيها حَب كالتُّر مُس أَسْمر تَرْعاه السائمة ولا يأكله الناس إلا المضطر ، الواحدة علَّفة ، وبها سبي الرجل . والعُلَّف : غمر الطلح وهو مشل الباقيلاء العَضَّ يخرج

فترعاه الإبل ، الواحيدة علقة مثال قُبْر وقَبْرة . ابن الأعرابي : العُلَّف من ثمر الطلح ما أخلف بعد البَرَمة، وهو شبيه اللَّوبياء، وهو الحُلْبة من السَّمْر وهو السَّنْف من المَرْخ كالإصبع ؛ وأنشد للعجاج : يجيد أَدْماء تَنُوش المُلَّفا

وأعْلَفُ الطلْعُ : بدا علقه وخرج . والعِلْف : الكثير الأكل . والعَلْف : الشر ب الكثير . والعَلْف : الشر ب الكثير . والعلف أ : الشر ب الكثير . ورق العبب يُحبس في المتجانب ويُشوى ويبُعَقْف ويرفع ، فإذا طبخ اللحم طرح معه فقام مقام الحل . وعلاف أ : رجل من الأزد ، وهو ز بّان أبو جر م من قضاعة كان يصنع الرّحال ، قيل : هو أول من عبلها فقيل لها علافية لذلك ، وقيل : العلافي أعظم الرّحال أخرة وواسطا ، وقيل : هي أعظم ما يكون من الرحال وليس عنسوب إلا لفظاً كعُمر ي با قال ذو الرمة :

أَحَمَّ عِلانِيِّ وأَبْيض صادِمٍ ، وأَعْبَسَ مَهْرِيِّ وأَرْوَعَ ماجِد

وقال الأعشى :

هي الصاحبُ الأَدْنَى ، وبَـنِي وبينها مجُوفُ عِلافي ، وقِطْعُ ونـُمْرُ ْقُ

والجمع علافياً" ؛ ومنه حديث بني ناجية : أنهم أهْدَوْا إلى أن عوف رحالاً علافييّة ؛ ومنه شعرحميد أن ثور :

تَرى العُلْمَيْفِي عَلَيْها مُوكَداً ا

۱ قوله « ترى العليفي الغ ۾ صدره :

فحمل اللهم كنازأ جلمدا

الكناز، بالراي : الناقة المكتنزة اللحم الصلبته، فما تقدم في جلمد كبارآ بالباه والراء خطأ .

العُلَيْفيّ : تصغير ترخيم للعِلافيّ وهو الرحل المنسوب إلى عِلاف .

ورجل عُلْفُوف : جاف كثير اللحم والشعر. وتبس عُلْفوف : كثير الشعر . وشيخ عُلْفوف : كبير السن ؛ ومنه قول الشاعر :

> مَأْدِى البَنْيِمِ ، وَمَأْدِى كُلِّ نَهُبَلَةٍ تَأْدِي إِلَى نَهُبَلِ كَالنَّسْرِ عُلْفُوفِ

> > وقال عمر بن الجعد الخُزاعي :

يَسَرْ ، إذا هُبَ الشَّناء وأَمْحَلُوا في الفَوْم ، غَيْرِ كُبُنَّة عُلْفُوفِ

قال ابن بري : هذا البيت أورده الجوهري يسر" وصوابه يَسَر ، بالحنض ، وكذلك غَيْر ؛ وقبله :

أَأْمَيْمُ ' ، هل تَدْرِينَ أَنْ 'رُبِ صَاحِبِ فَارَقَنْتُ بُومَ خَشَاشَ غَيْرِ ضَعِيفٍ ؟ .

قال : يوم خَشَاش يوم كان بينهم وبين هُذَيل قتلتهم فيه هذيل وما سَلِم إلا عُمير بن الجعد ، وأميم : ترخيم أميمة ، وقوله يَسَم أي ياسِر ، والعُلْفوف : الجاني من الرجال والنساء ، وقيل : هو الذي فيه غِرَّة وتَضْيِع ؟ قال الأعشى :

ُعلُّوهَ النَّشْرِ والبَّـديةِ والعلُّـ لات ، لا جَهَمة ولا عُلْـنُوف

علهف : المُعَلَّمُهِفَة ، بكسر الهاء: الفَسِيلة التي لم تَعُلُ ؟ عن كِراع .

عنف : العُنْف : الحُرْقُ بِالأَمرِ وقلة الرِّفْق به، وهو ضد الرفق . عَنْف به وعليه يَعْنُف عُنْفاً وعَنافة ١ قوله «عمير بن الجمد» كذا هو هنا بالتصدير وقدم قريباً مكبراً .

وأَعْنَفه وعَنَّفه تَعْنَفاً ، وهو عَنِيفُ إذا لم يكن رَفِقاً فِي أَمره . واعْتَنَفَ الأَمرَ : أخذه بعُنف . وفي الحديث : إن الله تعالى يُعطِي على الرَّفْق ما لا يُعطي على العنف ؛ هو ، بالضم ، الشدة والمَشقّة ، وكلُ ما في الرفق من الحير ففي العنف من الشرَّ مثله . والعنَف والعنيف : المُعتَنف ؛ قال : شدَدْت عليه الوَطَ ؛ لا مُتظالِعاً ، ولا عَنِفاً ، حتى يَتِمَّ مُجبُورُها ولا عَنِفاً ، حتى يَتِمَّ مُجبُورُها

أي غير رَفِيق بها ولا طَبُّ باحتالها، وقال الفرزدق:

إذا قادَني يومَ القيامـة قائـــه عَنـيف ، وسَوَّاق يُسوقُ الفَرَزَدَقا

والأعنف : كالمَنيف والعَنيف كقولك الله أكبر بمنى كبير ؛ وكقوله :

لعَمْرُ لَكُ مَا أَدْرِي وَإِنِّي لأُوْجَلُ ۗ

بممنى وَجِلٍ ؛ قال جرير :

نَرَ فَقَنْتَ بِالْكِيرَيْنِ فَيَنْ مُجَاشِعٍ ، وأنن بهَـزَّ المَشْرَفِيَّـةِ أَعْنَـفُ

والعَنْيِفُ : الذي لا يُحسن الركوب وليس له وفق بركوب الحيل ، وقيل : الذي لا عهد له بركوب الحيل ، والجمع عُنْفُ ، ؟ قال :

لم يَوْكَبُوا الحَيلَ إلا بعدَما هَرِمُوا، فَهُمَّ مُوا، فَهُم ثِقَالٌ عَنْ الْكُنَافِهَا عُنْفُ

وأغنف الشيء : أخذه بشدّة . واعتنف الشيء : كرهه ؛ عن ابن الأعرابي ؛ وأنشد :

> لم يَخْتَر البينَ على التُعَزَّبِ ، ولا اغْنِنافَ رُجْلة عن مَرْكَبِ

يقول: لم يختر كراهة الرُّجِلة فيركب ويدَّع الرُّجِلة ولكنه اشتهى الرجلة. واعْتَنَف الأرضُ: كَرِهُها واسْتَوْخَهَها. واعْتَنَفَتْه الأرضُ نِفْسُهَا: نَبَتَ عليها ؟ وأنشد ابن الأعرابي في معنى الكراهة:

> إذا اعْتَنَفَتْنِي بَلْدَهْ ، لم أكن لها نَسِيّاً ، ولم نُسْدَهُ علي ً المَطالِبُ

أبو عبيد : اعْتَنَفَتْ الشيء كرهنه ووجدت له علي مشقة وعُنْفاً . واعْتَنَفَت الأمر اعْتِنافاً : جَهَلِمُته ؟ وأنشد قول رؤبة :

بأربع لا يعتنفن العفقا

أي لا يَجْهَلن شدّة العَدُو . قال : واعتنفت الأمر اعتنافاً أي أتَدِنتُه ولم يكن لي ب علم ؛ قال أبو نُخَلُلة :

نَعَيْثُ إِمْرًا ۚ زَيْناً إِذَا تُعْقَدُ الحُنِي ، وإن أَطْلِقَتْ ، لم تَعْتَنِفْه الوَقَائعُ

ريد: لم تَجِدُه الوقائعُ جاهلًا بها . قال الباهلي : أكلت طَعاماً فاعْتَنَفْتُه أي أنكرُ ثُه ، قال الأزهري : وذلك إذا لم 'يوافقه . ويقال : طريق مُعْتَنِف أي غيرُ قاصد . وقد اعْتَنَف اعْتِنافاً إذا جار ولم يَقْصِد ، وأصله من اعتنفت الشيءَ إذا أخذته أو أتبته غير حاذق به ولا عالم . وهذه إبل مُعْتَنَفة إذا كانت في بلد لا 'يوافقها .

والتعنيف : التَّعْمِيرِ واللَّومِ. وفي الحديث : إذا زَّنتَ أَمَهُ أَحدكُم فليَجْلدُها ولا يُعنَّقْها ؛ التعنيف : التو بيخ والتقريع واللَّوم ؛ يقال: أَعْنَفْتُه وعَنَفْتُه،

الله واعتنفتي الأرض نفسها : نبت ولم توافقني .

معناه أي لا يجمَع عليها بين الحَدّ والتوْبيخ ؛ قال الحُطابي : أَراد لا يَقْنَعُ بَنَوْ بيخها على فِعْلَما بل يُقيم عليها الحدّ لأنهم كانوا لا ينكرون زِنا الإماء ولم يكن عندهم عَيْباً ؛ وقوله أنشده اللحياني :

فقَذَ فَتُ بيضة فيها عُنُفُ

فسره فقال : فيها غِلَظٌ وصَلابة .

وعُنْـَفُوانِ ۚ كُلِّ شَيَء : أَوَّله ، وقد عَلَب على الشباب والنبات ؛ قال عدي بن زيد العبادي :

> أَنْشَأْتَ تَطَلِّبِ الذي ضَيَّعْنَهُ في عَنْفُوانِ سَبابِك المُتَرَجْرِجِ

قال الأزهري: عُنفـوان الشباب أَوَّلُ بَهْجته، وَ وكذلك عُنْفُوان النبات. يقال: هو في عُنفوان شبابه أي أوّله؛ وأنشد ابن بري:

> رأت غلاماً قد صَرَى في فِقْرَتِهُ ماءَ الشّبابِ عُنْفُوانَ سَنْبَتِّهُ ١

وفي حديث معاوية : عُنفُوانَ المَكْرَعِ أَي أُو الله وعُنفُوان : فُعلُوان من العُنف ضد الرفق ، قال : ويجوز أن يكون الأصل فيه أنفُوان من التَنفَت الشيء واستَأْنَفته إذا اقْتَبَلَئتَه فأقبل إذا ابتَدأْتَه ، فقلبت المهزة عيناً فقيل عُنفوان ، قال : وسمعت بعض تميم يقول اعتنفت الأمر بمعنى التَنفَته واعْتنفن الأمر بمعنى التَنفَته . وهذا واعْتنفنا المراعِي أي رَعينا أنفها ، وهذا كقولهم : أعن ترسمت ، في موضع أأن ترسمت . وعنفوان : ما سال من وعنفوان الخير : حد تها . والعنفوان : ما سال من العنب من غير اعتصاد .

والعَنْشُاوة : بيبس النَّصِيُّ وهو قطعة من الحُلَليُّ .

 ١ قوله « رأت غلاماً » كذا بالاصل ، والذي في السماح في مادة صرى : رب غلام قد النم .

عنجف: العُنْجُفُ والعُنْجُوفُ جبيعاً: اليابسُ من هُزال أو مرض. والعُنْجُوف: القَصير المتداخِل الخَلَق، وربما وصفت به العجوز.

عوف : العَوْفُ : الضَّيْفُ . والعَوْفُ : ذكر الرجل . والعَوْفُ : الحالُ ، وقيل : الحالُ أياً كان ، وخص بعضهم به الشر ؛ قال الأخطل :

أَزَبُ الحَاجِبَينِ بِعَوْفِ سَوْء، من النَّفَر الذين بَأَزْقُبَانِ

والعَوْفُ : الكادُ على عِياله . وفي الدعاء : نَعِمَ عَوْفُكُ أَي حَالُكُ ، وقيل : هو الضيف ، وقيل : الذكر وأنكره أبو عمرو ، وقيل : هو طائر . قال أبو عبيد : وأنكر الأصمعي قول أبي عمرو في نَعِم عَوْفُكُ إذا دعا له أن يصب الباءة التي تُرْضِي ، ويقال للرجل إذا تزوّج هذا . وعوفُه : ذكره ؛ وينشد :

جارِية" ذات ُ هَن ٍ كَالنَّو ْ ف ِ ، مُلَمْ لَمَ مِ تَسْتَر ُ ، بِجَو ْ ف ِ ، يَا لَيْنَتَنِي أَشْرِمُ فيها عَو ْ فِي !

أي أولِج ' فيها ذكري ، والنّو ف ' : السّنام . قال الأزهري : ويقال لذكر الجراد أبو عُو يُف ا . و في حديث جُنادَة آ : كان الفتى إذا كان يوم سُبُوعه دخل على سنان بن سَلّمَة ، قال : فدخلت عليه وعلي " ثوبان مُورَدُدان فقال : نعم عَو فُك يا أبا سلمة ! فتلت : وعوفُك فنعم أي نعم بَخْتُك وجَد لك ، فتلت : وعوفُك فنعم أي نعم بَخْتُك وجَد لك ، وقيل : باللّك وشأنك . والعرف أيضاً : الذكر ، قال : وكأنه أليق بمنى الحديث لأنه قال يوم سبوعه قال : وكأنه أليق بمنى الحديث لأنه قال يوم سبوعه عوف مكبراً .

يعني من العُرس. والعَوْفُ: من أسباء الأَسد لأَنه يَتَعَوَّفُ بالليل فيَطْلب. والعَوْف : الذّب. وتَعَوَّف اللّهِ فيَطْلب. والعَوْف : الذّب ما يتَعَوَّف اللّهِ في الليل في الكَّه . والعُوافُ والعُوافَةُ : ما كَانِيمَ عَلَيْرِ ت به ليلًا. وعُوافة الطالب : ما أَصابه من أي شيء كان . ويقال : كل من ظَفِر الليل بشيء فذلك شيء كان . ويقال : كل من ظفِر الليل بشيء فذلك الشيء عُوافت . وإنه لحسن العَوْف في إبله أي الرّعة ي والعَوْف : نبت م وقيل : نبت طيّب الرّعة . وأُم عَوْف : الجَرادة ، وأنشد أبو الغوث لأبي عطاء الستندي ، وقيل لحمّاد الراوية :

فها صَفَرا الله تُكُنِّنَى أُمَّ عَوْف ، كأن أرجَيْلتَنَيها مِنْجِلانِ ؟

وقيل : هي 'دويبّة أخرى ؛ وقال الكميت :

تُنفِّض بُرْدَي أُمِّ عَوْفٍ ، ولم يَطرِرُ لنا بارق ، بَخ للوعيدِ وللرَّهَبُ

وقال أبو حاتم : أبو عوريف ضرب من الجِعْلان ، وهي دُوبِية غبراء تحفير بذنبها وبقرنيها لا تظهر أبداً. قال : ومن ضروب الجِعْلان الجُعْلَ والسفن والجَلَعْلَع والقَسُورَي . والعَوْف : ضرب من الشَجر ؛ يقال : قد عاف َ إذا لزم ذلك الشَّجرَ .

وعَوْف وعُوكِف : من أسماء الرجال . والعُوفانِ في سعد : عوف ُ بنُ سعد وعوف ُ بنُ كعبِ بنِ سعدٍ . وعوف ُ : جبل ؛ قال كثير :

وما هَبَّتِ الأَرُّواحُ ُ تَجْرِي ، وما ثُنُوَى مُقيِماً بنَجْدٍ عَوْفُهُا وتِعارُها

وتعار : جبل هناك أيضاً ، وقد تقدم . وبنو عَوْف و وبنو عوافة : بطن . قال الجوهري : وكان بعض وقوله:

# فإن تَعافُوا العَدْلَ والإِعانا ، فإنَّ في أَمَّانِنا نِيرانا

فإنه يعني بالنيران سيوفأ أي فإنا نضربكم بسيوفنا ، فاكتفى بذكر السيوف عن ذكر الضرب بها. والعائف: الكاره للشيء المُتَقَدَّر له ؛ ومنه حديث النبي ، صلى الله عليه وسلم : أنه أني بضَبّ مَشْوِي فلم بأكله ، وقال: إنى لأعافه لأنه ليس من طعام قومي أي أكرهه . وعاف الماء : تركه وهو عطشانُ. والعَيُوف من الإبل : الذي يَشَمُّ الماء ، وقبل الذي يشبه وهو صاف فيدَعُه وهو عطشانُ . وأَعاف القومُ إعافةً : عافَت ۚ إِبلُهُم الماء فلم تشربه . وفي حديث ابن عباس وذكره إبراهم ، صلى الله عـلى نبينا وعليه وسلم ، وإسكانه ابنه إسمعيل وأمه مكة وأن الله عز وجـل فجَّر لهما زمزم قال : فمرَّتْ 'رُفقـة' من جُرْ هُم فرأوا طائرًا واقعاً على جبل فقالوا : إن هــذا الطائر لعائف على ماء ؟ قال أبو عمدة : العائف هنا هو الذي يتردد على الماء ويَحُوم ولا يَمْضي . قال ابن الأثير : و في حديث أم إسمعيل ، عليـه السلام : ورأوا طيراً عائفاً على الماء أي حائمًا لسَجد فُرْصة فشرب. وعافت الطير إذا كانت نحوم على الماء وعلى الجيف تُعيف عَيْفاً وتتردد ولا تمضي تريد الوقوع ، فهي عائفة ، والاسم العَمْفَة'. أبو عمرو: بقال عافت الطبو إذا استدارت على شيء تَمُوف أَشْدَ العَوْف. قال الأَزْهري وغيره: يتال عافت تُعيف ' ؛ وقال الطرماح :

ويُصْبِحُ لِي مَنْ بَطَنْ نَسْرِ مَقِيلُهُ وَيُصْبِحُ لِي مَنْ بَطَنْ نَسُوو مِ عَوَائْـف وَيْنَ السَّمَاء في نُسُوو عَوَائْـف

وهي التي تَعميف على التملل وتتردد . قال ابن سيده :

النس يتأول المَوْفَ الفَرْجَ فَذَكُو ذَلِكُ لأَبِي عبرو فأنكره. وقال أبو عبيد: من أمثال العرب في الرجل العزيز المنبع الذي يعَرِثُ به الذليل ويدُلُّ به العزيز فولهم: لا حراً بوادي عوْف أي كل من صار في ناحيته خضع له، وكان المنفل يخبر أن المتشل للمنذر ابن ماء السماء قاله في عوف بن محكليم بن دُهُل بن شببان، وذلك أن المنذر كان يطلب نوهير بن أمية الشيباني بذَحْل ، فمنمه عوف بن محكيم وأبي أن يسلمه، بذَحْل ، فمنمه عوف بن محكيم وأبي أن يسلمه، فعندها قال المنذر : لا حراً بوادي عوف أي أنه يشهر من حل بواديه ، فكل من فيه كالعبد له لطاعتهم إياه . وعُوافة ، بالضم : اسم وجل .

عيف : عاف الشيء يتمافه عَيْفاً وعِيافة وعِيافاً وعَيَفاناً: كر هه فلم تشربه طعاماً أو شراباً . قال ابن سيده: قد غلب على كراهية الطعام ، فهو عائف ؛ قال أنس ابن مُدْر كة الختصي :

> إني ، وقتلي كُليباً ثم أُعْتِلَــه ، كالتَّور 'يضرَب' لمَّنا عافت البَقَر' \

وذلك أن البقر إذا امتنعت من شروعها في الماء لا تُضرَب لأنها ذات ابن ، وإنما يضربالثور لتَفزع هي فتشرب . قال ابن سيده : وقيل العياف المصدر والعيافة الاسم ؛ أنشد ابن الأعرابي :

كَالنُّورِ 'يُضْرَبْ' أَنْ تَعَافَ نِعَاجُهُ ، وَجَبَ الْعَيَافُ ، ضَرَبْتُ أَو لَمْ تَضْرِب

ورجل عَمْـوف وعَمِـفان : عائف ، واستعاره النجاشي الكلاب فقال يهجو ابن مقبل :

> نَعافُ الكِلابِ الضارِياتُ لِحُومَهُمْ ، وتأكل من كعب بن عَوْف ونَهُشُل

اوله «كلياً »كذا في الاصل، ورواية الصحاح وشارح القاموس:
 سابكاً وهي المشهورة فلمالم رواية أخرى .

وعاف الطائر عَيَفاناً حـام في السماء ، وعاف عَيْفاً أَ حام حول الماء وغيره ؛ قال أبو زُ'بَيْد :

> كأن أوبَ مَساحي القومِ فوقهُمُ طير، تَعيف على جُونٍ مَزاحِيف

والاسم العَيْفة ، شبه اخْتلاف المَساحى فوق رؤوس الحقّارين بأحنجة الطبر ، وأراد بالحرُون المزاحيف إيلًا قد أَزْ حَفَت فالطير تحوم علمها . والعائف : المتكهن. و في حديث ابن سبوين : أن شرمحاً كان عائفاً ؛ أراد . أنه كان صادق الحدش والظن كما يقال للذي يصيب بظنه : ما هو إلا كاهن ، وللبليغ في قوله : ما هو إلا ساحر ، لا أنه كان يفعل فعل الجاهلية في العيافة . وعاف الطائرَ وغيرَه من السُّوانــُع يَعيفُه عبافة : زحره ، وهو أن تعتبر بأسبائها ومساقطها وأصواتها؛ قال ابن سده: أصل عفت ُ الطيرَ فَعَلَـٰتُ ۗ عَيَفْتُ ، ثم نقل من فَعَلَ إلى فعلَ ، ثم قلبت الياء · في فَعلت ألفاً فصار عافثت فالتقى ساكنان : العين ا الممتلة ولام الفعل ، فحذفت العينُ لالتقائمها فصــار . التقدير عَفْت ' ، ثم نقلت الكسرة إلى الفاء لأن أصلها قبل القلب فَعِلْت ، فصار عِفْت ، فهذه مراجعة أصل إلا أن ذلك الأصل الأقرب لا الأبعد ، ألا ترى أن أول أحوال هذه العين في صيغة المثال إنما هو فتحة ُ العين التي أُبدِ لت منها الكسرة ُ ? وكذلك القول في أشاه هذا من ذوات الباء ؟ قال سسوبه : حملوه على فعالة كراهية َ الفُعــول ، وقــد تكون العيافة بالحدُّس وإن لم تو شيئاً ؛ قال الأزهري : العيافة زجر الطـير وهو أن يرى طـائرًا أو غرابًا فيتطير وإن لم بر شيئاً فقال بالحدس كان عيافة أيضاً ، وقد عاف الطبر َ يَعْنَفُهُ ﴾ قال الأعشى :

ما تَعِيف اليومَ في الطّئير الرُّوحَ من غُرُابِ البّيْن ِ، أو تَيْس ِ بَرَحْ ١

والعائف: الذي يَعيفُ الطير فيَزْجُرُهُما وهي العيافة. وفي الحديث: العيافة والطُّرُق من الجبنُّتِ ؟ العبافة : زُجْرُ الطبر والتفاؤل بأسمائها وأصواتها ومَــَرُّها ، وهو من عادة العرب كثيراً وهو كثير في أشَّمارهم . يقال : عافَ يَعيف عَيْفاً إذا زَجَرَ وحدَّس وظن ، وبنـو أَسْد يُذْكرون بالعافـة وبُوصَفُونَ بِهَا ، قَسِلُ عَنْهُم : إِنْ قُومًا مِنْ الْجِنْ تذاكروا عيافتهم فأتَوْهم فقالوا : ضَلَتْت لنــا ناقة ٣ فلو أرسلتم معنا من يَعِيف ، فقالوا لغُلُسَيِّم منهم : انطكلق معهم! فاستردَقَه أُحَدُّهم ثم ساروا ، فلقدَهُم عُقابِ كَامِرَةُ أَحد جِناحَيْها ، فاقشَعَرُ الفيلامِ وبكى فقالوا : ما لَكُ ? فقال : كَسَرَتْ جَناحاً، وَرَ فَعَتْ جَنَاحاً ، وحَلَـفَتْ بِاللهِ صُراحاً : ما أنت بإنسى ولا تبغى لقاحاً . وفي الحديث : أن عدالة انَ عبدِ المطلب أبا النبي ، صلى الله عليه وسلم ، مر" بامرأة تَنْظُرُ وتَمْتَافُ فدعته إلى أن يَسْتَبَضْعَ منها فأبي .

وقال شمر : عَيافُ والطّريدة لُعْبِبَنَانَ لَصِيْبَانِ الْأَعْرَابِ ؟ وقد ذكر الطرماح جَواري سَبَبْن عن هذه اللُّعَبِ فقال :

قَـَضَتْ من عَبافِ والطَّرْيِدَ أَهُ حَاجَةً ، فَهُنَّ إلى الَهُو الحِدِيثِ خُصُّدُوعُ ا

وروى إساهيل بن قيس قسال : سمعت المفسيرة َ بن رود « برح » كتب بهامش الاصل في مادة روح في نسخة سنع .

'شُعْبَة يقول: لا تُحَرَّمُ العَيْفَة '، قلنا: وما العَيْفَة '، قلنا: وما العَيْفَة '، قلنا: وما العَيْفَة ? قال: المرأة تَلِد فَيُحْصَر ' لبَنْها في ثديها فتر ضُعه جارَنُها المرّة والمرتبن ؛ قال أبو عبيد: لا نعرف العَيْفَة َ في الرضاع ولكن نثر اها العُفَّة َ ، وهي بقيّة اللبن في الضَّرع بعدما 'يُمْتَكُ أَكثر ' ما فيه ؟ قال الأزهري: والذي هو أصح عندي أنه العَيْفَة ' لا العُفَّة ، ومعناه أن جارتها ترضَعُها المرة والمرتبن ليتفتح ما انسد" من مخارج اللبن ، سمي عيفة لأنها تعاف أي تقذر 'ه وتكر هه .

وأبو العَيْوُف : رجل ؛ قال :

وكان أبو العَيْوف أخاً وجاراً ، وذا رَحِمٍ ، فقلت له نِقاضا

وابن العيِّف العَبِّديِّ : من شعرائهم .

#### فصل الغبن المعجمة

غَرْ فَ : التَّغَنُّو 'ف مثل التَّغَطُّو 'ف : الكبر ؛ وأنشد الأحمر :

فإنك إن عادَ بُنتَني غَضِبَ الحَصى عليك ، وذو الجَبُورةِ المُتَعَثّرِ فُ

ويروى: المتغطر ف ، قال : يعني الرب تبارك وتعالى ؛ قال أبو منصور : ولا يجوز أن يوصف الله تعالى بالتَّعَنْر ُف ، وإن كان معناه تكبراً ، لأَنه عز وجل لا يوصف إلا بما وصف به نفسه لفظاً لا معنى. عدف : الغداف : الغراب ، وخص بعضهم به غراب القيظ الضخم الوافر الجناحين ، والجمع غد فان ،

١ قوله « لا نحرم النح » هكذا بضم النا، وشد الراء المكسورة في النهاية والاصل ، وضبط في القاموس : بفتح النا، وضم الراء .
 وقوله « المرة والمرتين » هكذا بالراء في الاصل والقاموس ،
 وقال شارحه : الصواب المزة والمزتين بالزاي كما في النهاية والمات .

وربما سُمِّي النَّسْمِ ُ الكثيرُ الريشِ غُدافاً ، وكذلكُ الشعر الأسود . وشعر ٌ غُداف : أسود وافر ؛ أنشد ابن الأعرابي :

تَصَيَّدُ 'سُبَّانَ الرجال بفاحم غُداف، وتَصْطادين عُثَّاً وجُدْجُدا\

وقال رؤبة :

رُكِّب في جناحِك الغُدافي من الخُوافي

وجَناح غُداف : أسود طويل ؛ قال الكميت يصف الظُّليمَ وبَيْضَه :

يَكُسُوه وحُفاً غُدافاً من قَطيفته ذات ِ الفُضُول ِ مع الإشفاق والحَدَب

ويقال: أسود غُدافي إذا كان شديد السواد نُسبَ إلى الغُداف، وقيل: كل أَسُودَ حالِكَ غُداف، . واغدَوْدَ خالِكَ غُداف، . واغدَوْدَفَ الليلُ وأغدَفَ : أَقْبَلُ وأرخى سُدُولَه . وأغدَفَ الليلُ ستوره إذا أرسل ستور ظلّمه ؛ وأنشد:

حتى إذا الليل البَهيم أغدًفا

وأغْدَ فَت ِ المرأة قِناعها : أرسلته . وأغْدَ ف قِناعَه: أرسله على وجهه ؛ قال عنترة :

> إِنْ تُغَدِّ فِي دُونِيُ القِناعَ ، فإِنني طُبِّ بَأَخَٰذِ الفارِسِ المُسْتَكَنَّمِم

وأُغْدَفَ عليه سِتْراً: أَرْسله . وفي الحديث : أَنه أَغْدَفَ على علي وفاطِمة ، عليهما السلام ، سِتراً أي

١ قوله « عثاً » بالثاء المثلثة كما في مادة عثث فما وقع في هذا البيت
 في مادة جدد عثاً بالشين المجمة تبماً للاصل خطأ .

أرسله ؛ روي أنه حين قبل له هذا علي وفاطمة قايمن بالسُدَّة فأذن لهما فدخلا ، فأغد ف عليهما خميصة ورداء أي أرسلها . وأغدف بالطائر وأغدف عليه : أرسل عليه الشبكة . وفي الحديث : إن قلب المؤمن أشك اضطراباً من الخطيئة يُصيبُها من الطائر حين يُغدَف به ؟ أراد حين تُطبَق الشباك عليه فيضطرب ليُفلكت ؟ وأغدف الصياد الشبكة على الصيد .

والغِدْفَةُ : لِباسُ المَلِكُ . والغِدفةُ والغَدَفَةُ : لباسَ الفول ( والدَّجْرِ ونحوهما .

وعَيْشُ مُغُدُف : مُلْبُس واسع . والقوم في غداف من عبشتهم أي في نعبة وخصب وسعة . وأغُدَف في خيان الصي : استأصله ؛ عن اللحياني ، قال ابن سيده : وعندي أن أغُد ف ترك منه ، وأسحت استأصله . وقال اللحياني : أغُد ف في خيان الصي إذا لم يُستحِت ، وأسحت إذا استأصل . ويقال : إذا ختنت فلا تُسحت ، ومعنى لم يُغُدف أي لم يُبتق سئناً كبيراً من الجلد ، ولم يطحر : لم يَستأصل . وأغُد ف البحر : اغتكرت أمواجه .

والغادف : المَكلَّح ، عانية . والغادف والمِفدَّقةُ والمُفدَّقةُ واللهِفدُّف : المِجْدافُ ، عانية .

واغْتَدَفَ فلانَ من فلان أَغْتِدافاً إِذَا أَخَذَ منه شَيْئاً كثيراً .

ى**ذف :** الغَذُوف : لغة في العَذُوف ؛ حكاها ابن دريد وأنكرها السيراني .

نَ**دُرِف** : التَّعَدُّرُ ف : الحَـلف ؛ عن ثعلب .

رف : غَرَفَ الماءَ والمَرَقَ ونحوهما يَغْرُفُه غَرَفاً واغْتَرَفَه واغْتَرَفَ منه ، وفي الصحاح : غَرَفتُ الماء بيدي غَرَفاً. والغَرَفةُ والغُرُفة : ما غُرِف ، وقيل :

١ قوله ه والغدفة لباس الفول » كذا ضبط في الاصل .

الغَرْفة المرَّة الواحدة ، والغُرفة بما اغْتُر ف . و في التنزيل العزيز : إلا مَن اغْتَرَفَّ عُرْفة ، وغُرْفة ؛ أبو العباس : غُرْفة قراءة عثمان ومعناه الماء الذي يُغْتَرَفُ نفسه ، وهو الاسم ، والغُرْفة المرَّة من المصدر . ويقال : الغُرفة ، بالضم ، مل اليد . قال : وقال الكسائي لو كان موضع ُ اغْتَرَف غَرَف اخترت الفتح لأنه يخرُج على فَعُلَّة ، ولما كان اغترف لم يخرع على فَعُلَّة . وروى عن يونس أنه ُ وَالِهِ : ظُرُّ فَهُ وغُرُّ فَهُ عربيتان ، غَرَفْت غَرفة ، وفي القدار تخرفة ، وحَسَوْتُ حَسُوةً ، وفي الإناء حُسُوة . الجوهري : الغُرْفة ، بالضم ، اسم المفعول منه لأنك ما لم تَغْرُفه لا تسميه غُرفة ، والجمع غراف مثل نُطَّعْة ونطاف. والغُرَافة : كَالغُرْ فَهُ ، والجمع غِرافٌ . وزعموا أن ابْنة َ الجُلْنَدَى وضَعَت قَلادتها على سُلْتَحْفاة فانسابت في البحر فقالت: يا قوم، تزاف نزاف لم يبق في البحر غير غراف .

والغِرافُ أيضاً : مِكيال ضَغَم مثــل الجِراف ، وهو القَنْقَل .

والمغرفة ': ما غرف به ، وبثر غروف : يغر ف ماؤها باليد . ودلو غريف وغريفة : كثيرة الأخذ من الماء . وقال الليث : الغر ف غر فك كالماء باليد أو بالمغرفة ، قال : وغر ب غر وف كثر وف كثير الأخذ للماء . قال : ومزادة "غر فية "وغر فية " ، فالغر فية رقيقة " من جلود "يوتي بها من البحرين ، وغر فية د بغت بالغر ف. وسقاء غر في أي مد بوغ بالغرف . ونهر غر اف : غزير ؛

لا تَسْقِهِ صَيْبَ غَرَّافٍ جُؤرُ

وبروی عز ًاف ، وقد تقدم .

وغَرَفَ الناصِيةَ يَغُرِ فَهُا غَرَ فَا : جزَّها وحلَقها . وغَرَفْتُ ناصِيةَ الفَرَس : قطعتُها وجَزَرَ ثُهَا ، وفي الحديث : أن رسول الله ، صلى الله عليه وسلم ، نهى عن الفارفة ، قال الأزهري : هو أن تُستوَّي ناصِتها مقطئوعة على وسَط جَبينها . ابن الأعرابي : غَرَف شعره إذا جَزَّه ، وملَطه إذا حلقه . وغَرَفْتُ العَوْدَ : جَزَرْته . والفُرْفَةُ : الحُصْلةُ من الشعر ؛ ومنه قول قيس : تَكَادُ تَنْغَرِفُ أَي تنقطع .

قال الأزهري: والغارفة في الحديث اسم من الغرفة جاء على فاعلة كقولهم سمعت راغية الإبل، وكقول الله تعالى: لا تسبّع فيها لاغية ، أي لغوا، ومعنى الغارفة غرف الناصية مُطرَّزة على الجبين؛ والغارفة في غير هذا: الباقة السريعة السير، سبيت غارفة لأنها ذات قَطع ؛ وقال الحطابي: يويد بالغارفة التي تجُرُن ناصيتها عند المنصيبة. وغرف شعره إذا جزر، ومعنى الغارفة فاعلة بمعنى مفعولة كميشة راضية. وناقة غارفة: سريعة السير. وإبل غوارف وخيل مغارف: غارفة : سريعة السير. وإبل غوارف وخيل مغارف: كأنها تغرف الجرف عمرة فاقل مزاحم:

بأيدي اللئهاميم الطئوال المفارف

ابن دريد ١ : فرس غَرَّافُ ۖ رَغَيبُ ٢ الشَّحْوَةِ كَثَيرِ الأَّخَذُ بقوائهُ مِن الأرضِ .

وغَرَفَ الشيءَ بَغْرِفُهُ غَرَّفاً فانفرَفَ : قَـطَـمَهُ فانْقَطَــعَ . ابن الأعـرابي : الغَرَّفُ التَّئــَـني والانقصافُ ؛ قال قبس بن الخَـطِيم :

۱ قوله « ان درید » بهامش الاصل : صوابه أبو زید .

◄ قوله « رغب » هو في الاصل بالنين المجمة وفي القاموس بالحاء المهلة .

# تَنَامُ عَن كِبْرِ شَأْنِهَا ، فإذَا قَامَتْ رُورَبِنْدًا تَكَادُ تَنْغَرَفُ

قال يعقوب: معناه تنتَنَى ، وقيل: معناه تَنْقصِف من دِقَة خَصْرها. وانْغَرَف العظم: انكسر، وقيل: انفرف العُود انْفَرَضَ إذا كُسِر ولم يُنْهم كَسْرُه. وانْغَرَف إذا مات.

والفُرْفَة : المِلنَّيَّة ، والجمع غُرُ ُفَات وغُرَ َفَات وغُرْ ُفَات وغُرَ َف . والفُرْفة : السماء السابعة ؛ قال لسد :

سَوَّى فأَغْلَقَ دونَ ُغْرَفَةٍ عَرَّشُهِ ، سَبِّعاً طباقاً ، فوقَ فَرَع المَّنْقَلِ

كذا ذكر في الصحاح ، وفي المحكم : فوق فرع المتعقل ؛ قال : ويروى المتنقل ، وهـ و ظهر الجبل؛ قال اب بري : الذي في شعره : دون عزاة عرشه . والمتنقل : الطريت في الجبل . والفر فه : حبل معقود بأنشوطة يلقى في عننق البعير . وغر ف البعير بغر فه ويغر فه غر فاً : ألقى في رأسه الفرفة ، عانية . والغريفة : النعل بلغة بني أسد ، قال شهر : وطي تقول ذلك ، وقال اللحاني : الغريفة النعل الحكلي . والغريفة : جلدة معر شق فارغة نحو من الشبر من وتكون مفر شق مر بينة في أسف في قراب السيف تتذ بذب وتكون مفر شفة مر بينة ؛ قال الطرماح وذكر مشفر المعر :

تُمرِ على الوراك ، إذا المَطايا تقابَسَت النَّجادَ من الوَجِينِ خَرِيعَ النَّعْوِ مُضْطَرَ بِالنَّواحي، كَأَخْلاقِ الغَريفةِ ذي غُضُونِ ا

١ قوله « ذي غضون ∢ كذا بالاصل ، قال الساغاني : الرواية ذا.

وخَريع منصوب بنس أي تمر على الوراك مشفراً خَريع النَّعْو ؛ والنَّعْو ' مَشَى المِشفر وجعله خَلَقاً لنعُومته. وقال اللحياني: الغريفة في هذا البيت النعل الحلق، قال: ويقال لنعل السيف إذا كان من أَدَم غَريفة أيضاً. والغريفة والغريف ': الشجر المُلْتَف '، وقيل: الأَجَمة ' من البَر دي والحَلْفاء والقصب ؛ قال أبو حنيفة : وقد يكون من السَّلم والضال ؛ قال أبو كبير:

بأوي إلى عُظَّم ِ الغَريف ، ونَبَلُهُ كَسُور مِ المُنتَثَوَّر

وقيل : هو الماء الذي في الأَجَمة ؛ قال الأَعشى :

كَبَرَ دُيِّة الغيلِ ، وَسُطَ الغَريـ

ف ، قد خَالَطَ الماء منها السِّروا

السّرير : ساق البَر دي . قال الأزهري : أما ما قال الليث في الغريف إنه ماء الأجَمة فهو باطل . والغريف : الأجمة نفسها بما فيها من شجر ها والغريف : الجماعة من الشجر المُلتنف من أي شجر كان ؟ قال الأعشى :

كبردية الغيل ، وسط الغريـ ف ، ساق الرّصاف إليه غدرا

أنشده الجوهري ؛ قال ابن بري : عجز بيت الأعشى لصدر آخر غير هذا وتقرير البيتين :

> كبردية الغيل ، وسط الغريف ، إذا خالط الماء منها السُرورا

والبيت الآخر بعد هذا البيت ببيتين وهو :

أوِ اسْفَنْطَ عانَةَ بَعْدَ الرُّقا د ، ساقَ الرِّصافُ إليه غديوا

والغَرْفُ والغَرَفُ : شجر يدبغ به ، فإذا يبس فهو الثّمام ، وقيل : الغَرَف من عضاه القياس وهو أَرَقَهُا ، وقيل: هو الثام ما دام أَخْضر، وقيل: هو الثام عامّة ؛ قال الهذلي :

> أَمْسَى سُقَامٌ خَلاةً لا أُنيِسَ بِـه غَيرُ الذَّئَابِ ، ومَرَّ الرَّبِحِ بالغَرَف

سقام ": اسم واد ، ويروى غير السباع ؛ وأنشد ابن بري لجرير :

يا حَبَّذَا الْحَرْجُ بِينَ الدَّامِ وَالْأَدَى ، فَالرَّمْثُ مِن بُرَّقَةَ الرَّوْحَانِ فَالْغَرَّفُ

الأزهري : الغَرَّف ، ساكن الراء ، شجرة " يدبغ بها ؛ قال أبو عبيد : هـو الغَرَّفُ والغلف ، وأمّا الغَرَفُ فهو جنس من الشّام لا يُدبغ به . والشّام أنواع : منه الغَرَف وهو سَبيه بالأسل وتُستَخذ منه المَسكانس ويظلل به المزاد فينبر د الماء؛ وقال عمرو ابن لَجإٍ في الغَرْف :

تَهْمِوْهُ الكَفُّ على انْطُوابُهَا ، هَمْوْ شَعِيبِ الفَرْفِ مَنْ عَزْ لائهَا

يعني متزادة "دبغت بالفرف . وقال الباهيلي في قول عمره بن لجل : الفرف جلود لبست بقرطية تد بغ بهجَر ، وهو أن يؤخذ لها هد ب الأرطى فيوضع في منحاز ويد ق ، ثم يطرح عليه التمر فتخرج له واثاقة خَمَرة ، ثم يغرف لكل جلد مقدار ثم يدبغ به ، فذلك الذي يُغرف يقال له الغرف ، وكل مقدار جلد من ذلك النقيع فهو الفرف ، واحده وجميعه سواء ، وأهل الطائف يسبونه النقس . وقال ابن الأعرابي : يقال أعطيني نَفْساً أو نَفْسَيْن أي دِبْغة من أخلاط الدباع يكون ذلك قدر كف من

الغرفة وغيره من ليحاء الشجر . قال أبو منصور : والغرف الذي يُدْبغ به الجلود معروف من شجر البادية ، قال : والذي عندي أن الجلود الغرفية منسوبة إلى الغرف الشجر لا إلى ما يغرف باليد . قال ابن الأعرابي : والغرف الشجام بعينه لا يُدبغ به ؛ قال الأزهري : وهذا الذي قاله ابن الأعرابي صحيح . قال أبو حنيفة : إذا جف الغرف فمضغته شبهت وانحته بوائحة الكافور. وقال الغرف فمضغته شبهت وانحته بوائحة الكافور. وقال موة : الغرف ، ساكنة الراء، ما دبغ بغير القرط، فوقال أيضاً : الغرف ، ساكنة الراء، وقال الأصعي : فإذا دبغ بها الجلد سمي غرفاً . وقال الأصعي : الغرف ، بإسكان الراء ، جلود يؤتى بها من البحرين. وقال أبو خيرة : الغرفية عانية وبعدرانية ، قال : والغرف ، والغرف ؛ قال ذو الرمة :

وَفَوْاء غَرَفَيَةٍ أَثَأَى خَوَارِزُهَا مُشَكِّشُهُ مُشَكِّشُهُ مُشَكِّمً الكُنتُ.

يعني مزادة دبغت بالفَرْف ؛ ومُشَلَشَل : مَــن نعت السَّرَب في قوله :

ما بال عينك منها الماء يَنْسَكَبُ ، كأنَّه من كُلَّى مَفْرِيَّة سَرَبُ ?

قال ابن درید: السرَبُ الماء یُصَبُ في السَّقاء لیدبغ فَتَغَلَّمُظُ سُیُوره ؛ وأنشد بیت ذي الرمة وقال: من روی سرب ، بالکسر ، فقد أخطأ وربما جاء الغرف بالتحریك ؛ وأنشد:

## ومَرَ الرَّيحِ بِالغَرَفِ

قال ابن بري : قال علي بن حمزة قال ابن الأعرابي : المَرْ ف ضروب تجمع ، فإذا دبغ بها الجلد سمي

غَرَّ فاً. أبو حنيفة : والفَرَف شجر تُعمل منه القسي ولا يدبُغ به أحد . وقال القزاز : يجوز أن يدبغ بورقه وإن كانت القسي تُعمل من عيدانه . وحكى أبو محمد عن الأصعي : أن الغرف يدبع بورقه ولا يدبغ بعيدانه ؛ وعليه قوله : وفراء غرَّ فية ؛ وقيل : الغرفية ههنا المَلَّى ، وقيل : هي المدبغة بالتمر والأرْطى والملح ، وقال أبو حنيفة : مزادة غرَّفية وقرَّ بة غرفية ؛ أنشد الأصعي :

كأنَّ خُضْرَ الغَرَّفِيَّاتِ الوُسُعُ نيطتُ بأَحْقى مُجَرُّ نُشَّاتٍ هُمُعُ

وغَرَفْت الجلد: دَبَغْته بالغرف. وغَرِفَت الإبل، بالكسر، تَغْرَفُ عَرَفًا: اسْتَكَتَ مَـن أَكُل الغَرَف. التهذيب: وأما الغريف فإنه الموضع الذي تكثر فيه الحَلَمْفاء والغَرَف والأباء وهي القصب والغَضَا وسائر الشجر؛ ومنه قول امرىء القيس:

ويَحُشُّ تَحُتَ القدَّرِ يُوقِدُها بغَضًا الغَرِيفِ، فأَجْمَعَتْ تَغْلِي

وأما الغر يُف فهي شجرة أخرى بعينها . والغر يُف ، بكسر الغين وتسكين الراء : ضرب من الشجر ، وقيل : من نبات الجبل ؛ قال أُحَيْحة بن

إذا جُمادَى مَنْعَتْ قَطْرَها ، زانَ جَنابي عَطَنَ مُعْصَفُ

الجُـُلام في صفة نخل :

مُعْرَوْدِفُ أَسْبَلَ جَبَّاده ، بِجَافَتَيْهُ ، الشُّوعُ والغِرْبَفُ

قال أبو حنيفة : قال أبو نصر الغير ْبَفْ سُجِر خَوَّار مثل الغَرَبِ ، قال : وزعم غيره أَن الغِر ْبِف البرْدِيِّ؟

وأنشد أبو حنيفة لحاتم :

رواء يَسِيل الماءُ تَحْتُ أُصُولِهِ ، يَمِيلُ بَهُ غِيلُ ۖ بَأَدْنَاهُ غِرْ يَفُ

والغَرِ ْيَفُ : رمل لبني سعد . وغُر َيْفُ وغَرَّافُ : اسْمَانَ . والغَرَّافُ : فرس خُزْزَ بَن لُـُوذَانِ .

غوضف: الغررضُوف: كل عظم ليّن رخص في أي موضع كان ، زاد التهذيب: يؤكل ، قال: وداخل التُوف غرضوف ، والغر ضُوف: العظم الذي على طرف المسالة ، والعضروف لغة فيهما. والغرضوفان من الفرس: أطراف الكتفين من أعاليهما ما دُق عن صلابة العظم ، وهما عصبتان في أطراف العيرين من أسافلهما . وغرضُوف الأنف: ما صكب من مارنه فيكان أشد من اللحم وألين من العظم ، ومارين في ألأنف غرضُوف ، ونعض الكتف غرضُوف .

غونف: الغر ْنِف ُ ، بكسر النون ؛ عن أبي حنيفة : الياسمُون ؛ وروى بيت حاتم :

> رواء يسيل الماء تحت أصوله ، يميل به غيل بأدناه غر نيف ُ

ويروى غر بيف ، وقد تقدّم في ترجمة غرف . غسف : الغَسَفُ : السَّواد ؛ قال الأَفره :

حتى إذا كَذَرَّ قَرَّنُ الشَّمْسِ أَو كَرَّ بَتَ ، وظَنَّ أَنْ سَوْفَ يُبولي بَيْضَهُ الغَسَفُ

ابن بري : والغَسَفُ الطَّنُلُمَّة ؛ قال الراجز : حتى إذا الليل ْ تَجَلَئُى وانْكَشَفْ ، وزال عن تلك الرُّبي حتى انغَسَفْ

وقرأ بعضهم : ومن شرّ غاسِفٍ إذا وَقَب ؛ ومنه قول الأفوه :

وظَـنـُ أن سوف يولي بيضه الغسف

غضف : غَضَفَ العُودَ والشيءَ يَعْضِفُهُ غَضْفاً فانعضَفَ وغَضَّفَ فَتَغَضَّفَ : كسره فَانكسر ولم يُنْعِم كسره . وتغضَّف عليه أي مال وتثنَّى وتكسَّر ، وتَغَضَّفت الحَيَّة : تلمَوَّت وتكسَّرت ؛ قال أبو كبير الهُذلي :

إلا عَوابِسُ كالمِراطِ مُعيدة ، ، ، ، ، ، مَعَافَفِ اللَّالِ ، مَوْرِدَ أَيْمٍ ، مُتَعَضَّفِ

وكلُّ منتن منكسِّر 'مسترَّخِ أَغْضَفُ' ، والأُنثي غَضْفًا . وغَضَفَت الأَذَن غَضَفًا وهي غَضْفًا : طالت واسترخت وتكسّرت ، وقبل : أقبلت عبلي الوجه ، وقبل : أدبرت إلى الرأس وانكسر طرَّفُها ، وقبل : هي التي تتثني أطرافها على باطنها ، وهي في الكلاب إقبال الأذن على القفا. وكلب أغْضَفُ وكلاب نُفْفُ ، وقد غَضَفَ ، بالكسر، إذا صار مسترخي الأَذَنَ . التهذيب : التَّغَضُّفُ والتغَضُّنُ والتغشُّفُ واحد، ومن ذلك قبل للكلاب نخضف إذا استرخت آذانها على المحارة من طولها وسُعتها . وقال ان الأعرابي: الغاضف من الكلاب المتكسر أعلى أذنه إلى مقدَّمه ، والأغضف إلى خلف . والغُضْفُ : كلاب الصند من ذلك صفة غالبة . وغَضَفَ الكلب أذنه غَضْفاً وغَضَفاناً وغَضْفاناً ؛ لَواها ، وكذلك إذا لوتُها الرِّيح ، رقبل : غَضَفها أَرخُ اها وكسرها . والغَضَفُ ، بالتحريك : اسْتَرْخَاء في الأَذَن ، وفي التهذيب : الغضف استرخاء أعلى الأذن على محارتها من سَعَتْهَا وعِظْمَهَا . والغَصْفَاء مَـن المعز : المُنْحَطَّةُ ' أَطراف الأَذْنِين من طولهما . وَالْمُغْضَفُ : كَالأَغْضَف. ابن شمل : الغَضَفُ في الأُسْد استرخاء أَجِفانها العُلا على أعنها ، يكون ذلك من الغَضَب والحبر ،

قال : ومن أسماء الأسد الأغْضَفُ ، وقال أبو النجم للله النجم الله النجم الله الناسد :

ومُخدرات تأكل الطُّوّافا ، غُضْف تَدُنَّ الْأَجَمَ الحَمَّافا

قَالَ : ويقال الفَضَفُ في الأَسُد كَثَرَة أَوبارها وتثنّي جلودها ؛ وقال القُطامي :

## نخضف الجيمام ترحكوا

وقال الليث: الأغضف من السباع الذي انكسر أعلى أذنه واسترخَى أصله ، وأذن غضفاء وأنا أغضفها ، وانغضفت أذنه إذا انكسرت من غير خِلْقة ، وغضفت إذا كانت خِلْقة ، والعَضَفُ انكسارها خلة ؛ وقوله :

لما تآزَيْنا إلى دِف الكُنْف ، في يَوْم ربع وَضَبَابٍ مُنْغَضِف

إِمّا عنى بالمنفضف الضباب الذي بعضه فوق بعض . ويقال السباء أغضفت إذا أخالت المطر ، وذلك إذا لبسها الغيم ، كما يقال ليل أغضف إذا ألبس طلامه . ويقال : في أشفاره غضف و غطف بعنى واحد . ونخلة معفضف ومنفضفة : كثر سعفها وساء ثمرها . وثمرة مغضفة : لم يبد صكاحها . وفي حديث عبر ، وضي الله عنه : أنه ذكر أبواب الرابا ثم قال : ومنه الثمرة نتباع وهي معفضفة ؛ قال شهر : ثمرة معفضفة إذا تقاربت من الإدراك ولما تدرك . وقال أبو عبرو : المنفضفة المنتدكية في شجرها مسترخية ، وكل مستوخ أغضف ؛ رواه عنه أبو عبيد ؛ قال : وإنما أراد عبر ، وضي الله عنه ، أنها تباع ولم يبد منالاحها فلذلك جعلها معفضفة . وقال أبو عدنان : قالت لي الحنظلية بعلها معفضفة . وقال أبو عدنان : قالت لي الحنظلية

أَغْضَفَت النَّخَلَة إِذَا أُوقِرَتْ ؛ ومنه الحديث : أَنه قدم خَيْبُر بأصحابه وهم مُسْفِئُون والثبرة مُعْضَفة. ويقال : نزل فلان في البئر فانغَضَفَت عليه أي انهارت عليه . وتفضفت البئر إذا تهدَّمت أَجُوالُها . وانغضَفت عليه البئر : انتحدرت ؛ قال العجاج :

## وانْغَضَفَتْ في مُرْجَحِنْ أَغْضَفَا

شبه ظلمة الليل بالغُبار . وانعَضَف القوم في الغبار : دخلوا فيه . وغَضَف يَعْضِفُ غُضُوفاً : نَـعِم بالُه، فهو غاضِف . والغاضِف : الناعمُ البال ؛ وأَنشد :

كَمْ اليومَ مَغْبُوطٌ بَخَيْرِكُ بائسٌ، وآخَرُ لَمْ يُغْبَطُ بَخَيْرِكُ غَاضِفُ !

وعَيْشُ أَغْضَفُ وغاضف : واسع ناعِم رَغَدَ بَيْنُ الغَضَف . ابن الأعرابي : سنة غَضْفاه إدار كانت مخصِبة . وقال مَعْن بن سَوادة : عيشُ أغضف إذا كان رَخِيّاً خَصِيباً . ويقال : تَعَضَّفت عليه الدنيا إذا كثر خيرها وأقبلت عليه . وعَطَن مُعْضِف إذا كثر نَعَبُه ، ورواه ابن السكيت مُعْضِف وقال : هو من العصف وهو ورق الزرع وإنما أراد خُوص سعف النخل ؛ وقال أحيَعة 'بن الجلاح :

إذا جُمادى مَنَعَتْ قَطْرَها ، زانَ جَنابِي عَطَنٌ مُغْضِفُ

أراد بالعَطَن همنا نخيله الرّاسخة في الماء الكثيرة الحمل ، وقد تقدّم هذا البيت في ترجمة عصف أيضًا، وذكرنا هناك ما فيه من الاختلاف .

وغَضَف الفرس' وغيره يَغْضِف' غَضْفاً : أَخَذَ مَنَ الْجَرْمِي بغير حساب .

والغَضَفُ : شجر بالهند يشبه النخل ويتخذ من خوصه

جِلال ، وقال الليث : هو كهيئة النخل سواء من أسفله إلى أعلاه سعف أخضر مفشتى عليه ونواه مقشر بغير لحاء ؛ قال أبو حنيفة : الفضف خوص جيد تتخد منه القفاع التي يُحمل فيها الجهاز كما مجمل في الغرائو ، نتخذ أعدالاً فلها بقاء ، ونبات شجره كنبات النخل ولكن لا يطول ويُخرج في رؤوسها بسراً بَشِعاً لا يؤكل ، قال : وتتخذ من خوصه حصر مسمراً بَشِعاً لا يؤكل ، قال : وتتخذ من خوصه حصر أمسال البُسط تسمى السمام ، الواحدة سمة " ، وتفترش السمة عشرين سنة . الدينوري : وأجود الكنبار الصيني ، وهو ليف التاركيل ، والعنضف القطيا، والغضف القطا الجون ؛ قال ابن بري : صوابه والغضف القطا الجوني .

غيره: والغَضَفة ضرب من الطير قبل إنها القطاة الجُنُونيَّة ، والجمع غَضَفُّ وغُضَيْفُ : موضع . وسَهم أغضَفُ أي غليظ الرَّيش ، وهو خلاف الأصبع . وأغضف الليل أي أظلم واسود . وليل أغضف وقد غضف غضفاً . وتَعَضَف علينا الليل : ألبسنا ؛ وأنشد :

بأحدٌلام جُهُمّال إذا ما تَعَضُّفوا التهذيب : والأغضف الليل ؛ وأنشد :

في ظِلٌّ أَغْضَفَ بَدْعُو هامَه البُوم

الأصمعي : خَضَفَ بها وغَضَفَ بها إذا ضَرطَ . غضرف : الفُضْرُوف : كُلُّ عَظِم رَخْص ليّن في أيّ موضع كان . والفُضْرُوف : العَظم الذي على طرف المتحالة ، والفُرْضُوفُ لفة فيهما . وفي حديث صفته ، صلى الله عليه وسلم : أغرفه بخاتم النّبوة أسفَل من غُضْروف كتيفه ؛ غُضْروفُ الكتيف : رأس لوَحه .

وامرأة غَنْضَر فُ وغَنْضَفير إذا كانت ضَغْمة لما خُواصر وبطون وغُضُون مثل خَنْضرف وخَنْضفير. غطف: الغَطَفُ: كالوطنف، وهو كثرة المُدنب وطُنُولُه ، وقبل : الغَطَفُ قلَّة ُ شَعْرِ الحَاحِبِ وَوَيَا استعمل في قلة الهُدُّبِ ، وقبل : الفَطَف انثناء الأشفار ، وهو مذكور في العين ؛ عن كراع ، وقد غَطَفَ غَطَفاً فهو أغْطَفُ . وفي حديث أم معبد: وفي أَشْفَارِه غَطَفُ ؛ هو أَن يطول شعر الأَجِفَان ثم يَتَعَطَّفَ، ورواه الرواة : وفي أشفاره عَطَّفٌ، بالعين غير معجمة ؟ وقال ان قتية : سألت الرِّياشي فقال لا أدري ما العَطَف، قال : وأحسه الغَطَف، بالغين ، وبه سمى الرجل غُطَّمُفاً ؛ وقال شبر : الأو ْطَـكُ والأغْطف بمعنى واحد في الأشفار؛ وقال ان شمل : الفَطَف الوطُّف ، والفطُّف : سَعة ُ العَش. وعَدْشُ أَغْطَف مثل أَغْضَف: مُخْصِ. وغُطَّيْفُ : اسم رجل ؛ قال :

لتَجدَّنَي بالأَمبير بَرَّا ، وبالقَنافِ مِدْعَساً مِكْرًا ، إذا غُطَّيْفُ السُّلْمِيُ فَوَّا

وبنو غُطَيَف : حَيّ . وغَطَعَانُ : حيّ من قَيْس عَيْلان وهو غَطفان بن سعد بن قَيْس عَيْلان ؟ قال الشاعر :

> لو لم تكنن عَطَفانُ لا ذنوب لما إليّ لامَتْ ذورُو أحسابِها عُمرا

قال الأخفش : قوله لا زائدة، يريد لو لم تكن لهـا ذنوب .

غطوف: الفيطئريف والفُطارِف: السيد الشريف ، المدا الشريف ، المقارف السيد » كذا بالاصل مضبوطاً ، والذي في القاموس: الفطراف ، بالكسر .

السخِي الكثير الحير؛ وأنشد:

ومَن يَكُونُوا قَوْمَهُ تَغَطُّرُوَا والذي في حديث سَطيح :

أَصَمُ أَم يَسْسَعُ غِطريفُ اليَّهُن

الغيطريف: السيّد، وجمعه الفيطاريف، وقيل: الغيطريف الفتى الجميل، وقيل: العيطريف الفتى الجميل، وقيل: السّريُ الشابُ ، ومنه يقال: بازَ غيطريف. والغيطريف والغيطريف: البازي الذي أخذ من وكره. والغيطريف: فرّخ البازي. وأمّ الغيطريف: امرأة من بكنفنبر بن عمرو بن تميم. وعنتَن غيطريف وخيطريف: واسع. والتّغطر ف: التكير ، قال:

فإن بَكُ سَعُدُ مَن قُرَيْشِ فَإِنْمًا ، بِغَيْرِ أَبِيهِ مِن قُرَيْشٍ ، تَغَطَّرُ فَا

يقول: إنما تَعَطَرُ فَ من ولايته ولم يك أبوه شريفاً. وقد قيل في ذلك التَّعَشُر ف أيضاً. الجوهري: العَطْرَفة والتَّعَطُر ف والتَّعَشُر ف التَّكبر؛ وأنشد الأحمر لم غلس بن لقيط:

فإنك ، إن عادَيْدَني غَضِبَ الحصَى عليكَ ، وذو الجَبُورةِ المُتَعَطِّرِفِ

ويروى المُنتَغَثّرُ فُ ؛ وأنشد ابن بري لكعب بن مالك :

> الحمد لله الذي قد شَرَّفا قو مي ، وأعطاهم معاً وغَطَرُ فا قال : وقال ابن الطَّيْفانيَّة :

واني لنمين قَوْم ِ زُرَارةٌ منهمُ ، وعَمَرُو وقَمَعَاعُ ۚ أَلاكُ الفطارِفُ

قال : وقال جَعُونة العجلي :

وتَمنَىٰهَا من أَن تُسلَّ ، وإِن 'تَخَفُ تَخُلُ 'دونها الشُّمُ الغَطارِيف' من عجل ِ

وقال ابن الأعرابي: التَّغَطُر'ف الاختيال في المَشي خاصة .

غَفْ : الغُفَّةُ : البُلْغَةُ من العَيْشُ ؛ قال الشاعر :

لا خَيرَ في طَمَعٍ 'بدُني إلى طَبَعٍ ، وغُفَّةُ من قَوامِ العَيشِ تَكْفيني

والفَأْرةُ 'غَفَّة الهرِ ّ أَي قُوتُه ، وقيل : الغفة الفأرة فلم يُستَق \* ؛ قال :

> يُديو ُ النَّهارَ بَجَشْءٍ له ، كَمَا عَالَجَ الغَفَّةَ الْحَيْطَلُ ُ

الحَيْطُلُ : السَّنَّوْر ، وهذا بيت يُعايا به ، يصف صيتاً يدير نَهاراً أي فَرْخَ حُبارَى بَجَسَء في يده ، وهو سَهْم خَفيف أو عُصِيّة صغيرة ، ويروى بَحَشر له . والغُفّة والغُبّة أن القليل من العيش . والغُفة : الشيء القليل من العيش . والغُفة الشيء القليل من الرَّبيع . واغْتَفَّت الفرس والحيل وتَعَفَّفَت : نالت نُففة من الرَّبيع ولم تَكثر ، وقيل : إذا سَمِن بعض السَّمن . والاغتيفاف أن : تناول العلكف . وقيل : الغُفة كلا قديم بال وهو شرُّ الكلا ، والفعل كالفعل . وغُفة الإناء والضرُّع : بقيّة الكلا ، والفعل كالفعل . وغُفة الإناء والضرُّع : بقيّة ما فيه . وتَعَفَّفه : أخذ غُفَّته . وقال أبو زيد : اغتَفَت المال اغتَوْن : قال الغنوي :

وكنّا إذا ما اغْنَفَتْ الحِيلُ غُفَّةً ، تَجَرُّدُ طَلاّبُ التّراتِ مُطَلّب

يتول : تَجَرُّدُ طالبُ التَّرة وهو مَطلوب مع ذلك،

فرفَعه بإضمار هو أي هو مُطلَبُّ ؛ كما قال الراجز:

ومَنْهُلِ فِيهِ الفُرابُ مَيْتُ، كَأَنْهُ مِن الأَجُونِ زَيْتُ، سَقَيْتُ مِنْهِ النَّومَ واستقَيْتُ

فيه الغراب ميت أي هو ميت ، والغُفَّةُ : كَالْخُـُـالَــةِ
أَبْضًا، وهو ما تَنَاوَلُه البعير بفيه على عجلة منه . ويقال الله كالسلام عن ورق الرُّطْب : غَفُّ وقَـَفُ .

غلف: الغلاف: الصُّوان وما اشتمل عـلى الشيء كقَميص القَلْب وغر قيء السيض وكمام الزَّهْر وساهُور القَمر ، والجمع عُلْنُف . والغلاف : غلاف السيف والقارورة ، وسيف أغْلَف وقوس غَلْفاء ، وكذلك كل شيء في غلاف. وغَلَف القارُورة وغيرها وغلُّهُما وأَغْلَـهُما: أَدخُلُها في الغلاف أو جعل لها غلافاً، وقيل : أَعْلَـفَهَا جعل لهما غلافاً ، وإذا أدخلها في غلاف قبل : غَلَمُها غَلَمْهًا. وقلت أَعْلَفُ بِسِّن الفُلمُفة: كأنه نُغشَّى بغلاف فهو لا يَعى شيئاً . وفي التنزيل العزيز : وقالوا قلوبنا نخلُف ، وقيل : معناه صم ، ومن قرأ غُلُفُ أَواد جمع غِلاف أي أن قلوبنا أَوْعِية للعلم كما أَن الغلاف وعاء لما يُوعَى فيه ، وإذا سكنت اللام كان جمع أغلف وهو الذي لا يعي شيئاً. و في صفته ، صلى الله عليه وسلم : يَفْتَح قُـُلُوباً غُلْـُفاً أَى مُغَسَّاة مغطاة ، واحدها أُغلف . وفي حــديث حذيفة والحُدريّ : القلوب أربعة فقلب أغلف أي عليه غشاء عن سَماع الحـق وقبوله ، وهو قلب الكافر ، قال : ولا يكون غُلُف جمع أغلف لأن فُعُلًا ، بالضم ، لا يكون جمع أفعل عند سيبويه إلا أن يضطر شاعر كقوله:

حَرَّدُوا منها وِرادا وشُـُقُرُ

قال الكسائي : ما كان جمع فيعال وفَعُول وفَعِيل ، فهو على فُعُل مثقل . وقال خالد بن جنبة : الأغلف فيا نرى الذي عليه لبنسة لم يدّرع منها أي لم مخرج منها . وتقول : رأيت أرضاً غَلَمْهَا إذا كانت لم ترُع قبلنا ففيها كل صغير وكبير من الكلا ، كما يقال غلام أغلف إذا لم تقطع غُر النّه ، وغَلَمْت السرج والرحْل ؛ وأنشد :

## يَكَادُ يُرْمِي الفاتِرَ المُغَلَّفا

ورجل مُفَلَّف: عليه غِلاف من هذا الأَدَم ونحوها. والغُلُّفَتَان: طَرفا الشَّاربين مما يلي الصَّماغين، وهي الغُلُثة والتُلُثَة.

وغلام أُغلف : لم يختتن كأَقْـٰلَـف .

والغلَفُ: الحِصْب الواسع . وعام ُ أُعلَف : مُخْصِب كثير نباته . وعيش أُعلَف : رَغَد واسع . وسنة عَلَمْها : رُغَد واسع . وسنة عَلَمْها : رُغَلَف لِحْيَته بالطب والحِنّاء والغالية وعَلَمْها : لطخها ، وكرهها بعضهم وقال : إِنَّا هُو عَلَمْها . وتَعَلَمْت الرجل بالغالية وسائر الطب واغتلَف ؟ الأول عن ثعلب ، وقال المحياني : تَعَلَمْت بالغالية إذا كان ظاهرا ، فإذا كان داخلا في أصول بالغالية إذا كان ظاهرا ، فإذا كان داخلا في أصول الشعر قبل تعَلَمُلُ ، وعَلَمْ لِحَيْمَة بالغالية عَلَمْاً . وفي حديث عائشة ، وضي الله عنها : كنت أُعَلَمْف الحِيّة بالغالية أي ألطخها ؛ وأكثر ما يُقال عَلَمْ بها لحية بالغالية أي ألطخها ؛ وأكثر ما يُقال عَلَمْ بها لحية غَلْمُا وَعَلَمْها تعليفاً . والغالية : ضَرْب مركب من الطبّيب .

والغَلَّفُ : شَجْرَ يُدَّبِغُ بِهِ مثل الغَرَّف ، وقيل : لا يُدَّبغُ بِهِ إلا مع الغرف .

والغُلِفُ ، بفتح الغين وكسر اللام : نبت شبيه بالحَلق ولا يَأْكله شيء إلا القُرود ؛ حكاه أبو حنيفة · والعُلَافَة وعَلَمْفانُ : موضعان . وبنو عَلَمْفانَ : ; بطن . والغَلَّفاء : لَـقَب سَلَـمَة عم امرى القيس ومعديكرب بن الحرث بن عَمْرو أخي شراحيل ا ابن الحرث ، يُلِمَنَّب بالفَلْفاء لأنه أوال من غَلَمْف بالمسلك ، زعموا ؛ وابن غَلَفاء : مـن شعرائهم ، بقول :

> ألا قالت أمامة ُ بَوْمَ غَوْلٍ : تَقَطَّعَ بَانِ غَلَمْهَا، الحِبَالُ

غَنْف : الغَيْنَف : غَيْلُـم الماء في مَنْبَع الآبار والأَعْبن. وبَحْرُ ذو غَيْنَف أي مادة ؛ قال رُوْبة :

نتَغُرِف من ذي غَيَنْنَف ونُوزِي والروانة المشهورة :

نَعْرُف من ذي غَيِّك وتُوزِيَ

قال : كذلك روي بغيير همز ، والقياس نؤزي ، بالهمز ، لأن أوّل هذا الرجز :

يا أيها الجاهل ذو التُّنـَزِّي

قال الأزهري: ولم أسمع الفَيْنَف بمعنى غَيْلَم الماء لفير الليث ، والبيت الذي أنشده لرؤية رواه شمر عن الإيادي : بئر ذات غَيِّت أي لها ثائيب من ماء؛ وأنشد :

نَغُرِفُ من ذي غَيَّث ٍ ونُوزي

قال : ومعنى نُوزِي أي نُضْعِفُ ، قال : ولا آمَنُ أَن يَكُون عَيْشًا فَصُيِّر أَن يَكُونُ عَيْشًا فَصُيِّر عَيْشًا فَصُيِّر عَيْشًا ، قال : فإن رواه ثقة وإلا فهو عَيَّث وهو صواب .

اوله « أخي شراحيا الغ » عبارة السحاح : اخي شرحبيل بن
 الحرث النج .

غنضف : غنضَف : اسم . غنطف : غنطَف : اسم .

غيف : تَغَيِّف َ : تَبَخْتُر . وتَغَيَّف َ : مشى مِشْية الطِّوال ، وقبل : تَغَيَّف مرْ مَرْ آ سَهُ لا سريعاً . وتَغَيَّف الفَرَ سُهُ الله سريعاً . وتَغَيَّف الفَرَ سُ إذا تَعطَّف ومال في أحد جانبيه . الأصعي : مَرَّ البعير ُ يَتَغَيَّف ُ ، ولم يفسره ، قال شر : معناه يُسْرِع ، قال : وقال أبو المية التُغَيِّف ُ أن يَتَكَنَّى ويتَمَايل في شِقْيه من سَعة الخَطُو ولِين السَّير ؛ كما قال العجاج :

يكادُ يَرْمي الفاتِرَ المُنْعَلَّفا منه احارِي ، إذا تَغَيَّفا

والغَيْفَان : مَرَح في السَّبْر . وتَغَيَّف إذا اختال في مِشْيَته ؛ قاله المفضل . والمُغَيَّف : فرس لأبي في مِشْيَته ؛ قاله المفضل . والتُغَيَّف : التَّميَّل في العَد و . وغافت الشجرة عَيَفَاناً وأَغَيَّفت وتَغَيَّفت : مالت بأغصانها بميناً وشِمالاً ؛ وأنشد ان برى لنصَيْف :

فظك لها لندن من الأثنل مُورِق ، إذا زَعْزَعَتْ سَكنبة " بِتَغَيْفُ

وأغافَ الشجرةَ : أمالها من النَّعْمة والغُضُوضة . وشجرة غَيْفاء وشجر أغْيَفُ وغَيْفانيُّ يَمْوُودُ ؟ قال رؤبة :

وهَدَبُ أَغْيَفُ غَيْفَانِيُ ا

والأغْيَف : كالأغْيد إلا أنه في غير نُعاس . والأغْيد والماف ، شجر عظام تَنْبُت في الرمل مع الأراك وتَعْظُم ، وورقه أصغر من ورق التُفَاح ، وهو في خلقته ، وله ثَمَر حُلُو جـد اً وثمره غلف يقال له

الخُنْبُل ؛ قال ابن سيده : أراه من ذلك ، وإلا فهو من غوف بالواو . التهذيب : الفاف يَنْبُوت عظام كالشجر يكون بعنهان ، الواحدة غافة . أبو زيد : الفاف من العضاه وهي شجرة نحو القرط شاكة حجازية تَنْبُت في القفاف . الجوهري : الغاف ضرب من الشجر ؛ وأنشد أبن بري لقيس بن الخطيم: ألفينهُمْ يَوْمَ الهياجِ ، كَأَنْهُمْ أَلْفَيْنَهُمْ أَو بِعَافِ رَوافِ أَلْفَيْنَهُمْ أَو بِعَافِ رَوافِ

ورَواف : موضع قريب من مكة ؛ قال الفرزدق: إليك نَأَشْتُ يا ابنَ أبي عَقِيلٍ ، ودُوني الغافُ غافُ قُرَى عُمانِ

وقال ذو الرمة :

إلى ابن ِ أبي العاصي هشام ٍ تَمَسُّفَتْ بِنا العِيسُ، منحيثُ النَّقَى الْعَافُ والرملُ

ويقال : حَمَل فلان في الحرب فَغَيَّفَ أَي كَذَبَ وجَبُنَ . وغَيَّفَ إذا فر وعَر د . وتغيَّف عن الأمر وغَيَّف : نَكَل ؟ الأخيرة عن ثعلب ؟ وأنشد النطامي :

> > قال ابن بري : الذي في شعره :

فيغَيِّفُونَ وننُوزِعُ السَّرَعَانَا

وغَيفان : موضع .

### فصل الفاء

لسف : الفَلْسف : الحِكْمة ، أُعجمي، وهو الفَيْلسوف وقد تَفَلْسيف .

فوف: الغُرفُ : البياض الذي يكون في أظفار الأحداث ، وكذلك الفَرْفُ ، واحدته فرُوفَة " يعني بواحده الطائفة منه، ومنه قبل : بُرْدُ مُفَوَّفُ. الجوهري : الفُرفُ الحَبَّة البيضاء في باطن النواة التي تنبُّت منها النَّخلة . قال ابن بري : صوابه الجُبَّة البيضاء . والفُرف : جمع فُروفَة . والفُرفة والفُرف: التسمرة التي على حبَّة القلب والنواة دون لَحمة التَّمْرة التي على حبَّة القلب والنواة دون لَحمة التَّمْرة ، وكل قِمْرة فُروفُ . التهذيب : ابن الأعرابي الفُرفَة القِمْرة الرقيقة تكون على النَّواة ، قال : وهي القبط يرأيضاً ، وسئل ابن الأعرابي عن الفُرف فلم يعرفه ؛ وأنشد :

أَمْسَى غُلامي كَسَلِا قَطُوفا ، يَسْقِي مُعِيداتِ العِراق جُوفا باتَتْ تَبَيّا حَوضَها عُكُوفا ، مثل الصُّفوف لاقِت ِ الصفوفا وأنت لا تُغْنِينَ عَنِّي فُوفا

العراق : عِراق القرْبة ، ومعناه لا تغني عني شيئًا ، واحدته فُنُوفة ؛ قال الشاعر :

فأر سَلَنْتُ إلى سَلَمَى بَأْنُ النَّفْسَ مَشْغُوفَ.

فما جادَت لنا سَكْمَى بزنْجِيرٍ ، ولا فُوفَهُ

وما أغْنى عنه فُرُوفاً أي قَدَّرَ فُرُوفٍ . والفُرفُ : ضَرَّبُ مِن بُرُود اليَّنَ . وفي حديث عثمان: خَرَج وعليه حُلَّةُ لَ أفْراف ؟ الأَفْواف : جمع فُروف وه القُطن ، وواحدة الفُرف فُروفة لا، وهي في الأصل ،نقشرة التي على النواة . يقال : بُرْدُ أَفْرُواف وحُلَّة أَفُوافٍ بِالإِضافة . الليث : الأَفْرُواف ضَرَّب

من عصب البرود . ابن الأعرابي : الغوف أياب رقاق من أياب اليمن موسئاة ، وهو الفوف ، بضم الفاء ، وبر ده مفوق أي رقيق . الجوهري : الغوف أي مقطع القطن ، وبر د فوفي وثوفي وثوفي على البدل ، عكاه يعقوب . وبر د أفنواف ومنوف على البدل ، وبطوط بيض . وفي حديث كعب : ثر فع للعبد غر فق مفوقة ، وتقويفها لينة من ذهب وأخرى من فضة . والفوف : مصدر النوفة . يقال : ما فاف عني بخير ولا زنجر فوفا ، والاسم الفوفة ، فاف عني بخير ولا زنجر فوفا ، والاسم الفوفة ، ولا مثل دا وأما الزنجرة فها يأخذ بطن الظفر من بطن الثنية إذا أخذ تها به وقلت : ولا هذا ؛ وقيل : الزنجرة أن يقول بظنفر إيهامه على خلفر سبابته : ولا هذا ؛ وقيل : الزنجرة أن يقول ابن أحمر :

والفُوفُ تَنْبُسِجُهُ الدَّبُورُ ، وأَدْ لالَّ مُلْسَمَّعَةُ القَرَّا سُقْرُ

الغُوفِ : الزَّهر شبّه بالفُوف من الثياب تنسِجهُ الدّبور إذا مرت به ، وأتلال : جمع تلّ ، والملمة : من النّور والزَّهر . وما ذاق فوفاً أي ما ذاق شئاً .

فولف : النهذيب في الشُّنائيُّ المُنْضاعَف : الفَوْلَفُ كُلُ شيء يُغَطِّي شَبِئاً ، فهو فَوْلَفٌ له ؟ قال العجاج :

> وصار كَوْفُراقُ السَّرابِ فَوْلُفا لِلْنَبِيدِ، واعْرُورَى النَّعَافَ النُّعُفَا

فولفاً للبيد : مُغطِّياً لأرضها . قال : وبما جاء عـلى

ا قوله « وبرد أفواف ومفوف النع » عبارة القاموس: وبرد مفوف
 كمظم رقيق أو فيه خطوط بيض وبرد أفواف مضافة رقيق اه.
 فلمل في عبارة اللمان سقطاً والاصل وبرد أفواف وبرد مفوف أي
 ذو بياض النع أو فيه بياض.

بناء فَوْلَف قَوْقَالُ للحَجَلُ ، وَشُوْشَبِ اسْمَ للعَقْرِبِ ، وَلُولَبِ لَوْلَبِ للوَّلِبِ اللهِ . وحديقة فَوْلُف : مُلْتَقَة . والفَوْلف : بِطان الْمُودَج ، وقيل : هو ثوب تُفَطَّل به الثياب ، وقيل : ثوب وقيق .

فيف: الفَيْفُ والفَيْفاة: المَفازة لا ماء فيها ؟ الأخيرة عن ابن جني . وبالفَيْف استدل سيبويه على أن ألف فَيْفاة رَائدة ، وجمع الفَيْف أفياف وفيُوف ، وجمع الفَيْف فياف . الليث : الفيّف المفازة التي لا ماء فيها مع الاستواء والسّعة ، وإذا أنسَّنَت فهي الفيّفاة ، وجمعها الفيّافي . والفيفاء : الصحراء المملساء وهن الفيافي . المُبَرّد : ألف فَيْفاء زائدة لأنهم يقولون فيف في هذا المعنى . المؤرّج : الفيّف من الأرض مختبكتف الرعاح . وبالدّهناء موضع يقال له فيف الرعج ؛ وأنشد لعمرو بن معديكرب :

أَخْبَرَ المُخْبِرِ عُنَكُمْ أَنْكُمْ ، يَوْمَ فَيْفُ ِ الرّبِعِ ، أَبْنُهُ بِالفَلَجُ

أَي رَجَعْتُم بِالفَلاحِ وَالظَّفَرَ ؛ وَقَالَ ذُو الرَّمَة : وَالرَّكْبِ ، يَعْلُمُو بِهِمْ صُهْبُ كَانِيَةٌ فَيْفاً ، عليهِ لِذَيْلُ الرَّبِحِ نِمْنِيمُ

ويقال : فَيُفُ الرَّيْحِ مُوضِع مَعْرُوف . الجُوهِرِي : فَيُف الرَيْحِ ا يُومَ مِن أَيَامِ العرب ؛ وأنشد بيت عمر و ابن معديكرب. وفي الحديث ذكر فَيْف الحبّادِ ، وهو مُوضِع قريب من المدينة أَنزَله سيدُ نَارَسُولُ الله ، صلى الله عليه وسلم ، نَفَراً من عُرَيْنة عند لِقاحِهِ . والحَيَارُ ، بفتح الحاء والفَيْفُ : المكان المُستَوِي ، والحَيَارُ ، بفتح الحاء وتحفيف الباء الموحدة : الأَرْض الليَّنة ، وبعضهم يقوله

١ قوله « الجوهري فيف الريح النع » عبارة القاموس وشرحه :
 وقول الجوهري وفيف الريح يوم من أيام العرب غلط، والصواب:
 ويوم فيف الريح يوم من أيام العرب .

بالحاء المهملة والباء المشددة . وفي غزوة زيد بن حارثة أ ذِكْر فَيْفاء مَدَانٍ . أبو عمرو : كل طريق بـين إ جَبلين فَيْفُ ؛ وأَنشُد لرؤبة :

مَهِيلُ أَفْيافٍ لَمَا فَيُوفُ

والمَهِيل : المَخُوف \ . وقوله لهـا أي من جوانبها صَحارى ؛ وقال ذو الرمة :

ومُفْبَرَ الْأَفْيَافِ مَسْحُولة الحصى ، 
دياميمُها مَوْصُولة ﴿ بالصَّفَاصِفِ

وقال أبو خَيْرَة : الفيفاء البعيدة من الماء . قال شمر : والقول في الفيف والفيفاء ما ذكر المؤرّج من مختلكف الرّياح . وفي حديث حذيفة : يُصَبُّ عليكم الشّر حتى يَبْلُغ الفيافي ؛ هي البراري الواسعة جمع فيفاة ي ابن سيده : فيف الربح موضع بالبادية . وفينفان : اسم موضع ؛ قال تأبط شرّا :

فَحَدُّ صَنْتُ مَشْغُوفَ الفؤادِ فَراعَني أَناسَ بِفَيْفانٍ ، فَمَرِثُ الفَرانيا

### فصل القاف

قحف: القيحف: العظم الذي فوق الدّماغ من الجُمجة، والجمجة التي فيها الدماغ، وقيل: قحف الرجل ما انفلق من جُمجُمته فبان ولا بُدْعى قِحْفاً حتى يبين، ولا يقولون لجميع الجمجة قحفاً إلا أن يتكسر منه شيء، فيقال للمتكسر قحف "، وإن قلطعت منه قيطعة فهو قيصف "أيضاً. والقحف : قطعً

١ قوله «والميل المخوف النم» هذا نس الصحاح، وفي التكملة: هو تصعيف قبيح و تفسير غير صحيح، والرواية مهبل بسكون الهاء وكسر الباء الموحدة وهو مهواة ما بين كل جبلين، وزاد فداد! بتفسيره فانه لو كان من الهول لفيل مهول بالواو اه. شارح القاموس.

القيحف أو كَسْرَه . وقَيَحَفَه قَيَحُفاً : ضَرَبَ قِحْفَه وَأَصَاب قِحْفَه وَأَصَاب قِحْفَه القبيلة من قبائـل الرأس ، وهي كل قطعة منها ، وجمع كل ذلك أقحاف وقيحُوف وقِحَفَة ". والقيحْف : ما ضُرِب من الرأس فَطاح ؛ وأنشد لجرير :

تَهْوَى بِذِي العَقْرِ أَقَاعِافاً جَمَاجِمُهُمْ ، كَأَنْهَا حَنْظَلُ الْحُطْبَانِ بُنْتَقَفُ ا

وضَرَبه فاقْتُنَحَف قحْفًا من رأسه أي أبان قطعة من الجمجمة ، والجمجمة كلها تسمى قحفاً وأقتحافاً . أبو الهم : المُقاحفة شدة المُشاربة بالقحف ، وذلك أن أحدهم إذا قَتَلَ (أرَه كَشرب بقحف وأسه يَتَشَفَّى به . وفي حديث سُلافَة بنت سَعد ِ : كانت نَـذَرَت لَنَشْرَ بَنَّ فِي قَحْفُ رأْسُ عَاصِم بِنَ ثَابِتِ الْحَبُّرُ ، وكان قد قَــَـَل ابْنَيْهَا نافعاً وخلاباً . وفي حــديث يأجوج ومأجوج: يأكل العصابة ' يَوْ مَثْذَ مِن الرُّمانة ويَسْتَظَلُّونَ بِقِحْفِهَا ﴾ أراد قشرها تشبيهاً بقحف الرأس ، وهو الذي فوق الدماغ ، وقيـل : هو ما انطبَق ٢ من جمجمته وانفصل . ومنه حــديث أبي هريرة في يوم اليَرْ مُوك : فما 'رُئيّ مَوْطن' أكثرَ قِحْفًا ساقطاً أي رأساً فكننَى عنه ببعضه أو أراد التحف نفسه . ورماه بأقحاف رأسه إذا رماه بالأمور العظام ، مَثَلُ بذلك . ومن أمثالهم في رَمْني الرجل صاحبَه بالمعضلات أو بما نُسْكتُه : رماه بأقنعاف رأسه ؛ قسل إذا أَسْكَتُه بداهمة بُوردها علمه ، وقَيَحَفَهُ يَقْحَفُهُ قَيَحُفاً : قَيَطَعَ قَحْفُهُ ؛ قال :

> بَدَعْنَ هَامَ الجُهْجُمِ المُتَعَوْفِ صُمَّ الصَّدى كالحَنظَلِ المَنْقُوفِ

٩ قوله « تهوى النع » أنشده شارح القاموس هكذا :
 تهوى بذي المقر أقحافاً جماجها كأنها الحنظل الحطبان ينتقف
 ٢ قوله « ما انطبق النع » عبارة النهاية : ما انفلق النع .

ورجل مَقْحُوفْ : مقطوع القيحف . والقيحف : القدر من القدر ، والجمع القدر . والقيحف عند العرب الفيلقة كالجمع . قال الأزهري : القيعف عند العرب الفيلقة من فيلتق القصعة أو القدر إذا انشكت ، قال : ورأيت أهيل النهم يجعلون ورأيت أهيل النهم يجعلون الخيضخاض في قيحشف ويطلون الأجرب بالميناء الذي جعلوه فيه ؛ قال الأزهري : وأظنهم شبهوه يقيحف الرأس فستوه به . الجوهري : القيعف إناء من خشب على مثال القيعف كأنه نصف قدر من من خشب على مثال القيعف كأنه نصف قدر من بقال : ما له قيد ولا قيعف ، فالقيد قدر من حشب على مثال القيعف كأنه نصف قدر من حشب على مثال القيعف كأنه نصف قدر من

وقَعَفَ ما في الإناء يَقْعَفُه قَعَفاً واقتَعَفَه : شربه جبيعه . ويقال : شربت بالقيف . والاقتتعاف : الشرب الشيف . والاقتتعاف : الشرب الشديد . قال ابن بري : قال محمد بن جعنر من ثقريد وغيره . يقال : قَعَفَتُهُ أَقْتَحَفُهُ قَعَفاً ، والقُحافة ما عَرَفْتَه من تُوريد وغيره . يقال : قَعَفَتُه أَقْتَحَفُهُ قَعَفاً ، والقُحافة ما عَرَفْتَه منه ، وقيل لأبي هريرة ، وفي الله عنه : أَتُقبَل وأنت صائم ? قال : نعم وأقتحفُها، يعني أشرب ويقها وأنترشقه ، وهو من الاقتحاف الشرب الشديد. والقحف والقيحاف : شدة الشرب وقال امرؤ القيس على الشراب حين قبل له قتل أبوك قال : اليوم قيحاف وغداً نقاف . وقحاف الشيء ومقاحة واقتيحاف : أخذ ، والذهاب به .

والقاحف من المطر: المطر الشديد كالقاعف إذا جاء مفاجأة ، واقتتحف سيله كل شيء ، ومنه قبل: مناجأة ، واقتتحف سيله كل شيء ، ومنه قبل: سيل قنحاف وغماف وجنحاف كثير يدهب بكل شيء واستنخرج فنحافة ، وبه سنتي الرجل . وعجاجة قحفاء: وهي التي تقنحف الشيء وتذهب به . والقنحوف : المغارف .

قال ابن سيده : والمقحفة الخَشَبة التي 'يَقْحَف' بهما الحَبُ . وقَحَف بَقَحف قُحافاً : سَعَل ؛ عن ابن الأعرابي .

وبنو قُنحافة : بطن . وقُنحَيْفُ العامري : أحد الشعراء ، وقيل : هو قُنحَيْفُ العُقَيْلِي كذلك نَسَبه أبو عبيد في مُصَنَّفه .

قحلف: قَحْلَفَ ما في الإناء وقَحَفَله: أكله أجْمع. قلف: القدف: غَرَف الماء من الحوض أو من شيء تَصُبُه بكفك ، عُمانية ، والقداف: الغرُفة منه . وقالت العُمانية بنت جُلَنْدى حيث ألبَسَت السُلَحْفاة حليها فغاصت فأقبلت تَعْتَر فُ من البحر بكفها وتصبّه على الساحل وهي تنادي : يا لقومي ، نزاف نزاف نزاف! لم يبق في البحر غير قُداف أي غير حفنة . ابن دريد وذكر قصة هذه الحمقاء ثم قال : والقُداف جَرَّة من فَخَار . والقَد ف : الكُرب الذي يقال له الرَّفوج من جريد النخل وهو أصل الميذق . والقَد ف : النَّر ح. الميذق . والقَد ف : النَّر ح. والقَد ف : النَّر ح. والقَد ف : أن يَمْبُت المُحَرب أطراف طوال بعد أن تقطع عنه الجريد ، أز دية " .

وذو القداف : موضع ؛ قال :

كأنه بذي القداف سيد' ، وبالرّشاء مُسْبِل ورود'١

قَدْف : قَدْرَفَ بِالشِيءَ يَقَدُّ ف قَدْ فاَ فَانْقَدَف : رمى. والتَّقَادُ ف : الترامي ؛ أَنشد اللحياني : فقَدَ فنتُها فأَبَت لا تَنْقذ ف \*

قال الزجاج : معناه يأتي بالحق ويومى بالحق كما قال تعالى : بل نَتَذف بالحق على الباطل فيَد مَعْهُ . وقوله تعالى: ويقذُّ فون بالغَيْبِ من مكان بعيد ؟ قال الرجاج: كانوا تر جُمون الظيُّنون أنهم يُعمُّون. وقد فه به:أصابه، وقدَنَه بالكذب كذلك.وقدَفَ الرَّجُل أَى قَاءً . وَقَدَنَ الْمُحْصَنَةَ أَى سَنَّهَا. وفي حديث هلال بن أمَّة : أنه قَذَفَ امرأته شريك ؟ القَدْف هُمِنَا رَمْنِي المرأة بالزنا أو ما كان في معناه ، وأصله الرّمْنُ ثُمّ استُعْمِل في هذا المعنى حتى غَلَب عليه . وفي حديث عائشة : وعندها قَـَيْنَـتَانَ تُغَـِّيَانَ عِ تَقَاذَ فَتَ مِهِ الْأَنْصَادُ بِوْمَ أَبِعَاثَ أَى تَشَاتَمَتُ عَالَى مَشَاتَمَتُ في أشعارها وأراجيزها التي قالتُها في تلك الحَـرْب. والقَدْف : السُّبُّ وهي القَدْيفة . والقَدْفُ بالحجارة: الرُّمْيُ بِهَا . يَقَالَ : هِمْ بَيْنَ حَاذِفٍ وَقَاذِفِ وَحَاذِ وقاذٍ على الترخيم، فالحاذف ُ بالحص، والقاذف بالحجارة. ابن الأعرابي : القَـــــــــ في الحجر والحــَـــ في بالحصى . الليث: الفَدْف الرَّمْيُ بالسَّهُم والحَص والكلام وكلُّ شيء . ابن شميل: القذاف ُ مَا قَـسَضْتُ بيَدك مَا يَمْلاً الكفِّ فَرَمَيْتَ بِهِ . قال : ويقال نِعْم جُلْمُود القذاف هذا . قال : ولا يقال للحجر نفسه نعم القذاف. أبو خَسْرة: القذاف ما أطَعْتَ حَمَيْكَهُ بِمَدك ورمَمِيْته ؛ قال رؤبة :

> وهو لأعدائيك 'ذو قيراف ، قَذَّافَة جِجَجَر القِذَافِ

والقَدْ افة والقَدْ اف جمع : هو الذي يُرْمَى به الشيءُ فَيَبْعُدُ ؛ قال الشاعر :

> لمَا أَتَانِيَ الثُّقَفِيُّ الفَتَّانُ ، فنصبوا فَذَافةً بلُ ثُنْتَانُ

والفَذَّاف : المَنْجَنْدِينُ وهو الميزان ؛ عن ثعلب . والفَذينة : شيء نُورْمي به ؛ قال المُنزَرَّد :

> قَدْیفة' تشیطان رجیم رَمی بها ، فصارت ضواة فی لهازم ضِرْزم

وفي الحديث: إني خَشَيْتُ أَن يَقَدْفَ فِي قَلْوَبُكُمَا َشُرَّا أَي يلقي َ ويُوقع َ. والقَدْفُ : الرَّمْيُ بِقُوَّة. وفي حديث الهجرة: فتَنْقَدْفُ عليه نِساء المشركين ، وفي رواية: فتَنَقَصَّفُ ، وسيأتي ذكره ؛ وقول النابغة:

> مَقَذُوفَةً بِدَخِيسِ النَّحْضِ بازلُها ، له صَرَّيف صَريفَ الفَعْو بالمَسَد

أي مَرْمَيَّة باللحم . ورجل مُقَدَّفُ أي كثير اللحم كأنه قُدْف باللحم قَدْفاً . يقال : قُدْفَت الناقة ' باللحم قَدْفاً ولُدْسَت به لَدْساً كأنها رُميَت به رَمْياً فأكثرَت منه ؛ والمُقَدَّف : المُلْعَنْ في بنت زهير وهو :

لَدى أَسَدُ شَاكِي السَّلَاحِ مُفَذَّفٍ ، لَكَ السَّلَاحِ مُفَذَّفٍ ، لَهُ لَيْسَاءُ ، لَمُ الْفَالَمِ

وقيل: المنقذ ف الذي قد رُمِي باللحم رَمْياً فصاد أَعْلَبَ . ويقال: بينهم قِدْ بفى أي سباب ورَمْي المحادة أيضاً. ومفازة قَدْنَ وقَدْ نُن وقَدْ نُن وقد وَنَدُ ف بالحجادة أيضاً. ومفازة قَدْنَ وقد وقد وقد وقد والمعدما ، بعيدة . وبلاة قد ومنزل قد طروح لبعدها ، وسبسب كذلك . ومنزل قد ف وقد بف أي بعيد ؛ وأنشد أبو عبيد :

وسُسَطَ وَلَيْ النَّوى ، إنَّ النَّوى قَدْ َفْ ، تَيَّاحَة "غُرْبَة " بالدار أَحْيَــانا

أبو عمرو : المِقْذَفُ والمِقذافُ مِجْسَدَاف السفينة ،

والقَدْاف المَرْكَب. والقَدْفُ والقَدْفَةُ: الناحية، والجمع قِذافُ . الليث : القُدْرَف النواحي ، واحدتها قُدْفَةُ . غيره : قَدَرَفا الوادي والنهر جنانباه ؛ قال الجعدي :

طَلِيعَة أُ قَومٍ أَو خَبِس عَرَ مُرَم م ، كَسَيْل ِ الْأَنِيِّ ضَبَّه القَدَاف ِ

الجوهري: القُذْنَةُ واحدة القُذَّفُ والقُدُّفَ ، وهي الشُّرَف ؛ قال ابن بري: شاهـد القُذَف قول ابن مُقْمَل:

عَوْدًا أَحَمُ القَرَا أَزْمُولَةً وَقِلَا ، على تُراثِ أَبِيه بِنَتْبَعُ القُذَفا

قال : ويروى القَدَفا ، وقدضعُه الأعلم . ابن سيده وغيره : وقُدُنُفاتُ الجبال وقُدُنَها ما أَشْنَرَفَ منها ، واحدتها قُدْنَة " ، وهي الشُّرَف ؛ قال امرؤ القبس :

> وكُنْتُ إذا ما خِفْتُ بُوماً 'ظلامةً'، فإنَّ لها شِعْباً بِبُلْطَةٍ زَبَيْمَرَا مُنيفاً تَزِلَهُ الطَّيْرُ عَن قَلْدُفاتِهِ ، بُظِيلًا الضَّبابِ فَوَقْهَ قَد تَعَصَّرا

ويروى نِيافاً تَزِلُ الطَّيْرُ . والنَّياف : الطويــل ؛ قال ابن بري : ومثله لبـِشر بن أبي خازم :

> وصَعْب تَزِلُ الطيرُ عن قَـُدُوْاتِه ، لِحَافَاتِه بَانَ طُوالٌ وعَرْعَر

وكلُّ ما أشرف من رؤوس الجبال ، فهي الفَّذُفات . وفي الحديث : أنه ، صلى الله عليه وسلم ، صلى في مسجد فيه فَلَذُفات . والأَقْلَدَاف : كالفُّذُفات . قال أبو عبيد في الحديث : إن عمر ، رضي الله عنه ، كان

لا يصلي في مسجد فيه قند فات ؟ هكذا 'مجد ثونه ؟ قال ابن بري : قند فات صحيح لأنه جمع سلامة كفر فق وغر فات وجمع التكسير قند ف كفر ف كفر فات وجمع التكسير قند ف كفر فات وجمع التكسير قند ف قداف؟ وكلاهما قد رُوي ، وروي : في مسجد فيه قداف؟ كبر من وبرام وبر قة وبيراق ، وقال الأصمي: إنا هي قند ف وأصلها قند في ، وهي الشر ف ، قال : والأول الوجه لصحة الرواية ووجود النظير . وناقة قيداف وقد وقد وقد وقد وقد وقد وقي التي تتقد من سرعتها وتربي بنفسها أمام الإبل في سيرها ؟ قال الكميت :

جَعَلْتُ القِذَافَ لِلنَّيْلِ التَّمَامِ إِلَى النَّمَامِ إِلَى ابنَ الوَكِيدِ أَبَانٍ سِباداً ا

قال : جعلت ُ ناقتي هذه لهـذا الليل حشوا ً. وناقـة قِداف ُ ومُتَقادِفة ُ : سريعة ، وكذلك الفرس . وفرس مُتَقادف ُ : مربع العَدُو ِ . وسَير مُتَقادف ُ : سريع ؛ قال النابغة الجعدي :

بِحَيَّ هَلَا نُوْجُونَ كُلَّ مَطَيَّةٍ ، أَمَامِ المُتَقَادِّفُ أَمَامِ المُتَقَادِّفُ

والقِذَافُ : سُرعة السَّير . والقَذُوف والقَذَّاف منَ القِسْبِيُّ ، كلاهما : المبعد السهم ؛ حكاه أبو حنيفة ؛ قال عَمَرُو بن بَراء :

ارْم سكاماً وأبا الغَرَّافِ ، وعَاصِماً عن مَنْعَة مَنَّافِ

ونِيَّة " قَدَاف" ، بالتحريك ، وفلاة قَدَاف وقَدْف" وقَدْف" أَيْ أَيْضاً مثل صَدَف وصُدْف وطننف أَي بعيدة تقادَف بمَن يَسْلُنكها ؛ قال الجوهري : نِيَّة قَدَف " ، بالتحريك ، ووقع في أخرى نِيَّة " قَدَف " ، هذا في الأصل .

بالنون والياء. ورَوْضُ القِذافِ : موضع . ابن بري :
والقَذاف الماء القليل . وفي المثل : نَزافِ نزافِ لم
يَبْقَ غيرُ قَذَاف ١ ، وذلك لأن امرأة كانت تحمق فأتت على شاطىء نهر فرأت غيلماء فألبستها حليها،
فانسابت الفيلمة في البحر ، فقالت لجواريها : نزاف نزاف أي انتزفن البحر لم يَبق غيرُ قَذَاف أي أي المنزفن البحر لم يَبق غيرُ قَذَاف أي أليل .

قرف : القرُّف : لحاء الشجر، واحدته قرُّفة ، وجمع القرُّف قُرُوفٌ . والقُرافة : كالقرُّف . والقرُّف: القشر . والقرُّفة : القشرة . والقرفة : الطائفة من القر°ف ، وكل قشر قرف ، بالكسر ، ومنه قر°ف الرُّمَّانة وقرف الحُبُنْز الذِّي يُقَشَر ويبقى في التُّنُّور. وقولهم : تَرَكْتُهُ عَلَى مُسُلِّ مُقَرِّ فَ الصَّبُّغَةُ وهـو موضع القر°ف أي مَقَشر الصمغة ، وهو شبيه بقولهم تَرَكْتُهُ عَلَى مثل ليلة الصَّدَر . ويقال : صَبَغ ثوبه بقر في السَّدر أي بقشره ؛ وقرف كل شجرة : قشرها . والقرُّفَّة : دواء معروف . ابن سيده : والقرف قشر شجرة طيبة الربح يوضع في الدواء والطعام ، غَلَبَت مده الصفة علمها غَلَبة الأسماء لشرفها . والقرُّف من الحُرْبُز : ما يُقشر منه . وقَرَفَ الشجرة يقرفنُها قَرَّفاً : تَحَتَ قَرِّفَهَا ، وكذلك قَرَف القَرْحة فَتَقَرُّفَتْ أَى قَشَرَها ، وذلك إذا يبسَت ؛ قال عنترة :

> عُلالتَنُنَا فِي كُل يومِ كَرِيهِ بأَسْبِافِنَا ، والقَرْحُ لُم يَتَقَرَّفُ

أي لم يعله ذلك ؛ وأنشد الجوهري عجز هذا البيت : والجِئـر م م يَتَقَر ُ ف

١ قوله « لم يبق غير قذاف » كذا في الاصل بدون لفظة في البحر
 الواقعة في مادتي قدف وغرف .

والصحيح مـا أوردناه . وفي حــديث الحوارج : إذا رأيتموهم فاقدُر فوهم واقتلوهم ؛ هو من قَرَفْتُ ُ الشجرة إذا قَشَرْتَ لحاءها . وقَـرَفَتُ حلد الرحـل إذا اقْتُتَكَعْنُهُ ، أَرَادُ اسْتُأْصَلُوهُ . وَفِي حَدَيْثُ عَمْرٍ ، رضى الله عنه : قال له رجل من البادية: متى تحل لا لنا المَـنَّة ? قال : إذا وجَـدُنُّ قرُّف الأرض فـلا تَقْرَبْها ؛ أراد ما تَقْتَر ف من بَقْل الأرض وعُروقه أي تَقْتَلُع ، وأصلها أخذ القشر منه . وفي حــديث ابن الزبير : ما على أحدكم إذا أتى المسجد أن 'نخرج قر فَهَ أَنفه أَى قَشْرَته ، تريد المُخاط البانس الذي لَـز ق به أي يُنـَقِّي أنفه منه . وتقرفت القرَّحة أي تقشُّرَت . ابن السكنت : القَرْف مصدر قَرَفْتُ القَرْحة أقر فُهُا قَرْفاً إِذَا نَكَأْتُهَا . ويقال للجُرح إذا تَقَشَّر : قد تَقَرُّف ، واسم الجِلنْدة القِرْفة . والقَرْف : الأديم الأحسر كأنه قُـرُ فَ أَي قَـُشـرَ فَدَتُ حُمْرَتُهُ ، والعرب تقول : أحمر كالقَرْف ؛ قال :

# أحْسر كالقَرْف وأحْوى أَدْعَج

وأحمر قَرَفُ : شديد الحمرة . وفي حديث عبد الملك : أواك أحمر كرفاً ؛ القرف ، بكسر الراه: الشديد الحمرة كأنه قُرُف أي قُشير . وقرف السادر : قَشَرَهُ ؛ وقوله أنشده ابن الأعرابي :

# اقْنَتُرْبُوا قِرْفَ القِمَعُ

يعني بالقِمَع قِمَع الوَطُب الذي يُصَب فيه الله ، وقر فه ما يَلْنُزَق به من وسَخ الله ، فأراد أن هؤلاء المخاطبين أوساخ ونصبه على النداء أي يا قر ف القمَع .

وقَمَرُفُ الذُّنشِبُ وغيرِه يَقْرُونُهُ قَمَرُ فَأَ وَاقْشَرَ فَهُ :

وقرَفُ بكذا أي قبن ؛ قال :

والمرءُ ما دامَت حُشاشَتُه ، قَـرَفُ من الحِدثانِ والأَلَمِ

والتثنية والجمع كالواحد. قال أبو الحسن: ولا يقال قرف ولا قريف. وقرّف الشيء: فلاطلق أو المثارفة والقراف : المخالطة ، والاسم القرّف. وقارف فلان الحطيئة أي خالطها. وقارف الشيء: داناه ؛ ولا تكون المقارفة إلا في الأشياء الدنية ؛ قال طرفة :

وقراف من لا يَسْتَفيقُ دَعَارَةً يُعْدي، كما يُعْدي الصحيحُ الأَجْرَبُ

وقال النابغة :

وقارَفَتْ ، وهي َلم تَجْرَبْ ، وباعَ لما من النّصافِيصِ بالنُّمْيُّ سِفْسِيرُ

أي قاربَت أن تَجْرَب . وفي حديث الإفك : إن كنت قارفت ذنباً فتوبي إلى الله ، وهذا راجع إلى المه المتاربة والمداناة . وقارف الجرب البعير ورافاً : داناه شيء منه . والقرف : العدوى . ورافاً : داناه شيء منه . والقرف : العدوى . وأقرف الجرب الصلحاح : أغداها . والقرف : هال مقارفة الوباء . أبو عمرو : القرف الوباء ، يقال : احذر القرف في غنبك . وقد اقترف الوباء ، يقال : مرض آل فلان ، وقد أقنر فيو إقرافاً : وهو أن يأتيهم وهم مرض في فيصيبه ذلك . وقارف فلان الغنم : يأتيهم وهم مرض في فيصيبه ذلك . وقارف فلان الغنم : المرض . يقال : أخشى عليك القرف من ذلك ، وقد قرف ، بالكسر . وفي الحديث : أن قوماً المرض من ذلك ، وقد قرف ، بالكسر . وفي الحديث : أن قوماً شكواً إلى رسول الله ، صلى الله عليه وسلم ، وباء أرضهم ، فقال ، صلى الله عليه وسلم : تَحوّلوا فان المؤرض الوسلم ، وقال ، صلى الله عليه وسلم ، وقال أرضهم ، فقال ، صلى الله عليه وسلم : تَحوّلوا فانون

اكتسه. والاقتراف: الاكتساب. اقترف أي اكتسب، واقْتُرَكَ ذَنباً أي أناه وفَعَلَه . وفي الحديث : رجل قَرَف على نفسه ذنوباً أي كَسَبَها . ويقال: قَرَفَ الذنبُ واقبُتَرَفه إذا عمله . وقارَفَ الذنبَ وغيرَه : داناهُ ولاصَّقَهُ . وقَرَفَه بكذا أي أضافه إليه وانَّهُمه به. وفي التنزيل العزيز : وَليَقْتَرُ فَوْا مَا هُم مُقْتَر فون . واقتَتَرَفَ المالَ : اقتَتَاه . والقرُّفة: الكُسُب. وفلان يَقْرُفُ لَعِمَالُهُ أَي يَكُسب . وبَعير مُقْتَرَف : وهو الذي اشْتُرِيُّ حَدِيثًا . وإبل مُقتَرَفَة ومُقْرَفَة : مُسِتَحَدَّة . وقَرَفْتُ الرجل أي عبتُه . ويقال : هو 'يقْرَفُ' بكذا أي يُرْمِي به ويُنتَّهم ، فهو مَقْروفٌ. وقَرَفَ الرجلَ بسوء: رماه، وقَرَفْته بالشيء فاقتترَف به . ابن السكيت : قَرَفْتُ الرجلَ بالذنب قرَرْ فأ إذا رَمَيْتُه . الأصمى : قرَف عليه فهو يَقْرِف قَرَّفاً إذا بَغي عليه . وقَرَفَ فلانُّ فلانًا إذا وَقَمَع فيه ، وأصل القَرْف القَشْر. وقَرَف عليه قَرْ فَأَ : كَذَابَ . وقَرْ فَهُ بِالشِّيءِ : انَّهمه . والقرُّفة : التُّهُمَة . وفلان قرُّفتي أي تُهَمَتي، أو هو الذي أنَّهُمُهُ . وبنو فلان قر فَتَى أي الذين عندهم أَظُنُنَّ طَلْمَتَى . ويقال : سَلُّ تَبنى فلان عن ناقتك فإنهم قَرْ فَهُ \* أَي تَجِدُ خَبَرَ هَا عندهم . ويقال أيضاً : هو قَرَفُ مِن ثُنُو بِي للذي تَنَّهُمُهُ . وفي الحديث : أَن النبي ، صلى الله عليه وسلم ، كان لا يأخذ بالقَرَف أي التهمة ، والجمع القراف . وفي حديث عـلى ، كرم الله وجهه : أَوَالَمْ يَنْهُ أَمَيَّةً عِلْمُهَا بِي عَن قِرانِي أى عن تُهَمَّق بالمشاركة في دم عثان، رضي الله عنه ، وهو قَدَرَفُ أَن يَفْعل وقَدَر فُ أِي خُليق ، ولا يقال : ما أقرَّ فَهُ ولا أقرَّر فُ به ، وأجازهما ابن الأعرابي على مثل هذا . ورجل قَـرَفُ من كذا

قال ذو الرمة :

## تُريكَ سُنَّةَ وَجُهْ غِيرَ مُقْرِفَةٍ ، مُلْسَاءَ ، ليس بها خالُ ولا نَدَبُ

والمنقارفة والقراف: الجماع. وقار ف امرأته: جامعها. ومنه حديث عائشة ، رضي الله عنها: إن كان النبي ، صلى الله عليه وسلم ، ليَصبيح جُنُها من قراف غير احتلام ثم يصوم ، أي من جماع . وفي الحديث في دَفَن أم كُلثوم : من كان منكم لم يُقارِف أهله الليلة فليد خُل قبرها . وفي حديث عبد الله بن حُدافة : قالت له أمه : أمنت أن تكون أمنك قار فت بعض ما يقار ف أهل الجاهلية ، أرادت النا . وفي حديث عائشة : جاء رجل إلى رسول الله ، الزنا . وفي حديث عائشة : جاء رجل إلى رسول الله ، للذنوب أي كثير المباشرة لها ، ومفعال مقراف للذنوب أي كثير المباشرة لها ، ومفعال من أبنية المبالغة . والقرف : وعاء من أدم ، وقبل : يُدبع ، وهو بالقرفة أي بقشور الرمان وبُته خذ فيه الحك ع ، وهو عال معقر بن حيار البارق :

# وذُبُيَانِيَّة وصَّت بنيها : بأن كذَبَ القراطِفُ والقُرُوفُ

أي عليكم بالقراطف والقروف فاغنموها وفي التهذيب: القرّف شيء من جُلود يُعمل فيه الحَلَمْع، والحَلع: أن يُوخذ لحم الجَنرُور ويُطبَغ بشحمه ثم نَجمل فيه توابلُ ثم تُفرغ في هذا الجلد . وقال أبو سعيد في قوله كذّب القراطف والقروف قال : القرّف الأديم ، وجمعه قرُوف " . أبو عمرو : القرُوف الأدم الحُمر، الواحد قرّف . قال : والقرُوف والظرُّروف بمعنى واحد . وفي الحديث : لكل عَشْر من السرايا ما واحد .

من القَرَف التَّلَفَ. قال آبن الأثير: القَرَف ملابسة الداء ومداناة المرض ، والتُّلُّف الهـ لاك ؛ قـال : و ليس هذا من باب العَدُّوي و إنما هو من باب الطُّبُّ، فإن استصلاح الهواء من أعون الأشباء على صحة الأبدان، وفساد الهواء من أسرع الأشياء إلى الأسقام. والقرُّفة : المُجْنة . والمُقرفُ : الذي داني المُجْنة من الفرس وغيره الذي أمه عربية وأبوه ليس كذلك لأن الإقراف إنما هو من قبل الفَحْل ، والهُجْنَة من قبَل الأم . وفي الحديث : أنه رَكبَ فرساً لأبي طلحة مُقْرَ فاً ؛ المُقْرَ فُ مِن الحَيْلِ الْهَجِينِ وهُو الذي أمه بر ْذَو ْنَة ْ وأبوه عَربي ، وقيل بالعكس ، وقبل : هو الذي داني المجنة من قبيل أبيه ، وقبل : هو الذي داني المحنة وقارَبَها ؛ ومنه حديث عبر ، رضى الله عنه : كتَبَ إلى أبي موسى في البَراذين : ما قارَفَ العتاق منها فاجعل له سهماً واحداً،أَى قارَبُها وداناها . وأَقَدْرَ فَ الرجلُ وغيره : كنا من الهُجْنَة . والمُنْفَر ف أيضاً : النَّذُل ؛ وعليه وُجَّه قوله :

فإن يَكُ ۚ إقدراف فَمين قِبَل ِ الفَحْلِ

وقالوا : مَا أَبْصَرَتْ عَيْنِي وَلَا أَقْرَ فَتْ بِدِي أَيَ ما دَنَتْ منه، ولا أَقْرَ فَتْ ُ لَذَلك أَي ما دانيتُه ولا خالطت أهله . وأقررَف له أي داناه ؛ قال ابن بري : شاهده قول ذي الرمة :

> نَتُوج ، ولم تُقُرِف لِما يُمْتَنَى له ، إذا 'نتِجَت مانَت وحَي ً سَليلُهـا

لم تَقْرِفْ: لم تُدانِ ماله مُنْيَة . والمُنْية : انتظار لَتَنْح النَّاقَة من سبعة أَيام إلى خَبْسة عَشَر بوماً . ويقال : ما أَقْرَفَتْ يدي شَيْئاً ما تَكرَه أي ما دانت وما قارَفَتْ .وو َجْه مُقْرِفْ : غيرُ حَسَن؛

كيمبل القراف من النَّمْر ؛ القراف : جمع قَرَّف ، بفتح القاف ، وهو وعاء من جلد يُدْبَغ بالقرَّفة ، وهي قشور الرُّمان . وقرَّفة ُ : اسم رجل ؛ قال :

أَلَا أَبْلِيغُ لديكَ بني سُوَيدٍ، وقرْفة ، حين مال به الولاءُ

وقولهم في المثل: أَمْنَعُ من أُم قَرْفَة ؛ هي اسم امرأة. التهذيب : وفي الحديث أَن جاريتين كانتا تُعَنَّيان بما تقارَفَت به الأنصار 'يوم بُعاث ِ؛ هكذا رُوي في بعض طرقه .

قوصف: ابن الأثير: وفي الحديث أنه خَرَج على أتان وعليها قَرْصَفُ لم يَبْقَ منه إلا قَرْقَرُها ؟ القَرْصَف: القطيفة ، هكذا ذكره أبو موسى بالراء ، ويووى بالواو .

قوضف: ابن الأعرابي: القُرْضوف القاطع، والقُرضوف الكثير الأكل .

قوطف : القرَّطفة : القَطِيفة المُنْحَسَلة ؛ قال الشاعر : بأن كذَبَ القَراطِفُ والقُروفُ

الأزهري في ترجمة قطف: القراطف فئر ُش مُحَمْلة. وفي حديث النَّخَمي في قوله يا أيّها المَـدثر: أنه كان مُتَدَثَرًا في قَرَّطف ؛ هو القَطيفة التي لها خَمْل.

قوعف: تَقَرَعُفَ الرجل واقْرَعَفُ وتَقَرَفُع: تَقَدُّض .

قوقف : القَرْقَفَة : الرَّعْدة ، وقد قَرْقَفَهَ البرد مأخوذ من الإرْقاف ، كرَّرت القاف في أولها . ويقال : إني لأقر قف من البرد أي أرْعَدُ. وفي حديث أم الدرداء : كان أبو الدرداء يغتسل من الجنابة فيجيء وهو يُقَرْقِف فأضُمّة بين فخذَيّ ، أي يُوْعَدُ من

البرد . والقر قف : الماء البارد المُرْعِد . والقر قَف : الحمر ، وهو اسم لها ، قيل : سميت قَر قَفاً لأنها تُقر قِف شاربَها أي تُرْعِده ، وأَنكر بعضهم أنها تُقر قِف الناس . قال الليث : القر قف اسم للخمر ويوصف به الماء البارد ذو الصفاء ؛ وقال :

## ولا زاد إلا فَصْلتانِ : سُلافة ۗ ، وأبيضُ من ماء الفَهامةِ قَرْقَفُ

أراد به الماء . قال الأزهري : قول الليث إنه يوصف بالترقف الماء البارد وهم . وأوهمه بيت الفرزدق ، وفي البيت مؤخّر أريد به التقديم ، وذلك الذي سَبّه على الليث ، والمعنى فضلتان سلافة " قَرْ قَفَ وأبيض من ماء الغمامة .

والقَرْقُوف : الدَّرْهُم ، وحكي عن بعض المرب أَنهُ قال : أَبِيضُ قَرَّقُوف ، بِـلا سَعْر ولا صوف ، في البلاد يَطُوف ؛ يعني الدرهُم الأبيض .

التهذيب في الرباعي : وفي الحديث أن الرَّجيل إذا لم يَغَرُ على أهله بعَثَ الله طائراً يقال له القر قَفَنَةً أ فيقع على مشريق بابه ، ولو رأى الرَّجالَ مع أهله لم يُبْصِرهم ولم يُغَيِّر أمرَهم . الفراء : من نادر كلامهم القرّ قَفَنَة الكَمَرَة . غيره : القرّ قَف طير صغار كأنها الصّماء .

قشف: القَسَفُ: فَدَرَ الجلد. قَسَفَ يَقَشَفُ قَشَفًا وتقَشَفَ: لم يَنَعَهَد الغَسْل والنَّظافة ، فهو قَسَفُ. ورجل مُتقَشَف : تارك النظافة والتَّرَفُه. وفي الحديث : رأى رجلا قَشَفَ الهيئة أي تاركاً للفسل والتنظيف. وقَشَفَ قَشَفاً لا غير : تَغَيَّر من تلويح الشبس أو الفقر. والقَشَفُ : 'يبس العَيْش ، ورجل قَشَفْ". وقيل : القَشَف مُ رَثَاثة الهيئة وسُوء الحال وضيق العيش . يقال : أصابهم من العيش ضَفَف "

وحَفَفُ وقَـَشَفُ ، كل هـذا مـن شدّة العيش. والمُنتَقَشَّف : الذي يَتَبَكَتُغ بالقـوت وبالمُرَقَّع . الفراء : عام أقشف أقشر شديد .

قصف: القصف: الكسر، وفي التهذيب: كسر القناة ونحوها نصفين . قصف الشيء يقصفه قصفاً: كسره. وفي حديث عائشة تصف أباها، رضي الله عنهما: ولا قصفوا له قناة أي كسروا. وقد قصف قصفاً، فهو قصف وقصيف وأقاصف . وانقصف وتقصف : إنكسر، وقيل : قصف انكسر ولم يبن. وانقصف : بان ؛ قال الشاعر :

## وأَسْمَرُ مُنْ عَبِرُ مَجُلُوزٍ عَلَى قَصَفِ ا

وقصفت الرّبح السفينة . والأقتصف : لغة في الأقتصم ، وهو الذي انكسرت ثنيته من النصف . وقصفت ثنيته قصفاء : انكسرت عرضاً ؛ قال الأزهري : الذي نعرفه في الذي انكسرت ثنيته من النصف الأقصم . والقصف : مصدر قصفت العود أقاصف قصفاً إذا كسرته . وقصف العود يقصف قصفاً ، وهو أقاصف وقصف إذا كان خوّاراً ضعيفاً ، وكذلك الرجل رجل قصف مربع الانكسار عن النّجدة ؟ قال ابن برواعة :

# أُولُو أَناهُ وأَحْلامٍ إِذَا غَضِبُوا ، لا قَصِفُونَ ولا سُودٌ رَعَابِيبُ

ويقال للقوم إذا خَلَـو اعن شيء فَتَرَة وَخِذَلَاناً: انقصَفواعنه . ورجل قصِف البَطن عن الجوع: ضَعِيف عن احتاله ؛ عن ابن الأَعرابي .

١ قوله « وأسمر النع » صدره كما في شرح القاموس :
 سيفي جري٠ وفرعي غير ٥ؤتشب

وربع قاصف وقاصفة : شديدة تُكَسَّر ما مر"ت به من الشجر وغيره . وروي عن عبيد الله بن عمرو : الر"ياح مان : أربع عذاب وأربع رحمة ، فأما الر"حمة فالناشرات والذاريات والمشر سكات والمم المبتشرات، والماصف والقاصف وهما في البحر ، والصر صر والعقم وهما في البر" . وقوله تعالى : أو يُوسِل عليكم قاصفاً من الر"يح ؛ أي ربحاً تقصف الأشياء تكسر ها كما تقصف العيدان وغيرها . ووب قصف : لا عرض له .

والقَصْفُ والقَصَفَة : هدىر البمير وهو شدّة 'رغائه . قَصَف البعير' يَقْصف' قَصْفاً وقُصوفاً وقَصفاً : صَرَفَ أَنيابِه وهَدر في الشَّقْشقة. ورَعْدُ قاصفُ : شديد الصوت . قال أبو حنيفة : إذا بلَــغ الرُّعد الغاية في الشدَّة فهو القاصف ، وقد قصَف يقصف قصْفاً وقَـُصيفاً . وفي حديث موسى، على نبينا وعليه الصلاة والسلام ، وضَرُّبه البحر : فانتَهَى إليه وله قَـُصيف مَخافة أَنْ يَضْر به بِعَصاه ، أَي صوت هائل 'نشبه صوت الرُّعْد ؛ وَمَنه قولُم : رَعْد قاصف أي شديد مُهْلك لصوته . والقَصْف : اللَّهُو واللَّعِبِ ، ويقال : إنها مُولَّدة . والقَصْفُ : الجَلَبَة والإعْلان باللهو . وقصفَ علينا بالطُّعام يَقْصِف قَصْفاً : تابَعَ . ابن الأعرابي : القُصُوف الإقامة في الأكل والشرب . والقَصْفة : دَفْعة الحيل عند اللَّقاء . والقَصْفة ُ : دَفُهُمْ النَّاسُ وَقَـضَّتُهُمْ وَزَحْمَتُهُمْ ، وقد انْقَصَفُوا ، وربما قالوه في المناء . وقَنَصْفَة القنوم : تَدَافُعُهُم وازدحامهم . وفي الحديث يرويه نابغة بني جَعدة َ عن النبي ، صلى الله عليه وسلم ، أنه قال : أنا والنبيون فُرَّاطٌ لقاصفينَ ، وذلك على باب الجنة ؛ قال ابن الأثير: هـم الذين يزدحمون حتى يَقْصِف بعضهم بعضاً ، من القَصْف الكسر والدَّفْعِ الشديد ، لفَرْط

الزّحام ؛ يريد أنهم يتقدّمون الأمم إلى الجنة وهم على إثرهم بداراً مُتدافعين ومُز ْدَحِيين . وقال غيره : الانقصاف الاندفاع . يقال : انقصفوا عنه إذا تركوه ومروا ؛ معنى الحديث أن النبين يتقدمون أمهم في الجنة والأمم على أثرهم يسادرون دخولها فيقضف بعضهم بعضاً أي يَزْحَمُ بعضهم بعضاً بداراً إليها . وقال ابن الأنباري : معناه أنا والنبيون متقدمون في الشفاعة كثيرين متدافعين مُزْدَحِيين . ويقال : سبعت قصفة الناس أي دفعتهم وزَحْمَتهم ؟ قال العجاج :

## كقَصْفة الناس من المُنحْرَ نُجِمِرٍ

وروي في حديث عن النبي، صلى الله عليه وسلم: لما يَهُمُنَى من انقصافهم على باب الجنة أهم عندي من تمام شْفَاعَتي ؟ قال ابن الأثير: أي أن استيسْعادَهم بدخول الجنة وأن يَتِم للم ذلك أهم عندي من أن أبلغ أنا منزلة الشافعين المُشقَّعين ، لأن قبول شفاعته كرامة له ، فوصولهم إلى مبتغاهم آثر عنده من نيل هذه الكرامة لْغَرْ طَ شَفَقته ، صلى الله عليه وسلم ، على أمته . و في حديث أبي بكر ، رضي الله عنه : كان يصلى ويَقرأ القرآن فتَنَقَصُّفُ عَلَيه نساء المشركين وأبناؤهم أي يَوْدَحِمُونَ . وفي حديث اليهوديِّ : لما قَـد مَ المدينة قال : تركت بني قَـَيْلة يَـتَقاصَفُون على رجل يزعم أنه نبي . وفي الحديث : تَشْيَّبَتْنِي هُـُـود وأخواتُهـا قَصَّفُن علي الأمم أي 'ذكر لي فيهـا هلاك الأمم وقُنُصٌ على قَنِهَا أَخبارهم حتى تقاصَف بعضُها عـلى بعض كأنتها ازدحمت بتتابعها. ورجل صلف قَصَفُ": كَأَنَّهُ يُدافعُ بِالشَّرِّ . وانتَّقَصَفُوا عَلَيْهُ : تنابُعُوا .

والقَصْفة': رِدْقَة " تخرج في الأرْطى، وجمعها قَصَفْ"،

وقد أقنصف ، وقيل : القصفة قبطعة من رمل تتقصف من معظميه ؛ حكاه ابن دريد ، والجمع قصف وقلصفان مشل تمرة وتبمر وتبمران ، والقصفة : مرقاة الدرجة مشل القصة ، وتسمى المرأة الضّخة القصاف . وفي الحديث : خرج النبي ، صلى الله عليه وسلم ، على صعدة يتبعها حداقي عليها قوصف لم يبق منه إلا قرق قراها؛ قال : والصّعدة القطيفة ، والقرق ظهرها .

والقَصِيف : هَشَمِ الشَّجْرِ . والتَّقَصُّف : التَّكَشُر . ويقال : قَصِف النبِّتُ يَقَصَفُ قَصَفاً، فهو قَصِفُ إذا طال حتى انحنى من طوله ؛ قال لبيد :

> حتى تَزَيَّنَتِ الجِواءُ بفاخِرِ قَصِفٍ ، كأَلوان الرَّجال، عَمَّم

أي نَبْت فاخِر . والبَرَ دِيُ إذا طال يقال له القَصِيفُ .

وبنو قِصاف ٍ : بطن .

قضف : القَضافة : قِلْـة اللحم . والقَضَف : الدَّقـة . والقَضيف : الدَّقيق العظم القليل اللحم ، والجمع قُضْفَاء وقِضاف .

وقد قَضَف ، بالضم : يَقَضُف فَضَافة وقَضَفاً ، فهو قَضَف أي فهو قَضِيف أي نتحيف . وقد جاء القَضَف في الشعر ؛ قال قيس بن الخَطِيم :

بينَ 'شكولِ النساء خِلْقَتُهُا قَصْد ، فلا جَبْلة " ولا قَصَفُ

وجادية قَضِيفة إذا كانت مَنشوقة ، وجمعها قِضاف .

والقضفة : أكمة كأنها حجر واحد ، والجمع قصف وقضف وقضاف وقضفان وقضفان ، كل ذلك على توهم طرح الزائد . قال : والقضاف لا مخرج سلها من بينها . الأصمعي : القضفان والقضفان أماكن مرتفعة بين الحجارة والطين ، واحدتها قصفة . ابن شميل عن أبي تعيرة : القصف آكام صفاد يسيل الماء بينها وهي في مطشئن من الأرض وعلى جررفة الوادي ، الواحدة قصفة " ؛ قال ذو الرمة :

وقد خَنَّقَ الآلُ الشَّعافَ ، وغَرَّقَتْ جُوارِيَه جُدْعانَ القِضافِ البَراتِكِ جُوارِيَه جُدْعانَ القِضافِ البَراتِكِ

قال: الجُنْدُ عَانُ الصَّغَارُ والبَرَاتِكُ الصَغَارُ. وقَـالُ أَبُو خَيْرَةً: القَضَّفَة أَكِمَةً صَغَيْرةً بِيضاء كأن حجارتها الجِرْحِسُ ، وهي هناة أصغر من البَعُوض ، والجِرْحِسُ يقال له الطير الأبيض كأنه الجَكَ بياضاً ؛ قال الأزهري: حكى ذلك كله شهر فيا قرأت بخطه ، والقضَفة : قطعة من الرمل تنكسر من مُعْظمه ، والقضَفة : القطاة في بعض اللغات ؛ قال ابن بري : قاله أبو مالك ، قال : ولم يذكر ذلك أحد سواه .

قطف : قطر ف الشيء يقطفه قطفاً وقطفاناً وقطافاً وقطافاً وقطافاً ؛ عن اللحياني : قطعه والقطف : ما قطف من الثمر ، وهو أيضاً العُنْقود ساعة يُقطَف والقطف : اسم الثال المقطوفة ، والجمع قطوف ، والقطف ، بالكسر : العُنْقود ، وبجمعه جاء في القرآن العزيز قال سبحانه : قطوفها دانية ؛ أي غارها قريبة التناول يقطفها القاعد والقائم . وفي الحديث : مجتمع النفر على القطف فيُشبعهم ؛ القطف ، بالكسر : العنقود ، وهو اسم لكل ما يُقطف كالذّيج والطّحن ومجمع

على قطاف وقاطوف ، وأكثر المحدثين يروونه بغتج القاف ، وإنما هو بالكسر .

والقطاف والقطاف: أوان فكطف الثمر ، التهذيب: القطاف اسم وقت القطف . وقال الحجاج على المنبر: أرى رؤوساً قد أينعت وحان قطافها؛ قال الأزهري: القطاف اسم وقت القطف ، قال : والقطاف ، بالفتح، جائز عند الكسائي أيضاً ، قال : ويجوز أن يكون القطاف مصدراً .

وأَقْطَفَ العِنْبُ : حان أَن يُقْطَف . وأَقَطَفَ التَّوْمِ العَّزْوُوا مِن التَّوْمِ ، وأَجْزُوُوا مِن الجَزَازِ فِي النَّخُلُ إِذَا أَصْرَ مُوا . وأَقْطَفَ الكَرْمُ : كَنَا قَطَافه . التَهْذَيب : القَطْف قَطَمُك العِنْب، وكُلُّ شيء تَقَطَعه عن شيء ، فقد قَطَفْته حتى الجراد تقطيف رؤوسها .

والمِقْطَف : المِنْجَل الذي يُقْطف به . والمِقْطفُ : أَصل العُنقود .

وقَـُطافة الشجر : ما قَـُطِفَ منه : والقُطافة ، بالضم: ما يسقط من العنب إذا قَـُطِف كالجُـُرامة من التسر . ابن الأثير : وفي الحديث : يَقَدْ فون فيه من القَطيف ، وفي رواية : يَديفون القَطيف : المَـقطوف من الثمر، فعيل بمعنى مفعول .

والقطف في الوافر : حذف حرفين من آخر الجُنوء وتسكين ما قبلهما كحذفك تن من مفاعلتن وتسكين اللام فيبقى مفاعل فينقل في التقطيع إلى فعولن ، ولا يكون إلا في عروض أو ضرب ، وليس هذا مجادث للز حلف ، إنما هو المستعمل في عروض الوافر وضربه، وإنما سمي مقطوفاً لأنك قطفت الحرفين ومعهما حركة قبلهما ، فصار نحو الثمرة التي تقطعها فيَعْلق بها شيء من الشجرة .

والقطيفة ': القر طفة '، وجمعها القطائف '، والقر اطف ' فرش مُخمَلة . والقطيفة : د ثار 'مخمل ، وقبل : كساء له خمل ، والجمع القطائف '، وقبط مثل صَحيفة وصُحف كأنها جمع قطيف وصحيف . وفي الحديث : تعس عبد القطيفة ؛ هي كساء له خمل ، أي الذي يَعمل لها ويَهمتم " بتحصيلها ؛ ومنه القطائف التي تؤكل . التهذيب : القطائف طعام يُسوى من الدقيق المروق الماء ، شبهت بخميل القطائف التي تعارش .

والقطوف من الدُّواب: البطيء. وقال أبو زيد: هو الضّيِّق المشي . وقَطَفَت الدابة تَقْطِف قَطْفًا وتقطّفًا وتقطّفت ، وهي قطوف: أساءَت السَّيرَ وأبطأت ، والجمع قُطُفُ ، والاسم القطاف ؛ ومنه قول زهير:

بآرِزَةِ الفَقارةِ لَم كِيْنَهَا قِطافٌ فِي الرّكاب، ولا خِلاء

التهذيب : والقطاف مصدر القطوف من الدواب ، وهو المتقارب الخطو البطيء . وفرس قطوف : يقطف في الإنسان ؛ أنشد ابن الأعرابي :

أَمْسَى غُلامي كَسِلِا قَطُوفًا ، مُوصَّبًا تَحْسَبُهُ بَجُوفًا

وأَقَـٰطَفَ الرجل والقوم إذا كانت دابَّته أو دوابُهم فُـٰطُـٰهَا ؛ قال ذو الرمة يصف جراداً :

كأن وجليه وجلا مُقطف عَجِل ، إذا تجاوب من بُرْدَيْه تَرْنيمُ

١ قوله « وجمها القطائف والقراطف الى قوله وفي الحديث » كذا
 الاصل .

برداه: جناحاه ؛ يقول: تضرب رجله جناحيه فيسمع لهما صويت كأنه تر نيم. والقطف : ضرب من مشي الحيل ، وفرس قطوف . وفي حديث جابر: فبينا أنا على جملي أسير وكان جملي فيه قطاف ، وفي رواية : على جمل لي قطوف ؛ القطاف : تقارب الحطو في سرعة من القطف وهو القطع ؛ ومنه الحديث: رَكِب على فرس لأبي طلحة تقطف ، وفي رواية : قطوف ؛ ومنه الحديث : أقطف أسوم رواية : قطوف ؛ ومنه الحديث : أقطف أسير ما أي أنهم يسيرون بسير دابته فيتبعونه كما نيتبع الأمير . والقطف : الحدش ، وجمعه قطوف . فطفة يقطف : الحديث : فطوف ؛ وجمعه فالمون . فطفة يقطف : خدشه ؛

سِلاحُكُ مرقى فما أنت ضائرٌ عَدُواً، ولكن وجه مولاك تقطيف٬

وأنشد الأزهري :

وهن إذا أَبْصَرْنه مُنْسَبَدًا لا ، خَمَشْنَ وُجُوهاً حُرَّةً لم تُقَطُّف

أي لم 'تخكد"ش . وقطئف الماء في الحَـَمْر : قطَّره ؛ قال جران العَوَّد :

> ونِلنا سُقاطاً مِن حَدِيثِ كَأَنهُ جَنَى النحلِ، فِي أَبْكَارِ عُودٍ تُقَطّفُ

والقطفة '، بكسر القاف وإسكان الطاء ، من السُطَّاح : وهي بقلة ربعية تسلَّمَنْطِح وتَطول ولها شوك كالحَسك ، وجَوْفه أَحْمر وورقه أَغْبر .

والقَطَفُ : بقُلة ، واحدتها فَطَفَة ". والقَطْفُ :

١ قوله « مرقى » كذا في الاصل براه ، والذي في شرح القاموس
 بواو ، ووقع في بغض نسخ الصحاح همزها .

نبات رَخْص عَر بِضِ الورَق يطبخ ، الواحدة قَطَفة ، يقال له بالفارسية سَر نك ، كذا ذكر الجوهري القَطْف ، بلت بالتسكين ؛ قال ابن بري : وصوابه القَطْف ، بنت الطاء ، الواحدة قَطَفة ، وبه سمي الرجل قَطَفة . والقَطَف ، وقال أبو حنيفة : والقَطَف من شجر الجبل وهو مثل شجر الإجّاص في القَدَر ، ووقت خَضْراء مُعْرَضَة حبراء الأطراف خَشْناء ، وخشبه صُلب متين .

وَفَطِيفٌ وَالقَطِيفُ جَمِيعاً : قرية بالبحرين ، وفي الصحاح : القَطَيفُ اسم موضع .

قعف : القَعْفُ : شدة الوَطَءُ واجْتُرافُ الترابِ بالقوائم، قَعَفَ كَقْمَفُ ' قَعَفاً ؟ قال :

يَقْعَفْنَ باعاً ، كفَراشِ الغِضْرِمِ ، مَظْلُومةً ، وضاحيـاً لَم 'يُظْلُمَ

الغضرم: الماء. وقعف ما في الإناء: أخذ جبيعه واشتفه . قال الجوهري: القعف لغة في القعف من وهو اشتفافك ما في الإناء أجمع . والقاعف من المطر: الشديد مثل القاحف . وسيل جمعاف وقعاف وجراف وقعاف بعنى واحد . وقعف المطر الحجارة بَقْعَفُها: أخذها بشدته وجرفها . وسيل قاعاف: كثير الماء يذهب بما يمر به. وانقعف الشيء: انقلع من أصله . وقعقت النخلة: افتكعنها من أصله . وقعقت النخلة: إذا انهار وانقعر ؛ وأنشد:

واقتتَعَف الجَلَلْمة منها واقتتَنَتْ ، فإنما تتَقْدَحُها لمَنْ تَوِثْ !

قوله منها أي من الدنيا وما فيها ؛ اقْتَعَفُ الجَلَّمَةُ ١ قوله «تقدحها » كذا في الاصل بقاف،والذي في شرح القاموس: تكدحها بكاف.

أي اقتلع اللحم بجُمُلته ، وقوله اقتَثَنَتَ أي اجْنَتُ، يقال : اقْنَتُتَ واجْنَتُ إذا قَلْمِعَ من أصله ، وانتَّقَعَصَ وانتَّقَعَفَ وانغَرَفَ إذا مات. والقَعْفُ: السُّقوط في كل شيء ، وقيل : القَعْف سُقوط الحائط . انتَّقَعَفَ الحائط : انقلع من أصله ؛ قال ابن بري : ومنه قول الراجز :

## ُشدًا علي مُرَّتي لا تَنْقَعِفُ ، إذا مَشَبِّتُ مُشْية العَوْدِ النَّطِفُ

قَعْف : القُفَّة : الزَّبِل . والقُفَّة : قَرَعَة يابسة ، وفي المحكم : كهيئة القَرْعَة تُنتَّخَذ من خوص ونحوه تجعل فيها المرأة وتُطنها ؛ وأنشد ابن بري شاهداً على قول الجوهري القُفَّة القَرعَة اليابسة للراجز :

# رُبِّ عَجُوزٍ رأسُها كالفُقة تَمْشَي بخُف مِن معها هِر شَفَة

وبروى كالكُنَّة .

ويروى: تحمل خفتاً ، قال أبو عبيدة: القُفْعة مثل القُفّة من الحوص. قال الأزهري: ورأيت الأعراب يقولون القُفعة القُفّة ويجعلون لها متعاليق يُعلَقونها بها من آخرة الرحل ، يلقي الراكب فيها زاده وتمره، وهي مدورة كالقرعة ، وفي حديث أبي ذر: وضعي فَفَقَتْك ؛ القُفّة : شبه زبيل صغير من خوص بيُعتنى فيه الرساء غزلهن ويشته به الشيخ فيه الرساء غزلهن ويشته به الشيخ والعجوز. والقُفقة : الرجل القصير القليل اللحم. وقيل : القفة الشيخ الكبير القصير القليل اللحم. الليث : يقال شيخ كالقفة وعجوز كالقفة ؛ وأنشد :

## كُلُّ عَجُوزٍ رأْسُهَا كَالقُفْةُ

واسْتَقَفَ الشَّيخ : تَقَبُّض وانضم وتشنج . ومنه حديث رقيقة : فأصْبَحْت مَذَّعورة وقد قَفَ

جلدي أي تَقبَّض كأنه يَبِس وتَشَنَّج ، وقيل : أرادت قَنَفَّ شعري فقام من الفزَع ؛ ومنه حديث عائشة ، رضي الله عنها : لقد تَكَلَّمْتَ بشيء قفًّ له شعري .

والقُفَّة : الشَّجرة اليابسة البالية ، يقال : كَبِرَ حتى صار كأنه قُفَّة . الأزهري : القفة شَّجرة مستديرة ترتفع عن الأرض قدر شبر وتبس فيشه بها الشيخ إذا عسا فيقال: كأنه قُفَّة . وروي عن أبي رَجاء العُطارِديّ أنه قال : يأتونني فيعملونني كأنني قُفَة حتى يَضَعُوني في مقام الإمام ، فأقرأ بهم الثلاثين والأربعين في مقام الإمام ، فأقرأ بهم الثلاثين والأربعين في ركعة ؛ قال الفتيي : كبر حتى صار كأنه قفة أي شجرة بالية يابسة ؛ قال الأزهري : وجائز أن يشبه الشيخ بقفة الحوص . وحكى ابن الأثير : القَفَّة الشجرة ، بالفتح ، والقُفة : الزّبيل ، بالضم .

وقَفَت الأرض تَقِفُ قَفَاً وقُفُوفاً: يبس بقلها ، وكذلك قَف البَقل . والقَف والقَفيف : ما يبس من البقل وسائر النبت ، وقيل ما تم يبسه من أحرار البقول وذكورها ؛ قال :

## صافَتْ يَبِيساً وقَفِيفاً تَلْهُمُهُ

وقيل: لا يكون القف إلا من البقل والقفعاء ، واختلفوا في القفعاء فبعض يبقلها وبعض يعسَّبُها ؟ وكلُّ ما يبس فقد قف . وقال الأصعي: قف العُشب إذا اشتد يبسه . يقال الإبل فيا شاءت من جفيف وقفيف . الأزهري : القف ، بفتح القاف ، ما يبس من البُقول وتناثر حبه وورقه فالمال يوعاه ويتسمَن عليه ، يقال : له القف والقفيف والقبيم . ويقال الثوب إذا جف بعد الغسل: قد قف قنفرفاً . أبو حنيفة : أقفت السائة وجدت المراعي يابسة ، وأفقت عين المربض إقفافاً والباكي : ذهب دمعها

وارتفع سوادها . وأقفّت الدجاجة إقنفافاً ، وهي مُقِفُّ : انقطع بيضها ، وقيل : جَمَعت البيض في بطنها . وفي التهذيب : أففّت الدجاجة إذا أقطعت وانقطع بيضها .

والقَفَّة من الرجال ، بفتح القاف: الصغير الجُنْئة القليل. والقُفّة : الرِّعدة ، وعليه قُنْفة أي رعدة وقُنشَعْرية. وقف يَقِف قُنُفوفاً : أَرْعَدَ واقْشَعَر ". وقَنف شعري أي قام من الفزع. الفراء: قَنف جلاه يَقِف قُنُوفاً يريد اقْشَعَر " ؛ وأنشد :

> وإني لتَنَعَرُوني لذكراكِ فَهُفَّهُ ، كما انتَفَضَ العُصْفُور منسَبَل القَطْرِ

وفي حديث سهل بن حُنينف : فأخذته قَـَفْقَفَهُ أَي رعْدة. يقال : تَقَفْقَفَ من البّرد إذا انضم وارتعد. وَقُفُ الشّيء : ظهره .

والقُنْة والقُنْ : ما ارتفع من مُتون الأرض وصائبت حجارته ، وقيل : هو كالغبيط من الأرض ، وقيل : هو ما بين النَّشْزَيْن وهو مَكْرَمَة ، وقيل : القف أغلظ من الجَرَم والحَزَن ، وقال شهر : القُف ما ارتفع من الأرض وغلظ ولم يبلغ أن يكون جبلا . والتَفْقَفَة : الرَّعدة من حتى أو غضب أو نحوه ، وقيل : هي الرَّعدة مَغْمُوماً ، وقد تَقَفْقَف وقفْقَف وقفْقَف وقفْقَف .

نِعْمَ ضَجِيعِ النَّتَى ، إِذَا بَرَدَ الـُــــُ الـُـــُ الـــُــُ الــُــُــُ الــُــُــُ الصُّرَدُ

وسُمِع له قَفَنَفَة ﴿ إِذَا تَطَهَّر فَسُمِع لأَضْرَاسَه تَقَمَّقُعُ من البرد.وفي حديث سالم بن عبد الله: فلما خرج من عند هشام أُخذته قَنَقَفَه ﴿ } اللّيث: القَنقفة اضطراب الحنكين واصطكاك الأسنان من الصر د أو من

نافِض ِ الحُمْثَى ؛ وأنشد ابن بري : قَفْقاف أَلحِي الواعِساتِ العُمْهُ ١

الأصعي: تقفقف من البود وتر َ فرف بمعنى واحد. ابن شميل: الفقة رعدة تأخذ من الخيئى. وقال ابن شميل: القف حجارة غاص بعضها ببعض متراد ف بعضها إلى بعض حمر لا يخالطها من اللين والسهولة شيء، وهو جبل غير أنه ليس بطويل في السماء فيه إشراف على ما حوله، وما أشرف منه على الأرض حجارة ، تحت الحجارة أيضاً حجارة ، ولا تلقى قُنْقاً إلا وفيه حجارة متقلعة عظام مثل الإبل البروك وأعظم وصغار، قال: ورب قنف حجارته فنادي أمثال البيوت، قال: ويكون في القف رياض فنادي أمثال البيوت، قال: ويكون في القف رياض في فيه ولو وقيعان ، فالروضة حيننذ من القف الذي هي فيه ولو رأيتها طيناً وهي تثبت وتعشيب، قال: وإنما رأيتها طيناً وهي تثبت وتعشيب، قال: وإنما قف الفن حجارته ؛

## وقنت أقفاف وركمل كجئون

قال أبو منصور : وقفاف الصّبّانِ على هذه الصفة ، وهي بلاد عريضة واسعة فيها رياض وقيعان وسلّقان كثيرة ، وإذا أخصبت ربّعت العرب جبيعاً لسعتها وكثرة عُشب قيعانها ، وهي من حُزون نجد . وفي حديث أبي موسى : دخلت عليه فإذا هو جالس على وأس البئر وقد توسط قنقها ؛ قنف البئر : هو الدّكة التي تجعل حولها . وأصل القنف ما غلط من الأرض وارتفع ، أو هو من القف اليابس لأن ما ارتفع حول البئر يكون بابساً في الغالب . والقنف أيضاً : واد من أودية المدينة عليه مال لأهلها ؛ ومنه أيضاً : واد من أودية المدينة عليه مال لأهلها ؛ ومنه

حديث معارية بالعيدك بالله أن تنزل وادياً فتدع أوله يَرِفُ وآخِرَ م يَقِفُ أَي يَرْبُس ، وقيل : القُف آكام ومَخَارِم وبَراق ، وجمعه قِفاف وأقفاف ؟ عن سيبويه . وقال في باب معدول النسب الذي يجيء على غير قياس : إذا نسبت إلى قِفاف قلت قُفي ، على غار كان عنى جمع قُف فليس من شاذ النسب إلا أن يكون عنى به اسم موضع أو رجل ، فإن ذلك إذا نسبت إليه قلت قِفافي لأنه ليس بجمع فيرد إلى واحد للنسب .

والقِفَة ' ، بالكسر : أو ل ما يخرج من بطن الصي حين بولد . الليث : القُفّة بُنّة الفأس ؛ قال الأزهري : بُنّة الفأس ؛ قال الأزهري : بُنّة الفأس أصلها الذي فيه خُرْتها الذي يجعل فيه فَمَّالها . والقفة : الأرنب ؛ عن كراع . وقييس فُمِّقة َ : لَقَبّ . قال سيبويه : لا يكون في قفة التنوين لأنك أردت المعرفة التي أردتها حين قلت قيس ، فلو نو "نت قفة كان الاسم نكرة كأنك قلت قبة معرفة معرفة ثم لصقت قيساً إليها بعد تعريفها . والقُفّان ي : موضع ؛ قال البر جمي :

خَرَجْنا من القُفَّينِ؛ لا حَيِّ مِثْلنا؛ بآيتنا 'نزْجي اللَّقاحِ الْمُطافِلا

والقفّان : الجماعة . وقتفّان كل شيء : جُمّاعه . وفي حديث عمر : أن حذيفة ، رضي الله عنهما ، قال له : إنك تستعين بالزجل الفاجر ! فقال : إني لأستعين بالرجل لقوته ثم أكون على قنقّانه ؛ قال أبو عبيد : قنقّان كل شيء جُمّاعه واستقصاء معرفته ، يقول : أكون على تتبع أمره حتى أستقصي علمه وأعرفه ، قال أبو عبيد : ولا أحسب هذه الكلمة عربية إنما أصلها قبّان ، ومنه قولهم : فلان قبّان على فلان إذا كان

بمنزلة الأمين عليه والرئيس الذي يتنبع أمره و يحاسبه ، ولهذا قبل للميزان الذي يقال له القبّان قبّان . قال ان الأثير : يقال أتيته على قعقان ذلك وقافيته أي على أثره ، وقيل في حديث عمر إنه يقول : أستمين بالرجل الكافي التويّ وإن لم يكن بذلك الثقة ، ثم أكون من ورائه وعلى إثره أنتبّع أمره وأبحث عن حاله ، فكفايته لي تنفعني وسُراقبتي له تمنعه من الحيانة . ومن فكفايته لي تنفعني وسُراقبتي له تمنعه من الحيانة . ومن الحيانة نعل النون زائدة فهو فعلان ، قال : وذكره الهروي والأزهري في قفف على أن النون زائدة ، وذكره الجوهري في قفن ، وقال : القفيّان القيّا والنون زائدة ، وذكره وقيل : هو معرّب قبيّان الذي يوزن به . وجاء على قنقان ذلك أي على أثره .

والقَفَّاف: الذي يَسرِق الدراهم بين أصابعه، وقد قف " يقف ، وأهل العراق يقولون للسُّوقي الذي يَسرِق بكفيه إذا انتقد الدراهم: قَفَّاف. وقد قَف منها كذا وكذا درهماً ؛ وقال:

# فَقَفَّ ، بِكَفَّه ، سبعين منها من السُّود المُرَوَّقةِ الصَّلابِ

وفي الحديث أن بعضهم ضرب مثلًا فقال : إِن قَـفَّافاً 
ذهب إلى صَيرَ في بدراهم ؛ القَفَّاف ؛ الذي يَسْرِق 
الدراهم بكفه عند الانتقاد . يقال : قَـَف فلان 
در هما . والقفّان : القرسطون ؛ قال ابن الأعرابي : 
هو عربي صحيح لا وضع له في العجمية ، فعلى هذا 
تكون فيه النون زائدة لأن ما في آخره نون بعد 
أن فيه النون زائدة لأن ما في آخره نون بعد 
أن فإن فيملاناً فيه أكثر من فيمّال . وقدم وفد 
على النبي ، حلى الله عليه وسلم ، فقال : مسن أنتم ? 
فقال ا بنو غيّان ، فقال : بل بنو رَشدان ، فاو

تصورت عنده غَيّان فَعَالاً من الغين وهو النوا والعطش لقال بنو رَشّاد ، فدل قول النبي، صلى الله عليه وسلم، أن فَعَلاناً بما آخره نون أكثر من فعّال بما آخره نون. وأما الأصعمي فقال : قَفّان قَبّان بالباء التي بين الباء والفاء ، أعربت بإخلاصها فاء ، وقد يجوز إخلاصها باء لأن سيبويه قد أطلق ذلك في الباء التي بين الفاء والباء. وقَدَفَهُ فَمَا الظّائِم : جناحاه ؛ وقول ابن أحمر يصف الظائم والبيض :

#### فَظَلَ كِنْفُهِنَ بِتَفْقَفَيْهِ ، ويَلْحَفُهُنَ هَفَهَافًا تُنْجِينًا

يصف ظليماً حضن بيضه وقَفَقَف عليه بجناحيه عند الحضان فيريد أنه مجنف بيضه وبجعل جناحيه له كاللحاف وهو رقبق مع ثخنه. وقفقفا الطائر: جناحاه. والقفقفان : الفكئان. وقفقَف النَّبْتُ وتَقَفَقَفَ وهو قَفْقاف : يبس.

قلف : التَّلْفَة ، بالضم : الغُرلة ؛ أنشد أبو الغوث : كأنَّما حِثْرِمة ُ بنِ غابِينِ قُلْفَة ُطِفْل ِ، تَحْتَ مُوسى خَاتَنِ

ابن سيده : القلفة والقلفة جلدة الذكر التي ألبستها الحشفة ، وهي التي انقطع من ذكر الصبي . ورجل أقلف بين القلف : مصدر الأقلف ، وقد قلف قلفاً . والقلف ، بالجزم : قطع القلفة واقتلاع الظنّر من أصلها ؛ وأنشد :

يَقْتَلِفُ الْأَظْفَارَ عَن بَنَانِهِ

الجوهري: وقَـلـَفها الحاتن قلـُفاً قطـَعها ، قال : وتزعم العرب أن الغلام إذا ولد في القهراء فـَسحَت قـُلفَـته ١ قوله « النو » كذا بالاصل .

فصار كالمختون ؛ قال امرؤ القيس وقد كان دخــل مع قيصر الحمّــام فرآه أقلف :

> إني حَلَفْت' تميناً غيرَ كاذبة : لأنت أقالف'، إلا ما جَنَى القَمَر'

> إذا طَعَنْت به ، مالَتْ عِمامَتُه ، كَا تَجَمَّع تَحت الفَلْكَةِ الوَبَرُ

والقَلَفَة '، بالتحريك ، من الأقلف كالقَطَعَة من الأَقطع ، وقلَفَ الشَّجرة : نزَع عنها لِحاءها ؛ قال ابن بري : شاهده قول الفرزدق :

قَلَفْت الحَصَى عنه الذي فوقَ ظَهْره بأحلام جُهَّال ، إذا ما تَغَضَّفُوا

وقلَف الدَّنُّ يَقَلِفُهُ قَلَفاً ، فهو مَقَلُوف وقَلَف: نزع عنه الطين . ابن بري : القَليف دَنُّ الحُمر الذي قَــُسر عنه طينه ؛ وأنشد :

#### ولا 'یُری فی بیته القَلیف'

وقلاَف الشراب : أز بد . وسيع أحمد بن صالح يقول في حديث يونس عن ابن شهاب عن سعيد بن المسيب : إنه كان يشرب العصير ما لم يَقْلِف ، قال : ما لم يُوْبِد . قال الأزهري : أحمد بن صالح صاحب لغة إمام في العربية .

والقلف والقلافة: القشر. والقلف: قشر الرئمان. وقلَف الشيء قلفاً: كقلَبه قلباً ؛ عن كراع. والقلفةان : طرفا الشاربين مما يلي الصّاغين. وشفة قلفة : فيها غلظ. وسيف أقلف : له حد واحد وقد حُرْ زَ كَرف طبيه. وعام أقلف: مخصب كثير الحير. وعش أقلف : ناعم رَغَد. وقلَف السفنة : خرز ألواحها باللف وجعل في خَلَلها القارك.

والقَلِيفُ : جِلال التمر ، واحدتها قَلَيفة ؛ عن أبي حنيفة ، وقال كراع : القَلِيف الجُلْلَةُ العظيمة . النضر : القِلْف الجِلال المملوءة تمرآ ، كل بحلة منها قِلْفة ، وهي المَقْلُوفة أَيضاً . وثلاث مَقْلُوفات : كل جُلُنة مَقْلُوفة ، وهي الجِلال البحرانية .

واَقْتَلَمَقْتِ مَن فَلَانَ أَرْبَعَ قِلْفَاتَ وَأَرْبَعَ مَقَلُوفَاتَ: وهو أَن تَأْتِي الجُلُكَةَ عَندالرَجَل فَتَأْخَذُهَا بِقُولُه مَنه وَلَا تَكْسَلُها ؟ وأنشد ان برى :

### لا يأكل ُ البَقلَ ولا يَوِيفُ ، ولا يُوكى في بيتِه القليفُ

ابن بري: والقُلِيف النهر البحري يتَقَلَّف عنه قشره، قال : والقَلَيف ما يُقْلَف من الحَبْز أي يقشر. قال : والقَلِيف : الذكر الذي قطعت قُلُمْته .

والقِلْفة ، بالكسر : ضرب من النبـات أخضر له ثمرة صغيرة والمال حريص عليها ، يعني بالمال الإبل .

والقِلَّف : لغة في القِنَّف . قال أبو مالك : القِلَّف والقِنَّف واحد وهو الغَرْيْنُ واليَفَنُ إذا يبس ، ويقال له غِرْيَنُ إذا كان وَطْباً ونحو ذلك ؛ قال الفراء : ومثله حِمَّص وقِنَّب . ورجل خَنِّبُ : طويل ؛ قال ابن بري : القِلَّف يابس طين الغرْيَن.

قلعف: اقتلَعَف الشيء اقتلِعفافاً: تَقَبَّض. واقلَعف أنامله: تَشَنَّجت مِن بَرْد أَو كِبَر . واقلَعف الشيء : مَدَه ثم أرسله فانضم . واقفَعَلَّت أنامله: كاقتلَعَقَّت ، وقيل : المنقفعل المنتشنَّج من بَرْد أَو كَبَر فلم 'يخص به الأنامل. ويقال للشيء يتمدد ثم ينضم إلى نفسه وإلى شيء : قد اقتلعف إليه . الأزهري : والبعير إذا ضرب الناقة فانضم إليها يقلعف فيصير على عُرْقوبيه مُعتمداً عليهما ، وهو يقلعف عُرْقوبيه مُعتمداً عليهما ، وهو

في ضرابه يقال اقتْلَمَفَهُما ، قال : وهذا لا يُقلب . قال الأَزْهري : قال النضر : يقال للراكب إذا لم يكن على مركب وطيء مُتَنَتَكْعيف .

قنف: القَنَفُ : عظم الأذن وإقبالها على الوجه وتباعدها من الرأس ، وقبل : انتناء طرفها واستلقاؤها على ظهر الأخرى ، وقبل : انتناء أطرافها على ظاهرها ، وقبل : انتشار الأذنين وإقبالهما على الرأس ، وقبل : صغرها ولصوقها بالرأس ، أذن قَنْفاء . غيره : القَنَف صغر الأذنين وغلطهما ، وقبل : عظم الأذن وغلطهما ، وقبل : عظم الأذن والمتخلف في الشاة انتناء أذنها إلى رأسها حتى يظهر والقنف في الشاة انتناء أذنها إلى رأسها حتى يظهر بطنها ؛ وقبل : القنف في أذن الإنسان انتناؤها وفي اذن المنزى غلظها كأنها رأس نكل محصوفة ، وهي أذن الميناء ، ومن الإنسان إذا كانت لا أطر كلا أما واستقنف : اجتمع له وأبه وأمره في معاشه ، وكمرة قنفاء على التشبيه ؛ أنشد ابن دريد :

وأم مَثُوايَ تُدرَّي لِمَّتِي ، وتَغْمَرُ القَنْفاء ذات الفرْوة

قال ابن بري: وهذا الرجز ذكره الجوهري: وتمسكمُ القَنْفَاء ، قال : وصوابه وتغمز القنفاء ، قال : وفسره الجوهري بأنه الذكر . قال ابن بري : والقنفاء ليست من أسماء الذكر وإنما هي من أسماء الكمرة ، وهي الحَشْفَة والفَيْشَة والفَيْشَة ، ويقال لها ذات الحُرق، والحَرْق : إطار ها المُطيف بها ؛ ومنه قول الراجز:

غَمْزُكَ بِالنَّنْفَاءِ دَاتِ الحُوقِ ، بين سماطين وكب كخلوق

وأنشد الأخفش :

قد وَعَدَنْنِي أُمُّ عَمْرُو أَن تا

تَمْسِح رأسي وتُفَلَّيني وا وتَمُسْحَ القَنْفاء حتى تَنْسَا

أراد حتى تنتأ فخفف وأبدل ، وهبو مذكور في موضعه . الليث وذكر قصة لهبّام بن مُرّة وبناتِه يَفْخُشُ ذكرها فلم يذكرها . الأزهري : والأقتنف الأبيض القفا من الحيل . وفرس أقنف : أبيض القفا ولون سائره ما كان ، والمصدر القنف .

والقُناف والقِناف : الكبير الأنف . ورجل قُناف وقِناف : ضخم الأنف ، وقيل :عظيم الرأس واللحية ، وقيل : هـو الطويـل الجسم الغليظه . والقنيب والقنيف : الجماعة من الرجال والنساء ، وفي الصحاح : جماعات الناس ، وجمعه قُننف . وحكى ابن بري عن السيرافي : القنيف الطينكسان ؛ وأنشد لقيس بن وفاعة :

إن تَرَيْنا قُلْمَيْلين كما ذيه له عن المُجْرِبِين دُوْدٌ صِحاحٌ ،

فلقد نَنْنَدَى ، ويَجْلِسُ فينا مَجْلِسُ كالقنيفِ فَعْمُ رَداحُ

ويقال: اسْتَقَنَّفُ المجلس إذا استدار. والقَنْيِف: السَّمَابُ ذُو المَاء الكثير. ومرَّ قَنْيِفُ مَنَ اللَّيلُ أَي قِطعة منه ؟ قال ابن دريد: وليس بثبت.

والقِنَّفُ : ما يَبِس من الفَدير فتَقَلَّع طينه ؟ عن السيراني . ابن الأَعرابي : القِنَّفُ والقِلَّفُ ما تطاير من طين السيل عن وجه الأَرض وتشقَّقَ . أبو عمرو: القَنَفُ واللَّضَ البياض الذي على جُر دان الحماد . وقُنَافَة : اسم .

قنصف : القِنْصِف : 'طوط' البَر'دي " ؛ قال أبو حنيفة : هو البردي \* إذا طال .

قوف: قُوفُ الرقبة وقُوفتُها: الشعر السائل في نُقْرَبَها. ابن الأعرابي: يقال خذ بقُوف قَفاه وبقوفة قفاه وصوفة وبظَليفه وبصليفه وبصليفتيه كله بمعنى قفاه. أبو عبيد: يقال أُخذت بقوف رقبته وصوف رقبته وقاف أُخذته كله ، وقيل: أُخذت بقوف رقبته وقاف رقبته وصوف رقبته وقاف وقبته وموف رقبته وقاف وقبته وموف رقبته والخذة وموف رقبته وعاف وقبل بأُخذ برقبته فيعضرها ؛ وأنشد الجوهري:

نَجَوْتَ بِقُوفِ نَفْسِكَ ، غَيْرِ أَنِي إِخَالُ ، بِأَن صَبَيْنَمُ أَو تَثْبُمُ أَو تَثْبُمُ

أي نجوت بنفسك ؛ قال ابن بري : أي سَيَنْتَمُ ابنك وتَنْم زوجتك ، قال : والبيت غُفل لا يعرف قائله. وقدوفُ الأذن : قوف الأذن مُسْتدار سَبِّها .

والقائف : الذي يَعرف الآثار ، والجمع القافة . يقال : قُلفت أثره إذا اتَّبعته مثل فَنَفَوْت أَثَـره ؛ وقال القطامي :

> كذَبْت علىك لا تَزالُ تَقُوفُني ، كما قاف آثارَ الوَسِيقةِ قائفُ

فأغراه بنفسه أي عليك بي . وقال ابن بري : البيت للأسود بن يَعْفُر . وحكى أبو حاتم عن الأصعي : أن قوله لا تزال في موضع رفع على تقدير أن تقديره أن لا تزال ، فلما سقطت أن ارتفع النعل وجعله على حد قولهم كذب عليك الحج ، وكذب زائدة ، وكذلك كذبت في البيت زائدة . قال ابن بري : فهذا قول الأصعي ، قال : ولا يصح عند النحويين، وقد تقدم ذكره في ترجعة كذب . ويقال : هو أفوف الناس . وفي الحديث: أن مُحَزّزاً كان قائفاً ؛ القائف الذي يتتبع الآثار ويعرفها ويعرف شه

الرجل بأخيه وأبيه . ويقال : فلان يقدوف الأثر ويَقْتَافه قِيافة مثل قفا الأثر واقتفاه . ابن سيده : قاف الأثر قِيافة واقتافه اقتِيافاً وقافه يقنُوفه قَوْفاً وتَقَوَّفه تَتَبَعه ؟ أنشد ثعلب :

> مُعَلِنَّى بِأَطُواق عِنَاق يَبِينُهَا ، على الضَّزْ نِ ،أَغْبِي الضَّأْن ،لو بِتَقَوَّفُ

الضّرْ ن منا : سُوء الحال من الجهل ؛ يقول: كرمُه وجوده بين لمن لا يفهم الحَبر فكيف من يفهم ؟ ومنه قبل للذي ينظر إلى شبه الولد بأبيه : قائف ، والقيافة : المَصْدر . وفلان يَتَفَوَّف علي مالي أي يَخْجُر علي فيه ، وهو يَتَقَوَّفُني في المجلس أي يأخذ علي في كلامي ، ويقول قل كذا وكذا . والقَفْو : القَفْو ؛ وأنشد :

أعوذ بالله الجليل الأعظم من قد في الشيء الذي لم أعلم

والقاف: حرف هجاء ، وهو حرف مجهور، يكون أصلا لا بدلاً ولا زائداً . وقوله تعالى : ق والقرآن المجيد ؟ جاء في التفسير أن مجاز قاف متجاز الحروف التي تكون في أوائل السور نحو : ن ، وألر ؛ وقيل : معنى ق قنضي الأمر ، كما قيل حم ، حمّ الأمر ؛ وجاء في بعض التفاسير أن قافاً جبل محيط بالدنيا من ياقوتة خضراء، وأن السماء بيضاء وإنما اخضرت من خضرته؛ قال ابن سيده : قضينا أن ألفها من الواو لأن الألف إذا كانت عيناً فإبدالها من الواو أكثر من إبدالها من الياء ، والله أعلم .

#### فصل الكاف

كأف : أَكِنَّافَت النخلة : انْقَلَعَت من أَصلها ؛ قال أَو حنيفة : وأبدلوا فقالوا أَكْعَفَت .

كتف: الكتف والكتف مثل كذب وكذب: عظم عريض خلف المتنكب، أنثى وهي تكون للناس وغيرهم. وفي الحديث: انْشُوني بَكَتَيْف ودَواهَ أَكْتُبُ لَكُم كَتَابًا ، قال : الكتف عظم عريض يكون في أصل كتف الحيوان من الناس والدواب كانوا يكتُبون فيه لقلة القَراطِيس عندهم.وفي حديث أبي هريرة، رضي الله عنه: ما لي أراكم عنها مُعْرَ ضِين؟ والله لأرْمينَهَا بين أكتافكم ! يروى بالتاء والنون ، نمعنى التاء أنها كانت على ظهورهم وبين أكتافهم لا يقدرون أن يُعْرَضُوا عنها لأنهم حاملوها فهي معهم لا تُفارِقهم ، ومعنى النون أنه يرميها في أَفْنيتهم ونواحييهم فكلما مروا فيها رأوها فلا كقدرون أن يَنْسُو ُهَا . والكَتَفُ مِن الإبل والحيل والبغال والحمير وغيرها : ما فوق العَضُد ، وقيل : الكنفان أعلى اليدين ، والجمع أكتاف ؛ سيبويه : لم يجاوزوا به هذا البناء ، وحكى اللحباني في جمعــه كـتُـفة ً . والأكتف من الرجال: الذي يشتكي كتف. ورجل أكتف بين الكتنف أي عريض الكتف ، وفي المحكم : عظيم الكنف . ورحل أكتف : عظيم الكَتْفَ كَمَا يُقَالَ أَرْأُسُ وَأَعْنَقُ ۖ ، ومَا كَانَ أَكُنَّكَ َ ولقد كَتَيْف كَتَفَاً : عظمُت كَتَيْفُه . وإني لأَعلم من أين تؤكل الكَنَّف ' ؛ تضربه لكل شيء علمته . والكناف: وجع في الكتف. وقال اللحياني: بالدابة كُتاف شديد أي داء في ذلك الموضع . والكَتَفُ : عَيْب يكون في الكَتف . والكتف : انْفِراجٌ في أعالي كنف الإنسان وغيره مما يلى الكاهل ، وقيل : الكَتَفُ في الحيل انفراج أعالي الكَتَفَين من غَر اضيفها مما يلي الكاهل ، وهو من العموب التي تكون خلَّقة . أبو عبيدة : فرس أكتف وهو الذي في فـُـروع كَـنَّـفيه انفراج في غراضيفها بما

يلى الكاهل . الجوهري : الأكتنف من الحيل الذي في أَعالِي غَراضيف كتفيه انفراج . والكَتَفُ ، بالتحريك : نقصان في الكِتف ، وقيل : هو طَلَّع يأخذ من وجع الكَتيف ِ ، كَتيفَ كَتَفَا وهـو أَكْتُفَ . وكُنَّفَ العير كَنَّفَا وهو أَكَنَّفُ إذا اشتكى كتفه وظلع منها . اللحاني: بالبعير كتف شديد إذا اشتكى كتف. بقال: جمل أكتف وناقة كَتْفاء . وكَتَفه يَكْتَف كَتْفا : أَصاب كَتَفِه أُو ضربه عليها . والكَتَف: مصدر الأكتف وهو الذي انضمت كتفاه على وسط كاهله خلثقة قبيحة . وكَتَفَت الحِيلُ تَكْتِف كَتْفًا وكَتَّفَت وتكنَّفَت : ارتفعت فُروع أَكتافهـا في المشي، وعُرِضَت على ابن أُقَيْصِر أحد بني أسد بن خزيمة خيل فأوْمَأُ إِلَى بَعْضُهَا وَقَالَ : تجيء هذه سابقة ، فسألوه : ما الذي رأنت فها ? فقال : رأنتها مشت فكتَفَتُ ، وخبَّت فوجَفَت ، وعدَت فنُسَفَت فجاءت سابقة . والكَتَفَان : اسم فرس من ذلك ؛ قالت بنت مالك ابن زید ترثیه :

إذا سَجَعَتْ، بالرَّقْمَتَيْنِ، حَمَامَةُ، أُو الرَّسُّ الكَتِفانِ

وكتفت المرأة تكتيف: مشت فحر "كت كتفيها. قال الأزهري: وقولهم مشت فكتَفَت أي حركت كتيفينها يعني الفرس.

والكِتاف : مصدر المِكتاف من الدواب ، والمِكتاف من الدواب ، والمِكتاف من الدواب : الذي يَعقبر السرج كتفه ، والاسم الكِتاف، والكِتاف : الذي ينظر في الأكتاف في كَمَّن فيها .

والكَمُّف : المشي الرُّورَيْد ؛ قال الأعشى :

فأف عُمَّته حتى استَكان كأنَّه قريح سيلاح ككتيف المشي، فاتر ُ

أنشده ابن بري . ابن سيده : كتَف يَكُنْتِف كَتَنْفاً وكَنْتِفاً مشي مَشْياً رُورَيْداً ؛ قال لبيد :

> وسُقْت رَبِيعاً بالقَنَاة كأنه قريح سلاح، يكتف المشي، فاتر

والكُنُّفان والكَنْفان : الجراد بعـد الغَوْغـاء ، وقسل : هو كنتفان وكتفان إذا بـدا حَجْم أَحنحته ورأنت موضعة شاخصاً ، وإن مسَسْتَه وجدت حُمُّه ، واحدته كتفانة ، وقبل : واحده كانف والأنثى كانفة . أبو عسدة : بكون الحراد بعـد الفوغاء كنفاناً ؛ قـال أبو منصور : سماعي من العرب في الكتفان من الجراد التي ظهرت أجنعتها ولمَّا تَطَرُ بعد ، فهي تَنْقُزُ في الأَرض نَقَزَاناً مثل المك تُنوف الذي لا تستمين بيديه إذا مشى . ويقال للشيء إذا كثر : مثلُ الدُّني والكُنفان . والغُوْغاء من الجراد : ما قد طار ونبتت أجنحته . الأصمعي: إذا استبان حجم أجنحة الجراد فهو كتفان، وإذا احمر" الجراد فانسلخ مـن الألوان كلهـا فهى الْغَوْغَاء . الجوهري : الكُتفان الجراد أُوَّل ما يطير منه ، ويقال : هي الجراد بعد الفوغاء أولها السُّرْو ثم الدَّبي ثم الغوغاء ثم الكتفان ؟ قال ابن برى : وقد يثقل في الشعر ؛ قال صخر أخو الخَنْساء :

> وحَيِّ حريد قد صَبَحْتُ بِغارةٍ ، كرِجْل الجَرادِ أو دَبِّى كُنْتُفانِ

والكَتُفُ والكَتَفَانُ : ضرب من الطيَران كأنه يردّ جناحيه ويضهها إلى ما وراءه .

والكَتَنْفُ : شَدُّكُ البدين من خلف. وكتَّف الرجلَ

يَكُنْتِفه كَتْفاً وكَنْتَفه:شدَّ يديه من خلفه بالكِتاف. والكِتَافُ: والكِتَافُ: عما نُشدَّ به ؛ قالت بعض نساء الأَعراب تصف سحاباً:

### أناخ بذي بَقَر بَرْكَه ، كأن على عضُدَبْه كِتافا

وجاء به في كتاف أي في وثاق . والكتاف : الحكبل الذي يُكتف به الإنسان . وفي الحديث : الذي يصلني وقد عقص شعره كالذي يصلني وهو مكنوف ؟ هو الذي شدت بداه من خلفه بشبه به الذي يعقيد شعره من خلفه . والكتاف : وثاق في الرحل والقتب وهو إسار عودين أو حينون يشد أحدهما إلى الآخر . والكتف : أن يشد حينوا الرسط أحدهما على الآخر .

وكتنف اللحم تَكَنْتِيفاً: قطُّعه صفاراً ، وكذلك الثوب ، وكتَّفه بالسيف كذلك .

الجوهري: والكتيفة 'ضبّة الباب وهي حديدة عريضة. ابن سيده: والكتيف' والكتيفة حديدة عريضة طويلة ودبما كانت كأنها صحيفة ، وقيل: الكتيف الضة ؛ قال الأعشى:

بينا المرز كالرديني ذي الجنب به سواه مصلح التنفيف أو كقدم النفاد لامه القي ن ، وداني صدوعه بالكتيف رده دهره المضكل ، حق عاد من بعد مشيه للدليف

قوله بالكتيف يعني كتائف رقاقاً من الشبّه ؛ وقيل: الكتيفة الضبّة ، وقيل : الضبّة من الحديد ، وجمعها

كتيف وكُنتُف". وكنف الإناء يكنيفُه كتُفاً وكتَّفه : لأمّه بالكتيف ؛ قال جرير :

ويُنكِرُ كَفَيْهُ الحُسَامُ وَحَدُهُ ، ويَعْرِفُ كَفَيْهُ الإِنَّاءُ المُكتَفُّنُ

شمر : ويقال للسيف الصفيح كَتِيف ؛ قال أبو 'دواد :

> فَوَدِدْتُ لُو أَنِي لَقِينَكَ خَالِياً ، أَمْشِي،بِكَفْلِيصَعْدَةٌ وَكَنْبِفُ

أراد سيناً صغيحاً فسهاه كتيفاً . قال خالد بن جَنْبَة : كَثِيفة الرحْل واحدة الكتائف ، وهي حديدة أيكتنف بها الرحْل . وقال ابن الأعرابي : أَخَذ المَكْتُوف من هذا لأنه جَمع يديه . والكتيفة: كائبة الحداد . والكتيفة : السَّغيمة والحِقْد والعداوة وتجمع على الكتائف ؛ قال القطامي :

أَخُوكُ الذي لا يَمْلِكُ الجِسُّ نفسهُ ، وتَرْفضُ عند المُخطفات الكتائفُ

ويروى المُحفيظات. وكيتافُ القَوْس: ما بـين الطائف والسّية ِ، والجمع أكنيّغة وكنتُف .

كثف: الكثافة': الكثرة والالتفاف'، والفعل كثف يكثثف كثافة ، والكثيف أسم كثرته يوصف به العسكر والماء والسحاب؛ وأنشد:

ونحت كثيف الماء، في باطن الثرى، ملائكة تَنْجَطُ فيه وتَصْعَدُ

ويقال: استكنف الشيء استيكنافاً ، وقد كثّفته أنا تكثيفاً ، ابن سيده: والكثيف والكثاف الكثير، وهو أيضاً الكثير المنتف من كل شيء،

كَتُنْفَ كَتَافَةُ وَتَكَاثَنُفَ . وَكُنَّفِهُ : كُنُّوهُ وَغَلَّظُهُ. وفي حديث ابن عباس ، رضي الله عنهما : أنه انتهى إلى على " عليه السلام ، يوم صفاين وهو في كثف أي في حَشْد وجماعة . وفي حـديث ُطليعة َ : فاسْتَكُنَّفُ أَمرُهُ أَي ارتفع وعلا ، والكَّنافة ُ : الغلَّظُ . وكُثُف الشيء ، فهو كثيف ، وتكاثَّف الشيء . وفي صفة النار : لسُراد ق النار أربعَة ُ جُدُر كُنْتُفْ ؛ الكَثْفُ : جمع كَثَيف ، وهو الثخين الغُليظ . وفي حديث عائشة ، رضى الله عنها : سَقَقَنْ أَكْتُفَ مُروطهن ۗ فاخْتَمَر ْن به ، قال : والروابة فيه بالنون ، وسيجىء . وامرأة مُكَنَّفَة : كشيرة اللحم ؛ ومنه قول المرأة المخزومية : إني أنا المُكتَّفة المؤنَّفة ؛ حكاه ابن الأعرابي ولم يفسر المكتَّفة ولا المؤتَّفة ، وقال ثعلب : إنما هي المكتَّفة المؤنَّفة ، قال : فالمكثَّنة المُحْكَمة الفَرْج ، والمؤنَّنة التي مُقد استؤنِفت بالنكاح أوَّلاً . والكثيفُ : السيف ؛ عن كراع، قال ابن سده: ولا أدرى ما حقيقته، والأقرب أن تكون تاءً لأن الكتيف من الحديد.

كحف : الأزهري خاصّة : ابن الأعرابي الكُمُوفُ الأعضاء ، وهي القُنفوف .

كدف : في نوادر الأعراب : سبعت كدّ فتهم وحدفتهم وهد فتهم وحشكتهم وهذأتهم وويدهم وأويدهم وأزهم وأزيزهم ، وهو الصوت تسمعه من غير معاينة .

كُوف: كَرَف الشيءَ: تَشَهُ . وكرَف الحِمارُ إذا شمَّ بول الأتان ثم رفع رأسه وقلتب شفّته ؛ وأنشد ابن بري للأغلب العِجْلِي :

> تخالُه من كَرْفهِن كالحا، وافتر صاباً ونَشُوقاً مالحا

وكرَف الحِمارُ والبِرِ فَرَوْنُ يَكُرُ فَ وَيَكُرِ فَ كَرَ فَ وَيَكُرِ فَ كَرَ فَا البُولَ كَرَ فَا البُولَ أَو غيرهما ثم رفع وأسه ، وكذلك الفحلُ إذا تشمَّ طَرُ وقته ثم رفع وأسه نحو السماء وكشر حتى تقلُّص تَشْفناه ؛ وأنشد :

#### مُشاخِصاً طَوراً ، وطَوراً كارِفا

وحمار مكراف : يَكُرف الأبوال .

والكر "اف : 'مجملش القحاب . وقال ابن خالويه : الكر "اف الذي تسرق النظر إلى النساء .

والكر ْفُ : الدَّلُـو ۚ مَنْ جَلَدُ وَاحَدَ كَمَا هُو ؛ أَنشَدُ يعقوب :

> أكل يَوْمِ لك ضَيْزَنَانِ ، على إزاء الحَوْضِ مِلهزانِ ، بكير فَتَينِ يتَواهَقانِ ؟

> > يَتُواهَمُقَانِ : يَتَبَارِيَانِ .

والكر فيء : قبطَع من السعاب مُتراكمة صغار ، واحدتها كر فئة ؛ قال :

ككر فئة الغَيْثِ ذات الصَّبي ر ، تَرْمَي السَّعابُ ويُرْمَى لما

وهي الكر ثيره أيضاً ، بالناء . وتَكَرَّ فأ السحابُ : تراكب ، وجعله بعض النحويين رُباعيًّا . والكر فيء: قشرة البيضة العليا اليابسة التي بقال لها القيض .

كوسف: الكُرْسُف: القُطن وهـو الكُرسوف، واحدته كُرْسُف، كرْسُف، وفي واحدته كُرْسُف، كُرْسُف، وفي الحديث: أنه كُفُسْن في ثلاثة أثواب كِمانِية كُرْسُف،

١ قوله «والكرف الدلو» كذا هو في الاصل ونقله شارح القاموس
 بدون هاء تأنيث والشاهد مذكور في غير موضع من اللسان بهاء .

الكُرْسُفُ : القُطن ، قال ابن الأَثير : جعله وصفاً للثياب وإن لم يكن مشتقاً كقولهم مررت بحَيّة ذراع وإبل مائة . وفي حديث المستحاضة : أَنْعَتُ لَـكَ الكُرسفَ .

وتكر ْسَف الرجل: دخل بعضُه في بعض. أبو عبرو: المُكر ْسَف الجمل المُعَر ْقَب .

كوشف: أبو عبرو: الكر شنّة الأرض الغليظة ، وهي الخر شنّة ، ويقال: كر شِفة وخر شِفَة " وكر شاف وخر شاف ؛ وأنشد:

> هَيَّجها من أَحْلب الكرْشافِ ، ورُطُب من كلا مُحْتاف ِ ا ورُطُب من كلا مُحْتاف ِ ا أَسْمَرَ للوَعْدِ الضَّعيف نافي ، جَراشِع جَباجِب الأَجواف حُمْر الذَّرى مُشْرِفة الأَفْواف

كونف: الكر الف والكر الف: أصول الكر ب الني تبقى في جذع السعف ، وما قبطع من السعف فهو الكر ب ، الواحدة كر الفة وكر الفة ، وجمع الكر الفة والكر الفة والكر الفة الله الكر الفة والكر الفة والكر الفة الفليط المنزق بجذع النخلة ، وقيل : الكر النيف أصول السعفة الفليط المنزق بجذع النخلة ، وقيل : الكر النيف أصول السعف الفيلاظ العراض التي إذا بيست صارت أمثال الأكتاف. وفي حديث الواقيمي : وقد ضافه رسول الله على الله عليه وسلم المأتى بقر بتيه تخلة فعكم المحر الفة الفليظة . وفي حديث أبي هريرة : إلا بعث عليه يوم القيامة سعفها وكر النفها أشاجع بعني أنه كان مكتوباً عليها قبل جمعه في الصعف . يعني أنه كان مكتوباً عليها قبل جمعه في الصعف . وكر النف المن الفاء وكر النف النفاء الناء والماء والم

والمُنكرَ نِف : الذي يَكْقُط النَّمر من أُصول الكَرانيف ؛ أنشد أبو حنيفة :

قد تخذرت سكشى بقر ن حائطا ،
واستأجرت مكر نفاً ولاقطا
وكر نفه بالعصا : ضربه بها ؛ قال بشير القريري :
لما انتكفت له فوكي مد براً ،
كر نفته بهراه

وَاسْتُكُفَّت : مِلْتُ . وَفِي النَّوادَر : خَرَ نَكْنَهُ بالسَّفُ وَكُر نَكْنَهُ إِذَا ضَرَبَه ، وقيل : كُر نَفه بالسَّف إذا قطعه .

كوهف: المُكْرَهِفُ : الذكر المنتشر المُشْرِف. واكْرَهُفُ الذكر : انتشر ؛ وأنشد : قَنْفاء فَيْش مُكْرَهِفٌ حُوقَهُما ،

الاكر هفاف : الانتيشار . والمُكُر هِـف : لغة في المُكُن هَـِف : لغة في المُكُن هَـِف أو مقـلوب عنه ؛ وبيت كثير يروى

إذا تَمَانُ ، وبدا مَفْلُوقُها

نَشِمُ على أَرْضِ انِ لَـنَلَـى تَحْيِلَةً ، عَرِيضاً سَناها مُكَفّهِرًا صَيرُها

بالوجهين جميعاً ، وهو قوله :

قال الأزهري : المُكْفَهَرُ من السحاب الذي يغلظ ويركب بعضه بعضاً ، قال : والمكرهف مثله .

كسف : كسف القبر أيكسف كسوفاً ، وكذلك الشبس كسفت تكسف كسوفاً : ذهب ضوءها والسودات ، وبعض يقول انكسف وهو خطأ ، وكسفها الله وأكسفها ، والأول أعلى ، والقبر في كل ذلك كالشبس . وكسف القبر : ذهب نوره وتغير إلى

السواد. و في الحديث عن جابر ، رضي الله عنه ، قال: انكسفت الشمس على عهد رسول الله ، صلى الله علمه وسلم ، في حديث طويل ؛ وكذلك رواه أبو عبيد : انكسفت . وكسف الرجل إذا نكس طرفه . وكسفَت حاله : ساءت ، وكسفَت إذا تغسَّرت . وكَسفت الشمس وخسَفت بمعنى واحد ، وقد تكرر في الحديث ذكر الكسوف والخسوف للشمس والقمر فرواه جِماعة فيهما بالكاف ، ورواه جِماعة فيهما بالخاء ، ورواه جماعة في الشمس بالكاف وفي القمر بالحاء ؛ وكالهم روَوا أن الشمس والقمر آيتان من آيات الله لا يَنْكُسفان لموت أحد ولا لحياته ، والكثير في اللغة وهو اختبار الفراءأن يكون الكسوف للشمس والحسوف للقمر ، يقال : كسفت الشمس وكسفها الله وانكسفت ، وخسف القمر وخسَّفه الله وانخسف ؛ وورد في طريق آخر : إنَّ الشَّمس والقبر لا ينخسفان لموت أحد ولا لحياته ؛ قال ابن الأثير : خسف القمر بوزن فَعَل إذا كان الفعل له، وخُسف على ما لم يسمُّ فاعله ، قال : وقد ورد الحسوف في الحديث كثيراً للشمس والمعروف لها في اللغة الكسوف لا الحسوف ، قال : فأما إطلاقه في مثل هذا فتغليباً للقمر لتذكيره على تأنيث الشمس بجمع بينهما فيما مخص القمر ، وللمعارضة أيضاً لما جاء في الرواية الأولى لا ي:كسفان، قال : وأما إطلاق الحسوف على الشمس منفردة فلاشتراك الحسوف والكسوف في معنى ذهاب نورهما وإظلامهما . والانخِساف : مطاوع خسَفْته فانخَسَف، وقد تقدم عامة ذلك في خسف. أبو زيد: كسفت الشمس إذا اسْودَّت بالنهار ؛ وكسفت الشمسُ النجومَ إذا غلب ضوءُها على النجوم فلم يبد' منها شيء ، فالشبس حينتُذ كاسفة النجوم ، يتعدَّى ولا يتعدى ؛ قال جرير:

فالشمس' طالعة" ليست بكاسفةٍ ، تَبكي عليك ، 'نجومَ الليل ِ والقَمرا

قال : ومعناه أنها طالعة تبكي عليك ولم تكسف ضوء النجوم ولا القبر لأنها في طلوعها خاشعة باكية لا نور لها ، قال : وكذلك كسف القبر إلا أن الأجود فيه أن يقال خسف القبر ، والعامة تقول انكسفت الشبس ، قال : وتقول خشعت الشبس وكسفت وخسفت بمعنى واحد ؛ وروى الليث السب

الشمس' كاسفة" ايست بطالعةٍ ، تبكي عليك نجومَ الليلِ والقَمرا

فقال: أراد ما طلع نجم وما طلع قبر ، ثم صرفه فنصه ، وهذا كما تقول: لا آتيك مطر السباء أي ما مطر ت السباء أ ما مطر ت السباء ، وطنوع الشبس أي ما طلعت الشبس ، ثم صرفته فنصته . وقال شبر : سبعت ابن الأعرابي يقول تبكي عليك نجوم الليل والقبرا أي ما دامت النجوم والقبر ، وحكي عن الكسائي مثله ، قال : وقلت للفراء : إنهم يقولون فيه إنه على معنى المغالبة باكيته فبكيته فالشبس تغلب النجوم بكاء ، فقال : إن هذا لوجه حسن ، فتلت : ما هذا بحسن ولا قريب منه . وكسف بالله بكشف إذا حدثته نفسه بالشر " ، وأكشفه الحزن ، قال أبو ذؤيب :

يَرْمِي النُيُوبَ بِعَينَيْهُ وَمَطْرُ فُهُ مُغْضٍ ، كَمَا كَسَفُ الْمُسْتَأْخَذُ الرَّمِدُ

وقيل: كُسوف باله أن يَضِيق عليه أمله. ورجل كاسفُ الوجه: كاسفُ البال أي سيِّء الحال. ورجل كاسفُ الوجه: عابسُه من سوء الحال؛ يقال: عبَس في وجهي وكسنف كُسوفاً. والكُسوف في الوجه: الصفرة

والنفير . ورجل كاسف : مهدوم قد تغير لونه وهُزل من الحزن . وفي المثل : أكسفاً وإمساكاً ? أي أعبوساً مع بُخل . والتكسيف : التقطيع . وكسف الشيءَ يكسفه كسفاً وكسفه كلاهما : قطعه، وخص بعضهم به الثوب والأدم .

والكسف والكسفة' والكسبفة : القطعة مما قطَعْت . وفي الحديث : أنه جاء بثريدة كسنُّف أي خبز مكسّر ، وهي جمع كيسفة للنطعة من الشيء . و في حديث أبي الدرداء ، رضي الله عنه : قال بعنمهم رأيته وعليه كساف أى قطعة ثوب؛ قال ابن الأثير: وكأنها جمع كسنفة أو كسنف . وكسنف السحاب وكسَفُه : قطعُه ، وقبل إذا كانت عريضة فهي كسنف . وفي التنزيل: وإن يروا كسنفاً من السماء؛ الفراء في قوله تعالى : أو تسقط السماء كما زعمت علمنا كَسَفًا ، قَالَ : الْكُسُفُ والكَسَفُ وحهان ، والكسف': الجماع'، قال: وسمعت أعراباً بقول أعطني كسفة من ثوبك بريد قطعة ، كقولك خراقة ، وكُسف فعل ، وقد يكون الكسف جِمَاعاً للكسفة مثل عُشَبة وعُشْب ؛ وقال الزجاج : قرىء كسْفاً وكسَفاً ، فمن قرأ كسَفاً جعلها جمع كسُّفة وهي القطُّعة ، ومن قرأ كسُّفاً جعله واحداً ، قال : أو تسقطها طَيَّقاً علمنا، واشتناقه من كسَفْت الشيء إذا غطئيته . وسئل أبو الهنم عن قولهم كسَهْ أَت الثوبَ أي قطعته فقال : كُلُّ شيء قطمتُـه فقـد كسفتـه . أبو عمرو : يقـال لحرَق القميص قبل أن تؤلَّف الكسكُ والكيكُ والحدَّف، واحدتها كسفة وكيفة وحذفة ". ابن السكيت : يقال كسنف أمك فهو كاسف إذا انقطع رجاؤه مما كان يأمل ولم ينبسط، وكسنف بالله يكسف حدُّثته نفسه بالشر .

والكِسَفُ : قَطع العُرْقُوبِ وهو مصدر كسَفَت المعبر إذا قطعت عُرْقُوبِهِ. وكسف عرقوبِه بكشفَّه كَسُفاً : قطُّ ع عصَّبَته دون سائر الرِّجل . وبقال : استدبّر فرّسه فكسّف عرقوبه . وفي الحديث : أن صفوان كسف عُرقوبَ راحلته أي قطعه بالسف .

كشف : الكشُّفُ: رفعنُكُ الشيء عما 'يُواريه ويغطُّسِّه، كشفه كشفه كشفاً وكشفه فانكشف وتكشف. ور يُط كشيف : مكشرف أو منتكشف ؟ قال صخر الغي" :

## أَجَسُ رَبِّحُلًا ، له هَيْدَبُّ يُوَفِّعُ للخالِ وَيُطأً كَشِيفا

قال أبو حنيفة : يعني أن البرق إذ لَـمَع أضاء السحاب فتراه أبسض فكأن كشف عن ريط . يقنال : تكشُّف البرق إذا ملاَّ السماء .

والمَـكَشُوفُ في عَروضُ السريعُ : الجُنْزُءُ الذي هـو مفعولن أصله مفعولات ، حذفت التاء فيقي مفعولاً فنقل في التقطيع إلى مفعولن .

وكشف الأمر بكشفه كشفاً : أظهره . وكشفه عن الأمر: أكرهه على إظهاره. وكاشَّفه بالعَداوة أي بادأه بها . وفي الحديث: لو تَكَاشَفُتُم ما تَدافَنُتُم أي لو انكشَفَ عَبِ ' بعضكم لبعض . وقبال ابن الأُثـير : أي لو عـلم بعضُكم سَريرة بعض لاستثقل تَشْدِيع جَازَته ودَفَنْنَه . والكاشفة : مصدر كالعافية والخاتمة . وفي التنزيل العزيز : ليس لها من دون الله كاشفة ؛ أي كَشْف ، وقيل : إنما دخلت الهاء ليساجع قوله أز فت الآزفة ، وقيل : الهاء للمبالغة ، وقال ثعلب : معنى قوله ليس لها من دون الله كاشفة أى لا يَكْشُفُ الساعة َ إلا ربُّ العالمين ، فالهاء على

هذا للمبالغة كما قلنا . وأكشفُ الرجلُ إكشافاً إذا ضحك فانقلبت شفّته حتى تبدو درادر .

كشف

والكَشَّفة ': انقلاب من قُنصاص الشعر اسم كالنَّز عَة ، كَشَفَ كَشَفاً ، وهو أكشف . والكشف في الجَبْهة : إدبار ناصتها من غير نَزَع ، وقسل : الكَشَفُ رجوع شعر القُصّة قبلَ اليافوخ. والكشف: مصدر الأكشف . والكشّفَة : الاسم وهي دائرة في فنُصاص الناصية ، وربما كانت شعر ات تَنْبُت صُعُداً ولم تكن دائرة ، فهي كشَّفَة ، وهي 'بتشاءم بها . الجوهرى: الكشف ، بالتحريك ، انقلاب من قُصاص الناصة كأنها دائرة ، وهي شعبرات تنت صُعُداً ، والرجل أكشف وذلك الموضع كشفة". وفي حديث أبي الطُّنفَـل : أنه عَرَض له شاب أحمر أَكِ شَفُ ؛ قال ابن الأثير: الأكشف الذي تنبت له شعرات في قُنصاص ناصيته ثائرة لا تكاد تسترسل ، والعرب تتشاءم به .

وتكشَّفت الأرض: تَصَوَّحت منها أماكن ويبست .

والأكشفُ : الذي لا تُرْس معه في الحرب، وقبل : هو الذي لا يثبت في الحرب . والكُشُف : الذين لا يُصْدُ تُونَ القِيَالَ ، لا يُعْرِفُ له واحد ؛ وفي قصد كعب :

زالوا فما زال أنتكان ولا كُشُف

قال ابن الأثير : الكُشُف جمع أكشف ، وهو الذي لا ترس معه كأنه مُنكشف غير مستور . وكشف القومُ : انهزموا ؛ عن ابن الأعرابي ؛ وأنشد : فما 'ذمَّ حاديهمُ ، ولا فالَ رأيْهُم ، ولا كَشَفُوا ، إن أَفْزَعَ السَّرُ بُ صائح ولا كَشَفْنُوا أَي لَمْ يُنْهُزُمُوا .

والكشاف : أن تَكْتَمَ الناقة في غير زمان لَقَاحِها ، وقيل : هو أن يَضْر بها الفحل وهي حنائل ، وقبل : هِو أَن 'مِحْمَل عليها سنتين متواليتين أو سنين متوالية ، وقبل : هو أن محمل علما سنة ثم تـ ترك اثنتين أو ثلاثاً ، كَشَفَت الناقة تَكْشف كشافاً ، وهي كَشُوف، والجمع كُشُنُف، وأكشَنَتُ. وأكشَنَفُ القومُ: لَقَحَت إبلُهم كشافاً . التهذيب : اللث والكَشُوف من الإبل التي يضربها الفحل وهي حامل، ومصدره الكشاف ؛ قال أبو منصور : هذا التفسير خطأٌ ، والكشاف أن مُعمل على الناقة معــد نتاحها وهي عائذ قد وضَعت حدثاً ، وروى أبو عبيد عن الأصمعي أنه قال: إذا حُمل على الناقة سنتين متواليتين فذلك الكشاف ، وهي ناقبة كشُوف . وأكشَفَ القوم أي كَشْفَت إبلُهم. قال أبو منصور: وأجودُ نتاج الإبل أن يضربها الفحل، فإذا نُتُحَت تُركت سنة لا يضربها الفحل ، فإذا فنُصل عنها فصلها وذلك عند تمام السنة من يوم نتاجها أرسل الفحل في الإبل التي هي فيها فنضربها ، وإذا لم تجيم سنة بعد نتاجها كان أقـل للبنها وأضعف لولدهـا وأنهَّك لقرُّتها وطر ُقها ؛ ولكقحت الحرب ُ كشافاً على المثل ؛ ومنه قول زهير:

> فَتَعْرُ كُكُمُ عَرَكَ الرَّحَى بِثَهَالِهَا ، وتَلَنْفَحُ كِشَافاً ثُم تُنْتَجُ فَتُنْثَمْ

فضرب إلقاحها كِشافاً بجِدثان نِتاجها وإثناً مها مثلًا لشدة الحرب وامتداد أيامها ، وفي الصحاح : ثم تنتج فتَفطم .

وأكشف القوم' إذا صارت إبلهم كُشُفاً ، الواحدة كَشُوف في الحمل . والكشف' في الحيل : التواء في عَسبِ الذنب .

واكتشف الكبشُ النعجة : نزًا عليها .

كعف: أَكُمْفَتِ النِحْلَةُ : انْقَلَعَت من أَصلها ؛ حكاه أبو حنيفة وزعم أن عنبها بدل من همزة أَكْنَافَت .

كفف: كفّ الشيء بكفّه كفّاً: جمعه. وفي حديث الحسن: أن وجلًا كانت به جراحة فسأله: كيف يتوضأ ? فقال: كفّه بخر قمة أي اجمعها حوله. والكفّ : البد، أنثى. وفي التهذيب: والكف كفّ البد، والعرب تقول: هذه كفّ واحدة ؛ قال ابن بري: وأنشد الفراء:

أُوفَيْكِمَا مَا بَلُّ حَلَمْتِيَ دِيقَتِي ، ومَا حَمَلَتَ كَفَّايَ أَنْمُلِيَ العَشْرَا

قال : وقال بشر بن أبي خازم :

له كَفَّانِ : كَفَّ كَفُّ ضُرَّ ، وَكُفُّ ضُرَّ ، وَكُفُّ فَوْاضِلِ خَضِلِ نَداها

وقال زهير :

حتى إذا ما هَوَتُ كَفُّ الوليدِ لها ، طارَتْ ، وفي يدِه من ريشِها بِتَكُ

قال: وقال الأعشى:

يَدَاكَ يَدَا صِدْقِي: فَكَفُ مُفْيِدَهُ ، وأُخْرَى ، إذا مَا ضُنَ اللَّالَ ، تُنْفَقِ وقال أَبِضًا : .

> غَرَّاءُ تُنْهَجُ زَوْلَهُ ، والكفُّ زَيَّنْها خِضابه

> > قال: وقال الكمست:

جَمَعْت نِزاراً، وهي تشتَّى تُشعوبها، كما جَمَعَت كتف إليها الأباخسا وأنشد لليلي الأُخْيَليّة :

بقَوْل كَتَحْبير اليماني ونائل ، إذا قُـلبِبَت دون العَطاء كُفوفُ

قال ابن بري : وقد جاء في جمع كف ٍ أكْفاف ؛ وأنشد علي بن حمزة :

> يُمسون مما أَضْمَرُوا في بُطُونهم مُفَطَّعَةً أَكْفافُ أَيديهمُ السُمْن

وفي حديث الصدقة: كأغا يَضَعُها في كف الرحمن؟ قال ابن الأثير: هو كناية عن محل القبول والإثابة وإلا فلا كف للرحمن ولا جارحة ، تعالى الله عما يقول المُشبَّهون عُلُو الله إن شاء أدخل خلفه الجنة رضي الله عنه: إن الله إن شاء أدخل خلفه الجنة بكف واحدة ، فقال النبي ، صلى الله عليه وسلم: صدق عمر . وقد تكرر ذكر الكف والحفنة واليد في الحديث وكائها غيل من غير تشبيه ، وللصقر وغيره من جوارح الطير كفان في رجله ، وللسبع كفان في يديه لأنه يكنف بهما على ما أخذ . والكف الحرار، وسأتي ذكرها .

واسْتَكَفَّ عينَه : وضع كفه عليها في الشمس ينظر هل يرى شيئاً ؛ قال ابن مقبل يصف قيدْحاً له :

خَرْ وَجِهُ مِن الِغَمْشَى ، إذا صُكُ صُكّةً بدا ، والعُمُونُ المُسْتَكِفَةُ تَلْمَحُ

الكسائي: استَكفَفت الشيء واستَشرَ فنه، كلاهما: أن تضع يدك على حاجبك كالذي يَستَظل من الشمس حتى يَستبين الشيء . يقال : استَكفت عينه إذا نظرت تحت الكف . الجوهري : استَكففت الشيء

وقال ذو الإصبع :

زَمَان به للهِ كَفُّ كَرِيمَهُ مُ علينا ، ونُعْمَاه بِهِنَّ تَسيير

وقالت الخنساء:

فها بَكَفَتْ كَفَ امْرِيءِ مُتَنَاوِلٍ بها المَجْدَ، إلاِ حيث مَا نِلْتَ أَطُولُ ُ

وما بِلَـغُ المُهُدُونَ نَخُو َكُ مِدْحَةً ، وإن أطنتَبُوا ، إلا وما فيكَ أفضَلُ ْ

ويروى :

وما بلغ المهدون في القول مدحة فأما قول الأعشى :

أَدَى رَجُلًا منهم أَسِيفاً ، كَأَمَا يضمُ إلى كَشْحَيْه كَفَاً 'مُحَنَّطُبا

فإنه أراد الساعد فذكر ، وقيل : إنما أراد العضو ، وقيل : هو حال من ضبير يضم أو من هاء كشحيه، والجمع أكنف. قال سببويه: لم يجاوزوا هذا المثال ، وحكى غيره كنوف ؛ قال أبو عمارة بن أبي طرفة المذلى يدعو الله عز وجل :

فصِلْ جَنَاحِي بَأْبِي لَطَيْفِ، مَا حَنَى بَالْزُحُوفِ مِنْ الزَّحْفُ الزَّحْفُ الزِّحُوفِ

بكل لتن صارم وهيف ، وذابيل بكذ بالكفوف

أبو لطيف يعني أخاً له أصغر منه ؛ وأنشد ان بري لابن أحمر :

> يَداً ما قد يَدَيْتُ على سُكَيْنِ وعبدِالله ، إذ نُهِشَ الكَفْرُوفُ

اسْتَوْضَحْته ، وهو أَن تضع يدك على حاجبك كالذي يَستظل من الشبس تنظر إلى الشيء هل تراه . وقال الفراء : استكف القوم حول الشيء أي أحاطوا به ينظرون إله ؟ ومنه قول ابن مقبل :

# إذا رَمَقَتُهُ من مَعَدٍّ عبارة " بدا ، والعُيونُ المستَكفَّة تلبح

واستكف السائل: بَسط كفّه. وتكفّف الشيء: طلبه بكفّه وتكفّفه. وفي الحديث: أن رجلًا رأى في المنام كأن طُلّة تَنطف عَسلًا وسهناً وكأن الناس يتكفّفونه ؛ التفسير للهروي في الغربيين والاسم منها الكفف. وفي الحديث: لأن تَدَع ور تُتَك أغنياء خير من أن تدعهم عالة "يتكفّفون الناس ؛ معناه يسألون الناس بأكفتهم بجد ونها إليهم. ويقال: تكفّف واستكف إذا أخذ الشيء بكفّه ؛ قال

## ولا تُطْمِعوا فيها بداً مُسْتَكَفِّةً لغيركُمْ ، لو تَسْتَطِيعُ انْتَيْشَالُهَا

الجوهري: واستكف وتكفّف بمعنى وهو أن يمد كفّه بسأل الناس. يقال: فلان بتكفّف الناس، وفي الحديث: يتصدّق بجميع ماله ثم يَقْعُد يستكف الناس. ابن الأثير: يقال استكف وتكفّف إذا أخذ ببطن كفه أو سأل كفاً من الطعام أو ما يكنف الجوع.

وقولهم: لقيته كَفَة كَفَة ، بفتح الكاف، أي كفاحاً، وذلك إذا استقبلته مُواجهة ، وهما اسمان ُجعلا واحداً وبنيا على الفتح مثل خمسة عشر . وفي حديث الزبير : فتلقّاه رسول الله ، صلى الله عليه وسلم ، كفة كفّة أي مُواجهة كأن كل واحد منهما قد

كف صاحبه عن مجاوزته إلى غيره أي منعة . والكفة : المرة من الكف . ابن سيده : ولقيته كفة كفة كفة كفة على الإضافة أي فيجاءة مواجهة ؟ فال سببوبه: والدليل على أن الآخر مجرور أن يونس زعم أن رؤبة كان يقول لفيته كفة لكفة أو كفة عن كفة ، إنما جعل هذا هكذا في الظرف والحال لأن أصل هذا الكلام أن يكون ظرفاً أو حالاً . وكف الرجل عن الأمر يكف كفاً وكفك فكف والحال فكف واكف واكف الرجل عن الأمر يكف كفاً ، سواء لفظ اللازم عن السوء فكف يكف كفاً ، سواء لفظ اللازم والمنجاوز . ابن الأعرابي : كفكف إذا رقن بغريمه أو رد عنه من يؤذبه . الجوهري : كففت الرجل عن الشيء فكف ، يتعدى ولا يتعدى ، والمصدر واحد . وكفكفت الرجل عن الشيء فكف ، يتعدى ولا يتعدى ،

## أَلَمْ تَرَكِيْ سَكَنْنَتُ لَأَبِاً كِلابَكُمْ ، وكَفْكَفْتُ عَنَكُ أَكْثَلُبِي،وهِيعُقْرُ ?

ومنه قول أبي زبيد :

واستكف الرجل الرجل : من الكف عن الشيء . وتكفّف دمه : ارتد ، وكفكف هو ؛ قال أبو منصور : وأصله عندي من وكف كف كيكف ، وهذا كقولك لا تعظيني وتعظ عظي . وقالوا : خضخضت الشيء في الماء وأصله من خضت . والمكفوف : الضريو، والجمع المكافيف . وقد كف بصر ، وكف بصر ، وقد كف بصر ، وقل أ : ذهب . وقال ابن الأعرابي : كف بصر ، وكف . وقد ولكف أي أعمى ، وقد والكف . وقال ابن الأعرابي : كف بصر ، وكف . والكف خفت دم الهين . وبعير كاف : أكات أسنانه وقصر ت من الكبر حتى تكاد تذهب ، والأنشى بغير هاء ، وقد كفت أسنانها ، فإذا ارتفع عن ذلك بغير هاء ، وقد كفت أسنانها ، فإذا ارتفع عن ذلك

فهو ماج . وقد كَنْت الناقة تَكُفُ كُهُوفاً . والكَفُ في العَرُوض : حذف السابع من الجزء نحو حذفك النون من مفاعيلن حتى يصير مفاعيل ومن فاعلاتن حتى يصير فاعلات ، وكذلك كلُّ ما حُذف سابعه على التشبيه بكُفَّة القميص التي تكون في طرف ذبله ، قال ابن سيده : هذا قول ابن إسحق . والمتكفوف في عِلـل العروض مفاعيـل' كان أصله مفاعيلن، فلما ذهبت النون قال الحليل هو مكفوف. وكفاف الثوب: نتواحمه . ويُكفُ الدُّخريصُ إذا كُفٌّ بعد خياطة مرة ، وكَفَفْت الثوبَ أَي خطئت حاشته ، وهي الحياطة ُ الثانية بعد الشَّلِّ . وعَيْبة " مَكَنُوفة أي مُثنّرَجة "مَشْدودة . وفي كتاب النبي ، صلى الله عليه وسلم ، بالحديثية لأهل مكة : وإنَّ بيننا وبينكم عَيبة مكفوفة ؛ أراد بالمكفوفة التي أشرجت على ما فيها وقنفلت وضربها مثلًا للصدور أنها نَـقيَّة من الغلُّ والفشُّ فيما كتبوا واتَّفَقُوا عليه من الصُّلْح والهُدْنَة ، والعرب تشبه الصدور التي فيها القلوب بالعياب التي تشرَج على حُرِّ الثيابِ وفاخر المتاع، فجعل النبي ، صلى الله عليه وسلم ، العياب المُشْرَجة على ما فيها مثلًا القلوب ُطُو بِنَتَ عَلَى مَا تَعَاقَدُوا ؛ وَمَنْهُ قُولُ الشَّاعَرِ :

> وكادَت عِيابُ الْوُدُّ بِنِي وبينكم ، وإن قبل أَبْناءُ العُمومةِ ، تَصْفَرُ ُ

فجعل الصُّدور عِياباً للوُدَّ. وقال أبو سعيد في قوله: وإنَّ بيننا وبينكم عَيبة مكفوفة : معناه أن يكون الشر بينهم مكفوفاً كما تنكفُ العَيبة إذا أَشْرِجَت على ما فيها من مَناع ، كذلك اللهُّحُول التي كانت بينهم قد اصطلحوا على أن لا يَنشُرُوها وأن يَتكافَّوا عنها ، كأنهم قد جعلوها في وعا، وأشرجوا عليها.

الجوهري: كُفّة القبيص ، بالضم ، ما استدار حول الذّيل ، وكان الأصعي يقول : كل ما استطال فهو كُفة ، بالضم ، نحو كفة الثوب وهي حاشيته ، وكفة الرمل ، وجمعه كِفاف ، وكل ما استدار فهو كفّة الميزان وكفة فهو كفّة الميزان وكفة الصائد ، وهي حبالته ، وكفة اللّذة ، وهو ما انحدر منها . قال : ويقال أيضاً كفّة الميزان ، بالفتح ، والجمع كِفَف ؛ قال ابن بري : شاهد كِفة الحابل قول الشاعر :

## كأن فيجاجَ الأرضِ، وهني عَريضة " على الحائف المَطلوبِ، كِفَة ُ حابِلِ

وفي حديث عطاء : الكفَّة' والشَّبكة' أمرهما واحد ؛ الكفَّة ، بالكسر : حبالة الصائد . والكفَّف في الوَ شُمُّ : داراتُ تكون فيه . وكفافُ الشيء : حتاره . ابن سيده : والكفة ، بالكسر ، كل شيء مستدير كدارة الوشم وعُود الدُّفُّ وحبالة الصيْد ، والجسع كِفَفُ وكِفافُ . قال : وكفة الميزان الكسر فيها أشهر ، وقد حكي فيها الفتح وأباها بعضهم. والكُفة : كل شيء مستطيل ككُفة الرمــل والثوب والشجر وكُفَّة اللُّمَّة ، وهي ما سال منها على الضَّرس . وفي التهذيب : وكفَّة اللَّهُ مَا انحدر منها على أصول الثغر ، وأمَّا كُفَّةُ الرمْل والقبيص فطُرَّتْهما وما حولهما . وكُنْة كل شيء ، بالضم : حاشبته وطر"ته . و في حديث على ، كرَّم الله وجهه ، يصف السحاب : والتَّمَع بَرْقُهُ فِي كُفُفِهِ أَي فِي حواشِهِ ؛ وفي حديثه الآخر : إذا غَشِيكُم الليلُ فاجعلوا الرِّماح كُفَّة أي في حواشي العسكر وأطرافه . وفي حديث الحسن : قال له رجل إنَّ برجْلي سُقاقاً ، فقال : اكفُفه بخرْقة أي اعْصُبُه بها واجعلها حوله . وكُنفة الثوب : ُطرَّته التي لا هُدب فيها ، وجمع كل ذلك كُفَّف وكفاف". وفعد كفُّ الثوبَ بكفه كفيًّا: تركه بلا هُدب. والكفاف من الثوب: موضع الكف. وفي الحديث: لا ألبس القميص المُكَفَّف بالحرير أي الذي عُمل على َذَيْلُهُ وَأَكَامُهُ وَجَنَّبُهُ كَفَافَ مِنْ حَرِيرٌ ، وَكُلُّ مُضَمَّ " شيء كفافُه ، ومنه كفافُ الأذن والظفُر والدبر، وكيفة الصائد، مكسور أيضاً . والكيفة : حبالة الصائد، بالكسر . والكِفَّة : ما يُصادبه الظِّباء يجعل كالطوق . وكُفَّفُ السحابِ وكفافُه : نواحمه . وكفَّة السحاب: ناحبته. وكفاف السحاب: أسافله، والجمع أكفَّة ". والكفاف : الحوقة والوكرَّة . واستكفُّوه : صاروا حَواليه . والمستكف : المسندير كالكفة. والكَفَفُ : كالكفُّف ، وخصَّ بعضهم به الوَشم . واستكفَّت الحسَّة إذا ترَحَّت ْ كالكفَّة . واستكفُّ به الناسُ إذا عَصوا به . وفي الحديث : المنفق على الحيل كالمستكف بالصدقة أي الباسط يدَّه يُعطيها ، من قولهم استكفُّ به الناسُ إذا أحدَ قوا به ، واستكفُّوا حـوله ينظرون إلىه ، وهو من كفاف الثوب ، وهي طُرُّته وحُواشيه وأطرافُه ، أو من الكفّة ، بالكسر ، وهو ما استدار ككفة الميزان . وفي حديث أرقَـنْقَة : فاستكفُّوا جَنَابِي عمد المطلب أي أحاطوا به واجتمعوا حوله. وقوله في الحديث : أمرت أن لا أكنُ تشعراً ولا ثوباً ، يعني في الصلاة مجتمل أن يكون بمعنى المنع ، قال

ابن الأثبر:أي لا أمنعهما من الاسترسال حال السحود

ليَقَعَا عَلَى الأَرضُ ، قال : ويحتمل أَن يكون بمعنى

الجمع أي لا يجمعهما ولا يضهما . وفي الحديث :

المؤمن أخو المؤمن بَكُفُ عليه ضَيْعَته أي بجمع علمه مُعشَتَه أي بجمع علمه مُعشَتَه ويَضُمُّها إلمه ؛ ومنه الحديث : يَكُفُ

ماء وجهه أي بصُونُه وبجِمعه عن بُــذُل السؤال

وأصله المنع ؛ ومنه حـديث أم سلمة ؛ كُنْتِي رأسي أي اجمعيه وضُمِّي أطرافه ، وفي روابة : كفتِّي عن رأسي أي دعيه واتركي مَشْطَه .

والكِفَفُ : النُّقُر الَّتِي فيها العيون ؛ وقول حميد :

طَلَلَتْنَا إِلَى كَهُفٍ ، وظلَّت رِحَالُنَا إِلَى مُسْتَكِفًاتٍ لِمَنَّ غُرُوبُ

قيل: أراد بالمُسْتَكِفّات الأعين لأنها في كِفَف، وقيل: أراد الإبل المجتمعة ، وقيل: أراد شَجراً قد استكفّ بعضُها إلى بعض، وقوله لهن غُرُوب أي ظلال.

والكافَّةُ : الجماعة ، وقيل : الجماعـة من الناس . يقال : لـقيتهم كافئة أي كلُّهم . وقال أبو إسحق في قوله تعالى : يا أيهـا الذين آمنوا ادخلُوا في السلم كافئة"، قال : كافة بمعنى الجميع والإحاطة ، فيجوز أن يكون معناه ادخلوا في السِّلْم كلَّه أي في جميع شرائعه ، ومعنى كافة " في اشتقاق اللفــة : ما يكف " الشيء في آخره ، من ذلك كُفَّة القبيص وهي حاشيته ، وكلُّ مستطل فعرفه كُفة ، وكل مستدر كفة نحو كفة الميزان . قال : وسمت كُفَّة الثوب لأنها تمنعه أن ينتشر ، وأصل الكفّ المنع ، ومن هذا قبل لطرف اليد كف لأنها يُكف مها عن سائر البدن ، وهي الراحة مع الأصابع ، ومن هذا قيل رجل مَكْفُوف أي قد كُفٌّ بَصِرُه من أن ينظر ، فمعنى الآية ابْلُغُوا في الإسلام إلى حيث تنتهي شرائعــه فَتُكَفُّوا مِن أَن تعدُو شرائعه وَادخلوا كلُّكم حتى يُكَفُّ عن عدد واحد لم يدخل فيه . وقال في قوله تعالى : وقاتلوا المشركين كافة ، منصوب على الحال وهو مصدر على فاعلة كالعافية والعاقبة ، وهو في موضع قاتلوا المشركين محطين ، قال : فلا يجوز أن

يشى ولا يجمع لا يقال قاتلوهم كافئات ولا كافئين ، كما أنك إذا قلت قاتيلتهم عامة لم نثن ولم تجمع ، وكذلك خاصة وهذا مذهب النحويين ؛ الجوهري : وأما قول ابن رواحة الأنصاري :

> فسيرْ نَا إليهم كَافَةً في رِحَالِهِمْ جَمِيعاً ، علينا البَيْضُ لَا نَتَخَشَّعُ

فإنما خففه ضرورة لأنه لا يصح الجمع بين ساكنين في حشو البيت ؛ وكذلك قول الآخر :

جَزى اللهُ الروابَ جزاء سَوَءٍ، وأَلْبَسَهُنَ مَن بَرَصٍ قَسَيْط وهو جِمع رابَّةٍ . وأَكافِيفُ الجِبل: حُيُوده ؛ قال: مُسْحَنْفُراً مِن جِبالَ الرُّومِ يَسْتُره منها أَكافِيفُ ، فَيَا دُونَهَا زَوَرُ ا

يصف الفُرات وجَرْيَه في جبال الرُّوم المُطلَّة عليه حتى يشْق بلاد العراق. أبو سعيد: يقال فلان لحمه كفاف لأديه إذا امتكل جلده من لحمه ؟ قال النمر ابن تَوْلَب:

فُضُولٌ أراها في أديميَ بعدَما يكون كفافَ اللحم ِ، أو هو أجمَلُ

أراد بالفضول تَمَنَّضُن جلده لكبره بعدما كان مكتنز أ اللحم ، وكان الجلد ممتداً مـع اللحم لا يَفْضُل عنه ؛ وقوله أنشده ابن الأعرابي :

> کنجُوس' عِمارة ً ونَکُّفُ أُخْرَى لنا ، حتى 'یجاوزَها دَلِیل'

رام تفسيرها فقال: نكنُف نأخذ في كفاف أخرى، قال ابن سيده: وهـذا ليس بتفسير لأنه لم يفسر ١ هذا البت الأخطل من قسدته: خَفُ القطين النم.

الكِفاف ، وقال الجوهري في تفسير هذا البيت : يتول نطأ قبيلة ونتخلئلها ونكنف أخرى أي نأخذ في كَفْتُها ، وهي ناحيتها ، ثم نـدَعها ونحن نقدر عليها .

وقال الأصعي: يقال نققتُه الكفاف أي ليس فيها فضل إنما عنده ما يكفُه عن الناس. وفي حديث الحسن أنه قال: ابند أبن تعبول ولا تئلام على كفاف ، يقول: إذا لم يكن عندك فضل لم تُلمَم على أن لا تعطي أحداً. الجوهري: كفاف الشيء، بالفتح، مثله وقييسه ، والكفاف أيضاً من الرّزق: القوت وهو ما كف عن الناس أي أغنى. وفي الحديث: اللهم اجعل وزق آل بحمد كفافاً. والكفاف من القوت: الذي على قدر نفقته لا فضل فيها ولا نقص ؛ ومنه قول الأبير و الير بوعي :

ألا لَيَتَ حَظِّي من غُدانةَ أَنه بكون كَفافاً : لا عليٌّ ولا لِيا

وفي حديث عبر ، رضي الله عنه : وَدِدْت أَنِي سَلِمت مِن الحِلافة كَفَافًا : لا عليّ ولا ليّ ؟ الكفاف : هو الذي لا يفضُل عن الشيء ويكون بقد و الحاجة إليه، وهو نصب على الحال ، وقيل : أراد به مكفوفًا عني شرّها ، وقيل : معناه أن لا تنال مني ولا أنال منها أي تكفّ عني وأكف عنها .

ابن بري : والكِفَافُ الطَّورُ ؛ قال عبد بني الخَسْعاس :

أَحَارِ مَرَى البَرَ قَ لَمْ يَغْتَمَمِنُ ، بُضِيء كِفافاً ، ويَخْبُو كِفافا

وقال رؤبة ١ :

١ قوله « وقال رؤبة فليت حظي النم » في هامش النهاية : وقد يبنى على الكسر فيقال دعني كماف : أنشد أبو زيد لرؤبة : فليت حظي ( البيت ) .

فليت حَظّي من نَداكَ الضَّافي ، والنفع أن تَنْرُ كَنِي كَفافِ

والكَفُ : الرَّجلة ؛ حكاه أبو حنيفة يعني به البَقْلة الحِمقاء .

كلف: الكلّف: شيء يعلو الوجه كالسّمسم. كلِف وجهُ م يَكُلّفُ كَلَفًا ، وهو أكلف: تغيّر. والكلّف والكلّفة ن عمرة كدرة تعلو الوجه، وقيل: لون بين السواد والحبرة ، وقيل: هو سواد يكون في الوجه، وقد كلف . وبعير أكلّف وناقة كلّفاء وبه كلّفة ، كلّ هذا في الوجه خاصة ، وهو لون يعلو الجلد فيغير بشرته . وثور أكلف وخد أكلّف : أسفع ؛ قال العجاج يصف الثور:

## عن حَرْفِ خَيْشُومٍ وَخَدٍّ أَكُلْمَا

ويقال للبَهَق الكلّف . والبعير الأكلف : يكون في خديه سواد خَفي . الأصعي : إذا كان البعير شديد الحمرة يخلط حُمرته سواد ليس بخالص فتلك الكلفة . ويقال : كُميّت أكلف للذي كلفت حُمرته فلم تَصْف ويرى في أطراف شعره سواد إلى الاحتراق ما هو . والكلّفاء : الحمر التي تشتد حُمرتها حتى تضرب إلى السواد . شعر وغيره : من أسماء الحمر الكلّفاء والعَذ راء .

و كَلِف بالشيء كُلّغة ، فهو كلّف و مُكلّفة . فهو كلّف ومُكلّف . أمر الكلّفا . وكلّفت منك أمر الكلّف . وكلّف بها أشد الكلّف أي أحبّها . ورجل مكثلاف : محب للنساء .

والمُنكلَّف والمُنتكلِّف: الوقاعُ فيها لا يَعْنَيه . والمُنكلِّف: يقال إلى الله عنه . الميث : يقال المؤلفة المُمْر وتكالَّفْتُه . والكُلْفة : ما

تَكَانُفْت مِن أَمِر فِي نائبة أو حـق . ويقال : كلفْتُ يهذا الأمر أي أولعنت به . وفي الحديث : اكاغنُوا من العمل ما تُطقون ، هو من كُلفَّت بالأمر إذا أُولَعْتُ بِهِ وَأَحْسَبْتُهُ . وَفِي الْحَدَيْثُ : عَبَّانَ كَلَفُ ۗ بأقاربه أي شديد الحب لمم . والكالف : الوالوع بالشيء مع شغل قلب ومَشقة . وكلُّفه تكليفاً أي أمره بما يشق عليه . وتكائفت الشيء : نجشتمنه على مشقة وعلى خلاف عادتك . وفي الحديث : أراك كلفت بعلم القرآن، وكلفته إذا تحمُّلته . ويقال : فلان يتكلف لإخوانه الكُلُّف والتكاليف . ويقال : حَمَلَتْ الشيء تَكُلُّفة إذا لم تُطقه إلا تكاتُفاً ؛ وهو تَفْعلة". وفي الحديث : أَنَا وأُمتَى بُواءٌ من النَكائِف . وفي حــديث عمر ، رضي الله عنه : 'نهينا عن التكاتُّف ؛ أراد كثرة السؤال والبحث عن الأشياء الغامضة الـتى لا يجب البحث عنها والأخذ بظاهر الشريعة وقبول ما أتت به . ان سده : كلفَ الأَمرَ وكلفَه تحسُّبه ا عـلى مشقّة وعُسْرة ؛ قال أبو كسر :

أَذْهَبُو ْ ، هل عن سَيْنِةٍ من مَصْرِفِ ، أَمُ لا خُلُودَ لِباذِلِ مُتَكَلَّفُ ِ ؟

وهي الكُلْمَف والتكالِّف ، واحدتها تَكَلِّفة ؛ وقوله:

وهُنُ يَطُوبِنَ على التكالِف بالسَّوْمِ ، أَحياناً ، وبالتقادُ'ف

قال ابن سيده : يجوز أن يكون من الجمع الذي لا واحد له ، ويجوز أن يكون جمع تَكْلُفة ؛ ورواه ابن جني :

وهن يطوين على التكالُف

١ قوله « و كلفه تجتمه » كذا بالاصل مخففاً ، ولمله كلف الأمر
 وتكلفه تجتمه كما يرشد اليه الثاهد بمد .

جاء به في السناد لأن قبل هذا :

إذا احتسى ، يوم ً هَجِيرٍ هائف ، غُرور ً عيديّاتِها ً الحَوانِف

قال ابن سيده : ولم أرَ أحـداً رواه التكالُف ، بضم اللام ، إلا ابن جني .

والكُلافي : ضرب من العنب أبيض فيه خُضرة وإذا ذُبُّب جاء زبيب أكلف ولذلك سمي الكُلافي ، وقيل : هو منسوب إلى كُلاف ، بلد في شق اليمن معروف .

وذو كُلاف وكُلْـنْى : موضعان . التهذيب : وذو كُـلاف اسم واد في شعر ابن مقبل .

كنف: الكنفُ والكنفة : ناحية الشيء ، وناحيتا كلِّ شيء كنَّفاه ، والجمع أكنَّاف . وبنو فلان بَكْنُنُونَ بني فلان أي هم ننُزول في ناحبتهم.وكنَفُ الرَّجِل : حضَّنه يعني العَضُدن والصدُّر َ . وأكناف الجبل والوادي: نواحيه حيث تنضم إليه ، الواحد كنَف ". والكنَّف : الجانب والناحة ، بالتحريك . وفي حــديث جريو ، رضي الله عنــه : قال له أين منزلك ? قال : بأكناف بيشة أي نواحيها . و في حديث الإفك : ما كشفت من كنف أنثى ؛ يجوز أن يكون بالكسر من الكنف ، وبالفتح من الكَنَف . وكنف الإنسان : جانباه ، وكنفاه ناحيتاه عن بمينه وشماله ، وهما حضّناه . وكنّف ُ الله : رحمته . واذ هُبُ في كنَف الله وحفظه . أي في كلاءته وحرُّزه وحفظـه ، يَكُنُّفه بالكَلاءة وحُسن الولاية . وفي حـديث ابن عمر ، رضي الله عنهما ، في النجوى : 'يد'ني المؤمن' من ربّه يوم القيامة حتى يضّع عليه كنّفه ؛ قال ابن المسأرك : يعني يستره ، وقيل : يوحمه ويُلطُّف به ، وقال ابن إ

شميل : يضَعُ الله عليه كِنَفه أي رحمته وبـر"ه وهو تمثيل لجعله تحت ظلّ رحمته يوم القيامة . و في حديث أبي وائل ، رضى الله عنه : نشَر الله كنَّفه على المسلم يوم القيامة هكذا ، وتعطُّف بيده وكُمه . وكنَّفَه عن الشيء : حَجَزه عنه . وكنف الرجل بكُنْنُه وتكنَّفَهُ واكْتَنَفَهُ : جعله في سَفَه . وتكنَّفوه واكْتُنَفُوه : أحاطوا به ، والتكنيف مثله يقال : صلاء مكنَّف أي أحيط به من جَوانِيه . وفي حديث الدعاء: مَضَو اعلى شاكلتهم مُكانفين أي يكننف بعضُهم بعضاً . وفي حديث محسى بن يَعْمَرَ : فاكتنفته أنا وصاحى أي أحطننا به من جانبَـنه . و في حديث عمر ، رضى الله عنه : فتكنَّفَه الناس . وكنفَه يَكنُفه كنْفاً وأكنَّفه : حَفظه وأعانه ؟ الأخيرة عن اللحياني . وقبال ابن الأعرابي : كنُّف ضمَّه إليه وجعله في عياله . وفلان يَعيش في كنَّف فلان أي في ظلَّه . وأكنفت الرجل إذا أعَنْتَه ، فهو مُكْنَف . الجوهري : كَنَفْت الرَّحِـل أَكَنُّفه أَى حُطْنتُه وصِنْنتُه ، وكنفت بالرجل إذا قبت به وجعلته في كنَّفك . والمُكانفة : المعاونة . وفي حديث أبي ذر ، رضى الله عنه : قال له رجل ألا أكون لك صاحباً أكنف راعمك وأقنتبس منك ? أي أعينه وأكون إلى جانبه وأجعله في كنَف. وأكنَفَه : أتاه في حاجة فقام له بها وأعانه علمها . وكَنَفَ الطائر : جناحاه . وأكنَّفَه الصدُّ والطير : أعانه على تصَّدها ، وهو من ذلك .

ويدُعى على الإنسان فيقال: لا تكنفُه من الله كانفة أي لا تحفظه. الليث: يقال للإنسان المخذول لا تكنفه من الله كانفة أي لا تحبُخُزه. وانهزموا فما كانت لهم كانفة دون المنزل أو العسكر أي موضع يلجَؤُون إليه، ولم يفسره ابن الأعرابي، وفي التهذيب:

فما كان لهم كانفة دون العسكر أي حاجز بحِجُز عنهم العدو".

وتكنَّف الشيءَ واكنتنَّفه : صاد حواليه. وتكنَّفُوه من كل جانب أي احْنَنَوَشُوه .

وناقة كنوف: وهي التي إذا أصابها البرد اكتنفت في أكناف الإبل تستتر بها من البرد. قال ابن سيده: والكنوف من النوق التي تبراك في كنفة الإبل لتمي نفسها من الربح والبرد، وقد اكتنفت، وقيل: الكنوف التي تبرك ناحية من الإبل تستقبل الربح ناحيتها. واطللب ناقتك في كنف الإبل أي في ناحيتها. واطللب ناقتك في كنف الإبل أي في يقال ناقة كنوف تبرك في كنفة الإبل مثل القذور . وحكى أبو إلا أنها لا تستبعد كما تستبعد القذور . وحكى أبو زيد: شاة كنفاء أي حكوباء . وحكى ابن بري: ناقة كنوف تبيت في كنف الإبل أي ناحيتها ؟ ونشد:

إذا اسْتَثَارَ كَنُوفاً خِلْتَ مَا بَرَكَتَ عَلَيْهِ ، العُطُبُ

والمُنكانِفُ : التي تبرُكُ من وراء الإبل ؛ كلاهما عن ابن الأعرابي . والكنّفانِ : الجُناحانِ ؛ قال :

سِقْطَانِ مِن كَنَفَيْ نَعَامٍ جَافِلٍ

وكل ما سأتو ، فقد كُنف .

والكنيف : التُرس لسَتْره ، ويوصف به فيقال : تُرس كنيف ، ومنه قبل للمَذ هب كنيف ، وكل ساتر كنيف ، وكل ساتر كنيف ؛ قال لبيد :

حَرِيمًا حين لم يَهْنَمَعُ حَرِيمًا سُيوفُهُمُ ، ولا الحَجَفُ الكَنبِفُ

والكنيف': الساتر . وفي حديث علي ، كرم الله وجهه : ولا يكن للمسلمين كانفة ' أي ساترة ، والهاء للمبالغة . وفي حديث عائشة ، رضي الله عنها: تَشْقَقُنْ أَكْنَفَ مُروطهن فاخْتُمَرُون بِه أَى أَسْتَرَها وأَصْفَقَهَا ، وبروى بالثاء المثلثة ، وقد تقدم . والكنيف : حَظيرة من خشَب أو شجر تتخذ للإبل، زاد الأزهري : وللغنم ؛ تقول منه : كنَّفْت الإبل أَكَنُفُ وأَكَنُفُ . واكْتَنَفُ القومُ إذا اتخـذوا كَنيفاً لإبلهم . وفي حديث النخعي : لا تؤخــذ في الصدقة كَنْتُوف ، قال : هي الشاة القاصية الـتي لا تمشى مع الغنم ؛ ولعله أراد لإنهابها المصدِّق باعتزالها عن الغنم ، فهي كالمُشَيِّعة المنهى عنها في الأضاحي ، وقبل: نأقة كَنوف إذا أصابها البرد فهي تستتر بالإبل. ابن سيده : والكنيف حَظيرة من خشب أو شجر تتخذ للإبل لتقيبًها الربح والبرد ، سمي بذلك لأنه يكنفها أي يسترها ويقبها ؟ قال الراجز:

> تَبِيتُ بِينَ الزَّرْبِ والكَنيفِ والجمع كُنْفُ ؛ قال :

لمّا تَأَزَّبْنا إلى دِفْ وَالكُنْفُ

وكنف الكنيف يكنفه كنفاً وكنوفاً : عمله . وكنفت الدار أكنفها : اتخذت لها كنيفاً . وكنف الإبل والغنم يكنفها كنفاً : عمل لها كنيفاً . وكنف وكنف لإبله كنيفاً : اتخذه لها ؛ عن اللحياني . وكنف الكيّال أيكنف كنفاً حسناً : وهو أن يجعل يديه على وأس القفيز نمسك بهما الطعام ، يعمل يديه على وأس القفيز نمسك بهما الطعام ، يقال : كله كيلا غير مكننوف. وتكنف القوم أبالهيّات : وذلك أن تموت غنهم هُوالاً فيحظروا بالتي مانت حول الأحياء التي بَقين فتستشرها من الرّياح. واكتنف القوم أباليّ مانت حول الأحياء التي بَقين فتستشرها من الرّياح. واكتنف القوم أنها المونية القوم أنها المنفل القوم أنها القوم أنها المنفل القوم أنها المنفل القوم أنها القوم أنها القوم أنها القوم المنفل القوم أنها القوم أنها القوم أنها القوم أنها القوم أنها القوم أنها القوم المنفل المنفل القوم أنها المنفل المنف

حبسوا أموالهم من أزل و تضييق عليهم. والكنيف: الكنة نشرع فوق باب الدار . وكنسف الدار يكنفها كنفا : اتخذ لها كنيفا . والكنيف : الخلاء وكله راجع إلى الستر ، وأهل العراق يسمون ما أشرعوا من أعالي 'دورهم كنيفا ، واشتقاق اسم الكنيف كأنه كنيف في أستر النواحي ، والحظيرة أسمى كنيفا لأنها تكنف الإبل أي تسترها من البود، فعيل بمعنى فاعل. وفي حديث أبي بكر خين استخلف عمر ، رضي الله عنهما : أنه أشرف من كنيف فكلئمهم أي من سنترة ؛ وكل ما ستر من بناء أو حظيرة ، فهو كنيف ؛ وفي حديث ابن مالك والأكوع :

تبيت بين الزرب والكنيف

أي الموضع الذي يكنفها ويسترها .

والكِنْفُ : الزّنْفليجة يكون فيها أداة الراعي ومناعه ، وهو أيضاً وعاء طويل يكون فيه مناع النّجار وأسقاطهم ؛ ومنه قول عمر في عبد الله بن مسعود ، رضي الله عنهما : كُنْمَفُ مُلِيء عِلْما أي أنه وعاء للعلم بمنزلة الوعاء الذي يضع الرجل فيه أداته ، وتصغيره على جهة المدح له ، وهو تصغير تعظيم للكِنْف كقول حُباب بن المُنْفَدِ : أنا عبر قلب ابن مسعود بكِنْف الرّاعي لأن فيه ميثراته عمر قلب ابن مسعود بكِنْف الرّاعي لأن فيه ميثراته ومقصة وشقرته ففيه كلُ ما يويد ؛ هكذا قلبُ ابن مسعود قد جُمع فيه كلُ ما يويد ؛ هكذا قلبُ ابن أعلوم ، وقبل : الكِنْف وعاء يجعل فيه الصائغ أدواته ، وقبل : الكِنْف والكِنْف أيضاً : مثل العينة ؛ حُمل فيه أي يكنف ما العينة ؛ مثل العينة ؛ عن اللحياني . يقال : جاء فلان بكينف فيه مناع ، عن اللحياني . يقال : جاء فلان بكينف فيه مناع ،

وهو مثل العيبة . وفي الحديث : أنه توضّأ فأدخل يده في الإناء فكَنَفَهَا وضرب بالماء وجهه أي جَمَعها وجعلها كالكِنْف وهو الوعاء . وفي حديث عمر ، رضي الله عنه : أنه أعطى عياضاً كنف الرّاعي أي وعاءه الذي يجعل فيه آلته . وفي حديث ابن عمر و وزوجته ، رضي الله عنهم : لم يُفتَسَّ لنا كِنْفاً ؟ قال ابن الأثير : لم يدخل يده معها كما يدخل الرجل يده مع زوجته في دواخل أمرها ؟ قال : وأكثر ما يروى بفتح الكاف والنون من الكَنَف ، وهدو الجانب ، يعني أنه لم يَقْرَبها . وكَنَف الرجل عن الشيء : عدل ؟ قال القطامي :

فَصَالُوا وصُلْمُنَا، واتَّقُونَا بِمَا كِرٍ، ليُعْلَمَ مَا فِينَا عَنِ البَيْعِ كَانِفُ

قال الأصمعي : ويروى كاتف ؛ قال : أظن ذلك ظنّاً ؛ قال ابن بري : والذي في شمره :

ليُعلَمَ على مِنّا عن البيع كانف

قال: ويعني بالماكر الحماد أي له مكر وخديعة . وكنيف وكانف ومُكنيف، بضم الميم وكسر النون: أسماء . ومُكنيف بن زيد الحيل كان له غناء في الرّدة مع خالد بن الوليد، وهو الذي فتَح الرّيّ ، وأبو حيّاد الراوية من سَبْيه .

كهف: الكَهْف: كالمُـفارة في الجبل إلا أنه أوسع منها ، فإذا صفر فهو غـار ، وفي الصحاح: الكهف كالبيت المنقور في الجبل ، وجمعه كُهوف.

وتكهَّف الجبلُ : صارت فيه كُهُوف ، وتكهَّفتِ البَّر : صار فيها مثل ذلك . ويقال : فلان كَهْف فلان أي ملجأ . الأزهري : يقال فلان كهف أهمل

الر"يَبِ إِذَا كَانُوا يَكُوذُونَ بِهِ فَيَكُونُ وَزَرَا وَمَكُمَّا أَ لهم . وأَكَيْهِفُ : موضع . وكَهْفَهُ : اسم امرأة، وهي كهفة بنت مَصاد أحد بني نتبهان .

كوف: كوئف الأديم: قطَمه ؛ عن اللحياني ، كَنَيْه ، وكوئف : خياه ، وكوئف : الشيء : نخاه ، وكوئف : النجمع .

والكُوفة : الرملة المجتمعة ، وقيل : الكوفة الرملة ماكانت ، وقيل : الكوفة الرملة الحبراء وبها سميت الكوفة . الأزهري : الليث كُوفان اسم أرض وبها سميت الكوفة . ابن سيده : الكوفة بلد سميت بذلك لأن سعداً لما أراد أن يبني الكوفة ارتادها لهم وقال : تكو فوا في هذا المكان أي اجتمعوا فيه ، وقال المفضل : إنما قال كو فيوا هذا الرمل أي نتحوه والزلوا ، ومنه سميت الكوفة . وكوفان : اسم الكوفة ؟ عن اللحاني ، قال : وبها كانت تدعى قبل ، قال الكسائي : كانت الكوفة تدعى كوفان .

وكوُّفَ القومُ : أَنُوا الكوفة ؛ قال :

إذا ما رَأَتْ يوماً من الناس راكباً 'يبَصِّر من جيرانهـا ، ويُكوْف'

وكو ُفْت تكويفاً أي صرت إلى الكوفة ؛ عن يعقوب . وتكوف الرجلُ أي تشبّه بأهل الكوفة أو انتسب إليهم . وتكو ف الرملُ والقومُ أي استداروا .

والكُوفانُ والكُوَّفان : الشرُّ الشديد . وتَركُ القرمَ في كُوفان أي في أمر مستدير . وإنَّ بني فلان من بني فلان لفي كُوفان وكُوَّفان أي في أمر شديد ، ويقال في عَناء ومَشْقَة ودَوَران ؛ وأنشد ابن بري :

## فها أضّعى وما أمْسَيْتُ إلا وإني منكمُ في كُوَّفانِ

وإنه لفي كُوفان من ذلك أي حِرْز ومَنَعَة . النكسائي : والناس في كُوفان من أمرَّ هم وفي كُوُّفان وكُوْفان : الدَّعْلَ بين الحَدُوفان : الدَّعْلَ بين القصّب والحَشْب .

والكاف : حرف يذكر ويؤنث ، قال : وكذلك سائر حروف الهجاء ؛ قال الراعي :

أَشَاقَتُنْكَ أَطَالُالُ تَعَفَّتُ رُسُومُهَا ، كَمَا بِيَّنْتَ كَافَ تَلُوحِ وَمِيْمِهَا ؟

والكاف ألفها واو ؛ قال ابن سيده : وهي مـن الحروف حرف مهموس يكون أصلًا وبدلاً وزائداً، ويكون اسماً ، فإذا كانت اسماً ابتدىء بها فقل کزید جاءنی ، نوید مثل زید جاءنی ، و کیکر غلام ازید ، برید مثل بکر غلام لزید ، فإن أدخلت إنَّ على هذا قلت إنَّ كبكر غلامٌ لمحمد فرفعت الغلام لأنه خبر إنا ، والكاف في موضع نصب لأنها اسم إن ، وتقول إذا جعلت الكاف خبراً مقدماً إنَّ كبكر أخاك تريد إن أخاك كمكر كما تقول إن من الكرام زيداً ، وإذا كانت حرفاً لم تقع إلا متوسطة فتتول مروت بالذي كزيد ، فالكاف هنا حرف لا محالة ، واعلم أن هذه الكاف الـتي هي حرف جركما كانت غير زائدة فما قدمنا ذكرها ، فقد تكون زائدة مؤكدة بمنزلة الباء في خبر ليس وفي خبر ما ومين وغيرها من الحروف الجـارّة ، وذلك نحو قوله عز وجل : ليس كمثله شيء ؛ تقديره والله أعلم: ليس مثلك شيء، ولا بد من اعتقاد زيادة الكاف ليصح المعنى لأنك إن لم تعتقد ذلك أثبت له عز اسمه مثلا ،

وزعبت أنه ليس كالذي هو مثله شيء ، فيفسد هذا من وجهين : أحدهما ما فيه من إثبات المثل لم لا مثل له عز وعلا علو آكبير آ ، والآخر أن الشيء إذا أئبت له مثلاً فهو ميثل مثله لأن الشيء إذا ماثله شيء فهو أيضاً نمائل لما ماثله ، ولو كان ذلك كذلك على فساد اعتقاد معتقده لما جاز أن يقال ليس كمثله شيء ، لأنه تعالى ميثل ميثل ميثله وهو شيء لأنه تبارك اسه قد سمى نفسه شيئاً بقوله : قل أي شيء أكبر سهادة قل الله تشهيد بيني وبينكم ؛ وذلك أن أيناً إذا كانت استفهاماً لا يجوز أن يكون جوابها إلا من جنس ما أضيفت إليه ، ألا ترى أنك لو قال لك قائل أي الطعام أحب إليك لم يجز أن تقول له الركوب ولا المشي ولا غيره بما ليس من جنس الطعام ? فهذا كله المشي ولا غيره بما ليس من جنس الطعام ? فهذا كله يؤكد عندك أن الكاف في كمثله لا بــــ أن تكون يؤكد عندك أن الكاف في كمثله لا بـــ أن تكون يؤكد عندك أن الكاف في كمثله لا بـــ أن تكون يؤكد عندك أن الكاف في كمثله لا بــ أن تكون يؤكد عندك أن الكاف في كمثله لا بــ أن تكون يؤكد عندك أن الكاف في كمثله لا بــ أن تكون يؤكد عندك أن الكاف في كمثله لا بــ أن تكون يؤكد عندك أن الكاف في كمثله لا بـــ أن تكون يؤكد عندك أن الكاف في كمثله لا بــ أن تكون يؤكد عندك أن الكاف في كمثله لا بــ أن تكون يؤكد عندك أن الكاف في كمثله لا بـــ أن تكون يؤكد عندك أن الكاف في كمثله لا بــ أن تكون يؤكد عندك أن الكاف في كمثله لا بــ أن تكون يؤكد عندك أن الكاف في كمثله لا بــ أن تكون يؤكد عندك أن الكاف في كمثله لا بــ أن تكون يؤكد عندك أن الكاف في كون يؤكد عندك أن الكاف يؤكد عندك أن الكاف يؤكد عندك أن الكاف يؤكد عندك أن الكاف يؤكد عدل أن الكاف يؤكد الكلاف يؤكد الله يؤكد الكون يؤكد عدل أن الكاف يؤكد الكون يؤكد الكلاف يؤكد الكون الكون يؤكد الكون ا

## لَوَاحِقُ الْأَقْرَابِ فِيهَا كَالْمَقَقُ

والمَقَنُ : الطُّول ، ولا يقال في هذا الشيء كالطول إلما يقال في هذا الشيء طول ، فكأنه قال فيها مَقَق أي طول ، وقد تكون الكاف زائدة في نحو ذلك وذاك وتبيك وتلك وأولئك ، ومن العرب من يقول ليسك زيدا والكاف لتوكيد الحطاب، ومن كلام العرب إذا قبل لأحدهم كيف أصبحت أن يقول كغير ، والمعنى على خير ، قال الأخفش : على معنى على ؟ قال ابن جني : وقد يجوز أن تكون في معنى الباء أي بخير ، قال الأخفش وخو منه قولهم : كن كما أنت . الجوهري : الكاف حرف جروهي لتشبيه ؟ قال : وقد تقع موقع اسم فيدخل عليها حرف الجركما قال المرؤ القيس يصف فرساً :

## ورُحْنَا بِكَانِ المَاءِ 'يجنَبُ وسُطَنَا ، تَصَوَّبُ فيه العَيْنُ طَوراً وتَرْتَقي

قال: وقد تكون ضهيراً للمنظاطب المجرور والمنصوب كقولك غلامك وضربك ، وتكون للخطاب ولا موضع لها من الإعراب كقولك ذلك وتلك وأولئك ورُورَيْد ك ، لأنها ليست باسم همنا وإنما هي للخطاب فقط تفتح للمذكر وتكسر للمؤنث. وكو"ف الكاف: عميلها. وكو"فت كافاً حسناً أي كتبت كافاً . ويقال : ليست عليه توفة ولا كوفة ، وهو مثل المزرية . وقد تاف وكاف .

والكُورَيْفَةُ : موضع يقال له كُويفة عبرو ، وهو عبرو بن قيس من الأزد كان أبرويز لما انهزم من بهرام جُور نزل به فقراه وحمله ، فلما رجع إلى ملكه أقطعه ذلك الموضع .

كيف : كيّف َ الأديم : قَطّعه ، والكيفة ُ : القّطعة منه ؛ كلاهما عن اللحياني . ويقال للخر ُقة التي يُو قَع بها جَدِيل القميص القُدّام ُ : كيفة ، والذي يرقع بها ذيل القميص الحُدَلف ُ : حيفة مُ .

وكيف : اسم معناه الاستفهام ؛ قال اللحياني : هي مؤنثة وإن ذكرت جاز ، فأما قولهم : كيتف الشيء فكلام مولك . الأزهري : كيف حرف أداة ونصب الفاء فراراً به من الباء الساكنة فيها لئلا يلتقي ساكنان . وقال الزجاج في قول الله تعالى : كيف تكفرون بالله وكنتم أمواتاً (الآية) : تأويل كيف استفهام في معنى التعجب ، وهذا التعجب إنما هو للخلق والمؤمنين أي اعجبوا من هؤلاء كيف يكفرون وقد ثبتت حجة الله عليهم ، وقال في مصدر كيف : الجوهري : كيف اسم مبهم غير متمكن وإنما حرك آخره لالتقاء الساكنين ، وبني على الفتح وإنما حرك آخره لالتقاء الساكنين ، وبني على الفتح

دون الكسر لمكان الياء وهو للاستفهام عن الأحوال، وقد يقع بمعنى التعجب، وإذا ضممت إليه ما صح أن يجازى به تقول: كَيْفُمَا تَفْعَلُ أَفْعَلُ ؛ قال ابن بري: في هذا المكان لا يجازى بكيف ولا بكيفما عند البصريين، ومن الكوفيين من يجازي بكيفها.

#### فصل اللام

لأف : التهذيب : ان السكيت فلان يلأف الطعام لأفاً إذا أكله أكلًا حدّاً .

بلف : اللَّجَفُ مُسُلِ البُعْشُط : وهو سُرَّةُ الوادي . واللَّجَفُ : الناحية من الحوض أو البثر يأكله الماء فيصير كالكهنف ؟ قال أبو كبير :

> مُنْبَهِّرات بالسَّجالِ مِلاؤها تَخِنْرُجْن من لَجَفِ لها مُتَلَقَّم

والجمع أَلْجاف . واللَّجَفُ : الحَفْرُ في أَصل الكِناس ونحوه ، والاسم الكِناس ونحوه ، والاسم اللَّجَفُ .

والمُلَحَفَّف: الذي كَفْوِر في ناحية من البرر. والمَحَفْت البرر والنَّلَحَفْ البرر والنَّلَحِفْ البرر والنَّفَ البرر تَلْجِيفاً: حفرت في جوانبها . وفي حديث الحجاج: أنه حَفَر حَفْر في جوانبها ؟ قال المجاج يصف ثوراً:

بِسَلُهُبَيِّن ِ فَوْق أَنْف أَدْلَفًا ، إذا انتحى مُعْتَقِماً أَو لَيَجِّنَا

قوله بسلهبين أي بقر نين طويلين . ويقال : بئر فلان مُتَكَجِّفة ؛ وأنشد :

> لو أن ً سَلَسْمَى ورَدَت ذا أَلِجاف ، لقَصَّرَت دَناذِن َ النَّوْبِ الضاف ْ

ابن شميل: ألجاف الرسحية ما أكل الماء من نواحي أصلها ، وإن لم بأكلها وكانت مستوية الأسفل فليست بلبّجف. ويقال: اللّجف ما حَفَر الماء من أعلى الركية وأسفلها فصار مثل الغار. الحِوهري: اللّجف حَفْر في جانب البير.

ولَحِفَتُ البَّرُ لَجَفَاً ، وَهِي لَجَفَاءً ، وتَلَجَّفَتَ ، كلاهماً : تَحفَّرت وأكلت من أعلاها وأسفلها ؛ وقد استمير ذلك في الجُرْح كقول عذار بن ُدرة الطائي :

> يَحُبُّ مَأْمُومةً في قَعْرِها لَجَفُّ ، فاسْتُ الطَّبِيبِ قَدَاها كَالْمُعَادِيدِ

وحكى الجوهري عن الأصعي : تَلجَّفَت البَّر أي انخسفت ؛ وبَرُّ فلان مُتلجَّفة . واللجَف : مَلْجأً السيل وهو مَحْبِسه . واللجاف : ما أشرف على الفار من صخر أو غير ذلك نات من الجبل ، وربا جعل ذلك فوق الباب . ابن سيده : اللَّجَفَة الغار في الجبل ، والجمع لَجفات ، قال : ولا أعلمه كُسُر . ولَبَّف : ولَبَّف الشيء : وسعه من جوانبه . والتلجيف : إدخال الذكر في جوانب الفرج ؛ قال البَو لاني :

فاغتكلا وأينها اعتكال ، ولُجْفَتُ بِيدَمَر مُخْتَال ِ

وفي الحديث: أنه ذكر الدجال وفتنت ثم خرج لحاجته ، فانتحب القوم حتى ارتفعت أصواتهم فأخذ بلجفتني الباب فقال مهيم ؛ لتجفّنا الباب عضادتاه وجانباه من قولهم لجوانب البئر ألجاف جمع لبجف، قال ابن الأثير: ويروى بالباء، قال: وهو وهم . واللّجيف من السّهام: العريض ؛ هكذا رواه أبو عبيد عن الأصعى باللام، وإنا المعروف النجيف وقد روى اللّخيف، وهو قول السكري، وسيأتي ذكره.

وفي التهذيب: اللجيف من السهام الذي نصّله عريض، شك أبو عبيد في اللجيف. قال الأزهري: وحق له أن يشك فيه لأن الصّواب النجيف، وهو من السهام العريض النصل، وجمعه نُجُفُ ، وسيأتي ذكره. وفي الحديث: كان أسم فرسه، صلى الله عليه وسلم، اللهجيف. قال ابن الأثير: كذا رواه بعضهم بالجيم، فإن صح فهو من السرعة ولأن اللهجيف سهم عريض النصل.

فَى : اللّبَحاف والمُلْتَحَفُّ والمُلْتَحَفَّ : اللّبَاس الذي فوق سائر اللباس من دثار البرد ونحوه ؛ وكل شيء تغطّيت به فقد التَحَفَّت به . واللّبِحاف : اسم ما يُلْتَحَفُّ به . وروي عن عائشة أنها قالت : كان النبي ، صلى الله عليه وسلم ، لا يصلي في تشعرنا ولا في لُحفِنا ؛ قال أبو عبيد : اللّبِحاف كل ما تغطّيت به . ولَحَفْت الرّجل أَلْتَحَفْه إذا فعلنت به ذلك يعني إذا غطّيته ؛ وقول طرَفة :

ثم راحُوا عَبِـقَ المِسْكُ بِهُم ، يَلِـْحَفُونَ الأَرضَ هَدَّابَ الأَزْرُوْ

أي يُغَطُّونها ويُلْتِيسونها هدّابَ أَزْرَهُم إِذَا جَرُّوها فِي الْأَرْضِ. قَالَ الأَزهري : ويقال لذلك الثوب لِحاف ومِلْخَف بَعنى واحد كما يقال إزار ومِلْزَرَ وقرام ومَقْرَمَ ، قال : وقد يقال مِلْحَنة ومِقْرَمة وسواء كان الثوب سِمْطاً أَو مُبْطَّنَاً ، ويقال له لحاف .

ولَحَفَه لِحافاً: ألبسه إياه . وألحف إياه: جعله له لحافاً . وألحف : جعله له لحافاً . وألحف : الشترى له لِحافاً ؛ حكاه اللحياني عن الكسائي ، وفي التهذيب : ولحقفت لحافاً وهـ وجعلكه . وتلحقت لحافاً إذا اتخذته لنفسك ، قال : وكذلك التحفت ؛ وأنشد لطرَفة :

يلحفون الأرض هداب الأزر

أي يجر ونها على الأرض ، وروي عن الكسائي لتحققه وألحقته بمعنى واحد ، وأنشد ببت طرفة أيضاً . وألحف الرجل ولحقف إذا جر إزاره على الأرض خيلاء وبطراً ، وأنشد ببت طرفة أيضاً . والملحفة عند العرب هي المُلاءة السمط ، فإذا بُطلنت ببطانة أو حشيت فهي عند العوام ملحفة ، قال : والعرب لا تعرف ذلك . الجوهري: الملحفة واحدة الملاحف. وتلكحف بالملحفة واللخاف والتحف ولحف بها : تعطى بهما، لمُنعة ، وإنها لحسنة اللحفة من الالتحاف. التهذيب : يقال فلان حسن اللهفة وهي الحالة التي تتلحف بها .واللهماف ؛ قال الأزهري : أخبرني المندري عن الحراني عن ان السكيت أنه أنشده لجرير :

كم قد نَزَلْتُ بكم ضَيْفاً فتَلْحَفْنِي فَضَلُ النَّحَفُ إِ

قال: أراد أعطيتني فضل عطائك وجودك . وقد لَحَفه فضل لحافه إذا أناله معروفه وفضلته وزَوَّده. التهذيب: وألحف الرجل ضيفه إذا آثره بفراشه ولحافه في الحكيت ، وهو التَّلج الدائم والأريز ُ البارد . ولاحَفْت الرجل مُلاحَفة : كانَفْته .

والإلنجاف : شدة الإلنجاح في المسألة. وفي التنزيل : لا يسألون الناس إلحافاً ؛ وقد أَلْحَفَ عليه؛ ويقال:

وليس للمُلحِف مِثْلُ الرَّدّ

وألحف السائل': أَلَحُ ؛ قال ابن بري : ومنــه قول بشّار بن 'بر'د :

الحُرُّ يُلِنْحَى ، والعَصَا للعَبْدِ ، وليسَ المَحْدِ ، وليسَ للملحف مثـل الردِّ

وفي حديث ابن عبر: كان 'يلتحف' شاربه أي يبالغ في قصة . التهذيب عن الزجاج : روي عن النبي ، صلى الله عليه وسلم ، أنه قال : من سأل وله أربعون درهما فقد ألحف ، وفي رواية : فقد سأل الناس إلحافاً ، قال : ومعنى ألحف أي شبل بالمسألة وهو مُستفن عنها . قال : واللحاف من هذا اشتقاقُه لأنه يشهل الإنسان في التفطية ؛ قال : والمعنى في قوله لا يسألون الناس إلحافاً أي ليس منهم سؤال فيكون إلحاف كما قال امرؤ القيس :

#### على لاحب لا يُهْتَدى بَمَناره

المعنى لىس به منار فيه تدى به .

و أيحف في ماله لَحفة " إذا ذهب منه شيء ؛ عن اللحياني . قال ابن الفرج : سبعت الحصيبي يقول: هو أفلاس من خارب قحف استه ومن خارب لحف استه ، قال : وهو شق الاست ، وإنما قيل ذلك لأنه لا يجد شيئاً بلبسه فتقع بده على شعب استه . ولحف القبر إذا جاوز النصف فنقص ضوء عما كان عليه . وليحاف والله يوسل : فرسان لرسول الله ، صلى الله عليه وسلم . وفي الحديث : كان اسم فرسه ، صلى الله عليه وسلم ، الله عنى فاعل ، عليه وسلم ، الله عنى فاعل ،

عُف: اللَّخْف: الضرُّب الشديد . خُفَه بالعصا لَخْفاً · ضرَّبه ؛ قال العجاج :

وفي الحَراكِيلِ نُحور جُزَّلُ ، لَخْفُ كَأَشْدَاقِ القِلاصِ الهُزَّلُ

حجارة بيض عريضة رقاق ، واحمدتها لَخَفة . وفي حديث زيد بن ثابت حين أَسَره أبو بكر الصديق ، وضي الله عنهما ، أن يجمع القرآن قال : فجعلت أتتبعه من الرّقاع واللّخاف والعُسُب . وفي حديث جادية كعب ابن مالك ، رضي الله عنه : فأُخذَ ت ليخافة "من حجر فذبحتها بها . وفي الحمديث : كان اسم فرسه ، صلى الله عليه وسلم ، اللّخيف ؛ قال ابن الأثير : كذا رواه البخاري ولم يتحققه ، قال : والمعروف بالحاء المهملة ، وروي بالجيم .

واللَّخْفُ مثل الرَّخْفِ : وهو الزَّابُد الرَّقِيق . السُّلَمي : الوَخْيِفة واللَّخْيِفة والحَذِيرة واحد .

لصف : لَصَفَ لونُه يَلَمْصِفُ لَصَفاً ولُصُوفاً ولَصِفاً برَق وتلألاً ؛ وأنشد لابن الرّقاع :

> مُجَلِّحة من بنات النَّعا مِ ، بيضاء واضِعة تَلْصُفِّ

وفي حديث ابن عباس ، وضي الله عنهما : لما وقد عبد المطلب وقريش إلى سيف بن ذي يَزَن فأذن لهم فإذا هو مُتَضَمَّخ بالعبير يَلْصِف وبيص المسك من مَفْرَقه أي يَبُر ق ويَتلألأ . واللاصف : الإثميد المنكتَحَل به ، قال ابن سيده : أداه سبي به من حيث وصف بالتَّالتُل وهو البريق .

واللّصف واللّصف : شيء ينبت في أصل الكربر وطلب كأنه خياد ، قال الأزهري : هذا هو الصحيح ، وأما ثمر الكربر فإن العرب تسميه الشّفلّع إذا انشق وتفتّح كالبرعومة ، وقيل : اللصف الكربر نفسه ، وقيل : هو ثمرة حشيشة تنظيخ وتوضع في المرقة فتسريم ويصطبّع بعصارتها ، واحدتها لصفة ولصفة ، قال : والأعرف في جيع ذلك فتع الصاد ، وإنما

الإسكان عن كراع وحده ، فلصف على قوله اسم المجمع . الليث : اللَّصَف لغة في الأَصَف ، وهي ثمرة شجرة تجعل في المرَّق وله عصارة يصطبغ بـه يُمرىء الطعام وهو جنس من الشر ، قال : ولم يعرف أبو الغوث . ولـصَف البعير ، مخفف : أكل اللصف .

ولَصَافُ ولَصَافِ مثل قطام : موضع مـن منازل بني تميم ، وقيل : أَرض لبني تميم ؛ قال أبو المُهُوَّسُ الأُسَدِي :

قد كنت أحسَبُكم أُسُودَ خَفِيّة ، فإذا لَصَافِ تَبِيضٌ فيه الحُمْرُ وإذا تَسُرُكَ من تميم خَصْلة ، فلما سُونِك من تميم أكثرُ

قال الجوهري : وبعضهم يُعربه ويجريه مجرى ما لا ينصرف من الأسماء ؛ قال ابن بري : وشاهده :

> نحن ورَدْنا حاضِري لَصافا ، بسَلَف يَلنّنَهِم الأسلافا

ولصاف وثَـَـبْرَةُ ' : ماءَان بناحية الشُّواجِن في ديار ضَبَّة بن أدّ ؛ وإيّاها أراد النابعة بقوله :

> بُصْطَحِباتٍ من لَصافِ وثَبَرَ ۚ يَوْرُوْنَ إِلَالًا ، سَيْرُ هَنَّ التَّدافُعُ

لطف : اللّطيف : صفة من صفات الله واسم من أسبائه، وفي التنزيل العزيز : الله الطيف بعباده ، وفيه : وهو اللطيف الحبير ؛ ومعناه ، والله أعلم ، الرفيق بعباده . قال أبو عمرو : اللطيف الذي يوصل إليك أربك في رفتى ، واللّطف من الله تعالى : التوفيق والعيصة، وقال ابن الأثير في تفسيره : اللّطيف هو الذي اجتمع له الرّفق في الفعل والعلم مدقائق المصالح وإيصالها إلى

من قدرها له من خلقه . يقال : لطف به وله ، بالفتح ، يكطف له مسن خلقه . يقال : لكطف به وله ، بالفتح ، يكطف لخصف المخار ودق . ابن الأعرابي : بالطف فلان لفلان يكطف إذا رَفَق لكطفاً . ويقال : لكطف فلان لفلان يكطف إذا رَفَق لكطفاً . ويقال : لكطف الله لك أي أو صل إليك ما تُحب برفتق . وفي حديث الإفك : ولا أرى منه اللطف الذي كنت أعرفه أي الرقق والبر ، ويروى بفتح اللام والطاء ، فنه فيه . واللهطف واللهطف واللهطف : البر والتكرمة والتحقي . لكطف به لكطفا ولكافة وألطفه وألطفه وألطفة : أتحقيه . وألطفه بكذا أي برء به ، والاسم اللهكف ، بالتحريك . يقال : جاءتنا لكطفة من فلان أي هدية . وهؤلاء لكطف فلان أي أصحابه وأهله الذين يكطفونه ، عن اللحياني ؟ قال أبو ذؤيب :

#### ولا لَطَفُ يَبْكي عليك نتصبح

حمل الوصف على اللفظ لان لفظ لَطَف لفظ الواحد، فلذلك ساغ له وصف الجمع بالواحد، وقد يجوز أن يعنى بلكطف واحد، وإن شئت جعلت اللهطف مصدراً فيكون معناه ولا ذو لكطف، والاسم اللهطف. وهو لكطيف بالأمر أي رفيق، وقد لكطف به . وفي حديث ابن الصبغاء: فأجمع له الأحبة الألاطف؛ قال ابن الأثير: هو جمع الألطف، أفعل من اللهطف الرقفق، قال: ويروى الأظالف، بالظاء المعجمة . واللهطيف من الأجرام والكلام: ما لا خفاء فيه ، وقد لكهف كانت ضامرة البطن . واللهطيف من الكلام: ما كانت ضامرة البطن . واللهطيف من الكلام: ما كانت ضامرة البطن . واللهطيف في العمل : الرفق غمض معناه وخفي . واللهطف في العمل : الرفق فيه . ولكف الشيء يكطئف : صغر ؛ وقول فيه . ولكف الشيء يكطئف : صغر ؛ وقول

وهم سبعة كعُوالي الرَّما ح ِ، بِيضُ الوُجوهِ لِطافُ الأَزْرُرُ

إِمَّا عَنَى أَنَهُم خَمِّاصِ البطونِ لطافُ مُواضِعِ الأُزرِ ؛ وقول الفرزدق :

ولكلَّهُ أَدْنَى مِن وَرِيدي وأَلْطَفُ

إنما يريد وألطف اتـُّصالاً . ولـَطُـُف عنه : كَصغُر عنه .

وألطف الرجل البعير وألطف له أدخل قضيه في حياء الناقة ؛ عن ابن الأعرابي ، وذلك إذا لم يهتد لموضع الضراب . أبو زيد : يقال الجمل إذا لم يستر شد لطروقته فأدخل الراعي قضيه في حيائها : قد أخلطه إخلاطاً وألطف إلطافاً ، وهو 'مخالطه ويالطفه . واستخلط الجمل واستكاطف إذا فعل ذلك من تيلقاء نفسه وأدخله فيها بنفسه ، وأخلطه غيره . أبو صاعد الكلابي : يقال ألطفت الشيء بجنبي واستلطفته إذا ألصقته وهو ضد جافيته عني ؛ وأنشد :

مَرَيْتُ بِهَا مُسْتَلَطْفاً ، دونَ رَبْطَنَي ودُونَ ردائي الجَرَّد ، ذا سُطَب عَضْبا

والتلَطِئف للأمر : الترفشُق له ، وأمَّ لطيفة بولدها تُلُطف ُ إلطافاً .

واللَّطَفَ أَيضاً من ُطرَف النُّحَف : مَا أَلطَفْت به أَخاك ليَعْرُونَ به بِرَّك . والمُلاطَفة : المُبارَّة .

وأبو لـَطبِيف: من كُنَّاهم؛ قال عُمارة بن أبي طرفة:

فَصِلُ جَناحي بأبي لَطيف

لعف : قال الأزهري : أهملها اللبث ، قال : وقال ابن دريد في كتابه ولم أجده لغيره : تَلَـعَّفَ الأَسدُ

والبعير إذا نظرَ ثم أغضى ثم نظر ، قال : وإن وجد شاهد لما قاله فهو صحيح .

لغف: لغف ، ولغف والإناء لغفاً ؛ لعق . ولغف الرجل والأسد لغفاً وألفف : حد د نظره ، وفي النوادر : ألغفت في السير وأو غفت فيه . وتلعفت الشيء إذا أسرعت أكله بكفك من غير مضغ ؛ قال حميد بن ثور يصف قطاة :

لها ملنففان إذا أَوْغَفا ، يَحُنّان جُؤْجُؤَها بالوَحى

يعني جناحيها . ولغيفت الإناء لَغَفّاً ولغَفْته لَغْفاً : لَعَقِّتُه . أَبُو الهَيْم : اللّغيف خاصّة الرجـل مأخوذ من اللّغف . يقـال : لَغِفْت الإدام أي لَقِمْته ؟ وأنشد :

يلنصق بالليِّن ويكنُّغُفُ الأدمُ

ولَّفَفَ وَأَلْفَفَ : جَـارَ . وَأَلْفَفَ بِعِينَه : لَـحَظُ ، وعلى الرجل : أكثر من الكلام القبيح ؛ قال الراجز: كأن عَـنْـنَيه إذا ما لَـغُنّا

ويروى: ألففا. ولاغف الرجل : صادَقه. واللّغيف : الذي الصّديت ، والجمع لُففاء. واللفيف أيضاً : الذي يأكل مع اللّصوص ، والجمع كالجمع ، زاد غيره : ويشرب معهم ومجفظ ثيابهم ولا يسرق معهم . يقال : في بني فلان "لُغفاء . واللفيف أيضاً : الذي يسرق اللغة من الكتب . أبن السكيت : يقال فلان لفيف فلان وخلّصانه ود خلّه ، وفي نوادر الأعراب : ولفت الطعام وذ كفته أي أكته ، ومثله اللّفف.

لفف : اللَّفَف : كثرة للهم الفَخذين ، وهو في النساء نعت ، وفي الرجال عيب . لَفَّ لَفَّاً ولفَفاً ، وهو

أَلَىٰهُ . ورجل أَلَفُ : ثقيل . ولفُ الشيء يَلُـُفُهُ لَـُفّاً : جمعه ، وقد التَّفُ ، وجمع لَفيفُ : مجتمع مُلتَف من كل مكان ؛ قال ساعدة ُ بن جؤيَّة :

> فالدَّهْر لا يَبْقى على حَدَّنَانِهِ أَنَسَ لَفَيِفُ ، ذُو طَرَائِفَ ، حَوْشَبُ

> > واللُّفُوف: الجماعات؛ قال أبو قلابة:

إذْ عارَتِ النَّبُلُ والتَفُوا اللَّفُوف ، وإذْ سَلَّوا السيوف عُراهً بعد أَشْجانِ

ورجل أَلَفُ : مَقَرُونَ الحَاجِينِ . وامرأَة لَفَاء : ملتفة الفخذين ، وفي الصحاح: ضخمة الفخذين مكتنزة ؛ وفخذان لَفّاوان ؛ قال الحكم الحُنضري :

تَسَاهُم ثُنُونَاها ، ففي الدَّرْعِ رَأْدَهْ ، وفي المِرْطِ لَفَّاوانِ ، رِدْفُهُما عَبْلُ ُ

قوله تساهم أي تقارع . وفي حديث أبي المتوالي : إني الأسمع بين فَخِذَ يها من لفَفِها مشل فَشيش الحَرابش ؟ اللَّفُ واللَّفَفُ : تَداني الفخذين من السَّمَن .

وجاء القوم بلكفتهم ولكفتهم ولفيفهم أي بجماعتهم وأخلاطهم ، وجاء ليفتهم ولفتهم ولكفيفهم كذلك . والمحقيف : التوم يجتمعون من قبائل شتى ليس أصلهم واحداً . وجاؤوا ألفافاً أي لكفيفاً . ويقال : كان بنو فلان لكفاً وبنو فلان لقوم آخرين لكفاً إذا تحزبوا حز بين . وقولهم : جاؤوا ومن لكف لكفتهم أي ومن غد فيهم وتأسب إليهم . ابن سيده : جاء بنو فلان ومن لكف لكفتهم وإن شئت رفعت ، والقول في : ومن أخذ إخذهم وأخذهم . والائفيف : ما اجتمع من الناس من قبائل شتى .

أو اله « رفعت » يريد ضممت اللام كما يفيده المجد .

أبو عمرو: اللنيف الجمع العظيم من أخلاط شتَّى فيهم الشريف والدَّني، والمطيع والعاصي والقريّ والضعيف. قال الله عز وجل: جئنا بكم لفيفاً، أي أتينا بكم من كل قبيلة، وفي الصحاح: أي مجتمعين مختلطين. يقال للموم إذا اختلطوا: ليَفُّ وليَفيفُ .

واللّف : الصّنف من الناس من خير أو شر . وفي حديث نابل : قال سافرت مع مولاي عثمان وعمر ، وخي الله عنهما ، في حج أو عمرة فكان عمر وعثمان وابن عمر ، وضي الله عنهم ، لفتاً ، وكنت أنا وابن الزبير في سَبْبَة معنا لِفتاً ، فكنا نترامي بالحنظل فما يزيدنا عمر عن أن يقول كذاك لا تَدْعَرُوا علينا ؟ اللّفاف ، وجمعه ألفاف ؛ يقول : حسبُكم لا تُنفَرُوا علينا إبلنا . والتَف الشيء : تجمّع وتكائف . الجوهري : لفَفْت والتَف الشيء : تجمّع وتكائف . الجوهري : لفَفْت الشيء لَيْ وَلَيْهُ حَقّه أي

ومُقامِهِـن "، إذا حُبِـسْنَ بَمَـأْزِمٍ ضَيْقٍ أَلَف "، وصَدَّهن الأَخْشَبُ

منعه . وفلان لَفيف فلان أي صَديقه . ومكان

أَلف": ملتف" ؟ قال ساعدة من حؤيّة:

واللّغيف : الكثير من الشعر . وجنّة لَفّة ولَفُ : ملتقة . وقال أبو العباس : لم نسبع شجرة لَفّة لكن واحدتها لَفّاء ، وجمعها لنف ، وجمع لِف ألفاف مثل عد وأعداد . والألفاف : الأشجار يلتف بعضها ببعض ، وجنّات ألفاف ، وفي التنزيل العزيز : وجنّات ألفاف ، وفي التنزيل العزيز : وخنّات ألفافاً ؛ وقد يجوز أن يكون ألفاف جمع لنف فيكون جمع الجمع . قال أبو إسحق : وهو جمع لفيف كنصير وأنصار . قال الزجاج : وجنات الفافا أي وبساتين ملتفة . والتفاف النبت : كثرته . الجوهري في قوله تعالى وجنات ألفافاً : واحدها لف،

بالكسر، ومنه قولهم كنا لِفيًّا أي مجتمعين في موضع. قال أبو حنيفة : التَفَّ الشَّجَر بالمكان كثر وتضايق، وهي حديثة لَفَّة وشَّجر لف ، كلاهما بالفتح، وقد لَفَّ يَكَفُ لَفَّاً . واللَّفِيف : ضروب الشَّجر إذا التف واجتمع .

وفي أرض بني فلان تكافيف من عُشب أي نبات ملتف . قال الأصعي : الألف الموضع الملتف الكثير الأهل ، وأنشد بيت ساعدة بن جؤية :

ومُقامِهِن ، إذا حُبِسُن عِـأْزَمِ ضَيْق أَلفٌ ، وصدَّهنُ الأَخشُبُ

التهذيب: اللَّفُ الشَّوابِلِ من الجواري وهن السّمان الطوال. واللّف : الأكل. وفي حديث أم زرع وذَواتِها: قالت امرأة: زوجي إن أكل لنف ، وإن شرب اسْتنف أي قَمَش وخلط من كل شيء ؛ قال أبو عبيد: اللّف في المطعم الإكثار منه من التخليط من صنوفه لا يُبقي منه شيئاً.

وطعام لنفيف إذا كان مخلوطاً من جنسين فصاعداً. ولنفلف الرجل إذا استقصى الأكل والعلف. والله فف في الأكل: إكثار وتخليط، وفي الكلام: ثِقَل وعِي مع ضعف. ورجل ألف بين اللفف أي عَيي بطيء الكلام إذا تكلم ملاً لسائه فهه؛ قال الكهبت:

ولاية ' سِلْغُدِ أَلَفُ كَأَنَه ، مِن الرَّهُقِ المَخْلُوطِ بِالنُّوكِ ، أَثُولَ

وقد لنف لففا وهو ألف ، وكذلك اللفلك ف واللفلاف ، وقد لقلكف . أبو زيد : الألف العَيِي ، وقد لففت لففا ؛ وقال الأصمي : هو التقيل اللسان . الصحاح : الألف الرجل الثقيل البطيء.

وقال المبرد: اللفَّف إدخال حرف في حرف .

وباب من العربية يقال له اللَّفيف لاجتاع الحرفين المعتلين في ثـلاثيه نحو دَوِي وحَييي . ابن بري : اللفيف من الأفعال المُعْتَل الفاء واللام كو قَى وودَى . الليث : اللفيف من الكلام كل كلمة فيها معتلان أو معتل ومضاعف ، قال : واللَّفف ما لفَّقوا من ههنا وههنا كما يُلَفَّف ألرجل شهادة الزور .

وألف الرجل وأسه إذا جعله تحت ثوبه ، وتَلفَّف فلان في ثوبه والتف به وتَلَفَّلَف لله . وفي حديث أم زرع : وإن رقد التف أي إذا نام تلقف في ثوب ونام ناحية عني . والله فاقة : ما يُلف على الرجل وغيرها ، والجمع الله فائف والله فيفة : لحم المكن الذي تحته العقب من البعير ؛ والشيء المنكقف في البجاد وكطب الله في قول الشاعر :

إذا ما مات منت من غيم ، وسرك أن يعيش ، فتجى الأراد وسرك أن يعيش ، فتجى الأراد بنشر ، أو بنشر ، أو الشيء المالمة في السجاد

قال ابن بري: يقال إن هذين البيتين لأبي المُهَوَّس الأَسدي ، ويقال إنهما ليزيد بن عمرو بن الصَّعِق ، قال: وهو الصحيح ؛ قال: وقال أوس بن غُلفاء بردَّ على ابن الصَّعِق:

فإنَّك ، في هيجاء بني تميم ، كُرُوْداد الغَرام إلى الغُرام وهم ترَّكُوك أَسْلَح من حُبارى رأت صَقْراً ، وأشْرَدَ من نَعام

وألف" الطائرُ وأسه : جعله نحت جناحه ؛ قال أمئة

ابن أبي الصلت :

ومنهم مُلِفُ رأْسَه في جَناحِهِ ، يَكَاهُ لَذِكرى رَبَّه بِنَفَصَّدُ ُ '

الأزهري في ترجمة عمت: يقال فلان يَعْمِتُ أقرانه إذا كان يَقْهَرهم ويَلُنفهم، يقال ذلك في الحرب وجَوْدة الرأي والعلم بأمر العدو" وإثخانه، ومن ذلك يقال للفائف الصوف عُمُتُ لأنها تُعْمَت أي تُلَفِّ؟ قال الهذلي:

يَكُفُ طُوائفَ الفُرْسا ن ، وهو بلَفتْهِم أَدِبُ

وقوله تعالى : والتفت الساق بالساق ؛ إنه لف ساقتي الميت في كفنه ، وقيل : إنه انتصال شدّة الدنيا بشدة الآخرة . والميّت مُ يُلتَف في أكفانه لِفيّاً إذا أَدْرِجَ فيها .

والأَلْقَانَ : عِرْقَانَ يَسْتَبَطِينَانَ لَلْمَضُدِينَ وَيَفَرَدُ أَحَدُهُمَا مَنَ الآخَرُ ؛ قَالَ :

> إن أنا لم أرْو فشكلت كفلي، وانتقطَع العيراقُ من الألف

ابن الأعرابي: اللَّفَف أن يَلتوي عِرْق في ساعد العامل فيُعطَّله عن العمل. وقال غيره: الألفُّ عِرِق يتكون بين وَظِيفِ اليد وبين العُجابة في باطن الوَظيف ؛ وأنشد:

يا ربيها ، إن لم تخنشي كفي ، أو يَنْقَطِعُ عِرْقُ مِن الأَلَفُ

١ قوله « يتفصد » هو بالدال في الاصل وشرح القاموس لكن
 كتب بازائه في الاصل يتفصل باللام .

وقال ابن الأعرابي في موضع آخر: لتفليف الرجل إذا اضطرب ساعدُه من التواء عروق فيه، وهو اللَّفَفُ ؛ وأنشد:

الدَّلُو ُ دَلُو ِي ، إِنْ تَنجَتُ مِن اللَّجَفُ ، وإِن نجا صاحبُها مِن اللَّقَفُ

واللَّفْيِفُ : حيّ من اليهن . ولَـفُلـَـف : اسم موضع ؛ قال القتال :

عَفَا لَهُلُفُ مِن أَهِلهِ فَالْمُضَيَّحُ ، وَفَا لَكُفَيَّحُ ، فَلَيس بِهِ إِلاَ التَعالِبُ تَضْبَحُ

لقف : اللَّقْفُ : تناوُل الشيء يرمى به إليك . تقول : للَّقْفَ تَلْقَيفاً فَلَقَفْته . ابن سيده : اللَّقْفُ مرء الأَخْذ لما يَرمى إليك باليد أو باللسان . لَتَفْه ، بالكسر ، يلقفه لَقْفاً ولَقَفاً والتقفه وتَلقّفه : تناوله بسرعة ؛ قال العجاج في صفة ثور وحشي وحفره كناساً تحت الأرطاة وتلقّفه ما يَنْهار عليه ورميه

#### من الشَّمالِيل وما تَلقَّفا

أي ما يكاد يقع عليه من الكناس حين كيفره تلقّه فركمي به . وفي حديث الحج : تلقّفت التلسية من في رسول الله ، صلى الله عليه وسلم، أي تلقّيتُها وحفظتها لسرعة .

ورجل ثقف لقف وثقف لقف أي خفيف حاذق ، وقبل : سربع الفهم لما يُوسى إليه من كلام باللسان وسريع الأخذ لما يوسى إليه باليد ، وقبل : هو إذا كان ضابطاً لما يجنوبه قائماً به ، وقبل : هو الحاذق بصناعته ، وقد يفرد اللقف فيقال : رجل لقف يعني به ما تقد م . وفي حديث الحجاج : قال لامرأة إنك لقوف صيود ، التي إذا مسها

الرجل لقيفت بده صريعاً أي أخذتها . اللحياني : إنه لتُقف لتقف وتقيف لتقف بيّن الثقافة واللقافة . ابن شميل : إنهم ليُلتقفُون الطعام أي بأكلونه ولا تقول بتلقفونه ؟ وأنشد :

# إذا ما 'دعيتُم للطّعامِ فلَـقَفُوا ، كَا لَـقَفُتُ ذُرُبُ شَامِية " حُرْدُ

والنائقيف : شدّ وَفعها بدها كألما تمد مدّ ؟ ويقال : تكافيفها ضربها بأيديها لبّاتها يعني الجمال في سيرها . ابن السكيت في باب فعل وفعل باختلاف المعنى : اللقف مصدر لقفت الشيء ألقفه لقفا إذا أخذته فأكلته أو ابتكاعته . والتلقف : الابتلاع . وفي التنزيل العزيز : فإذا هي تلقف ما يأفكون ، وقرىء : فإذا هي تكقف ؟ قال الفراء : لقفت وقرىء : فإذا هي تكقف ؟ قال الفراء : لقفت الشيء ألقفه لقفا ولقفاناً ، وهي في التفسير تبتكيع . وحوض لقف ولقيف : مكن ، وقيل : هو الحوض الذي لم يُحدر ولم يُطين فالماء يتفجر من جوانبه ؟ قال أبو ذريب :

#### كما يَتهدُّم الحوض اللَّقيف

وقال الأصعي: هبو الذي يَتلَجَّف من أسفله فينها و وتلتَف وتلقف أكل الماء نواحيه. وتلقف الحوض : تلجّف من أسافله . وقال أبو الميث : التقيف بالملآن أشبه منه بالحوض الذي لم يُمدر يقال: لتقف الشيء ألتقف لقفاً ، فأنا لاقيف ولقيف ، فإلحوض لقيف الماء ، فهو لاقيف ولقيف ؛ وإن جعلته بمعنى ما قال الأصعي : إنه تلبَحَّف وتوسع ألجافه حتى صار الماء مجتمعاً إليه فامتلأت ألجافه ، كان حسناً . وقال أبو عبيدة : التلقيف أن يتخسط الفرس بيديه في استنانه لا يُقلئها نحو بطنه ، قال :

والكر و مثل التوقيف . وبعير متكفف : يهوي بخفي يديه إلى وحشية في سيره . الجوهري : واللقف ، بالتحريك ، سقوط الحائط ، قال : وقد لقف الحوض لقفاً تهور من أسفله واتسم، وحوض لقف ؛ قال خويليد ، وقال ابن بري : هو لأبي خراش الهُذكي :

كابي الرَّمادِ عَظِيمُ القِدْرِ جَفْنَتُهُ ، حَنِ الشَّنَاءُ ، كَحَوْضِ المَنْهُلِ اللَّقِفِ

قال : واللَّقْيِفُ مثله ؛ ومنه قول أبي ذوَّيب : فلم تَر غيرَ عادِيةٍ لِزاماً ، كما يَتَفَجَّر الحَوْضُ اللَّقِيفُ

قال : ويقال المكلآن، والأوّل هو الصحيح.والعادية': القوم يَمِّدُون على أَرجلهم ، أَي فَحَمْلَـتُهُم لِزام كأنهم لتزموه لا يُفارڤون ما هم فيه .

والأَلْثَافَ : جَوَانِب البَّرُ والحَوْضُ مثل الأَلِجَاف ، الواحد لَـقَف ولجِـنَف .

> ولَقْف أَو لِقْف : موضع ؛ أنشد ثعلب : لعن الله بطنن لَقْف مُسِيلًا ومُجاحاً ، فلا أُحبُ مُجاحا

لَقَيِّتُ نَاقَتِي بِهِ وَبِلَقْفِ بِلَدًا مُجْدِباً ، وَمَاءَ شَحَاحًا

لهف : اللَّهْف واللَّهُف : الأَسى والحزن والفَيْظ ، وقيل : الأَسى على شيء يفُوتُكُ بعدما تُشرف عليه؛ وأَما فوله أنشده الأَخنش وابن الأعرابي وغيرهما :

> فلسَنْ بُدُّر كِ ما فات مِني بيلَمْ فُ ، ولا بلَيْنَ ، ولا لو أَني

فإنما أراد بأن أقول والهَفا فحذف الألف. الجوهرى:

لَهِف ، بالكسر ، يَلمْهَف لَهَفاً أَي حَزِن وتحسَّر، وكَدَلك التَّلَهُف على الشيء . وقولهم : يا لَهْف فلان كلمة يُتحسَّر بها على ما فات؛ ورجل لَهِف ولَهمِيف؟ قال ساعدة بن جُوْية :

صَبُّ اللَّهِيفُ لَمَّا السُّبُوبَ بِطَعْيةٍ تُنْشِي العُقَابَ ، كَمَّا يُلِطُّ المِجْنَبُ

قال ابن سيده: يجوز أن يكون اللَّهِيف فاعلًا بصَبُّ، وأن يكون خبر مبتدإ مضمر كأنه قبال : صُبَّ السُّيُوبُ مِطَّعْمة ، فقل : مَن هو ? قال : هو اللهف ، ولو قال اللهيفَ فنصب على الترحم لكان حَسناً ، قال : وهذا كما حكاه سيبويه من قولهم إنه المسكينَ أَحَقُّ ؛ وكذلك رجل لَهُ فان وامرأة لَهُ فَي من قوم ونساء لَهافي ولهُ ف . ويقال : فلان يُلهَف نفسه وأمَّه إذا قال: وا نَفْساه وا أُمِّساه وا لَهُفَتَاه وا لَهُفَتَاهُ ، واللَّهُفَانُ : المُتَحسِّر . واللهُفانُ واللاهف : المُكروب . وفي الحديث : اتقوا دعوة اللَّهُ فَانَ ؟ هُوَ المُكُرُوبِ . وَفِي الحَدِيثُ : كَانَ مِحِبُ إغاثة اللَّهُ قان . ومن أمثالهم : إلى أمَّه يَلمُ ف الله فان ؟ قال شهر : يَلْهُف من لهَف . وبأمه كستَغيث اللَّهف ، يقال ذلك لمن اضطر السَّعاث بأهل ثِقَته . قال : ويقال لمَّف فلان أُمَّه وأُمَّـه ، ىرىدون أبويه ؛ قال الجَعْدى :

> أَشْكَى وَلَهُفَ أُمِّيْهُ ، وَقَدَّ لَهُفَتْ أُمَّاهُ ، وَالْأُمْ فَهَا تَنْجُلُ الْحَلَا

يريد أباه وأمه . ويقال : لَهِف لهَفاً ، فهو لَهُفان ، ولهُ فان ، ولهُ فان ، ولهُ فان ، فهو مَلَمْهوف أي حَزين قد ذهب له مال أو فُجع مجتمع ؛ وقال الزَّفَيان :

يا ابْن أبي العاصي إليكَ لَهَّفَت ، تَشْكُو إلكَ سَنةً قد جَلَّفَتْ

له قت أي استغاثت . ويقال : نادَى لَهَفه إذا قال يا لَهَفي ، وقبل في قولهم يا له فقا عليه : أصله يا له في ، ثم جعلت ياء الإضافة ألفاً كقولهم : يا ويلي عليه ويا ويئلا عليه . وفي نوادر الأعراب : أنا لهيف القلب ولاهف وملهوف أي مُحترق القلب . واللهيف : المضطر . والملهوف : المظلوم ينادي ويستفيث . وفي الحديث : أجب الملهوف . وفي الحديث الآخر : تُعين ذا الحاجة الملهوف . وفي واستعاره بعضهم للرئيم من الإبل فقال :

إذا دعاها الرُّبَعُ المُلَلَّهُوفُ ، نَـوَّهُ منها الزَّجِلاتُ الحُـوفُ

كأن هذا الرُّبَعَ طُلِم بأنه فُطِم قبل أوانه ، أو حِيل بينه وبين أمه بأمر آخر غير الفِطام . واللَّهوف: الطويل .

لوف: اللوف: نبات بخرج له ور َقات خَضْر رواء جَعْدَة تنبسط على الأرض وتخرج له قصبة من وسطها، وفي رأسها غرة، وله بصل شبيه ببصل العنصل والناس يتداورون به ، واحدته لوفة ؛ حكاه أبو حنيفة ، قال : وسمعت من عرب الجزيرة: ونبائه يَبْدأ في الربيع ، قال : ورأيت أكثر منابته ما قارب الجبال ، وقيل : أكثر منابته الجبال .

ليف: اللّيف: ليف النخل معروف القطعة منه ليفة. وليّقت الفسيلة: غَلَطْت وكثر ليفها. وقد ليّقه المُليّق تكنيفاً ، وأَجِرد اللّف ليف النارجيل، وهو جَوْز الهند، نجيء الجَوزة ملفوفة فيه وهي بائنة من قشرها يقال لها الكِنباد ، وأجود الكِنباد يكون أسود شديد السواد ، وذلك أَجود اللّيف وأقواه مسداً وأصره على ماء البحر وأكثره ثمناً .

#### فصل النون

نأف: أبو عمرو: نَشْف يَنْأَف إِذَا أَكُل ، ويصلح في الشرب . ابن سيده : نشف الشيء نأفاً ونَأَفاً أَكُله ، وقيل : هو أكل خيبار الشيء وأوّله . ونَشْفَت الراعية المَرْعَى : أَكُلتُه . وزعم أبو حنيفة أنه على تأخير المهزة ، قال : وليس هذا بقوي . ونشف من الشراب نتافاً ونأفاً : رَوِي . وقال أبو عمرو: نشف في الشرب إذا ارتوى . الجوهري : نشف من الطعام أناف ننافاً إذا أكلت منه .

نتف : نتَفه يَنْتَفه نَتفاً ونَتَّفه فانتَتَف وتنَتَّف وتَناتف ونتَّفْت الشُّعور ، نشد"د للكثرة ، والنَّتْف : نزع الشعر ومنا أشهه. والثُّناف والثُّناف: ما انتكُّف وسقط من الشيء المنتوف . ونتنافة ُ الإبط : ما نُـتف منه . والمنتاف : ما نتنف به . وحكى عن ثعلب: أَنْتَفَ الكلا أمكن أن يُنْتَف. والنُّتَفة: ما نَــَنفُته بأصابعك من نبت أو غيره ، والجمع النُّــَنف. ورجل نُتَنَفَة ، مثال هُمَزَة : يَنْتَنِف من العـلم شيئاً ولا يَسْتَقْصيه . وكان أبو عبيدة إذا 'ذكر الأصمعي قال : ذلك رجل نُتَفَة ؛ قال أبو منصور : أراد أنه لم يستقُص كلام العرب إنما حفظ الوَخْز والحَطَنَّة منه . قال : وسبعت العرب تقول : هذا رجل منتاف إذا كان غير وساع ، يقارب خَطُوه إذا مشى ، والبعـير إذا كان كذلك كان غير وطىء . والنُّتَفِّ : مَا يَتَقَلُّتُع مِنَ الإكلِيلِ الذي حَوالَي الظفر .

مجف : النَّحْفة : أَرض مُستديرة مشرِفة ، والجمع مُجَفَّ ونِجاف . الجوهري : النجَفُ والنجَفَة ، البَعريك ، مكان لا يعلوه الماء مُستطيل مُنقاد . ابن

سيده: النجف والنجاف شيء يكون في بطن الوادي شبيه بنجاف العنبط جداً وليس بجد عريض، له طول مُنقاد من بين مُعُوج ومستقم لا يعلوه الماء وقد يكون في بطن الأرض، وقيل: النجاف شيعاب الحرة التي يسكب فيها. يقال: أصابنا مطر أسال النجاف. وفي حديث عائشة، وضي الله عنها: أن حسان بن ثابت، وضي الله عنه، دخيل عليها فأكرمته ونجفته أي رفعت منه.

والنَّجَفَة أ: شبه التل"؛ ومنه حديث عبرو بن العاص، رضي الله عنه : أنه جلس على منجاف السفينة ؛ قبل: هو سُكّانُها الزيم تُعدّل أبه ، سمي به لارتفاعه . قال ابن الأثير : قال الحطابي لم اسبع فيه شيئاً أعتبده . ونَجَفَة الكثيب : إبطه وهو آخره الذي تُصَفّته الرياح فتنجفه فيصير كأنه جر ف منجوف ؛ وقال الرياح فتنجفه فيصير كأنه جر ف منجوف ؛ وقال أبو حنيفة : يكون في أسافلها سهولة تنقاد في الأرض لما أودية تنصب إلى لين من الأرض ؛ وقال الليث : النجفة أتكون في بطن الوادي شبه جدار ليس بعريض . ويقال لإبط الكثيب : نتجفة الكثيب . ابن ويقال الأعرابي : النجفة الي بطهر الكوفة ، وهي كالمنشاة الأزهري : والنجفة الي بعلو منازل الكوفة ومقابرها . قنع ماء السيل أن يعلو منازل الكوفة ومقابرها .

ابن الأعرابي : النّجاف هو الدّرَوَندُ والنّجْرانُ. وقال ابن شميل : النّجاف الذي يقال له الدوارة ، وهو الذي يستقبل الباب من أعلى الأسكفة ، والنّجافُ العَمّبة وهي أسكفة الباب . وفي الحديث : فيقول أي رب قدّمني إلى باب الجنة فأكون تحت نجاف الجنة ؛ قبل : هو أسكفة الباب ، وقال الأزهري :

النجف والنجاف شيء إلغ » كذا بالاصل ، وعبارة ياقوت:
 والنجفة تكون في بطن الوادي شبه جدار ليس بعريض له طول
 الى آخر ما هنا .

هو دَرَوَندُ والنّباف أله بعني أعلاه . ابن الأعرابي : والنّباف أيضاً سُمالُ الشاة الذي يُمَلّق على ضرعها . وقد أنتجف الرجل إذا شدّ على شاته النّباف . والنجف ن قشور الصّلّيان . الفراء : نِجاف الإنسان مَدْرَعَته . وقال الليث : نِجاف التيس جلد يشد بين بطنه والقضيب فلا يقدر على السّفاد ، يقال : تيس منجوف . الجوهري : نجاف التيس أن يُر بلط قضيبه إلى رجله أو إلى ظهره ، وذلك إذا أكثر الضّراب يمنع بذلك منه . وقال أبو الغوث : يُعضب قضيبه فلا يقدر على السّفاد . والنّجاف : الباب والغار ونحوهما . وغار من منجوف : المتحفور من القيور عرضاً غير مضروح ؛ قال أبو زبيد يَر ثي الله عنه :

يا لَهْفَ نَفْسيَ ، إن كان الذي زَعَمُوا حَقًاً ! وماذا يَرُدُ اليومَ تَلَهْبِيفِي ?

إن كان مأوك وفؤود الناس راح به وهط إلى جَدَث ، كالغار ، مَنْجُوف

وقيل: هـ و المعنور أي حفر كان. وقبر منجوف وغار منجوف: واسع المحوف: واسع الجوف؛ ورواه أب عبيد منجوف؛ واسع الجوف؛ ورواه أبو عبيد منجوب، بالباء؛ قال ابن سيده: وهو خطأ إنما المنجوب المدبوغ بالناججب.

ونجَـف السهمَ يَنْجُفُهُ نَجُفاً : عَرَّضَه ؛ وكلُّ مَا عُرَّضَه ؛ وكلُّ مَا عُرَّضَ نقد 'نجِفَ .

والنَّحِيف : النصل العريض . والنَّحِيف من السهام : العريض النصل . وسهم نَجِيف : عريض ؟ قال أبو حنيفة: هو العريض الواسع الجُنُرُ ح ، والجمع نُجُفُ م ؟ قال أبو كبير الهذلي :

نُحُفُ بَذَلَتُ لَمَا خَوافي ناهِضٍ ، حَشْرِ القوادِمِ كاللّفاعِ الأَطْبُحَلِ

اللَّفاع: اللَّحاف؛ قال ابن بري: وصواب إنشاده نُجُفُ لأن قبله:

> بَعَابِلِ صُلْعِ الطَّبَّاتِ ، كَأَمَّا جَمْرُ مُسَبَّكَةٍ يُشَبُ لِمُصْطَلِي

قال : ورواه الأصمعي ومَعابلًا، بالنصب ، وكذلك نجفاً ؛ وقوله كاللّفاع الأطحل أي كأن لون هذا النّسر لون ليحاف أسود . ونجَف القِدْح بَيْنجُفُهُ نَحْفاً : بَواه .

وانتجف الشيء: استخرجه . وانتجاف الشيء: استخراجه . يقال : انتجفت إذا استخرجت أقصى ما في الضرع من اللبن . وانتجفت الربح السحاب إذا استفرغته ؛ قال ابن بري : شاهده قول الشاعر يصف سحاماً :

مَرَاتُ الصَّبا ورَفَنه الجَنُو بُ، وانتَجَفَتْه الشَّمالُ انتَيِجافا

ابن سيده: النّجاف كساء يُشكه على بطن العَتُسُود لئلا ينزو، وعَتود مَنْجُوف. قال ابن سيده: ولا أعرف له فعلا. والنّجف : الحلّب الجيّد حتى يُنْفِضَ الضرع ؟ قال الواجز يصف ناقة غزيرة:

تَصُفُ أَو تُرْمِي على الصَّفُوف ، إذا أَتاها الحالِب ُ النَّجُوف

والمِنْجَفُ : الزَّبيل ؛ عن اللحياني ، قال : ولا يقال مِنْجَفَة . والنَّجَفَة : موضع بين البصرة والبحرين .

نحف: النَّحافة : الهُزال . نَحُف الرجل نحافة ، فهو نَحيف : قَصَيف ضَرَّب قليل اللحم ؛ وأنشد قوله:

تَری الرجلَ النَّحیفَ فتَزُّدرِیه ، ونحتَ ثیابه رجُسل مَریرُ

عاقل ۱۰. وأنحفه غيره . ورجل نتعف ونتعيف : دقيق من الأصل ليس من الهزال ، والجمع نتحفاه ونيحاف ، وقد نتحف ونتعف . والنعيف : اسم فرس سيدنا رسول الله ، صلى الله عليه وسلم .

غف : النّخف : النّكاح . والنّخفة : الصوت من الأنف إذا مَخَط، يقال : أنْخف الرجل كثر صوت نخفة ، وهو مثل الخنين من الأنف . ونخفَت العنز تَنْخف نَخفاً ، وهو نحو نفخ المرّة ، وقبل : هو شبيه بالعُطاس. ونَخف : اسم رجل مشتق منه. والنّخاف : الحُنف ؛ عن ابن الأعرابي ، وجمعه أنْخفة " ؛ ومنه قول الأعرابي : جاءنا فلان في نخافين مُنظَمّين ، وفي التهذيب: مُلككمين ، أي في خَفين مُر قَعّين .

ندف: النَّدْفُ: كُونَ القُطنَ بِالمِنْدَفَ. ندف القُطنَ يَنْدُفِهُ نَدُفاً : ضربه بِالمِنْدُفُ، فهو نَديف ؟ قال الجوهري: وربما استمير في غيره ؟ قال الأعشى:

جالِس عنده النَّدامي ، فما يَذْ فَكُ أَنْ وَفَ مَنْدُوفَ مَنْدُوفَ

وذكر الأزهري في ترجمة حذف قال : والمحذوف الزَّقُّ ؛ وأنشد :

> قاعداً حوله النــدامى ، فما ينــ نك يؤتى بمُوكر مُحَدُرُوف

غير الليث . والنَّديفُ : القطن المَنْدوف . والنَّدّاف : والمَنْدَفُ والمَنْدَفَ والنَّدّاف : نادف القطن ، عربية صحيحة . والنَّديف : القطن الذي يُباع في السوق مَنْدوفاً . والنَّدْفُ : سُرْبُ السَّباع الماء بألسنتها . والنَّدّاف : الضاربُ بالعود ؟ وقال الأعشى :

## وصَدُوح. إذا أَيْهَيِّجُهَا الشُّرُ بُ ، تَرَقَّتُ فِي مِزْهَرٍ مَنْدُوف

أراد بالصّدُوح جارية تغني . وقال الأصعي : رجل ندّاف كثير الأكل . والنّد ف : الأكل . ابن الأعرابي : أند ف الرجل إذا مال إلى النّد ف ، وهو صوت العود في حيجر الكرينة . وند قت السماء بالنّاج أي رمت به . وند قت السحابة البرر و ند فا على المثل . وند قت الدابة تند في سيرها ند فا على المثل . وند قت الدابة تند في سيرها ند فا وند يفا وند فاناً ، وهو سُر عة رجع البدين .

نوف: نزَفَت ماء البئر نَزَّفاً إذا نزَحْته كله ، ونزَفَت هي ، يتعدّى ولا يتعدى ، ونُزِفَت أيضاً، على ما لم يسم فاعله . ابن سيده : نزَف البئرَ ينْزِفها نَزْفاً وأَنْزَفها بمنى واحد ، كلاهما : نزَحها . وأنزَفَت هي : نزَحت وذهب ماؤها ؛ قال لبيد :

أَرَبَّتْ عليه كُلُّ وطُفاء جَوْنَةٍ مَنْ وَعَلَمُا المَّاءِ تَسْكُنُّ ِ مَنْ وَلَا المَّاءِ تَسْكُنُّ

قال : وأما ابن حني فقال : نزفنت البئر وأنزفت هي فإنه جاء محالفاً للمادة ، وذلك أنك تتجد فيها فعل متعدياً ، وأفعَل غير متعد" ، وقد ذكر علة ذلك في تشتق البعير وجفَلَ الظليم . وأنزف القوم : نتفيد شرابهم . الجوهري : أنزف القوم إذا انقطع شرابهم، وقرىء : ولا هم عنها أينز فدون ، بكسر الزاي .

وأنزف القوم إذا ذهب ماء بثرهم وانقطع. وبئر نتزيف ونتر ونر فئت نتزيف ونتر ونر فئت البئر أي استقيت ماءها كله. وفي الحديث: زمزم لا تُنتز ف ولا تُذَم أي لا يَفنى ماؤها على كثرة الاستقاء. أبو عبيدة: نتز فئت عَبْر تُه ، بالكسر، وأنز فها صاحبها ؟ قال العجاج:

وصَرَّحَ ابنُ مَعْبَرَ لِمِنَ كَنْمَرُ ، وَصَرَّحَ العَبَرُ . وَأَنْزَفَ العَبْرُ .

ذَمَره: رُجَره أي قال له جِدًا في الأَمْر ؛ وقال أَسْوًا:

وقد أراني بالدّيارِ مُنْزَفا ، أَزْمَانَ لا أَحْسَبُ شَيْئًا مُنْزَفا

والنُّزْ فَة ' ، بالضم:القليل من الماء والخمر مثل الغُرْ فَة ، والجمع نُـزُ فَ " ؛ قال ذو الرمة :

يُقطِّعُ مُوضُونَ الحَديثِ ابتِسامُها ، تَقَطُّعُ مَاءِ المُنُونَ فِي نَنُزَفِ الحَمَّرِ ا وقال العجاج :

فشَّن \* في الإبريق منها نـُزَفا

والمِنْزَفَةُ : ما يُنْزَف به الماء ، وقيل : هي دُليَّة تَشْكَ في رأس عود طويل ، ويُنْصِب عود ويُعَرَّض ذَلك العود الذي في طرقه الدَّلْو على العود المنصوب ويُستقى به الماء . ونزَف الحجام يَنزِف وينزُنْه : أخرج دمه كله . وننزف دمه ننز فاً ، فهو مَنْزوف وننزيف : هُريق . ونزَف فلان دَمَه يَنْزِفه نِرْفاً إذا استخرجه بجيجامة أو فصد ، ونزَفه الدم يَنْز فه الدم يَنْز فه

١ قوله «موضون الحديث » كذا بالاصل هنا ، وقدم المؤلف في
 مادة قطع:موضوع الحديث بدل ما هنا،وقال في التفسير : موضوع
 الحديث محفوظه .

نزُفاً ، قال : وهذا هو من المقلوب الذي يُعرف معناه ، والاسم من ذلك كله النُّرْف . ويقال : نزَفه الدم إذا خرج منه كثيراً حتى يَضْعُف . والنُّرْف : الضعْف الحادث عن ذلك ؛ فأما قول قيس بن الحصِّم :

### تَغْنَرُ قُ الطَّرْفَ ، وهي لاهِية ، كأنَّمَا تَشْفُ وجْهُهَا نُنْزُفُ

فإن ابن الأعرابي قال: يعني من الضعُّف والانتسهار ، ولم يزد على ذلك ؛ قال غيره : النُّزف هنا الجرح الذي ينز ف عنه دم الإنسان ؛ وقال أبو منصور : أراد أنها رَقَعَة المُحاسن حتى كأنَّ دمها مَنْزُوف . وقال اللحاني: أدركه النُّز ف فصرعه من نـَز ف الدم. ونزَفه الدمُ والفَرَقُ : زال عقلُه ؛ عن اللحياني . قال ؛ وإن شئت قلت أَنْزَفَه . ونزَّفت المرأة تَنزيفاً إذا رأت دماً على حملها ، وذلك تزيــد الولد ضَعفاً وحَمْلُهَا طُولًا . ونَنْز فَ الرجلُ مَما إذا رَعَف فخرج دمه كله . وفي المثل: فلان أَجْبَنُ من المَـنزوف ضَرَ طاً وأجِين من المنزوف خَضْفاً ؛ وذلك أن رجلًا فَزَ عَ فَضُرِطَ حَتَى مَاتَ ؛ وقال اللحاني : هو رجل كان يدعى الشجاعة ، فلما رأى الخيل جعل يَفْعل حتى مات هكذا ، قال : يفعل يعني يَضْرَطُ ؛ قال أبن بري : هو رجل كان إذا نئبَّه لشُرب الصَّبوح قال : هلاً نَبَّهُتني لخيل قد أغارت ? فقيل له يوماً على جهة الاختبار : هذه نواصي الحيل ! فما زال يقول الحيل الحيلَ ويَضْرَط حتى مات ؛ وقيـل : المَنزوف هنا دابّة بين الكلب والذئب تكون بالبادية إذا صيح بها لم تزل تَضْرَط حتى نموت . والنَّز بفُ والمَنْزوفُ : السكرانُ المنزوفُ العقل ، وقد نُزفَ . وفي التنزيل العزيز: لا يُصَدَّعُونَ عنهـا ولا يُنْزَفُّون

أي لا يَسكَرون ؛ وأنشد الجوهري للأُبَيْرِد :

لَعَمْدِي لئن أَنْزَفْتُهُ أَو صَحَوَتُهُ ' ، لَلَ أَبْجَرا! لِبُسَ النَّدَامَى كنتم ' ، آلَ أَبْجَرا!

شربتم ومَدَّرْتُمْ ، وكان أبوكُمُ كذاكمُ ، إذا ما يَشْرَبُ الكاسَ مَدَّرا!

قال ابن بري : هو أبجر ' بن جابر العجلي وكان نصرانياً . وقوم يجعلون المنتزف مثل المتنزوف الذي قد ننزف دمه . وقال اللحياني : 'نزف الرجل ، فهو متنزوف ونتزييف ، أي ستكر فندهب عقله . الأزهري : وأما قول الله تعالى في صفة الحمر التي في الجنة : لا فيها عَول ولا هم عنها يُنزَ فُون ؛ قبل أي لا يجدون عنها سكراً ، وقرثت : يُنزفونون ؛ قال الفراء وله معنيان : يقال قد أنزو ف الرجل فنيت خمره ، وأنزف إذا ذهب عقله من السكر ، فهذان وجهان في قراءة من قرأ يُنزوفون ، ومن قرأ يُنزوفون ، ومن قرأ يُنزوفون ، ومن قرأ يُنزوفون ، ومن قرأ والله الشاعر في أنزوف :

لعَمْرِي لئن أَنْزَ فَنْتُمُ أُو صَعَوْتُمُ

قال أبو منصور: ويقال للرجل الذي عَطِشَ حتى يَبِست عُروقه وجَفُ لِسانه نَزِيف ومَنْزُوف؟ قال الشاعر:

'شِرْبُ النَّزيف ببَرْ دِ ماء الحَشْرَجِ

أبو عمرو: النَّزيفُ السكران ، والسكرانُ كَزيف إذا نُزِف عقله . والنَّزيف : المَحْمُوم ؛ قال أبو العباس : الحَشْرَجُ النَّقْرة في الجبل يجتمع فيها الماء فيصفُو . ونَزَف عَبْرتَه وأنثرَ فَها : أفناها . وأنزف الشيء ؛ عن اللحاني ؛ قال :

## أيامَ لا أحسب سيئاً مُنزَافا

وأنزف القوم : لم يبق لمم شيء . وأنزف الرجل : انقطع كلامه أو ذهب عقله أو ذهبت حجته في خُصومة أو غيرها ؛ وقال بعضهم : إذا كان فاعلا ، فهو منزوف ، كأنه على حذف وإذا كان مفعولاً ، فهو منزوف ، كأنه على حذف الزائد أو كأنه وضع فيه النزف . الجوهري : ونزرف الرجل في الحصومة إذا انقطعت حُجته . الليث : قالت بنت الجلندي ملك عُمان حين ألبست السلكحفاة حُليتها ودخلت البحر فصاحت وهي تقول: السلكحفاة حُليتها ودخلت البحر فصاحت وهي تقول: أرادت انزوفن الماء ولم يبق في البحر غير قداف ؟

نسف : نسفَت الربح الشيء تنسفه نسفاً وانتسفته : سلبته ، وأنسفت الربح إنسافاً وأسافت التراب والحصى . والنسف : نقر الطائر بمنقاره ، وقد انتسف الطائر الشيء عن وجه الأرض بميخلبه ونسفه . والنساف والنساف والنساف ؛ الأول عن سببويه والأخير عن كراع : طائر له منقار كبير .

ونسَفَ البعيرُ الكلا يَنْسفه ، بالكسر ، إذا اقتلعه بأصله . وانتسفَت ُ الشيء : اقْتَتَكَعْته ؛ قال أبو النجم :

وانتسف الجالِب من أندابه إغباطنا المَيْسَ على أصْلابه

والنَّسْف : انتساف الربع الشيء كأنتها تسلله . ونسفَت الراعة الكلا تنسيفه نسفاً : أخذته بأفواهها وأحناكها . وبعير نسوف : يأكل مُقدَّم فيه . الجوهري : بعير نسوف يَقْتَلِع الكلا من أصله مقدَّم فيه ، وناقة نسوف كذلك ، وهي المناسيف كأنها جمع منساف وهي من باب مكامح ومذاكير.

فرساً في حُضْرها :

## نَسُوفُ للحِزام بِيرِ فَقَيْهَا ، يَسُدُ خَوَاءَ طَبْكَيْهَا الْغُبَارُ

يقول: إذا استفرغت جرياً نسفت حزامها بير فقي يديها، وإذا ملأت فروجها عدواً سد الغبار ما بين طبييها، وهو خواؤه. ونسف البعير حيث نسفاً إذا مرط حيث الوبر عن صفحي جنبه. ونسف الشيء، وهو نسيف: غر بله. والنسافة: ما سقط من الشيء بنسيف، وخص اللحياني به نسافة السويق. والنسف: تَنقية الجيد من الرديء، الشويق. والنسف: تَنقية الجيد من الرديء، ينسيفه نسفاً إذا نقضه. ويقال: اعزل النشافة وكل من الخالص. ونسف الطعام: نقضه والمينسف : هن طويل أعلاه مرتفع وهو منتصواب والمينسف : هن طويل أعلاه مرتفع وهو منتصواب الصدر يكون عند التاشر، ومنه يقال: أتانا فلان كان لجيه منسف ؛ قال الجوهري: حكاها أبو نصر أحمد بن حام. والمينسفة: الغير بال. وكلام نسيف: خفي ، هذلية ؛ قال أبو ذؤيب:

## فألنفى القوم قد تشرِبُوا فضَمُوا ، أمام القوم ، مَنْطِقُهم نَسيفُ

قال الأصعي: أي ينتسفون الكلام انتسافاً لا يُسَبُّونه من الفرق ، يُسْسون به رويداً من الفرق فهو خفي لئلا يُنذر بهم ولأنهم في أرض عدو"، وقوله فضدوا أي اجتمعوا وضدوا إليهم دوابهم ورحالهم ويقال : هما يتناسفان . قال ابن بري في قوله فضدوا أي كفسوا عن الكلام ، وقيل : اجتمعوا أمام قوم آخرين . وانتسفوا الكلام بينهم : أخفو وقلكو . ومنشف الحيار : فمه . نسف الأتان

وفرس نَسُوف : يستَغُرِق الحِزام لإجْفار جنبيه . وفرس نسُوف السُّنْبُكِ إِذَا أَدناه من الأرض في عدو . ويقال الفرس : إنه لنَسُوف السنبك من الأرض ، وذلك إذا أدنى طر ف الحافر من الأرض في عدوه ، وكذلك إذا أدنى الفرس مرفقيه من الحزام ، وذلك إنما يكون لتقارب مرفقيه ، وهو عمود ؟ قال الجعدي :

## في مرافقيه تقارُبُّ ، وله بِراكة' زَوار كِجَبْأُهِ الحَرَام

قال ابن بري : الجَـبُــُّاة ُ خَسَـَة ُ الحَـدُّاء ، سُبَّـه بهــا صدر فرسه في استِـدارتها . وقيل : النَّـسُوف مــن الحيل الواسع الحطــو . ونسقه بسُنبكه أو ظِلمُفه يَنسفُه وأنسَفه : غنّاه ؛ وأنشد ثعلب :

## قِياماً عَجِلْنَ عليه النّبا تَ ، يَنْسِفْنَهُ بِالظُّلُوفِ انْتِسافا

عجلن عليه : على هذا الموضع ؟ ينسفنه : يَنسفن هذا النبات ، يَقلَعنه بأرجلهن قبل أن يبلغ . والنشف أن الناسف والنشف : القلع ، ونسف نسفاً : خطا ، وانتسف السوف : تنسف التراب في عدوها ، وانتسف البياء : استأصله ، أبو زيد : نسفت البناء نسفاً إذا قلعته ، والذي يُنسف به البناء يسمى منسفة ، والمنشفة آلة يقلع بها البناء ، ولسف البعير برجله إذا نسفاً إذا اقتلعه بقدام فيه ، ونسف البعير برجله إذا ضرب رجله بقدام . . . ، وكذلك الإنسان ضرب رجله بعقدام . . . ، وكذلك الإنسان ويقال : بيننا عقبة تسوف وعقبة ناشطة أي طويلة شاقة ، اللحياني : انتنسف لونه وانتشف لونه والتنبع لونه بمعنى واحد؛ قال بشر بن أبي خازم يصف والنسف المنسف المنسف

بغيه يَنْسِفُهَا نَسَفًا ومَنْسَفًا ومَنْسِفًا : عضّها فَتُرك فيها أَثْرًا ؟ الأُخيرة كَمَرْجِعِ مَنْ قوله تعالى : إلى الله مَرْجِعِكم . وترك فيها نَسِيفًا أي أثرًا من عَضّه ، أو انْحِصاصَ وبَرٍ ؟ قال المُمَزَّق :

وقد تُخذَت رِجلي، لندى جَنْبِ غَرْزِها، نُسِيفاً كَأُفْحوصِ القَطاةِ المُطَرَّق

والنسيف : أثر كدم الجمار وأثر ركض الرجل بجنبي البعير إذا انحص عنه الوبر . ويقال للحمار : به نسيف ، وذلك إذا أخذ الفحل منه لحماً أو شعرا فبقي أثره . ويقال : اتخذ فلان في جنب ناقته نسيفاً إذا انجرد وبر مر كضيه برجليه ، وأنشد بيت الممز ق أيضاً . ويقال لغم الحمار : منسف ، وقيل : منسف . ونسف الحيل ظهر البعير نسفاً وانتسفه : حص ما عليه من الوبر . وما في ظهره منشف : كقولك ما في ظهره مضرب .

والنسنة : حِجارة يُنسَف بها الوَسَخ ؛ قال ابن سيده : حكاها صاحب العين ، قال : والمعروف بالشين. التهذيب: وضرب من الطير يُشبه الحُطَّاف يَنْتَسِف وبسمى النُسَّاف ، بالسين .

النَّسْفة : من حجارة الحَرَّة ، تكون نَخْرة ذات نَخاريب يُنسف بها الوسَخ عن الأقدام في الحَمَّامات. وانتَّسُف لونه : انتُقِع، وسيذكر في الشين. ونسف ألبعير برجله نَسْفاً : ضرب بها قُلدُماً. ونسف الإناء يَنْسف : فاض . والنسف : الطعن

ابن الأعرابي : يقال للرجل إنه لكثير النئسيف، وهو السرارُ . يقال : أطال نسيف أي سِراره ، والله أعلم .

مثل النزم . ونسَفُ : كُورة .

نشف: نَشف الماء: يبس، ونَشفَتْه الأرض نَشفاً، والاسم النَّشَف . ونَـشُف المـاءَ يَنْشَفُه نَـشُفًا ونَـشفَه : أَخٰذه من غدر أو غيره بخرقة أو غيرها . ان السكن : النشف مصدر نشف الحوض الماء ينشَفُه نَشْفاً. ونَشف الثوب العَرَق ، بالكسر ، يَنْشَفُه نَشْفاً: شربه ، وتَنَسَّفُه كَذَلَكَ. وفي حديث طَلْتُق : أنه ، عليه السلام، قال لنا اكسروا بيعتكم وانتضَعُوا مكانها واتَّخذوه مسجداً ، قلنا: البلد بعبد والماء يَنْشَفُ ؛ قال ابن الأَثير : أَصل النشف دخول الماء في الأرض والثوب ؛ يقال : نَسَفَتَ الأَرضُ الماء تنسَّفَه نَسَنْفاً شربته. والنُّشافة : ما نكشف من الماء . وأرض نكشفة بلَّنة النَّكَف ، بالتحريك ، إذا كانت تنشُّف الماء ، وقسل بنشَّف ماؤها . ابن السكيت في باب فُعلَ وهو الفصيح الذي لا يتكلم بغيره: ومن العرب من يفتح نـُشُف الحوضَ من الماء يَنشُفه ونَفَدَ الشيءُ يَنفُدُ لا غير . ابن بزرج: قالوا نَشفت جَرَّتُكُ الماءَ ونَشَفت تَنْشَفُ وَتَنْشُفُ . وَالنُّشْفَةُ : الشَّيَّءُ القلل كَنْقَى في الإناء مثل الجُـُرْعة ﴾ هذه عن أبي حنيفة. وانتشَف الوسَخَ : أَذْ هُبُهُ مُسْحًا ونحُوهُ. والنَّشْفَةُ والنَّشْفَةُ : الحجر الذي يُتَدَلَّكُ به ، سمى بذلك لانتشاف الوسخ في الحبَّامات، والجمع نشَّف ونشاف"، فأما النَّشَفُ فاسم الجمع ولس بجمع لأن فعلمة وفعلة لبس مما يكسُّر على فَعَلَ ، ونظيره فلنكة " وفلتك وحَلَّقة وحَلَق ؛ كله عن سيبويه .

الليث : النَّشَفُ دُحُول الماء في الأرض ، والنَّشَفُ حَجَارة على قد ر الأَفْهار ونحوها سود كأنها محترقة تسمى نَشْفة ونَشْفاً ، وهو الذي يُنفَقَى به الوسخ في الحمَّامات ، سميت نَشْفة لتَنَشُفها الماء ، وقيل : سميت نَشْفة لانتَشْفها الماء ، وقيل : سميت نَشْفة لانتَشْفها الوسنَح عن مواضعه .

الأصعي : النَّشْف ، بالتسكين ، والنشَف ، بالتحريك، حجارة الحَرَّة وهي سود كأنها محترقة ، الواحدة نشقة ؛ قال ابن بري : ونظيره حَلَّقة وحَلَق وفَلَـكة وفلك وحَمَّأة وحَمَّأ وبكرة وبكر لبكرة التي في لغة من أسكن بكرة ولزّبة ولرزّب ؛ وقال أبو عمرو : النَّشْفة الحجارة التي تُدلَك بها الأقدام ؛ قال الشاعر :

## ُطوبی لمن کانت له هر ْشُفَّهُ ! ونَشْفَهُ مَنْ عِلاً مِنْهَا كُفَّهُ

وقال الأموى : النِّشْفة ، بكسر النون . وفي حدث عمار : أَتَى النبيُّ ، صلى الله عليه وسلم ، فرأَى به صُفرة فقال اغسلها ، فـذهبْت ُ فأَخذ ت نَشَفَة " لنا فد كرنت مها على تلك الصُّفرة حتى ذهبت ؛ قال : النَّشفة ، بالتحريك وقد تسكن ، واحدة النَّشَف وهى حجارة سود كأنها أخرقت بالنار وإذا تركت على رأس الماء طفّت ولم تغيّص فيه ، وهي التي يُحِكُ ا أَظلَّتُكُم الفين تومي بالنَّشَف ثم التي تليها تومي بالرَّضف، يعنى أَنَّ الأُولى من الفتَن لا تؤثِّر في أديان الناس لحِفْتِها ، والتي بعدها كهيئة حجارة قد أحسب بالنار فَكَانَتَ رَضُفًا ، فهي أَبِلغ في أَديانهم وأَثَـُلُـم لأَبِدانهم. والنَّشْفة : الصُّوفة التي يُنَشُّف بها الماء من الأرض . الصحاح : والنَّاشَّافة التي يُنَشُّف بها الماء . وفي الحديث : كان لرسول الله ، صلى الله عليه وسلم ، نَـَشَّافة "يُنشُّفُ بها غُسالة وجهه يعني منديلًا يَمْسَحُ به وَضُوءه . و في حديث أبي أبوب : فقمت أنا وأم أبوب بقُطيفة ما لنا غيرُها نُـنَـشُّفُ بها الماء . والنُّشافة : الرَّغُوة ، وهي الحُنالة . ابن سيده : النُّشْفة والنُّشافة الرُّغُوة التي تعلو اللبن لبن الإبل والغنم إذا حُلب وهو الزَّبِّد،

وقال اللحياني: هو رَغُوة اللبن، ولم يَخِيْصُ وقت الحلب. وانتشف النشافة: أخذها . وأنشفه : أعطاه النشافة . ويقال اللصي : أنشفني أي أعطني النشافة . ويقال : ونتشف الإبل أي صارت لألبانها نشافة . ويقال : انتشف إذا شرب النشافة . حكى يعقوب : أمست إبلكم تُنَشَف وتُرعَتي أي لها نشافة ورعوة من التنشيف والترغية . النضر : نتشفت الناقة تنشيفاً ، وهي ناقة مُنتشف ، وهو أن تراها مرة حافلاً ومرة ليس في ضرعها لبن ، وإنما تفعل ذلك حين يدنو نتاجها. والنشافة والنشفة : ما أخذت بمغرفة من القدار وهو حارة فتحسينته . والنشف : الليون ؛ ويروى بيت أبي كبير :

وبَيَاضُ وَجَهِكَ لَمْ تَحُلُ أَسُرارُهُ مِثْلُ الوَ ذَبِلَةِ ، أَو كَنَشْفِ الأَنْضُرِ

وانتُشِفَ لونه : انتُقع ؛ حكاه يعقوب ، قال : والسين لغة .

نصف: النصف : أحد شقي الشيء . ان سيده : النصف والنصف والنصف والنصف والنصف الأخيرة عن ابن جني : أحد جزأي الكمال ، وقوأ زيد بن ثابت : فلها النصف . وفي الحديث : الصبر نصف الإيمان ؛ قال ابن الأثير : أواد بالصبر الورّع لأن العبادة قسمان : نسك وورع " ، فالنسك ما أمرت به الشريعة ، والورع ما نهت عنه ، وإنما ينتنهى عنه بالصبر فكان الصبر نصف الإيمان ، والجمع أنصاف . ونصف الشيء ينصفه نصفاً وانتصفه وتنصفه ونصف الشيء ينصفه . والمنصف من الشراب : الذي يُطبع حتى يذهب نصفه . ونصف الشيء الشيء ينصفه . ونصف النهار ينصفه .

وينصف وانتَصَف وأَنْصَف : بلغ نِصْفه ، وقيل: كُلُّ مَا بَلغ نِصْفه في ذاته فقد أَنصَف ؛ وكُلُّ ما بلغ نصفه في غيره فقد نصَف ؛ وقال المسبب بن علس يصف غائصاً في البحر على 'در'ّة :

نَصَفَ النهارُ ، الماءُ غامرِ ُ . ، ورَفِيقُهُ بالغَيْبِ لا يدري

أراد انتصف النهار والماء غامره فانتصف النهار ولم يخرج من الماء ، فحدف واو الحال ، ونصفت الشيء إذا بلغت نصفه ؛ تقول : نصفت القرآن أي بلغت النصف ؛ ونصف عُمر ونصف الشب رأسة . ويقال : قد نصف الإزار ساقة يتنصفها إذا بلغ نصفها ؛ وأنشد لأبي جُندَب الهذلي :

> وكنت ، إذا جارِي دَعا لِمَضُوفة ، أَشْمَدُ حَتَى بِنَصْفُ السَاقَ مِنْزُرِي

> > وقال ابن مَيَّادة َ يمدح رجلًا :

ترَى سَيْفَةِ لا يَنْصُفُ السَّاقَ نَعْلُهُ ، أَجَلُ لا ، وإن كانت طِوالاً مَعامِلُهُ

اليزيدي : ونصف الماء البئر والحبُ والكُوز وهو ينصفه نصفاً ونصوفاً ، وقد أنصف الماء الحب انصافاً ، وكذلك الكوز إذا بلغ نصفه ، فإن كنت أنت فعكنت به قلت : أنصفت الماء الحب والكوز إنصافاً ، وتقول : أنصف الشيب وأسه ونصف تنصفاً ، وإذا بلغت نصف السن قلت : قد أنصفته ونصفته إنصافاً وتنصفاً وأنصفته من نفسى .

وإناء نصفان ، بالفتح : بلغ الكيلُ أو الماء نصفة ، وجُمْجُمة نصفقى ، ولا يقال ذلك في غير النصف من الأجزاء أعني أنه لا يقال تكثان ولا رَبْعان ولا غير ذلك من الصفات التي تقتضي هذه الأجزاء ، وهذا

مرويّ عن ابن الأعرابي . ونصّف البُسْمُ : رطّب نصفُه ؛ هذه عن أبي حنيفة .

ومَنْصَفُ القَوْسِ والوتر : موضع النّصف منهما . ومَنْصَف الشيء : وسَطُه . والمَنْصَف من الطريق ومن النهار ومن كل شيء : وسطه . والمَنْصَف : نصف الطريق . وفي الحديث : حتى إذا كان بالمنصف أي الموضع الوسط بين الموضعين . ومُنْتَصَفُ الليل والنهار : وسَطُه . وانتصف النهار ونصَف ، فهو يَنْصُف . ويقال : أنصف النهار أيضاً أي انتصف ، وكذلك نصّف ؛ قال الفرزدق :

وإن نَبَهَمَنهُنَ الولائدُ بعدما تصعّد يومُ الصّيْف ، أو كاد يَنْصُف وقال العجاج :

حتى إذا الليل التَّمام نصَّفا

وكل شيء بلسَغ نصف غيره فقد نصفه ؛ وكل شيء بلغ نصف نفسه فقد أنصف . ابن السكيت : نصف النهار إذا انتصف ؛ وأنصف النهار إذا انتصف .

ونصَّفْت الشيء: إذا أَخذت نِصفه. وتَنْصِيفُ الشيء: جعله نِصْفَيْن . وناصَّفْته المال : قاسَمْته على النصف. والنَّصَفُ : الكَهْل كأنه بلغ نِصف عُمُره. وقوم أنصاف ونتصَفُون ، والأنثى نصَف ونتصَفة كذلك أيضاً : كأن نِصف عبرها ذهب ؛ وقد بيَّن ذلك الشاعر في قوله :

لا تَنْكِحَنَّ عَجُوزاً أو مُطلَّقة ، ولا تَسُوقَنَها في حَبْلِكَ القدَرُ وإن أَتَوْكَ فقالوا: إنها نصَفُ ، فإن أَطنَبَ نِصْفَيْها الذي غَبَرا الله في هذا الله الذي غَبَرا الله الله إفواه .

أنشده ابن الأعرابي . ابن شبيل : إن فلانة لعلى نصفيها أي نِصْف شبابها ؛ وأنشد :

> إِنَّ غَلَاماً ، غَرَّه جَرَّ شَبَيَّة ۗ على نَفْسِها من نَفْسِهِ ، لَضَعِيف

الجَرْشَبِيَّة:العجوز الكبيرة الهَرِمة، وقيل:النَّصَف، بالتحريك ، المرأة بين الحَدَثة والمُسيِّنّة ، وتصغيرها نُصُيِّف بلا هاء لأنها صفة ؛ وفي قصيد كعب :

سُدُ النهارِ إِذْرَاعَيْ عَيْطُكُ يَصَفِّ

النصف ، بالتحريك : التي بين الشابّة والكهلة ، وقيل : النصف من النساء التي قد بلغت خمساً وأربعين وغوها ، وقيل : التي قد بلغت خمسين ، والقياس الأول لأنه يجر واشتقاق وهذا لا اشتقاق له ، والجمع أنصاف و نصف ونصف ؛ الأخيرة عن سيبويه ، أنصاف و نصف النحيع كالواحد ، وقد نصف والنصف النصف للجمع كالواحد ، وقد نصف من والنصف : مكيال . وقد نصفهم : أخذ منهم والنصف ينصفهم نصفاً كما يقال عشرهم يعشرهم يعشرهم يعشرهم النصف كانتما أحديم لو أنفق ما في الأرض عميماً ما أدرك مد أحدهم ولا نصيفه ؛ قال أبو عبيد : العرب تسمي النصف النصف كما يقولون في عبيد : العرب تسمي النصف النصف كما يقولون في المشر العشير وفي الشمن الشبين ؛ وأنشد لسلمة بن الأكوع :

لم يَعْلَدُها مِلْدُ ولا نَصِيفُ ، ولا تُمَيِّراتُ ولا تَعْجِيفُ

لكن غذاها اللَّبَن الحَريفُ : أَلْمَحُضُ والقارِصُ والصَّريفُ

والنصيف: الحمار، وقد نَصَّفَت المرأةُ وأسها

بالحمار . وانتَصَفَت الجارية وتَنَصَفت أي اختبرت، ونصفتها أنا تنصفاً ؛ ومنه الحديث في صفة الحمود العين : ولتنصيف إحداهن على رأسها خير من الدنيا وما فيها ؛ هو الحجمار ، وقيل المعجر ؛ ومنه قول النابغة يصف امرأة :

سَفَطَ النَّصِيف ، ولم تُثرِد إسقاطَه ، فَتَنَاوَلَتُنُه واتَّقَتْنَا بالبَّـدِ

قال أبو سعيد : النصيف ثوب تتجليل به المرأة فوق ثبا ثابها كلها ، سبي نصفاً لأنه نصف بين الناس وبينها فحميز أبصادهم عنها ، قال : والدليل على صحة ما قاله قول النابغة : سقط النصيف ، لأن النصيف إذا جعل خماراً فسقط فليس لسترها وجهها مع كشفيها شعرها معنتي ، وقيل : نصيف المرأة معجرها . والنصف والنصف والنصف والانصاف : إعطاء الحق ، وقد انتصف منه ، وأنصف الرجل صاحبه إنصافاً بم وقد أعطاه النصفة . ابن الأعرابي : أنصف إذا أخذ الحق وأعطى الحق . والنصفة : اسم الإنصاف ، وتفسيره وأعطى الحق . والنصفة : اسم الإنصاف ، وتفسيره أن تعطيه من نفسك النصف أي تعطيه من الحق كالذي تستحق لنفسك . ويقال : انتصف من فلان أخذت حقي كمكلا حتى صرت أنا وهو على النصف سواءً . وتنصفن : الإنصاف ، وتفال الفرزدق :

ولكن ً نِصْفاً، لو سَبَبْتُ ُ وسَبَنِي بنُوعبد تشمسٰ ٍ من مَنافٍ وهاشِم ِ

وأَنِصَفَ الرجلُ أَي عدل . ويقال : أَنْصَفَهُ مَنَ انْصُفَهُ مَنَ انفُسهُ وانْتُصَفَّتُ أَنَا مَنْهُ وَتَنَاصَفُوا أَي أَنصَفَ بَعْضُهُم المِعضَّةُ مَنْ نَفْسه وفي حديث عبر مع زِنْباع بن دَوْح: إِلَّمْ مَنْ فَلَهُ وَلَّمْ اللَّمْ وَنَّالِمْ عَلَى اللَّمْ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّمْ عَلَى اللَّمْ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى الْ

النصف ، بالكسر : الانتصاف ، وقد أنصَفه من خصه يُنصِفه إنتصافاً ونصفه يَنصفه ويَنصفه ويَنصفه ويَنصفه ويَنصفه كله: نصفاً ونصافاً وأنصفه وتَنصفه كله: خدمه. الجوهري : تنصف أي خدم ؛ قالت الحرقة بنت النعمان بن المنذر :

فَيَنْنَا نَسُوسُ الناسَ ، والأَمْرُ أَمْرُنَا ، إذا نحنُ فيهم سُوقة مُ نَتَنَصَّفُ

فأف لدُنيا لا يدُوم نَعيبُها ؟ تقلُّبُ تارات بِنا وتَصَرَّفُ

ويقال : تنصَّفْته بمعنى خدَمْته وعبَدْته ؛ وأنشد ابن بري :

> فإن الإله تَنَصَّفْته ، بأن لا أعنق وأن لا أحُوبا

قال: وعليه بيت الحُرَقة بنت النعمان بن المنذر: إذا نحن فيهم سوقة نتنصف

> ونصف القومَ أيضاً : خدمهم ؛ قال لبيد : لما غكك من زاز قيّ وكرْسُف بأينمان عُجْم يَنْصُفُون المَـقاولِـلا

قوله لها أي لظرُوف الحبر . والناصف والمنصف ، منصف بكسر المم : الحادم . ويقال للخادم : منصف ومنصف . والنصيف : الحادم . وفي حديث ابن عباس ، وضي الله عنهما : أنه ذكر داود ، عليه السلام ، فقال : دخل المحراب وأقعد منصفاً على الباب، يعني خادماً ، والجمع مناصف ؛ قال ابن الأثير: المنصف ، بكسر المم ، الحادم ، وقد تفتح المم . وفي الله عنه : فجاءني منصف مراع أنا ي ويقال : نصفت الرجل فأنا ورفع ثبا بي من خلفي . ويقال : نصفت الرجل فأنا

أَنْصُفُهُ وأَنْصِفُهُ نِصَافَةً ونَصَافَةً أَي خَدَمَتُهُ . والنَّصَفَةُ : الحُنُدَّامَ، واحدهم ناصِفُ ، وفي الصحاح : والنصَف الحدَّام . وتنصَفْه : طلَّب مَمْرُ وفه ؛ قال :

> فإن الإله تَنَصَّفْتُه ، بأن لا أَخُونَ وأن لا أَخانا

وقيل : تَنَصَّفْته أَطَعْته وانْتَصَدْت له ؛ وقول ابن هَرْمُةَ :

مَنْ ذا رسول الصح فَمُبَلَّع المَاذِبِ عَلَي الكَاذِبِ

أَني غَرِضْتُ إِلَى تَنَاصُف وَجَهِهَا ، غَرَضَ المُحِبِّ إِلَى الحبيبِ الفائِبِ

أي اسْتَقَت ، وقيل : معناه خد من وجهها بالنظر إليه ، وقيل : إلى محاسنه التي تقسّمت الحسن فتناصفته أي أنصف بعضها بعضاً فاستوت فيه ؛ وقال ابن الأعرابي : تناصف وجهها محاسنها أنها كلتها حسنة يُنصف بعضها بعضاً ، يريد أن أعضاءها متساوية في الجمال والحسن فكأن بعضها أنصف بعضاً فتناصف ؛ وقال الجوهري : يعني استواء المحاسن كأن بعض أعضاء الوجه أنصف بعضاً في أخذ القِسط من الجمال؛ ورجل متناصف ؛ متساوي المحاسن، وأنصف إذا خدم سيده . وأنصف إذا سار بنصف النهار .

والمتناصِف : أودية صفار ، والنواصِف : صغور في متناصِف أسناد الوادي ونحو ذلك من المتسايـِل ؛ وفي حديث ابن الصّبْغاء :

بين القِرانِ السَّوْءُ والنَّواصِف

جمع ناصفة وهي الصغرة . قال ابن الأثـيد.: ويروى التراصُف . والنواصِفُ : مجاري الماء في الوادي ،

واحدتها ناصفة ؛ وأنشد :

خَلايا سَفِينٍ بالنُّواصِف من دَدِ

والناصفة من الأرض: رَحَبة بها شَجر لا تكون ناصفة إلا ولها شجر. والناصفة: الأرض التي تُنبت الشّام وغيره. وقال أبو حنيفة: الناصفة موضع منبات بتّسع من الوادي ؟ قال الأعشى:

كَغَدُولِ تَرْعَى النَّواصِفَ مِن تَدُّ لمِثَ قَنْورًا ، خَلا لها الأسلاقُ

والناصفة : مجرى الماء ، والجمع النواصف ، وقيل : النواصف أماكن بين الفِلتَظ واللَّين ؛ وأنشد قول طوفة :

كَأَنَّ حُنْـُ وَجَ المَالِكِيَّةِ ، غُدُّوهَ ، خَلَالِهِ مَنْ دَدِ خَلَالِهِ مِن دَدِ

وقيل: النواصِف رِحابِ مـن الأرض. وناصفة : موضع ؛ قال:

بناصِفة ِ الجَـوَّيْنِ أَو بمُحَجَّر

نضف : النَّضَفُ : الصَّعْنُو ، الواحدة نضَفة ؛ وأنشد:

ظَلَا بِأَقْرِيةِ التَّفَّاحِ ، بَوْمَهُما ، يُنَبِّشَانِ أُصُولُ الْمَغْدِ والنَّضَفَا

ابن الأعرابي: أنضَف الرجلُ إذا دام على أكل النَّضَف وهُو الصَّعَتَر . ومرَّ بِنَا قَوْم نَـضِفُون تَجِسُون بَعْنَىٰ واحد .

ونضف الفصيل جسع ما في ضُرَّع أَمه يَنْضِفُهُ ويَنْضُفُهُ وانْتَضَفَ ما في الإناء : شربه جسعه . وانتَضَفَ الإبل ماء في الإناء : شرب جسع ما فيه . وانتضفَ الإبل ماء حوضها : شربته أَجمع ، قال : وقد يقال ذلك بالصاد،

ونضفت ما في الإناء مثله . وانتَضَفّته : مشل لَعقته . وانتضف الفصيل ما في بطن أمه أي امتكه ، بالكسر ، نضفاً . بالكسر ، نضفاً . و كذلك نضفة ، بالكسر ، نضفاً . وقال أبو تراب عن الحصيي : أنضفت الناقة وأوضفت إذا خبئت ، وأو ضفتها فوضفت إذا فعلت . ابن الأعرابي : النّضف إبداء الحصاص . وقال غيره : رجل ناضف ومنضف وخاضف ومخضف إذا كان ضراطاً ؛ وأنشد :

## وأَيْنَ مَوَ البِينا الضَّعافُ المَناضِفُ

نطف : النطكف والوحر : العيب . يقال : هم أهل الرئيب والنطكف . ابن سيده : نطكف نط فا ونطقه لط يعب وقد دَع به . وقد نطف ، بالكسر ، نطكفا و نطافة و ونطوفة ، فهو نطف : عاب وأراب . ويقال : مر بنا قوم نطف ون نضفون وحرون نخسون كفار . والنطكف : التلكط على بالعيب ؟ قال الكميت :

فَدَعْ ما ليس منك ولستَ منه ، هما رِدْفَين من نَطَفٍ قَرْبِبُ

قال رد فين على أنها اجتمعا عليه مترادفين فنصبها على الحال . وفلان يُنْطَف بسُوء أي يُلطَّخ . وفلان يُنْطَف بشُوء أي يُلطَّخ . وفلان يُنْطَف بفُعور أي يُقذَف به . وما تنطَّفت به أي ما تلطَّخت . وقد نطف الرجل ، بالكسر، إذا اتهم بريبة ، وأنطفه غيره . والنَّطف : الرجل المريب . وإنه لنَظف جهذا الأمر أي متهم ، وقد نطف ونطف نطف نطف أي شر وقع في نطف أي شر وفساد . ونطف الشيء أي فسد . ونطف البعير ونقت عن في وأده ، وقبل : هو الذي أصابته الفدة ونقبت عن في واده ، وقبل : هو الذي أصابته الفدة

في بطنه ، والأنثى نطـَفـة . والنطـَف ُ : إشراف الشجّة على الدماغ والدبـَرة على الجوف ، وقد نطـِف البعير ؛ قال الراجز :

> كُوسَ الهِبَلِّ النَّطِفِ المُحْجُوزِ قال ابن بري : ومثله قول الآخر :

شدًّا عليّ سُرَّتي لا تَنْقَعِف ، إذا مَشِيْت مِشْيَة العَو دِ النَّطِف

ورجل نطف : أشرفت شجّته على دماغه . ونطف من الطعام ينطق نطفاً : بَشِم . والنَّطف : علة يُكوى منها الرجل ، ورجُل نطف : به ذلك الداء ؛ أَنشد ثعلب :

واستَمَعُوا قَوْلاً به يُكُوى النَّطِفُ، عَلَاهُ مَنْ يُتَلَّى عليه 'نَجَنَّاف' ا

والنَّطْنُفُ : عَقْر الجِنْرُح. ونطَّف الجرحَ والحُنْرَاجَ نَطْنَاً : عقره .

والنَّطَف والنَّطِف : اللؤلؤ الصافي اللون ، وقبل : الصفار منها ، وقبل : هي القرَّطة ، والواحدة من كل ذلك نَطَفة ونُطفة ، شبهت بقطرة الماء . والنَّطفة ، بالتحريك : القرط . وغلام مُنطَّف : مُقرَّط . ووصفة مُنطَّفة ومُنتَظفة أي مُقرَّطة بتُومتَيُ . قَرْط ؛ قال :

كأن ذا فَدَّامة مُنَطَّفا قَطَّفا قَطَّفا وَطَّفا وَطَّفا وَطَّفا وَطَّفا وَطَّفا وَال الأَعشى:

يَسْعَى بها ذو زُجاجاتٍ له نَطَفُ ، مُعْتَمِلُ مُعْتَمِلُ مُعْتَمِلُ

وتَنَطَّفَتِ المرأة أي تَقَرُّطت .

والنُّطْفة والنُّطافة: القليل من الماء ، وقيل: الماء القليل يَبقى في القربة ، وقيل: هي كالجُرْعة ولا فيعل للنُّطفة. والنُّطفة: الماء القليل يبقى في الدَّلُو ؛ عن اللحياني أيضاً ، وقيل: هي الماء الصافي ، قل أو كثر ، والجمع نُطف ونِطاف، وقد فرق الجوهري بين هذين اللفظين في الجمع فقال: النُّطفة الماء الصافي ، والجمع النُّطاف، والنُّطفة ماء الرجل، والجمع نُطف. قال أبو منصور: والعرب تقول للمُوينة القليلة نُطفة، وللماء الكثير نُطفة ، وهو بالقليل أخص ، قال: ورأيت أعرابياً شرب من رَكية يقال لها سُفية وكانت غزيرة الماء فقال: والله إنها لنطفة باردة ؛ وقال ذو الرمة فجعل الخير نُطفة:

تَقَطُّعُ مَاءُ الْمُزْنِ فِي نُطَّفِ الْحَمْرِ

وفي الحديث : قال لأصحابه : هل من وَضوء ? فجاء رجل بنُطفة في إداوة ؛ أراد بها ههنا الماء القلسل ، وبه سمى المنيُّ نُطفة لقلته . وفي التنزيل العزيز : ألم يك نُطْفة من مني " يُمْني . وفي الحديث : تخـيروا لنُطَهَكُم ، وفي رواية : لا تجعلوا نُطَهَكُم إلا في طهارة ، وهو حث على استخارة أم الولد وأن تكون صالحة ، وعن نكاح صحيح أو ملك بمين . وروي عن النبي ، صلى الله عليه وسلم ، أنه قال : لا يزالُ الإسلامُ نزيد وأهله ويَـنْقُصُ الثَّـركُ وأهله حتى بسير الراكب بن النُّطنتين لا مخشى إلاَّ جوراً ؛ أراد بالنطفتين بجر المشرق وبجر المغرب، فأما بجر المشرق فإنه ينقطع عند نواحي البصرة، وأما بجر المغرب فمُنْقَطَعُهُ عند الْقُلْـزُم ؛ وقال بعضهم:أراد بالنطفتين ماء الفُرات وماء البحر الذي يلي جُدّة وما والاها فكأنه ، صلى الله عليه وسلم ، أراد أن الرجل يسير في أرض العرب بين ماء الفرات وماء البحر لا يخاف في طريقه غـير

الضّلال والجَور عن الطريق ، وقيل : أراد بالنطفتين بحر الروم وبحر الصين لأن كل نطفة غير الأخرى ، والله أعلم بما أراد ؛ وفي رواية : لا يخشى جـوراً أي لا يخاف في طريقه أحداً بجـور عليه ويظلمه . وفي الحديث : قطعنا إليهم هذه النّطفة أي البحر وماء. وفي حديث علي ، كرم الله وجهه : ولينه لم عند النّطاف والأعشاب ، يعني الإبل والماشة ، النطاف : جمع نُطْفة ، يريد أنها إذا وردت على المياه والعُشب يدعُها لترد وترعى . والنطفة : التي يكون منها الولد .

والنَّطْفُ : الصُّ . والنَّطْفُ : القَطْر . ونطَّف الماء ونطنف الحب والكوز وغيرهما ينطف وسَنْطُنُف نَطْعًا وتُطوفاً ونطافاً ونَطَفاناً: قَطَرَ . والقرُّبة تَنْطف أَى تقطرُ من وَهُي أَو مَرْب أو سُخْف.ونَطَفانُ الماء: سَيَلانُه.ونطَف الماءُ ينطنُف وينطف إذا قطر قليلًا قليلًا . وفي صفة السيد المسيح ، على نبينا وعليه الصلاة والسلام: ينطفُ رأسه ماء . وفي حديث ابن عمر ، رضي الله عنهما : دخلت على حفصة ونكو سائها تنطف . وفي الحديث : أَن رجلًا أَتَاه فقال : يا رسول الله رأيتُ 'ظلَّة تنطف سمناً وعسلًا أي تقطُر . والنُّطافة ُ : القُطارة . والنَّطُنُوف : القَطنُور . وليلة نطنُوف : قاطرة تمطر حتى الصباح . ونطفَت آذان الماشية وتُنطُّفت: ابتلَّت بالماء فقطَرت ؛ ومنه قول بعيض الأعراب ووصف لبلة ذات مطر: تَنْطف آذان ضأنها حتى الصاح . والناطف : القُبيُّط لأنه يتنطَّف قبل استضرابه أي يقطر قبل خنورته ؛ وجعل الجعدي الحمر ناطفاً فقال:

> وبات فَريق يَنْضَحُسُونَ كَأَمْـا سُقُوا ناطِفاً، مِن أَذْرِعاتٍ، مُفَلَـْفَلَا

والتَّنَطُّف : التَّقَرُّورُ . وأَصاب كَنْزَ النَّطف ، ولهُ حديث ، قال الجوهري: قولهم لوكان عنده كنُّز النَّطف ما عدا ؛ قال: هو اسم رجل من بني يَوْ بوع كان فقيراً فأغار على مال بعث به باذان إلى كسرى من اليمن، فأعطى منه يوماً حتى غابت الشمس فضربت به العرب المثل ؛ قال ابن بري : هذا الرجل هـ و النَّطفُ بن الحَيْبَرِي أحد بني سَلِيط بن الحرث بن يَرْبُوعٍ ، وكان أصاب عَمْيَتَى جوهر من اللَّطمة التي كان باذان أرسل بها إلى كسرى بن هُر مُنز ، فانتهب بنو حَنظلة َ فَقُتِلت بِهَا عَسِم بوم صَفْقة المُشْتَقّر ، ورأيت حاشية بخط الشيخ رضي الدين الشاطي ، رحمه الله ، قال: قال ابن دريد في كتاب الاشتقاق: النَّطف اسمه حطَّان ، قال ابن بري : ويقال النطف رجل من بني يربوع كان فقيراً مجمل الماء على ظهره فينطف أي يقطُّر ، وكان أغار على مال بعث بـ باذان إلى کسری .

نظف: النّظافة: النّقاوة. والنّظافة: مصدر التنظف، والفعل اللازم منه نظنف الشيء، بالضم، نظافة، فهو نظيف: حَسَن وبَهُو . ونظيّفه ينظيّفه تنظيفاً أي نقاه . وفي الحديث: أن الله تبارك وتعالى نظيف يُحب النّظافة . قال ابن الأثير: نظافة الله كناية عن تنزهه من سبات الحدث وتعاليه في ذاته عن كل نقص، وحبّه النظافة من غيره كناية عن خلوص نقص، وحبّه النظافة من غيره كناية عن خلوص عن الغيل والحيد وأمثالها، ثم نظافة القلب عن الغيل والحيد وأمثالها، ثم نظافة الملعم العبادات. ومنه الحديث: نظيّفوا أفواهكم فإنها طرق الترآن أي صُونوها عن اللّغو والفيحش والغيبة والنمية والكذب وأمثالها ، وعن أكل الحرام والتنظيف: والحدث والمؤال والتناؤورات والحدث على تطهيرها من النجاسات والسؤال. والنظف:

تكافى النظافة . واستنظفت الشيء أي أخذته نظيفاً كله . وفي الحديث : تكون فتنة تستنظف العرب أي آخذته كله ؛ ومنه قولهم: استنظفت ما عنده واستغنت عنه . والمنظفة : سُمَّة تُنخذ من الحوص. واستنظف الوالي ما عليه من الحراج : استوفاه ، ولا يستعمل التنظيف في هذا المعنى ؛ قال الجوهري : يقال استنظف الحراج ولا يقال نظفته .

ونظف الفصيل ما في ضرع أمه وانتظفه : شرب جميع ما فيه ، وانتظفته أنا كذلك . قال أبو منصور: والتنظف عند العرب التنطش والتقزاز وطلب النظافة من واثعة غمر أو نقي ز هومة وما أشبهها، وكذلك غسل الوسنع والدّر ن والدّنس . ويقال للأشنان وما أشبهه : نظيف ، لتنظيفه اليد والثوب من غمر المرق واللحم ووضر الودك وما أشبه . وقال أبو بكر في قولهم نظيف السراويل : معناه أنه عفيف الفر ج ، يكنى بالسراويل عن الفرج كما يقال هو عفيف الميزر والإزار ؛ قال متهم بن نـو يُور م يرثي غفيف المناز والإزار ؛ قال متهم بن نـو يُور م يرثي أخاه :

### حُلْنُو تُشَائِلُهُ عِفَيفِ الْمِنْزُرَ

أي عفيف الفرج . قال : وفلان تنجِس السراويل إذا كان غير عفيف الفرج . قال : وهم يَكنون بالثباب عن النفس والقلب ، وبالإزار عن العفاف ؛ وقال غيره :

فَشَكَكُتُ بِالرُّمْحِ الْأَصَمُّ ثِيابَه

وقال في قوله :

فسُلتِي ثِيابِي مِن ثِيابِكِ تَنْسُلِ

في الثياب ثلاثة أقوال: قال قوم الثياب ههنا كناية عن الأمر؛ المعنى اقطعي أمري من أمرك ، وقيل : الثياب

كناية عن القلب ؛ المعنى سُلتي قلبي من قلبك ، وقال قوم : هذا الكلام كناية عن الصريمة ، يقول الرجل لامرأته ثيابي من ثيابك حرام ، ومعنى البيت إني في خُلُت لا تَرْضَيْنه فاصر ميني ، وقوله تنسُل تَبين وتَقْطَع ، ونسَلت السنُ إذا بانت ، ونسَل دِيش الطائر إذا سقط .

نعف : النَّعْفُ من الأرض : المكان المرتفع في اعتراض، وقبل : هو ما انْحَدَر عن السَّفْع وغَلُظُ وكان فيه صُعود وهُبوط ، وقبل : هو ناحية من الجبل أو ناحية من وأسه ، وقبل : النعف ما انحدر عن غِلَظ الجبل وارتفع عن مَجْرى السيل ، ومثله الحَيْفُ ، وقبل : النعف أما ارتفع عن الوادي إلى الأرض وليس بالفليظ، وكذلك نعف التل ، قال :

## مِثْلُ الزُّحالِيفِ بِنَعْفِ التَّلُّ

وقيل: النعف ما انحدر من حُزونة الجبل وارتفع عن مُنْحَدَر الوادي فما بينهما نعف وسَر و وخَيْف ، والجمع نِعاف . ونَعْف الرملة: مُقدَّمها وما استر ق مُنها ؟ قال ذو الرمة:

## فطعن بنعف معقلة العدالا

يريد ما استرق من رَمُله ، والجمع مـن كل ذلك نِعاف . ونيعاف تُنعَف ، عـلى المبالغة : كبيطاح بُطّت . وفي النوادر : أخذت ناعِفَهَ التُنَّة وراعِفَتها وطارفتها ورعافها وقائدتها ، كل هذا مُنْقادها .

وانتَعَف الرجل: ارتقى نَعْفاً. والنَّعْفَة ': ذَوْابة النَّعْلُ. والنَّعْفَة ': ذَوْابة النَّعْلُ. والنَّعْفَة ' والنَّعْفَة ': أَدَم بَضَرِب خَلْف سَرْخ الرَّحْل. والنَّعْفَة ' والنَّعْفَة ' : أَدَمَة تَضْطَر ب ' خَلْف آخِرة الرَّحْل من أعلاه ، وهي العَذَبة ' والدَّوْابة . وفي حديث عطاء: وأيت الأسود بن يزيد قد تَلقَف في قطيفة ثم عقد هدبة

القطيفة بنعفة الرّحل ؛ قال ابن الأَثير : النعفة ، بالنحريك ، جلندة أو سير يُشدّ في آخرة الرحل يعلّق فيه الشيء يكون مع الراكب ، وقيل : هي فضلة من غشاء الرحل تنشقتى سيوراً وتكون على آخرته . وأنتَعَفّت الشيء : تركته إلى غيره .

وناعفت الطريق : عار َضته . والنعفة في النعـل : السّير الذي يضرب ظهـُـرَ القَـدَم مـن قِبَـلِ وحشيّها .

ويقال: ضَعِيف نَعِيف إنساع له. والانتعاف: وضُوح الشخص وظهُوره. ويقال: من ابن انتَعَف الراكب أي من أبن وضَح ومن أبن ظهر. والمُنتَعَف : الحَد بين الحَزن والسَّهْل ؛ قال السَعث:

## بُمُنْتَعَفِ بِينِ الْحُرُونَةِ وِالسَّهُلِ ِ

نغف : النعَف ، بالتحريك والفين معجهة : دود يسقط من أنوف الغنم والإبل ، وفي الصحاح : الدود الذي يكون في أنوف الإبل والغنم ، واحدته نفقة . ونغف البعير ، كثر نعقه . والنعف : دود طوال سود وغير ، وقيل : هي دود طوال سود وغير وخضر تقطع الحرث في بطون الأرض ، وقيل : هي دود عقف ، وقيل : غضف تَذْسَلَخ عن الخنافس ونحوها ، وقيل : هي دود بيض يكون فيها ماء ، وقيل : دود أبيض هي دود بيض يكون فيها ماء ، وقيل : دود أبيض يكون في النوى إذا أنقع ، وما سوى ذلك من الدود فليس بنعف . وفي الحديث : أن يأجوج ومأجوج يسلسط الله عليهم فيه لكنهم النعف فيأخذ الزمان سلسط على يأجوج ومأجوج النعف فيصحون في رقابهم ؛ وفي طريق آخر : إذا كان في آخر الزمان سلسط على يأجوج ومأجوج النعف فيصحون فرسي أي مو ق ؛ النعف ، بالتحريك : هو الدود الذي يكون في أنوف الإبل والغنم . وفي حديث الذي يكون في أنوف الإبل والغنم . وفي حديث

الحديبية : دَعُوا محمداً وأصحابه حتى يموتوا موت النعَف ؛ والنغَفُ عند العرب : ديدان تَولَّدُ في أَجواف الحيوان والناس وفي غراضيف الحياشيم ، قال : وقد رأيتها في رؤوس الإبل والشاء . والعرب تقول لكل ذليل حقير : ما هو إلا نغفة ، تشبه بهذه الدودة . ويقال للرجل الذي تحتقره : يا نَغفة ، وإنما أنت نغفة .

والنغفتان : عظمان في رؤوس الوَجْنتَين ومن تحركهما يكون العُطاس . التهذيب : وفي عظمي الوجْنتين لكل رأس نفقتان أي عظمان ، والمسوع من العرب فيهما النَّكَفتان ، بالكاف ، وهما حدًّا اللَّحْيين من تحت ، وسيأتي ذكرهما . قال الأزهري : وأما النفقتان بمناهما فما سمعته لغير الليث .

والنغَفُ : ما 'يخرجه الإنسان من أنفه من 'مخاط يابس. والنغَفة ' : المُستحقر ، مشتق من ذلك والنغفة أيضاً : ما يبيس من الذَّنِين الذي يخرج من الأنف ، فإذا كان رطباً فهو ذَ نين ؛ ومنه قولهم لمن استقذروه : يا نَـعْفة ' !

نغف : التهذيب: روى الأزهري عن المؤرج قال: نفَقْت السُّويق وسفَفْته وهو النَّفِيفُ والسَّفِيفَ لسفيف السّويق ؛ وأنشد لرجل من أزد شنُوءة :

> وكان نصيري مَعْشَراً فطَحا بهم ننفيف ُ السّويق ، والبُطون ُ النواتِق ْ

وقال : إذا عظُم البطن وارتفع المعَدُ يقال لصاحبه ناتِق .

نفنف: النُّقْنَف: الهواء، وقيل: الهواء بين الشيئين ؟ وكل شيء بينه وبين الأرض مَهْوَّى ، فهو نَفْنَفُ ؟ قال ذو الرمة : امرىء القيس :

كأني ، غَداة البين يوم تحمَّلُوا لدى سَمُراتِ الحَيِّ،ناقِفُ حَنْظَلِ

ويقال : حنظل ُ نَقيِف أَي مَنْقُسُوف ؛ وفي رجز كعب وابن الأكوع :

لكن غُذاها حَنْظُلُ نَقِيفُ

أي منقوف ، وهو أن جاني الحنظل ينقفها بظافره أي يضربها ، فإن صو"تت علم أنها مدركة فاجتناها . ونقف الظليم الحنظل ينقفه وانتقفه : كسره عن هبيده . ونقف الر"مانة إذا قشرها ليستخرج حبّها . وانتقفت الشيء : استخرجته . ونقف البيضة : نقبها وخرج منها . ونقف الفرخ البيضة : نقبها وخرج منها . والنقف : الفرخ حين يخرج من البيضة ، سمي باسم المصدر . أبو عبرو : يقال للرجلين جاءًا في ثقاف واحد ونقاف واحد إذا جاءًا في مكان واحد ؟ أبو عبرو . وأحد ونقاف واحد إذا جاءًا في مكان واحد ؟ أبو عبرو من بيضة واحدة .

وأنقف الجراد': رمى ببيضه . وقولهم : لا تكونوا كالجراد رَعَى وادياً وأنقف وادياً أي أكثر بيضه فيه . والنَّقَفة كالنَّجفة ، وهي وُهيدة صغيرة تكون في رأس الجبل أو الأكمة . وجِذْع نقيف ومَنْقُوف: أكلته الأرضة' . وأنقفتك المنخ أي أعطيتك العظم تستخرج مُخة . والمنقوف : الرجل الحفيف' الأخذعين القليل' اللحم .

ومنْقافُ الطائر: مِنقارُه في بعض اللغات. والمنْقاف: عظمُ دُورَبْبَّة تَكُونَ في البحر في وسطه مَشَقُّ تُصْقل به الصَّحف ، وقيل : هو ضَرَّب من الودَع .

ورجل نَـقّاف : ذو نَـظر في الأشيـاء وتدّبـير .

ترَى قُرْطَهَا من حُرَّةِ اللَّيْتِ مُشْرِفاً ؛ على هَلَـَكُ ، في نَـَفْنَفَ يَــ يَـتَطوَّحُ

الأصعي: النفنف مهنواة ما بين جبلين . والنفنف: المتفازة . والتقناف : البعيد ؛ عن كراع . ونفانف الكتبد: نواحيها ؛ وصفع الحبل الذي كأنه جدار مبني مستو نتفنف، والرسمية من شفتها إلى قعرها نفنف . والنفنف : أسناد الجبل التي تعلوه منها وتهبيط منها فتلك نفانف ، ولا تثنبت النفانف شيئاً لأنها خشينة غليظة بعيدة من الأرض . ابن الأعرابي : النفنف ما بين أعلى الحائط إلى أسفل ، وبين السماء والأرض ، وأعلى البثر إلى أسفل .

نقف : اللبث : النَّقْف كَسْر الهامة عن الدماغ ونحو ذلك كما يَنْقُفُ الظلمِ الحَنْظلِ عن حبه . والمُناقَفة : المضاربة بالسيوف على الرُّؤوس . ونقَف رأسه يَنقُفه نَقْفاً ونقَحه : ضربه على رأسه حتى مخرج دماغـه ، وقبل : نقَفه ضربه أبسر الضرب ، وقبل : هو كسر الرأس على الدماغ ، وقبل : هو ضربـك إياه بو منح أو عصا ، وقد ناقَفْت الرجل مُناقفة ونقافاً . يقال: اليوم قحاف وغداً نقاف أي اليوم خَمْر وغداً أمْر، ومن رواه وغداً ثقاف فقد صعَّف. وفي حديث عبد الله بن عمرو : اعْدُهُ اثنى عشر من بني كعب بن لؤى ثم بكون النَّقْف والنَّقاف أي القتْل والقتال ؟ والنقْفُ : هشم الرأس ، أي تَهيجُ الفتن والحروب بعدهم. وفي حديث مسلم بن عُقْبة المُرِّي: لا يكون إلا الوقاف ثم النّقاف ثم الانتصراف أي المُواقَّفة في الحرب ثم المنباجَزة السيوف ثم الانصراف عنها .

وتَنقَّفْت الحنظل أي شققته عن الهَبِيد ؛ ومنه قول

والنَّقَّاف : السائل ، وخص بعضهم به سائل الإبل والشاء ؛ قال :

> إذا جماء نتشاف يعُمله عياله كلويل العصاء نكتبته عن شياهيها

> > التهذيب: وقال لبيد يصف خمراً:

لَذَيْدًا وَمُنْقُوفًا بِصَافِي مُخْيِلَةٍ ، من الناصع المُحَمُّودِ مِن خَمَّر بابلا

أراد بمزوجاً بماء صاف من ماء سحابة، وقيل: المَـنْـ قُوف الْمَـبُرْ وُل من الشراب، نقفته نقفاً أي بَرَـ كته. ويقال: نحت النحاتُ العُود فترك فيه مَـنْقفاً إذا لم يُسعم نَـحْته ولم يُسوء، وقال الراجز:

كِلْنَا عَلَيْهِنَ بُمُدِّ أَجُوَا ، لَمُ يَدَعِ النقافُ فيه مَنْقَفَا ، لِلا انْتَقَى من حَوْفِه ولَجَفًا

يريد أنه أنعم نحته . والنقّاف : النحّات الخشب .

نكف: النكف : تنعيتك الدمن عن خديك بإصبعك ؛ قال:

فبانُوا فلولاً ما تذكر منهمُ منالحِلنْفِ، لمُ يُنْكَفُ لعَينيكُ مَدْمَعُ

وفي التهذيب : فماتُوا . ونكفَت الدمع أنكفه نكفه نكفاً إذا نحيته عن خد ك بإصعك . وفي حديث علي علي عليه السلام : جعل يضرب بالمعلول حتى عرق جبينه وانتكف العرق عن جبينه أي مسحه ونحاه . وفي حديث حنين : قد جاء جيش لا يُكت ولا يُنكف أي لا يحص ولا يبلغ آخره ، وقيل : لا يوله لا يعد » في شرح القاموس: يسوق ، وقوله : «شاها» في الشرح الذكور : عاليا .

لا يَنقط ع آخره كأنه من نكف الدمع . والنكف ُ: مصدر نَكَفَّت الغَثُ أَنكُفه نَكْفاً أَي أَقَطَعته وذلك إذا انقطع عنك ؛ قال ابن برى: قول الجوهرى أى أقطعته قال كذا في إصلاح المَنْطق ، وقال : يقال أقطعت الشيء إذا انقطع عنك . ويقال : هذا غيث لا 'بِنْكُفُ' ، وهذا غيث ما نَكَفَنَاه أي ما قطعناه ؛ قال ابن سده: وكذلك حكاه ثعلب قطعناه بغير أَلَف ، وقد نكفناه نكفاً . وغن لا يُنكف: لا يَنْقطع . وقلب لا يُنكف : لا يُنْزَح . وهذا غيث لا يَنكُفه أحد أي لا يعلم أحد أبن أقصاه . ورأبنا غَمْنًا ما نكفَه أحد سار بوماً ولا يومــين أي ما أقطعه . وفلان محر لا 'بنكف أي لا 'ينزح. التهذيب : وماء لا يُنكف ولا يُنزح . وقال ابن الأعرابي: نكف المثرُّ ونكشَها أي نزَّحَها ، وعنده سُجاعة لا تُنكف ولا تُنكش أى لا تُدرك كلها . وفي نوادر الأعراب: تَناكَف الرجلان الكلام إذا تَعَاوَرَاه . ونَكف الرَّجِلُ عَنِ الأَمْر ، بالكسر ، نَكَفَأُ واسْتَنْكُفُ : أنف وامتنع . وفي التنزيل العزيز: لن يَسْتَنْكِفُ المسيحُ أن يكون عبد الله ولا الملائكة المقرَّبون . ورجل نكف : يُسْتَنكف منه. الأزهري: سبعت المنذري يقول: سبعت أبا العباس وسئل عن الاستنكاف في قوله تعالى : لن يستنكف المسيح ، فقال : هو أن يقول لا ، وهو من النكف والوَّكَفِّ . يقال : ما عليه في ذلـك الأمر نكفُّ ولا و كَـفُ ، فالنكف : أن يقال له سُوء . واستنكف ونكف إذا دَفَعَه وقال : لا ، والمفسرون يقولون الاستنكاف والاستكبار واحد، والاستكبار: أَن يَتَكَبِّر ويتعظُّم ، والاستنكاف : ما قلنا . وقال الزجاج في ذلك: أي ليس يستنكف الذي يزعمون أنه إله أن بكون عبد الله ولا الملائكة المقرّبون وهم أكبر

من البشر، قال: ومعنى لن يستنكف أي لن يأنف، وأصله من نكفت الدمع إذا نحيته بإصبعك عن خدك، قال: فتأويل لن يستنكف لن يتنقبض ولن يمتنع من عبودة الله. ويقال: نكفت من ذلك الأمر أنكف نكفاً إذا استنكفت منه. وحكى الجوهري عن الفراء قال: ونكفت، بالفتح، لغة. ونكفت عن الشيء أي عدكت مثل كنفت. ويقال: ضرب عن الشيء أي عدكت مثل كنفت. ويقال: ضرب هذا فانتكف فضرب هذا. والإنتكاف: مشل النجم:

## ما بال ُ قلب راجع انتكافا ، بعد التَّعَزُّي ، اللَّهُو َ وَالإِيجافا ?

ونَكِفَ نَكَفاً وانتكف : تَبَرَّا وهو نحو الأول . قال ثعلب : وسئل النبي ، صلى الله عليه وسلم ، عن قولهم سبحان الله ، فقال : هو الانتكاف ، ثم فسره ثعلب فقال : هـ و التبرَّو من الأولاد والصواحب ، وفي النهاية : فقال إنكاف الله من كل سُوء أي تنزيه وتقديسه . يقال : نَكِفْت من الشيء واستنكفت من الشيء واستنكفت منه أي أنفت منه ، وأنكفته أي نزَّهنه عما يُسْتَنْكُفُ .

اللحياني: النكف ذر به تحت اللَّغْدَين مثل الغُدد. والنَّكُفة ': الداغصة' والنَّكُفة ' والنَّكُفة ': ما بين اللَّحين والعُنْق من جانبي الحُلقوم من قُدُم من ظاهر وباطن. وقيل: هي غُدَدة في مقبرة ، وفي المحكم: غددة في أصل اللَّحْي بين الرَّأَد وشعبة الأَذن ، وقيل: هو حدّ اللَّحْي ، وقيل: النَّكَفتانِ غُدُّتان تَكْتَنَفان الحلقوم في أصل اللحي ، وقيل: النَّكَفتان لحبتان الحلقوم في أصل اللحي ، وقيل: النَّكَفتان لحبتان من الحن الله في أصول الأذنن من الحن بن اللحين ، وقيل: هما عُقْدتان ربما سقطتا من وجع الحلق فظهر لهما حَجْم . ونكف الرجل من وجع الحلق فظهر لهما حَجْم . ونكف الرجل

نكفاً: أصابه ذلك ، وقيل: النكفتان العظمان الناتئان عند شحمة الأذنين يكون في الناس وفي الإبل، وقيل: هما عن يمين العنشقة وشمالها ، وهو الموضع الذي لا يَنبُتُ عليه شعر ، وقيل: النكفتان من الإنسان غند تان في الحلق بينهما الحلقوم ، وهما من الفرس طرفا اللحيين الداخلان في أصول الأذنين ، الفرس طرفا اللحيين الداخلان في أصول الأذنين ، والجمع من ذلك كله: نكف ، بالتحريك . ابن الأعرابي : النكف المائغدان اللذان في الحلق وهما جانبا الحلقوم ؛ وأنشد:

فطتو عَن بيضعة والبَطن خِف ، فقدَ قَنها ، فأبت لا تَنْقَذَف ، فغر َفتها فَتَلقاها النَّكَف

قال: والمنكنوف الذي يشتكي نكفته ، وهو أصل اللهزمة. ونكفت الإبل، فهي مُنكفة إذا ظهرت نكفاتها. والنكفة : اللهزمتان. والنكفة : وجع يأخذ في الأذن. الليث: النفكة لفة في النكفة .

والنّكاف والنّكاث ، على البدل : الغُدَدة ، وقيل : هو داء بأخذ في النكفّتين ، وهو أحد الأدواء التي اشتقت من العُضُو ، وهو مذكور في حرف القاف . ولمبل مُنكَفّة : أصابها ذلك . والنّكاف : ورم بأخذ نكفتي البعير ، قال : وهو داء بأخذها في حلوقها فيقتلها قتلًا ذريعاً ، والبعير مَنكوف والناقة منكوف والناقة منكوف .

والنكف : وجع يأخذ في البد ، وقد نكيف نكفاً. ونكف أثرَه بنكفه : اعترضه في مكان سهل ؛ قال الأزهري : وذلك إذا عَلا ظلمنها من الأرض غليظاً لا يؤدّي الأثر فاعترضه في مكان سهل ؛ وأنشد ان بري :

ثم استَحَث أذراعه استحثاث ، في المشائل المشائ

والانتِكاف: الميل . وقال بعضهم: انتكفت له فضربته انتُكَافًا أي مِلنت عليه ؛ وأنشد :

لماً انتَكَفَّتُ له فَوَ لَكَى مُدْبِراً ، كَرْ نَفْتُهُ بِهِراوةٍ عَجْراء

ويَنْكَفَ: اسم مليك من ملوك حِمْير . ويَنْكَفُ: موضع . ويومُ نَكِيف: وقعة كَانْتُ بِينَ قُدْرِيش وبين بني كِنانة .

نهف : أهمله اللبث . وقال ابن الأعرابي : النَّهُــفُ للسُّحَدُّر .

نوف : ناف الشيء نو فا : ارتفع وأشرف . وفي حديث عائشة تصف أباها ، وضي الله عنهما : ذاك طو د منيف أي عال مشرف . نف الشيء ينوف إذا طال وارتفع . وأناف الشيء على غيره : إنه لمنيف وأشرف . ويقال لكل مشرف على غيره : إنه لمنيف وقد أناف إنافة ؛ قال طرفة :

وأَنافَتْ بهَوادٍ تُلُعٍ ، كَوُنْدُوعٍ نُشَدُّبُونُ عَنها القُشُرُ

ومنه يقال : عشرون ونيّف لأنه زائد على العقد . الأَزهري : ومن ناف يقال هـذه مائة ونَيّف ، بتشديد الياء ، أَي زيادة ، وهي كلام العرب ، وعوامُّ الناس يخففون فيقولون : ونيف ، وهو لحن عند الفصحاء . قال أبو العباس : الذي حصّلناه من أقاويل حدّاق البصريين والكوفيين أنَّ النيّف من واحدة إلى ثلاث ، والبيضع من أربع إلى تسع . ويقال : نيّف فلان على الستين ونحوها إذا زاد عليها ؛ وكلُ ما زاد

على العَقْد ، فهو نيّف ، بالتشديد ، وقد يخفف حتى يبلغ العَقْد الثاني . ابن سيده : النيف الفضل ؛ عن اللحياني . وحكى الأصعي : ضع النيف في موضعه أي الفضل ؛ وقد نيّف العدد على ما تقول . قال : والنيّنف والنيّنف والنيّنف ، كميت وميّت ، الزيادة . والنيّف والنيّفة : ما بين العَقْدين لأنها زيادة ، يقال : له عشرة ونيّف ، وكذلك سائر العقود . قال اللحياني : يقال عشرون ونيف ومائة ونيف وألف ونيف ، ولا يقال نيف إلا بعد عَقْد ، قال : وإنما قبل نيف لأنه زائد على العدد الذي حواه ذلك العَقْد .

وأنافت الدراهم على كذا: زادت . وأناف الجبل وأناف الجبل وأناف البيناء ، فهو جبل مُنيف وبناء مُنيف أي طويل ؛ وقال ابن جني في كتابه الموسوم بالمعرب: وأنت تراهم قد استحدثوا في حَبْله من قوله:

لما رأيت الدَّهُر جَهُماً حَبُّلُهُو

حرف مد أنافوه على وزن البيت ، فعد ي أنافوه وليس هذا بمعروف ، وإنما عد ال لأنه في معنى زاد . ونيف العَدَد على ما تقول : زاد ، وأورد الجوهري النيف الزيادة ، والنياف في ترجمة نيف ، قال : وأصله الواو ؛ قال ابن بري : شاهده قول ابن الرقاع :

وامرأة مُنيفة ونياف : تامّة الطول والحُسن. وجمل نياف وناقة نياف : طويلا السّنام ؛ قال ابن بري : شاهده قول زياد الملقطيّ :

والرَّحْل فوق ذات ِ نَـوْف ٍ خامس٢

۱ قوله «ولدت ترابیه» کذا بالاصل، ولمله ولدت برابیة، واحدة الروایي.

٢ قوله « خامس » كذا في الأصل بالحاه ، ولعله بالجم .

قال ابن جني : ياء كل ذلك منقلبة عن واو لأنه من النوف الذي هو العُلُو والار تفاع ، قلبت فيه الواو تخفيفاً لا وجوباً ، ألا ترى إلى صحة صوان وخوان وصوار ؟ على أنه قد حكي صيان وصيار ، وذلك عن تخفيف لا عن صنفه ووجوب ، وقد يجوز أن يكون نياف مصدراً جارياً على فعل معتل مقدر ، فيُجرى حينند منجرى قيام وصيام ، ووصف به كا يوصف بالمصادر ، وقصر نياف . قال الجوهري : وناقة نياف وجمل نياف أي طويل في ارتفاع ؟ قال الراجز :

أَفْرُغُ لأَمْثَالِ مِعَى أَلَافٍ ، كَيْنَهُلُ نِيَافٍ مَا يَنْبَعُنَ وَخِي عَيْهُلُ نِيَافٍ

والوَخْيُ : حُسن صوت مشيها . قال إبن بري : وحق النّياف أن يذكر في فصل نوف . يقال : ناف ينوف أي طال ، وإنما قلبت الواو ياء على جهة التخفيف، ومنه قولهم : صوان وصيان وطوال وطيال ؛ قال أبو ذويب الهذلي :

رآهـا النُواد، فاسْتُضِلُ ضَلاك، ، نِيافاً من البِيض الحِسان العَطابِل وقال جربر:

والحيلُ تَنْحِطُ الكُماة ، وقد رأى لَمْعَ الربِينَةِ النَّيَافِ العَيْطَلِ أَواد بالجِبلِ العالي الطويل ؛ وقال آخر :

كل كِناز لَحْمُهُ نِيافٍ ، كالمَلَمُ المُنوفي على الأَعْرَافِ وَقَالَ آخِر :

يأوي إلى طائِقه الشناهاف ، بين حوامي وتنب نياف

الطائق': الأنثف' يَنْدُرُ من الجبل . والرنَبُ : العَسَبُ ؛ العَسَبُ ؛ وأنشد أبو عمرو لأبي الربيع :

والرحْلُ فوقَ جَسْرَةٍ نِيَافِ كَبْداء جَسْر ، غير ما أزْدِهافِ

وقال امرؤ القيس :

نِيافاً تَزِلُ الطيرُ عن قُدُ'فاتِه ، بَظَلُ الضَّبابُ فوقَه قد تَعَصَّرا

وبعضهم يقول : جمل نَـيَّاف ، على فَيْعَال ، إذا ارتفع في سيره ؛ وأنشد :

يَتْبَعْنَ نَيَّافَ الضُّحَى عُزاهِلا

قال أبو منصور : رواه غيره :

يتبعن زُيَّافَ الضحى

قال : وهو الصحيح . وقال أبو عمرو : العزاهِلُ التامُ الخَلْقِ . وفَلاة " نِياف" : طويلة عريضة؛ قال:

إذا اعْتَلَى عَرْضَ نِيافٍ فِلْ ، أَذْرَى أَسَاهِيكُ عَتَيِقٍ أَلَّ ، أَذْرَى أَسَاهِيكُ عَتَيِقٍ أَلَّ ، بِعَطْفِ ضَبْعَيْ مَرْحٍ شِمِلْ

ويروى: بأو ب. والنو ف : أسفل الذ يُل لزيادت وطوله ؛ عن كراع. والنو ف : السنام العالي ، والجمع أنواف، وخص بعضهم به سنام البعير ، وبه سمي نو ف البكالي . والنو ف : البطر ، وكل ذلك في معنى الزيادة والارتفاع. ابن بري : النو ف البطر ، وقيل الفرج؛ قال همام بن قبيصة الفزاري حين قتله وازع بن دوالة :

تَعِسْتَ ابنَ ذاتِ النَّوْفِ ! أَجْهِزْ على امْرِيءِ برى المَـوْتَ خَيْرًا مِن فِرارِ وأكثرَما

ولا تَنْر كَنْي كَالْحُشَاشَةِ ، إنَّـني صَبُور ، إذا ما النَّكْسُ مِثْلُكُ أَحْجَمَا

وروي عن المؤرّج قال: النوّف المَصُّ من النّدي، والنّوف الصوت. يقال: نافَت الضّبُعة تَنُوف نَوْفاً.

ونَنَوْف : اسم رجـل . ويَنُوفُ : عَقَبَة معروفة ، سيت بذلك لارتفاعها ؛ وأنشد أحمد بن مجيى :

عُقابُ ۚ يَنُوفُ لَا عُقابُ القَواعِلِ

ورواه ابن جني : تَنُوف ، قال : وهو تَفَعُلُ من النو ف ، وهو الارتفاع ، سببت بذلك لعلوها ؟ الجوهري : وينوف في شعر امرىء القيس هَضْبة في جبل طي ، ، وبيت امرىء القيس هو قوله :

كأن دِثاراً حَلَّقَت بلَـبُونِه عقاب بنوف ، لا عقاب القواعل

قال: والمعروف في شعره تنوف ، بالتاء ، ويروى تنوفي من قريش . تَنُوفِي الْمِيْ من قريش . الجوهري : عبد مناف أبو هاشم وعبد شمس ، والنسبة إليه منافي ؛ قال سيبويه: وهو بما وقعت فيه الإضافة إلى الثاني دون الأول لأنه لو أضف إلى الأول لالنبس ، قال الجوهري : وكان القياس عَبْد ي الإلالة اللبس .

#### فصل الهاء

هتف : الهَتْفُ والهُتَافُ : الصوت الجاني العالي ، وقيل: الصوت الشديد . وقد هتّف به هُنسافاً أي صاح به . أبو زيد : يقال هتَفْت بفـلان أي دعَوْتُه ، وهتفْت

إذ الفاء من تنوفي روايتان : الفتح والكسركما في معجم ياقوت .
 وله « عبدي » كذا هو في الاصل تبما للجوهري .

بفلان أي مدّحته . وفلانة 'يُمتف بها أي تذكر بجبال . وفي حديث حنين : قال اهتف بالأنصار أي نادهم وادعهم ، وقد هتف يَهتف هتفاً . وفي حديث بدر : فجعل يَهتف بربه أي يدعوه ويُناشِده . ابن سيده : وقد هتف يهتف هتفاً ، والحمامة تَهتف ، وسمعت هاتفاً يَهتف إذا كنت تسمع الصوت ولا تُبضر أحداً . وهتفت إلحامة هتفاً : ناحت ؟ قال ابن بري : ويقال هتفت الحمامة ؟ وأنشد لنصيب :

ولا انتنى ناسبيك بالليل ، ما بكت ، على فَنن ، ورقاء ظَلَتْ 'تَهَمَّتُفُ

وحَمامة هَنُوف : كثيرة الهُناف . وقوس هَنُوف وهَنَفَى : مُرِنَّة مصَوَّتة ؛ وأنشد ابن بري للشماخ :

هَتُوفَ إذا ما جامع الظبيَ سَهْمُها ، وإن ربع منها أَسْلَمَتُه النَّوافِرُ

وربح هَتُوف : حنّانة ، والاسم المَتَغَى . وقوس هتّافة : ذات صوت . وقال في ترجمة همز : قوس هَمَزى شديدة الهَمْز إذا نتْزع فيها ؛ قال أبو النجم:

> أَنْحَى شِمالاً هَمَزَىٰ نَصُوحا ، وهَنَفَى مُعْطِية طَرُوحا ا

> > وقوس هَـتَـفَى : تهتف بالوتر .

هجف : الهيجَفُ : الطويل الضخم ؛ التهذيب في ترجمة جرهم في الرباعي : قال عبرو الهذلي :

فلا تَتَمَنَّنِي ، وتَمَنَّ جِلْفاً جُراهِمَة ، هِجَفَّاً كَالجِبال

لا غَناء عنده . والهَبِحَفُّ : الظليم الجافي الكثيرُ الزَّفُّ، والهزَفُّ مثله ، وقيل : الهجفُّ الظليم المُسينُّ ؛ قال ابن أحمر :

> وما بَيْضَاتُ ذِي لِبَدِ هِجَفَّ ِ سُقِينَ بِزَاجِلَ ، حَنَى رَوْيِنَا

قال ابن درید : وسألت أبا حاتم عن قول الراجز : وجَفَرَ الفَحْلُ فأضْحى قد هَجَفُ ، واصْفَرَ ما اخْضَر من البقل وجف .

فقلت: ما هَجَف ? فقال: لا أدري ، فسأ لت التُورُرِي فقال: هَجَف لحقت خاصرتاه بجنبيه ؛ وأنشد فيه ببتنا . الجوهري: الهجّف من النعام ومن الناس الجاني الثقيل ؛ قال الكميت :

> هو الأَضْبُط الهوّاسُ فينا سُجاعة "، وفيمنَ يُعاديه الهِجَفُ المُثقَّلُ

وانهَجَفَ الظبْي والإنسان والفرس: انْغُوفَ مَن الجُوع والمرض وبدت عظامه من الهُزال وانْعَجَف. وهَجِفَ هَجَفاً إذا جاع ، وقيل: هجف إذا جاع واسترخى بطنه. أبو سعيد: العَجْفةُ والهَجْفَةُ ، واحد وهو من الهزال ؛ وأنشد لكعب بن زهير:

مُصَعَلَكًا مُغْرَبًا أَطرافُه هَجِفا

ابن بري : والأَهْجَفُ الضام ، والأُنثى هَجْفَاء ؛ قال : . .

تَضْحَكُ سُلَسَى ، أَن رَأَتْنِي أَهْجَفَا نِضُواً ، كَأَشْلاء اللَّجَامِ أَهْمِفَا

القاموس: والهجفة النع تكذا بالاصل مضبوطاً ، وعبارة القاموس: والهجفة ، كفرحة ، المجفة ، قال شارحه : وهو من الهزال ، قال كمب بن زهير النع .

والمِجَفُ والْمَجَفْجَفُ : الرَّغِيبُ البطن ؛ قال :

قد عَلِمَ القومُ بنو طَريف ، أَنْكُ شَيخُ صَلِفُ ضَعِيف ، هَجَفْجَفُ لضِرْسه حَفِيف

هجنف: طَليم هَجَنَّف : جافٍ.

هدف: الأزهري: روى شهر بإسناد له أن الزبير وعهر و
ابن العاص اجتمعا في الحيخر فقال الزبير: أمّا والله لقد كنت أهد فت لي يوم بدر ولكني استبقيتك لمثل هذا اليوم ، فقال عمرو: وأنت والله لقد كنت أهدفت لي وما يسر أني أن لي مثلك بفر أي منك ؛ قال شهر: قوله أهد فت لي ، الإهداف الد نو منك والاستقبال لك والانتصاب. يقال: أهدف لي الشيء ، فهو مهد ف ، وأهد ف لك السحاب والشيء إذا انتصب ؛ وأنشد:

ومِنْ بني ضَبّة كَهْفُ مِكْهَفُ ، إنْ سال يوماً جَمْعُهُم وأَهدَفُوا

وقال: الإهداف الدنو. أهدف القوم أي قر بوا. وقال ان شميل والفراء: يقال لماً أهد وَمَت لي الكوفة نزلت، ولما أهد فَت لهم تقر بوا. وكل شيء وأيته قد استقبلك استقبالاً ، فهو مهد ف ومستهد ف. وقد استهدف أي انتصب، ومن ذلك أخذ الهد ف لانتصابه لمن يَوْمِيه ؛ وقال الرّقيان السّعدي يذكر ناقته:

تَرْجُو اجْتِبِارَ عَظْمِهِا ، إِذْ أَزْحَفَتْ فَأَمْرَعَتْ ، لمَّنَا إليك أَهْدَفَتْ

أي فَرَ بُتَ وَدَنَت . وفي حديث أبي بكر : قال له ابنه عبد الرحمن : لقد أهدفت لي يوم بدر فضفت

عنك ، فقال أبو بكر : لكنك لو أهدفت لي لم أضف عنك أي لو لجئات إلي لم أغدل عنك ، وكان عبد الرحمن وعمرو يوم بدر مع المشركين ؛ وضفت عنك أي عَدَلَث وملِئت ؛ قال أبن بري : ومنه قول كعب :

## عَظِيمُ وَمَادِ البينَّتِ كِخْتُلُ بِيتُهُ ، إلى هَدَّفٍ لم كِخْتَجِبْهُ غُيُوب

وغيُوب: جمع غَيْب ، وهو المطمئن من الأرض. والهكاك : المُشرِف من الأرص وإليه يُللجاً ؟ وبودى:

## عظيمُ رماد القِدُرِ رَحْبُ فِناؤه

يقال لكل شيء دنا منك وانتصب لك واستقبلـك : قد أهدَف لك الشيء واستهدف . وفي النوادر : يقال جاءت هادفة <sup>د</sup> من ناس وداهفة وجاهشة <sup>در</sup> وهاجشة <sup>در</sup> بمعنى واحد . ويقال : هل هدَف إليكم هادف أو هبَش هابس ? يستخبره هل حدَث ببلده أحد سوى مَن كان به . والهدَفُ : الغَرض المُنْتَضَلُ ْ فيه بالسهام . والهَدَّفُ : كل شيء عظيم مرتفع . وفي الحديث : أن النبي ، صلى الله عليه وسلم ، كان إذا مر مهدّ في ماثل أو صدّ في مائل أسرع المشيّ ؟ الهدَفُ كُلُّ بِنَاءَ مُرتفع مُشْرُف، والصدَفُ نحُو من الهَدف ؟ قال النضر : الهدّفُ مَا تُرفيع وبُنني من الأرض للنِّظال ، والقرِّطاسُ ما 'وضع في الهدَّف ليُرمى ، والغرَّض ما 'ينصب شبُّه غرَّ بال أو حَلَّتَة ؛ وقال في موضع آخر : الغرض المبدف . ويسمى القرطاس هدَ فأ وغرَ ضاً ، على الاستعارة . يقال : أهدَف لك الصيدُ فارْمِه ، وأكثبُ وأغرَض مثله. والهدَّف: حَيْد مرتفع من الرمل ، وقيل هو كلُّ شيء

مرتفع كيئيود الرمل المشرفة ، والجمع أهداف ، لا يُكسَّر على غير ذلك . الجوهري : الهدّف كل شيء مرتفع من بناء أو كثيب رَمْل أو جبل ؛ ومنه سمي الغرض هدّفاً وبه شبه الرجل العظم . ابن سيده : والهدّف من الرجال الجسيم الطويل العنق العريض الألواح ، على التشبيه بذلك ، وقيل : هـو التشييل النّدُوم ، ؛ قال أبو ذؤيب :

إذا الهَدَفُ المِعْزَابُ صَوَّبِ وأَسَهُ ، وأَعْجَبِهِ ضَفَوْ مَن النَّلَةِ الحُطْلِ

قال أبو سعيد في قوله الهدَف المعزابُ قال : هذا راعي ضأن فهو لضأنه هدَف تأوي إليه ، وهذا ذم الرجل إذا كان راعي الضأن . ويقال : أحمقُ من راعي الضأن ، قال : ولم يُود بالخَطَل استر خاء آذانها ، أراد بالخُطْل الكثيرة تخطل عليه وتتنبعه . قال : وقوله الهدَف الرجل العظيم خطأ ، قال ابن بري : الهَدَف الرجل العظيم خطأ ، قال ابن والمعزال : الذي يرعى ماشيته بمعز ل عن الناس ، والمعزال : الذي عزب بإبله . وضَفُو : اتساع من المال . والحُطْل : الطويلة الآذان .

وأهدَف على النلّ أي أشَرَف . وامرأة مُهدِفة أي لَخيمة . ورَكَبُ مُستهدِفُ أي عَريض مَرتفع ؛ قالًا :

وإذا طَعَنْتَ طَعَنْتَ فِي مُسْتَهِدِفِ ، رابي المَجَسَّةِ بالعَبِيدِ مُقَرَّمَـدِ أي مُرتفع منتصِب. وامرأة مُهْدفة: مرتفعة الجَهاز. وأهدف لك الشيء واسْتَهْدَف : انتصب ؛ وقول الشاعر :

> وحتى سَمَعِنْنا خَشْف بَيْضَاء جَعْدة ، على قَدَمَيْ مُسْنَتَهُدُوفٍ مَتَقَاصِر ١ النابغة الذياني .

يعني بالمستهدف الحالب يتقاصر للحلب ؛ يقول : سمعنا صوت الرعفرة تتساقط على قد م الحالب . والهد فق : الجماعة من الناس والبيوت ؛ قال عقبة : رأيت هد فق من الناس أي فر قة . الأصمي : غد فق وغد فق وهد فق وهد فق بعنى قط عة . ابن الأعرابي : الد في الغريب ، قال الأزهري : كأنه بعنى الد هف والمادف ، وقيل : المدف الجماعة الكثيرة من الناس يقيمون وينظ عنون . وهد ف إلى الشيء : أمر ع ، وأهد ف إليه ل بحاً .

هذف : سائق مَذَ اف أَ: سَريع ؛ قال :

تُبْطِرُ أَذَرْعَ السَّائقِ الْهَذَّافِ بعَنَقِ من فَوْرُه زَرَّافِ

وقيل: الهذَّافُ السريع من غير أَن يشترط فيه سَوْق، وقد هَذَفَ بَهْذِفُ إِذَا أَسرع، وجاء مُهْذِفًا مُهْذَبًا مُهْذَلًا بَعنى واحد.

هوف: الهَرْفُ : مُجاوزة القَدَّر في النَّناء والمدّح والإطناب في ذلك حتى كأنه يَهْدُر. وفي الحديث: أن رُوفقة جاءت وهم يَهْرِ فون بصاحب لهم ويقولون: ما رأينا يا رسول الله مثل فلان ، ما سِرنا إلا كان في قراءة ولا نزلنا إلا كان في صلاة ؛ قال أبو عبيد : يَهْرِ فون به أي يَمدحونه ويُط نبون في الثناء عليه . وفي المثل : لا تَهْرِ ف بَا لا تَعْرِ ف ، وفي رواية : قبل أن تعرف ، أي لا تمدح قبل التجربة ، وهو أن تذكره في أول كلامك ولا يكون ذلك إلا في حمد وثناء . التهذيب: الهَرْف شبه الهَدَيان من الإعجاب بالشيء .

يقال : هو يَهْرِفُ بفلان نهارَه كله هَرْفاً . ويقال لبعض السباع يَهْرِف لكثرة صوته . ويقال : هرَفت بالرجل أهر ف هرَفاً . ابن الأعرابي : هَرَف إذا

هذى ؛ والهَرَّفُ : مدَّحُ الرجل على غير معرفة . والهَرَّفُ : ابتداء النبات؛ عن الهَرَّفُ : ابتداء النبات؛ عن ثعلب . وهرَف السَّبُع يَهْر فُ هرْفاً : تابع صوته. وأهرف الرجل مثل أحرَف أي نَما مالُه. وأهرَفَت النخلة أي عَجَّلت إتاءها .

هوشف : الهر شَـن ف والهر شَفَـة : العجوز البالية الكبيرة . ويقال للناقة الهر مة : هر شَـنَة وهر دَشّة . وعجوز هر شَـنَة وهر شَـنّة ، بالفاء والباء . ودلو ف هر شفّة : بالية متشنّجة ، وقـد اهر شَـنَة . والهر شَـنة : خرقة يُنشَف بها الماء ؛ قال :

كُلُّ عَجُوزٍ ، رأْسُها كالكِفَة ، تَسْعَى بَجُف ٍ معها هِرَ شُفَة

والهر شُفّة : صوفة الدّواة ، وهي أيضاً صوفة أو خرقة يُنسَّف بها الماء ؛ وفي نسخة : ماء المطر من الأرض ، ثم تعصر في الإناء ، وإنما يفعل ذلك إذا قلّ الماء ؛ قال الراجز :

> ُطُوبی لِمَن کانت له هر ْشُفَهُ ! ونَشَفَهُ \* يَمُلاُ منها حُقَهُ

أبو عبيد : الهرشقة قطعة خرقة بجبل بها الماء أو قطعة كساء أو نحوه ينشق بها ماء المطر من الأرض ثم تعصر في الجنف وذلك من قبلة الماء ويقال لصوفة الدّواة إذا يبست هرشقة ، وقد هر شفت واهر سَّفَت ، والهر شفّ من الرجال : الكبير المهزول ، والهر شفّ : الكثير الشرب ؛ عن السيرافي ، أبو خيرة : التّهر شف التحسي قليلًا .

هزف: هَزَ فَتُه الربح تَهْزِ فُه هَزْ فَأَ: اسْتَخَفَّتُه. والهزَ فُ : الجَافي من الظَّلْمَان ؛ وقال بعقوب: هو

قول أميّة :

وشُوَّدُتْ سَبْسُهُم، إذا طَلَعَتْ اللَّمَتُ اللَّهِ كُنَّمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ال

شُوَّدْت : ارتفعت ، أراد أن الشبس طلعت في فُنشَمة فكأنما عَبَّمَتْها .

وفي حديث أبي ذر، رضي الله عنه : والله ما في بيتك هفة ولا سُفّة ؛ المُفّة : السحاب لا ماء فيه ، والسُفّة : ما يُنسَج من الحوص كالزّبيل ، أي لا مشروب في بيتك ولا مأكول . وشهدة هف : لا عسل فيها . وفي التهذيب : شهدة هفة . وعسل هف : وقيق ؛ قال ساعدة :

لتَكَشَّفَتُ عن ذِي مُثُونٍ نَيْرٍ ، كَالرَّبُطِ لا هِفَّ ، ولا هُو مُخْرَبُ

مُخْرَبُ : تُرك لم يُعَسَّلُ فيه . وقال أبو رحنيفة : الهف ، بغير هاء ، الشهدة الرقيقة الخفيفة القليلة العسل. قال يمقوب : يقال تشهدة إهاف ليس فيها عسل ، فوصف به .

والهَفَّاف : البرَّاق . وجاءنا على هَفَّانِ ذَاكِ أَي وقَتْهُ وحِينه .

وثوب هَفّاف وهَفْهاف : يَخِفُ مع الربح ، وفي الصحاح : أي رقبق سُفّاف . وربح هَفّافة وهفهافة : سريعة المَر". وهَفَتْ تَهِف هُمَقاً وهفيفاً إذا سبعت صوت هُبوبها . وفي حديث علي ، كرم الله وجهه ، في تفسير السّكينة : هي ربح هَفّافة أي سريعة المُرور في هُبوبها . والربح المُفّافة : الساكنة الطّيّة أن الأزهري في حديث علي ، رضي الله عنه ، اقوله « بالجلب» بالجيم هو السواب وقد تقدم في شوذ بالحاء المعبقة في البت وتفيره وهو خطأ . راجع مادتي جلب وخلب .

الجاني الغليظ مثــل الهِجَفُّ ، وقيــل : الهِزَفَّ الطويل الريش .

هؤرف: الهُزُّرُوفُ والهزَّراف:الطَّلَيم. والهزَّراف: الحَنيفُ السريع وربا نُعِتَ به الظلم. وظليم هزَّرَوْفُ : سريع خَنيف، وقد هزَّرَف في عَدُّوه هزَّرَفَة ". قال ابن بري : الهزَّرِ في "الكثير الحركة، والهُزُّرُوف السريع ؛ قال تأبَّطَ شراً يصِف طَليعاً:

من الحُصُّ هُزُورُوفُ يَطِيرِ عِفاؤه ، إذا اسْتَدُورَجَ الفَيْفاء مَدَّ المَغابِنا

أَزَجُ زَلُوجٌ هِزْرِنِيُ وَفَازِفُ ، هِزَفُ يَبُذُ النَّاجِياتِ الصَّوافِنَا

قال : وقيل الهُزْرُوفُ العظيم الحُلَثْق ؛ ذكره ابن بري في هزف .

هطف : الهَطِفُ : اسم رجل وهو أبو قبيلة كانوا أول من نتحت الحِفان ؟ وقال الأزهري : بنو الهَطِف حَيُّ من العرب ذكره أبو خِراش الهذلي فقال :

> لو كان حَيِّــاً لفاداهُم بُمُتْرَعة من الرَّواويق، من شِيزى بَني المَطيف

> > والهُطُّفي : اسم .

هفف : الهَفيف : سُرْعة السير . هَفُ يَهِفُ هَفيفاً : أسرع في السير؛ قال ذو الرمة :

إذا ما نعَسْنا نَعْسة قُلْتُ غَنْنا يَجْرَرُ قَاءَ وَارْفَحْ مِن هَفِيفِ الرَّواحِلِ

وهَفَّت هافئة من الناس أي طَرَأَت عن جَدَّب. وغيرٌ هِفُّ: لا ماء فيه. والهِفُ ، بالكسر: السحاب الرقيق لا ماء فيه ؛ قال ابن بري: ومنه

أنه قال في تفسير قوله تعالى : أن يأتيكم التابوت فيه سكينة من ربكم ، قال : لها وجه كوجه الإنسان ، وهي بعد ربح أحسر . ورجل هَفّاف القييص إذا نُعِت بالحِفّة ؛ وقال ذو الرمة في الفازية ا :

وأَبْيَضَ هَفَافِ القَمِيصِ أَخَذَٰتُهُ ، فَجُنْتُ بِهِ القَومِ مُغْنَصًا قَسْرِا

أراد بالأبيض قلنباً عليه شعم أبيض ، وقمييص القلب : غِشاؤه من الشعم ، وجعله هفافاً لرقاته ؟ وأما قول ان أحمر :

كَبَيْضَةِ أَدْحِي" بوَعَثِ خَمِيلةٍ ، 'يَهَفَهِفُها هَيْقَ" بجُؤْشُوشِه صَعْلُ

فهمنى 'يهنهها أي 'يحر" كها ويك فكمها لتُقرِخ عن الرّأل . والهَمْهافان : الجناحان لحِفْتِهما ؛ قال ابن أحمر يصف طليماً وبيضه :

يَبِيت يَحُفُهُن بِقَفَقَفَيْهِ ، وَيَلْحَفُهُن مَفْهَافاً ثَنْجِينا

أَي يُلِئْدِسُهُنِ جَنَاحاً، وجعله تُخيناً لَرَواكِ الرّيش. وظِلِ مُفْهَفُ : بارد تَهِف فيه الربح ؛ وأنشد ابن الأَعراني :

أبطكح حَيَّاشًا وظِلًّا هَفَهُفا

وغُرْفة هَفَّافة وهَفْهَافة : مُظلّة باردة . ويقال النجارية الهَيْفاء : مُهَفّقة ومُهفّهَفة وهي الخَيصة البطن الدقيقة الخَصْر ، ورجَل هَفْهاف ومُهفّهُف كذلك ؛ وأنشد :

مُهُفَّهُفَةَ " كَيْضَاءَ غَيْرُ مُفَاضَةً -----------١ قوله « النازنته » كذا في الاصل .

وامرأة مُهَفَهُفَة أي ضامرة البطن . ابن الأعرابي : هَفَهُفَ الرَّجِل إِذَا مُشْتِى بدنه فصار كأنه غُصْن يميد مَلاحة . والهِفَ : الزرع الذي يؤخّر حَصاده فيَنْتَشِر حبه . والهَفّاف : الحنيف ، وقد هفً هَفِيفاً . وريش هَفّاف .

واليَهْفُوف: الجَبَان. ابن سيده: اليَهْفُوف الحديدُ القلب ، وزاد غيره من الرجال ، وهو أيضاً الأحمق. واليَهْفُوف: القَفْر مـن الأرض. ابن بري: أبو عمرو اليَهْفُوف: القلب الحديد ؛ وأنشد:

طائره حدا بقَلْبِ يَهْفُوف

ورجل هِفُ : خنيف . وفي حديث الحسن وذكر الحَجَاج : هل كان إلا حماراً هِفَاً ؟ أي طبّاشاً خنيفاً . وفي حديث كعب : كانت الأرض هفتاً على الماء أي قليقة لا تستقر ، من قولهم وجل هف أي خنيف . وفي النوادر : نقول العرب : ما أحسن خفيف الورق ورقته ، وهي إبردته . وظل هفهاف . وظل .

وزُوْقَاقُ الْمُفَةِ : موضع من البَطِيعة كِشير القَصْبَاء فه مُخْتَرَقَ لَلسُّنُهُن .

والميف ، بالكسر : جنس من السبك صغار . ابن الأعرابي : الهيف المازيتي ، مقصور ، وهو السبك ، واحدته هيفة . وقال عُمارة : يقال اللهف الحُساس ، قال : والهازيي جنس من السبك معروف. وفي بعض الحديث : كان بعض العباد يفطر كل ليلة على هيفة يَشويها ؛ هو بالكسر والفتح ، نوع من السبك ، وقيل : هو الدعموس وهي دويسة تكون في مستنقع الماء .

هقف : الهَقَفُ : قلة سَهْوة الطَّعام ؛ قال ابن سيده : وليس بثبت .

هكف : الهَكَفُ : السرعة في العَدُو وغيره ، وهو فيمُل مات . وهَنْكَفُ : موضَع مُشتق من ذلك ، وقد يكون وباعيّاً .

هلف: الهلئوفة والهلئوف: اللئمية الضخمة الكثيرة الشعر المنتشرة. والهلئوف من الإبل: المُسنّ الكبير الكثير الوبَر ، وهو من الرجال الشيخ القديم المرم المسنّ ، وقيل: الكذّاب. وإذا كبير الرجل وهرم فهو الهلئوف. ورجل همُلفُوف: كثير شعر الرأس واللحية . الجوهري: الهلئوف الثقيل الجاني العظيم اللحية . وقال ابن الأعرابي: الهلئوف الثقيل البطيء الذي لا غناء عنده ؛ قالت المرأة من العرب وهي تُرَقّص ابناً لها:

أَشْبِهِ أَنِّ أَمِنْكُ ، أَو أَشْبِهِ عَمَلُ ! ولا تكونَنَ كَهِلُونْدٍ وَكُلْ،

يُصْبِح فِي مَضْجَعِهِ قد انْجَدَلُ ، وارْق إلى الحَيراتِ زَناً فِي الجَبَلْ

قال ابن بري: المرأة التي ذكر هي منفوسة بنت زيد الفوارس ، قال : والشعر لزوجها قَيْس بن عاصم ، وعَمل اسم رجل وهو خاله ؛ يقول : لا تجاوز نا في الشّبه ، فردّت عليه :

أَشْبِهِ أَخِي أَو أَشْبِهِنْ أَبَاكَا ، أَمَّا أَبِي فَلَن تَنَالَ ذَاكَا ، تَقْصُم أَن تَنَالَه بداكا

و قال آخر :

هلتُّوْفة كأنها جُوالِقُ ، لها فضولُ ولها بُنائقُ

والهلَّـوْفة : العجوز ؛ قال عنترة بن الأخرس :

إغبيد إلى أفنصَى ولا تأخّر ، فكُنْ إلى ساحَتِهم ثم اصْفِر ، تأتيك من هيلونة أو مُعْصِر

يصفهم بالفُجُور وأنك متى أردت ذلك منهم فاقرب من بيوتهم واصفر تأتك منهم الكبيرة والصغيرة .

هنف: الإهناف : ضَحِك فيه فُتُور كَضَحِك المستهزىء ، وكذلك المنهانفة والتَّهائف ؛ قال الكبيت :

مُهَفَهُفَةُ الكَشْحَينِ بَيْضَاءُ كَاعِبُ ، تُهانِفُ للجُهَّالِ مِنًّا ، وتَلْعَبُ

قال إبن بري : ومثله قول الآخر :

إذا هُنَ فَصَلَان الحَديث لأهله، حديث الرانا، فَصَلَانَه بالتَّهانَف

وقال آخر :

وهُن ۚ فِي تَهَانُف ٍ وَفِي قَه ِ

ابن سيده : الهُنْدُوف والهِنافُ ضَحِك فوق التَّبَسم ، وخص بعضهم به ضحك النساء .

وتهانَفَ به : تَضاحَكَ ؛ قال الفرزدق :

من اللُّف أَفْخاداً تَهَانَف للصَّبا ، إذا أَقْسُلَت كانت لَطيفاً هَضِيمُها

وقيل: تَهَانَفَ به تَضَاحَكَ وَتَعَجَّب؛ عَن ثَعَلَب، وقيل: هو الضحِكُ الحَقِيُّ. الليث: الهنافُ مُهَانَفَةُ الجَوَادِي بالضحك وهو النبسم؛ وأنشد:

تَغُضُ الْجُنُفُونَ عَلَى رِسْلِهَا بِحُسْنِ الْهِنَافِ ، وَخَوْنِ النَّظْرَ ،

والمنهائفة أ: المناه عنه أيضاً قبل : أقبل فلان مُهنفاً أي مُسْرعاً لينال ما عندي ؟ قال : وفي نسخة من كتاب الكامل للمبرد : التنهائف الضحك بالسَّخرية . والمنهائفة : المناهعة . وأهنف الصيُّ إهنافاً : مثل الإجهاش ، وهو النهيّو للبكاء . والنهنف : البكاء ؟ وأنشد لعنترة بن الأخرس :

تَكُفُ وتَسْتَبْقِي حَيَاءً وهَيْبَةً لنا ، 'ثم يَعْلُو صَوْتُهَا بالتهنُّفِ

وأهنف الصبي وتهانف : تهيّأ للبكاء كأجهش ، وقد يكون التّهانثف بكاء غير الطفل ؛ أنشد ثعلب والشعر لأعرابي \ :

> تَهَانَفْتَ وَاسْتَبَكَاكَ رَسْمُ الْمَنَازِلِ بِسُوقةٍ أَهْوى ، أَو بِقَارةٍ حَاثُلَ

فهذا همنا إنما هو للرجال دون الأطفال لأن الأطفال لا تبكي على المنازل والأطئلال ؛ وقد يكون قوله نهانفت : تشبّهت بالأطفال في بكائك كقول الكميت:

أَشْيَنْخاً ، كالوَلِيدِ برَسْم دارٍ ، تُسائلُ ما أُصَمَّ عن السُّؤُولُ ؟

أصم أي صَم .

وف : رجل هُوف" : لا خير عنده . والهُوف من الرّياح : كَالْهَيْف ، وهي الباردة الهُبوب ، وفي السحاح : الهوف الربح الحارة ؛ ومنه قول أم تأبط شرًا : والبناه ! ليس بعلنفوف تكنفه هُوف حَشي من صُوف ، وقيل : لم يسمع هذا إلا في كلام أم تأبط شرًا ، وإنما قالته لأن فقر كلامها موضوعة على هذا، ألا ترى أن قبل هذا ما قد مناه من قولها ليس

بعُلْ َ فُوف وبعده حشي من صوف ? فإذا كان ذلك فهو من هيف ، وسنذكره بعد ذلك إن شاء الله تعالى .

هيف: هاف ورآق الشجر بَهِيف: سقط. والهَيْف والهُيْف والهُوف: ربح حارة تأتي من قبل اليمن، وهي النَّكْناء التي تجري بين الجَنُوب والدَّبُور من تحت بَحْرَى سُهَيْل بَهِيف منها ورق الشجر. ابن الأعرابي: نَكْناء الصَّبا والجَنوب مِهْياف ميلواح ميباس للبقل، وهي التي تجيء بين الرَّيجين، وقال الأصعي: المَيْف الجنوب إذا هَبَت بحر ، وقيل: الهيف ديح باردة تجيء من قبل مهَب الجنوب، قال: وهذا لا يوافق الاشتقاق؛ قال الأزهري: الذي قاله الليث إن الهيف ديح باردة لم يقله أحد، والهيف لا تكون إلا حارة . ابن سيده: وقيل الهيف كل ديح ذات صَمُوم تُعَطَّش المال وتُنبَس الرَّطْن عن قال ذو الرمة:

وصَوَّحَ البَقَلَ نَأْآجُ تَجِيء به هَيْفُ كَانِية ' ، في مَرَّها نَكَبُ

وفي المثل: تَدْهَبَتْ هَيف لأَديانها أي لعاداتها لأَنها تُجَفَّف كل شيء وتُيبَسِّه، وتَهَيَّفَ الرجل من المُميْف كل شيء وتُيبَسِه، وتَهَيَّف الرجل من قول المميْف كل يقال تشتى من الشّتاء. والهُوف من قول أم تأبيط شرّاً: تَلُنُهُ هُوف ، إِنمَا بنته على فُعل لِما قبله من قولها: ليس بعلنفُوف ، وما بعده من قولها: حَشِي من صوف، وقبل: هي لغة في المَيْف. وهاف واستهاف : أصابته الهَيْف ، فَعَطِش ؛ أنشد ثعلب :

تَفَدَّ مُنْهِنَ على مرْجَمِ لِللهُوكُ اللَّجامَ المُنْهَافا

ورجل هَيُوفَ ومهِياف وهاف ؛ الأخيرة عن اللحاني : لا يصبر على العطش . ويقال للعطشان : إنه لماف ، والأنثى هائفة . وناقة مهياف وهافة وإبل هافة ، كذلك : تعطش سريعاً . واهتاف أي عطش . قال الأصعي : رجل هَيْفان . والمهياف : السريع العطش ، وقد هاف يهاف هيافاً ، وهافت الإبل تهاف هيافاً ، وهافت الإبل واستقبلتنها بوجوهها فاتحة أفواهها من شدة العطش . وأهاف الرجل : عطشت إبله ؛ قال :

## فقد أَهافُوا ، زعبوا ، وأَنْزَ عُوا

الأصمعي: الهافة الناقة السريعة العطش، وهو من ذوات الياء، وهي المهياف والمهيام . والهيف : جسع أهيف وهيفاء، وهو الضامر البطن . الأزهري في ترجمة فوه : فاهاه إذا فاخره وناطقة ، وهافاه إذا مايله إلى هواه . والهيف ، بالتحريك : وقة الحصر وضهور البطن ، هيف هيفاً وهاف هيفاً ، فهو أهيف ، ولغة تمم : هاف يهاف هيفاً ، وامرأة هيفاء وقوم هيف . وفرس هيفاء : ضامرة . وهيفاء : فرس طارق بن حصة .

#### فصل الواو

وثف : حكى الفارسي عن أبي زيد : وثَـفَه من ثـفاه ، وبدلك استدل على أن ألف ثـفا واو وإن كانت تلك فاءً وهذه لاماً ، وهو بما يفعل هذا كثيراً إذا عـدم الدليل من ذات الشيء .

وجف: الوَجْفُ : سُرْعَة السير . وِجَفَ البعيرُ والفرس بَجِف وجُفاً ووجِيفاً: أَسْرَعَ . والوجِيف: دون التقريب من السير . الجوهري : الوجِيفُ

ضرب من سير الإبل والحيل، وقد وجف البعير يجف وجفاً ووجفاً . وأوجف دابته إذا حثها ، وأوجفته أنا . وفي الحديث : ليس البير بالإيجاف . وفي حديث علي ، كرم الله وجهه : وأوجف الذاكر بلسانه أي حراكه ، وأوجفه راكبه . وحديث علي، عليه السلام:أهون سيرها فيه الوجيف ؛ هو ضرب من السير سربع . وناقة ميجاف : كثيرة الوجيف . وراكب الفرس يُوجف . وراكب الفرس يُوجف . قال الأزهري : الوجيف يصلح للبعير والفرس .

ووَجَف الشيء إذا اضطرب. ووجَف القلب وجِيفاً: خَفَق ، وقلب واجِف . وفي التنزيل العزيز: قلوب يومئذ واجفة ؛ قال الزجاج: شديدة الاضطراب ؟ قال قتادة: وجفت عما عاينت ، وقال ابن الكلبي: خائفة . وقوله تعالى: فما أوجفتم عليه من خيل ولا ركاب ؟ أي ما أعملتم يعني ما أفاء الله على رسوله من أموال بني النضير بما لم يُوجف المسلمون عليه خيلًا ولا ركاباً ، والر كاب الإبل . وفي الحديث: لم يُوجفوا عليه بخيل ولا ركاب ؛ الإيجاف: مُسرعة السير ؛ ويقال أوجف فأعجف ؛ قال العجاج:

ناج طَواه الأَيْنُ مَا وَجَفَا ، طَيِّ اللِّيَالِي زُالْفاً فَزُالُفا ، سَاوَةَ الْمِلالِ حَتَى احْقَوْقَفا

ويقال : استـوْجَف الحُبُّ فَنُوَاده إذا ذهب بـه ؛ وأنشد :

ولكن هذا القلبَ قلبُ مُضَلَّلُ ، .

وحف : الأزهري : الوحف الشعر الأسود ، ومـن النبات الرّيّان . وعُشب وحُف وواحف أي كثير.

وشعر وحْف أي كثير حسن ، ووحَف أيضاً ، بالتحريك . وفي حديث ابن أنكيس : تناهى وحْفُها، هو من الشعر الوحف . ابن سيده : الوحف مسن النبات والشعر ما غَزُر وأَثَت أصوله واسود ، وقد وحِف وو حُوف ، يو حَف وحافة وو حُوفة ، والواحف ؟ قال ذو الرمة :

تَمَادَّتُ عَلَى رَغْمُ المُهَادِي ، وأَبْرَ قَتَّ بأَصْفَرَ مثل الوَّرْسِ فِي واحِفٍ جَثْلِ

والوَحْفاء: الأرض السَّوداء، وقبل: الحَمراء، والجمع وَحانى. والوَحْفة : أَرض مُستديرة " مُر ْتفِعة سوداء، والجمع وحاف". والوَحْفة : صفرة في بطن واد أو سَنَد ناتثة في موضعها سوداء، وجمعها وحاف ؛ قال :

دَعَتْهَا التَّنَاهِي برَوْضِ القَطا ، نَعْفُ الوِحافِ إلى جُلْجُل

والوَحْفَاء: الحَمَراء من الأرض ، والمَسْعاء: السوداء. وقال بعضهم: الوَحْفاء السوداء، والمسعاء الحمراء. والصغرة السوداء وحْفة. أبو خيرة: الوَحْفة القارة مثل القُنَّة غيراء وحمراء تضرب إلى السواد. والوحاف : جماعه ؛ قال رؤية:

وعَهْد أطالال ، بوادي الرَّضْم ، غَيَّرها بين الوحاف السُّعْم

وقال أَبْو عبرو : الوِحافُ ما بين الأَرضين ما وصل بعضَها بعضًا ؛ وأنشد للبيد :

منها وحاف القَهْرِ أو طلنحامُها

والوَحْفاء من الأرض: فيها حجارة سودوليست بحرّة، وجمعها وحافَى . ومَواحِفُ الإبل : مباركها .

وزُبُدة وحُنة ": رقيقة ، وقيل : هو إذا احترق اللبن ورقت الزبدة ، والمعروف رَخْفة . والوحْفة ': الصوت .

ويقال : وَحَفَ الرَّجَلُ وَوَحَّفَ تَوْحَيْفًا إِذَا ضَرِبَ بنفسه الأرض ، وكذلك البعير . ووَحَفَ فلان إلى فلان إذا قصده ونزل به ؛ وأنشد :

لا يَنتُّقي اللهُ في ضَيْفٍ إذا وَحَفا

ووحَفَ وَأُوحَفَ وَوحَفَ وَأُوحَفَ كُله إِذَا أَسْرَعَ. ووحَف إليه وحْفاً: جلس ، وقبل: دَنا. ووحَف الرجلُ والليلُ : تَدانَيا ؛ عن ابن الأعرابي. ووحَف إليه: جاءه وغَشْيَه ؛ عنه أيضاً ؛ وأنشد:

لمًا تَآزَيْنا إلى دِف الكُنْف ، أَقْبِلَت ِ الحُودُ إلى الزّاد تَحِفُ

ووحف البعير والرجل بنفسه وحفاً : رَمَى . والمَّوْحِف : المكان الذي تَبْر ُكُ فيه الإبل . واقة ميحاف إذا كانت لا تفارق مَبْر كها ، وإبـل مواحيف . ومَوْحِف الإبل : مبركها . والمَوْحِف : موضع ، وكذلك وحاف وواحف . والوحف : الجناح الكثير الريش ؛ ووحاف القَهْر : موضع ، وهو في شعر لبيد في قوله :

فصُوائق إن ألينت فيظنَة ، منها وحاف القهر أو طلخامها ا

والمُوَحَف : البعير المَهْزُول ؛ قال الراجز : جَوْن تَرَى فيه الجِبال خُشُّفا ، كما رَأيت الشارف المُوَحَفا

١ قوله « فصوائق » ضبط بضم الصاد في الاصل ومعجم ياقوت، وقوله «أليت» في شرح القاموس : أيمنت، وقوله «طلخامها » كذا في الاصل بالمجمة ، وهو بالمهملة في ياقوت ، وقال : لا تلتفتن الى قول من قال بالحاء معجمة. وقد روي هذا البيت في معلقة ابيد على غير هذه الصورة.

ووحُنهُ أَ: فرس عُسلانهُ بَن الجُلاس الحَنظلي ؛ وفيه يقول :

ما زِلْتُ أَرْميهم بوحْفة َناصِبا

والتوْحِيفُ : الضرب بالعصا .

وخف : الوَخْفُ : ضربك الخطميّ في الطئشت يُوخَفُ ليَختلط . وخَفُ الخطميّ والسويـق وخفاً ووخّته وأوخَنه : ضربه بيده وبلّه ليتنكّبُن ويتلزّج ويصر غَسُولاً ؟ أنشد إن الأعرابي :

> تُسبَع للأصواتِ منها خَفْخَفا ، ضَرْبَ البَراجِيمِ اللَّحِينَ المُوخَفَا

كذلك أنشده البراجيم ، بالياء ، وذلك لأن الشاعر أراد أن يوفئي الجزء فأثبت الياء لذلك ، وإلا فلا وجه له ، تقول : أما عندك وخيف أغسل به وأسي? والوخيف والوخيف : ما أو خفت منه ؛ قال الشاعر صف حماراً وأنناً :

كأن على أكسامًا ، من النامه ؛ وخيفة خطئيي عاء مُبَحْزَج

وفي حديث سلمان : لما احتضر دعا بمسك ثم قال لاسرأته : أوخفيه في تور وانتضعيه حيول فراشي أي اضربيه بالماء ؛ ومنه قيل للخطميّ المضروب بالماء : وفي حديث النخمي : يُوخَف المبيت سيدر فينعسل به ، ويقال للإناء الذي يُوخف فيه : ميخف ؛ ومنه حديث أبي هريرة ، وضي الله عنه ، أنه قال المحسن بن علي ، عليهما السلام : اكشف لي عن الموضع الذي كان يقبله رسول الله ، صلى الله عليه وسلم ، منك ، فكشف عن سُمر ته كأنها ميخف ل لُجين أي مد ها ، وقال : وأماه موخف فقالت الواو

ياءً لكسرة الميم؛ وقال ابن الأعرابي في قول القلاخ : وأو خَفَت أيدي الرجال الغيسلا

قال : أراد خَطران اليد بالفَخار والكلام كأنه يضرب غِسلًا . والوَخيفة : السويق المبلول . ويقال : أتاه بلبن مثل وخاف الرأس . والوَخيفة من طعام الأعراب : أقط مطحون يُذرَ على ماء ثم يصب عليه السمن ويضرب بعضه ببعض ثم يؤكل . والوخيفة : التمر يلقى على الزبد فيؤكل . وصار الماء وخيفة إذا غلب الطين على الماء ؛ حكاه اللحياني عن أبي طيبة .

ويقال للأَحمق الذي لا يدري ما يقول: إنه ليُوخف في الطين ، مثل يُوخف الخِطْمي ، ويقال له أيضاً: إنه لمُوخف أَي يُوخف أَي يُوخف وَبِله كما يُوخف الحِطمي ، والوخفة ويقال له العَجّان أيضاً ، وهو من كناياتهم . والوخفة والوَخفة : شبه الحَريطة من أَدم .

ودف: وَدَف الإِنَاءُ: قطرَ . والوَدُفَةُ : الشَّحَمَة . وودَفَ الشَّحْمُ ونحوه يَدِف : سالَ وقطرَ .

واسْتَوْدَفْت الشحمة أي اسْتَقْطُوْتِهَا فَوَدَفْت . واسْتَوْدَفَت المرأة ماء الرجل إذا اجتمعت تحته وتقبَّضت لئلاً يفترق الماء فلا تحمل ؛ عن ثعلب .

والأداف : الذكر لقطرانه ، المهزة فيه بدل من الواو ، وهو مما لزم فيه البدل إذ لم نسمعهم قالوا وداف . وفي الحديث : في الأداف الدية ، يعني الذكر . قال ابن الأثير : سماه بما يقطر منه مجازاً وقلب الواو همزة . التهذيب : والأداف والأذاف ، بالدال والذال ، فرج الرجل ؛ قال الشاعر :

أُو ْلَجَ فِي كَعْشَبِهِا الأَدافا

قال أبو منصور : قبل له أداف لما يُدف منه أي

يقطُر من المني والمَـذي والبول ، وكان في الأصل وُدافاً ، فقلت الواو همزة لانضمامها كما قَال تعالى: وإذا الرسل أُقتَّت ، وهو في الأَصل وُقتَّت . ابن الأَعرابي : ىقال لــُظارة المرأة الوَدَفَة ُ والوَدَفَة ُ والوَّذَرَّة . قال ابن برى : حكى أبو الطب اللغوى أَن المني يسمى الوَدْف والوُداف ، بضم الواو . وفي الحديث : في الوداف الغُسل ؟ الوُ داف الذي يقطر من الذكر فوق المذى . وفلان يَسْتُوْد ف معروف فلان أي يسأَله . واستو دفَ اللَّــَن : صبَّه في الإناء. والوَدْفة والوَدِيفة : الرَّوْضة الناضرة المُتَخيِّلة . وقال أبو حازم : الودَفة ، بفتح الدال ، الروضة الخضراء من نبت ، وقيل الخضراء الممطورة اللينة العُشب ، وقالوا : أصبحت الأرضكلها ودَفة واحدة خصبًا إذا اخضرت كلها . قال أبو صاعد : يقال وديفة من بقل ومن عُشب إذا كانت الروضة ناضرة متخيّلة . يقال : حَلَثُوا في وديفة مُنْكَرَة وفي غَذِيمة منكرة . ووَ دُفَةُ الأَسدي : من نُشْعَرائهم .

وذف : الوَدْف والوَدَ فان : مشية فيها الهيزاز وتبَغير ، وقد وذَف وتودْف . والتودْف : الإسراع . وفعل ذلك وذفان كذا أي حدثانه . وفي الحديث : أنه ، عليه السلام ، نزل بأم مَعْبَد وَدْفان مَخْرجِه إلى المدينة أي عند مخرجه ؛ قال ابن الأثير : وهو كما تقول حدثان مخرجه وسُرْعانه . والتود ف : مقاربة الحطو والتبختر في المشي ، وقيل : الإسراع . ووَدْفة : موضع .

التهذيب: الأداف والأذاف فرج الرجل ، والوَذَافة والوَذَافة والوَذَافة والوَذَافة والوَذَافة والوَذَاف أَن الحجاج قام يَتوَذَاف بمكة في سِبْتَيْن له بعد قتله ابن الزبير حتى دخل على أسماء بنت أبي بكر، رضي الله عنهما؟

قال أبو عمرو: التوكُونُ التبختر، وكان أبو عبيدة يقول: التوذف الإسراع؛ وقال بشر بن أبي خاذم: يُعطي النَّجائبَ بالرِّحال كأنتها بقر الصَّرائم، والحِيادَ تَوَدَّفُ

أراد ويعطي الجيادَ . ويقال : مرَّ يتُودَّف ، بذال معجمة ، إذا مرَّ 'يقارب الخطو ويحرك مَنكِبيه .

ورف: ورك النبت والشجر يَرِف ورفاً ووركاً ووركاً ووركاً ووركاً ووريناً ووروفاً: تنعم واهاتزاً. ورأيت لخضرته بهنجة من ربة ونعمته وهو وارف أي ناضر رفاف شديد الخضرة ؛ قال أبو منصور : وهما لغتان رف يَرِف ووركف يَرِف ، وهو الرافيف والوريف . ووركف الظل : أتسع . ابن الأعرابي : أوركف الظل ووركف وورف إذا طال وامت ، والظل وارف أي واسع ممتد ؛ قال الشاعر يصف زمام الناقة :

وأَحْوَى كَأَيْمِ الصَّالِ أَطَّـرَقَ بعدَما حَبَا نَحْتَ فَيْنَانٍ ، مَن الظّلُّلُ ، وارِف

وارف : نعت لفَينان ، والفَينانُ : الطويل ؛ وأنشد ابن بري لمُعقَر بن حبار البارقي :

> من اللأفي سَنابِكُهُنَّ سُمْ ، أَخَفَّ مُشاشَهَا لَيْنَ وريفُ

وقد ورَف الظلُّ يَرِفُ وَرَفاً ووريفاً أي اتَسَع ـ وَرَفاً وورَيفاً وورَزْفة ؟ ورَف البعيرُ وغيره وزْفاً وورَزيفاً وورَزْفة ؟ قال ابن سيده : أرى الأخيرة عن اللحياني وهي مُسترابة : أسرع المشي ، وقيل : قارب خُطاه كزف . ابن الأعرابي : وزرَف وأورز ف إذا أسرع . والوزيف : سُرعة السير مثل الرَّفيف . وفي بعض والوزيف : سُرعة السير مثل الرَّفيف . وفي بعض

القراءات: فأقبلوا إليه يَزِفُون ، بتخفيف الغاء ، من وزَف يَزِف إذا أسرع مثل زَف يَزِف ؛ قال اللحياني: قرأ به حمزة عن الأعش عن ابن وثاب ؛ قال الفراء: لا أعرف وزَف يَزِف في كلام العرب وقد قرىء به ، قال : وزعم الكسائي أنه لا يعرفها ، وقال الزجاج : عرف غير الفراء يَزِفُون ، بالتخفيف ، وقال الزجاج : عرف غير الفراء يَزِفُون ، بالتخفيف ، بعنى يُسرعون . ووزَفَه وَزُفاً : استعجله ، بمانية . ووزف إليه : دنا . وتوازف القوم : دنا بعضهم من بعض ؛ كلناهما عن ثعلب . والتوازف : المُناهدة في النفقات . يقال : توازفوا بينهم ، وقال : هي صحيحة ؛ وأنشد :

عِظام الجِفانِ بالعشيّةِ والضُّعى ، مشاييط للأبدانِ عند التّوازُنوِ

وسف: الوَسَف: تَسَقُقُ مِيدُو في اليد وفي فخذ البعير. قال ابن سيده: الوسف تشقق ببدو في مقدَّم فخذ البعير وعجزه عند مؤخَّر السَّمَن والاكتناز، ثم يَعُم جسده فيتقشَّر جلدُه ويتوسَّف، وقد توسَّف، وربما توسَّف الجلد من داء وقُوباء، وتوسَّفت النمرة كذلك ؛ قال الأسود بن يعفُر:

وكنت ، إذا ما قُررِّبَ الزاد ، مُولَعاً بكل كُنت بكل مُولَعاً بكل المُوسِّفِ

كميت: تَمرة حمراء إلى السواد. وجَلَدْة: صُلبة. لم توسَّف: لم تُقَسَّر. وتوسَّفَت أوبار الإبل: تطايرت عنها وافترقت. الفراء: وسَّفْته إذا قشرته. وتمرة منُوسَّفة: مقشورة. أبو عمرو: إذا سقط الوبر أو الشعر من الجلد وتغير قيل توسَّف. والتوسُّف: التَشَرُّر؛ قال جرير:

 ١ قوله رد عند » كتب بازائه في طرة الاصل غير وهو الذي في شرح القاموس .

وهذا ابن قَيْن جِلْدُه يَتُوسُفُ

ابن السكيت : يقال للقر ح والجُدَرِيّ إذا يَبِس وتقرّ ف وللجرب أيضاً في الإبل إذا قفَل : قد توسف جلده وتقشقش جلده ، كله بمعنى .

وصف : وصف الشيء له وعليه ومناً وصفة " : حَلاه ، والهاء عوض من الواو ، وقيل : الوصف المصدو والصفة ألحِلية ، الليث : الوصف وصفك الشيء بحِليته ونعنه . وتواصفوا الشيء من الوصف . وقوله عز وجل : وربنا الرحمن المستعان على ما تصفون ؛ أواد ما تصفونه من الكذب . واستوصفه الشيء : سأله أن يَصِفه له . واتصف الشيء : أمكن وصفه ؛ قال سعم :

وما 'دمیّة" من 'دمی میّسنا نَ ، مُعْجِبة 'نَظَراً واتّصافا ا

اتَّصف من الوصف . واتصف الشيء أي صاد مُتواصفاً ؛ قال طرَّفة بن العبد :

إنَّى كَفَانِيَ مَن أَمْرٍ هَمَمَّتُ بِهِ حَادِثُ كَجَادِ الْحُدَاقِيُّ الذي انْصَفَا

أي صار موصوفاً مجسن الجوار . ووصف المهر : توجه لحسن السير كأنه وصف الشيء . ويقال المهر إذا توجه لشيء من حسن السير : قد وصف معناه أنه قد وصف المشي. يقال : مَهُر حين وصف ووصف المُهر أذا جاد مشيه ؟ قال الشماخ :

إذا ما أَدْ لَجَتْ ، وَصَغَتْ يداها لا الإدْ لاجَ ، لَيلة لا هُجوع

۲ قوله « دمیة من دمی » أنشده في مادة میس : قریة من قری،
 وأراد الشاعر میسان فاضطر فزاد النون کما نبه علیه المؤلف
 مناك .

يريد أجادت السير . وقال الأصمعي : أي تَصِف لها إدلاجَ الليلة التي لا تَهْجَعُ فيها ؛ قال القُطامي :

وقيدَ إلى الظّعينةِ أَرْحَبَيُّ ، جُلالُ هَيْكُلُ يَصِفُ القِطارا

أي يَصف سيرة القطار .

وبَيْعُ لَـُـُواصَفةِ : أَن يبيع الشيء من غير رُؤية . وفي حديث الحسن أنه كره المُواصَّفة في البيع؛ قال أحمد بن حنبل : إذا باع شيئاً عنده على الصفة لزمه البيع، وقال إسحق كما قال ؛ قال الأزهري : هذا بيع عـلى الصفة المضمونة بلا أجل نُمِيَّز له ، وهو قول الشافعي ، وأهلُ مكة لا يجيزون السُّلُّـم إذا لم يكن إلى أجل معلوم . وقال ابن الأثير: بيع المواصفة هو أن يبيع ما لس عنده ثم يَبتاعَه فيدفَعَه إلى المشتري ، قبل له ذلك لأنه باع بالصفة من غير نـَظر ولا حـيازَة مـلك . وقوله في حديث عبر ، رضي الله عنه : إن لا تَشفُّ فإنه يَصفُ أَى يَصْفَهَا ، يُويِد الثوبِ الرقيقِ إِنْ لَم يَنْ مَنْهُ الجسد فإنه لرقئته يصف البدن فيظهر منه حَجْم الأعضاء، فشبَّه ذلك بالصفة كما يصف الرجل سلْعُتُه. وغلام وَصيف : شاب ، والأنثى وصيفة . وفي حديث أم أعن : أنها كانت وصفة لعبد المطلب أي أمـة ، وقد أوصف ووصف وصافة . ان الأعرابي : أوْصَفَ الوصفُ إذا تم قَدُّه ، وأوصَفت الجاربة، وو صنف وو صفاء وو صنفة و وصائف . وأما أبو عبيد فقال : و صيف بيّن الو صافة ، وأما ثعلب فقال : بيِّن الإيصافِ ، وأَدْخلاه في المصادر الـتي لا أفعال لما . و في حديث أبي ذر" ، رضي الله عنه : أن النبي ، صلى الله عليه وسلم ، قال له : كيف أنت وموت مي يُصيب الناس حتى يكون البيت بالوصيف? الوَصيف : العبد ، والأمنة وصيفة " ؛ قال شهر :

معناه أن الموت يكثر حتى يصير موضع فبر يُشترى بعبد من كثرة الموت ، مثل المنوتان الذي وقع بالبصرة وغيرها . وبيت الرجل : قبره ، وقبر الميت : بيته . والوصيف : الحادم ، غلاماً كان أو جارية . ويقال وصنف الغلام إذا بلغ الحدمة ، فهو وصيف بين الوصافة ، والجمع و صفاء . وقال ثعلب : وربا قالوا للجارية وصيف بين الوصاف ، والجمع الوصاف ، والجمع الوصاف ، والجمع الوصاف ، والجمع الوصاف ، والمجمع بصف لك ما تتعالج به .

والصّفة: كالعِلْم والسواد. قال: وأما النحويون فليس يريدون بالصفة هذا لأن الصفة عندهم هي النعت، والنعت هو اسم الفاعل نحو ضارب، والمفعول نحو مضروب وما يرجع إليهما من طريق المعنى نحو مثل وشبه، وما يجري بجرى ذلك، يقولون: وأيت أخاك الظريف، والظريف هو الموصوف، والظريف هو الصفة، فلهذا قالوا لا يجوز أن يضاف الشيء إلى صفته كما لا يجوز أن يضاف الشيء إلى صفته كما لا يجوز أن يضاف المشيء إلى صفته عنده، ألا ترى أن الظريف هو الأخ ?

وطف: الوطكف : كثرة شعر الحاجبين والعينين والعينين والأشفار مع استرخاء وطول ، وهو أهون من الز"بَب، وقد يكون ذلك في الأذن ؛ رجل أوطكف بين الوطكف وامرأة وطنفاء إذا كانا كثيري شعر أهداب العين . وفي حديث أم معبد في صفة سيدنا وسول الله ، صلى الله عليه وسلم : أنه كان في أشفاره وطنف ؛ المعنى أنه كان في هد ب أشفار عينيه طول ؛ وفي حديث آخر : أنه كان أهدك الأشفار أي طويلكها ، وقد وطف يو طكن ، فهو أوطكف . وعين وطفاء : وبعير أوطك : كثير الوبر سابغه . وعين وطفاء : فاضلة الشفر مسترخية النظر . وظلام أوطك : مناسس دان ، وأكثر ما يقال في الشعر . وستحاب

أوطف : في وجهه كالحِمل الثقيل ، وسحابة وطنفاء بيتنة الوطنف كذلك ، وقيل : هو الذي فيه أسترخاء في جوانبه لكثرة الماء . أبو زيد : الوطنفاء الدِّيمة السَّح الحَثيثة ، طال مطرها أو قصر ، إذا تَدلَّت دُيُولُها ؛ قال امرؤ القيس :

## دِيمة هُطُلاء فيها وَطُلَف

وعام أوطن : 'خصب كثير الحير . وعَدْشُ أوطن : ناعم واسع رَخِي . وخذ ما أوطن لك أي ما أشرف وارتفع ، كقولهم : خذ ما طف ً لك .

ووطَفَ وطَفاً : كَطْرَدُ الطَّرِيدَةُ وَكَانَ فِي أَثُرُهَا . ووطَنَفُ الشَّيَّ عَلَى نفسه وطُنْهَاً ؛ عَنَ ابنَ الأَعْرَابِي وَلَمْ يفسره .

وظف: الوَظِيفة من كل شيء: ما يُقدِّر له في كل يوم من رِزَق أو طِعام أو علَف أو سَراب ، وجمعها الوَظائف والوُظنُف. ووظنَف الشيءَ على نفسه ووَظَنّف توظيفاً: ألزمها إياه ، وقد وظنّفت له توظيفاً على الصبي كل يوم حفظ آيات من كتاب الله عز وجل.

والوَظِيفُ لكل ذي أربع: ما فوق الرُسْغ إلى مَفْصِلِ الساق. ووَظِيفًا بدي الفرس: ما تحت رُكْبَيّيه إلى جنبيه ، ووظيفًا رجليه: ما بين كعبيه إلى جنبيه. وقال ابن الأعرابي: الوظيفُ من رُسْغَي البعير إلى ركبتيه في بديه ، وأما في رجليه فمن رُسْغي إلى عرقوبيه، والجمع من كل ذلك أو ظفة وو ظنف. ووظفت البعير أظفه وظفة وظفة إذا أصبت وظيفه. الجوهري: الوظيف مستدق الذراع والساق من الحيل والإبل ونحوهما ، والجمع الأو ظفة. وفي حديث حد الزنا: فنزع له بو ظيف بعير فرماه به حديث حد الزنا: فنزع له بو ظيف بعير فرماه به

فقتله ؛ قال : وظيف البعير خُفُه وهو له كالحافر الفرس . وقال الأصعي : يستحب من الفرس أن تَعْرُض أوظفة يديه . ووظفت البعير إذا قصرت قيده . وجاءت الإبل على وظيف واحد إذا تبع بعضها بعضاً كأنها قيطار، كلُّ بعير رأسه عند ذنب صاحبه .

وجاء يَظفُهُ أَي يَتَبَعُهُ ؛ عن ابن الأَعرابي . ويقال : وظَف فلَان فلاناً يَظفه وظفاً إذا تبعه ، مأخوذ من الوظيف . ويقال : إذا ذبحت ذبيحة فاستو ظف قطع الخُلقوم والمريء والودَجين أي استوعب ذلك كله ؛ هكذا قاله الشافعي في كتاب الصيد والذبائح ؛ وقوله :

أَبْقَتُ لنا وقَعَاتُ الدَّهْرِ مَكُوْمُةً، ما هَبِّت ِ الرَّيحُ والدُّنيا لها وُظف

أي دُولَ . وفي التهـذيب : هي شبـه الدُّولُ مرَّةُ لهؤلاء ومرَّة لهؤلاء ، جمع الوَظيفة .

وعف : ابن الأعرابي : الوُعُوف ، بالعين ، ضعف البصر. قال الأزهري : جاء به في باب العين وذكر معه العُوُوف ، وأما أبو عبيد فإنه ذكر عين أصحابه الوَعْف ، بالغين ، ضَعْف البصر .

وقال ابن الأعرابي في باب آخر : أوعَف الرجـل إذا ضمُف بصره ، وكأنهما لغتان بالعين والغين .

والوَعْفُ : موضع غليظ ، وقبل : مَنْقَعُ ما فيه غِلَظ ، والجمع وِعاف .

وغف : الوَغَفُ والإِيغافُ: ضَعَف البصر ؛ الأَزهري: وأَبت بخط الإِياديِّ في الوغَف قال : في كتاب أَيي عمرو الشيباني لأَبي سعد المَعْني :

لَّمَيْنَيْكُ وَغُفِّ، إِذْ رَأَيْتَ ابْنَ مَرْثُنَدٍ يُقَسِّيرُهُمَا بِفَرْقَمٍ يَتَزَبَّدُ

قال: هكذا قيده بغرقم، يربد الحَسَفة َ بالفاء والقاف: إذا انْتَشَرَتُ حَسَبْتُهَا ذاتَ هَضْبةٍ ، تَرَمَّزُ فِي أَلفَازِها وتَرَدَّدُ

وروى عَرْقم قال: وأَنا واقف فيه. والقَسْبُرة: النكاح. والوغْف : السُّرْعة ، وقيل: سرعة العدُّو؛ وأَنشد: وأَوْغَفَا

وقد أو غَفَ إذا سار سيراً مُتَعْبِعاً . وأو غَفَ إذا عَمِسَ . وأو غَفَ إذا عَمِسَ . وأو غَفَ إذا عَمِسَ . وأو غَفَ إذا والإيغاف : مشرعة ضرب الجناحين . والإيغاف : مرعة العدو . وقال أبو عمرو : الإيغاف التحر ك . وأو غفت المرأة إيغافاً إذا الاتهزات عند الجماع تحت الرجل ؛ وأنشد لربعي الله بَيْري :

لمّا دُحاها بمثَل كالصَّقْب ، وأوْغَفَتْ لذَاك إيفافَ الكَلْب

قالت: لقد أصبحت قَرَّماً ذا وَطُب، لا 'بديم' الحُبُّ منه في القَلْب

والوغف : قِطْعة أدم أو كِساء أو شيء 'بشد" عـلى . بطن النيس لئلا بَنْز'و أو بشرَب بوله .

نف: الوُنُوف: خلاف الجُلُوس ، وقَف بالمكان وقَنْاً ووُنُوفاً ، فهـو واقف ، والجـع وُقَنْف ووُنُوف ، ويقال : وقَنْتِ الدابة تَقِف ُ وُقُوفاً ، ووقَنْتَها أِنَا وَقَنْفاً . ووقتُفَ الدابة : جعلها تَقِف ؛ وقوله :

> أَحْدَثُ مَوْقِف مِن أَمِ سَلَمْ تَصَدِّيها ، وأَصْعابي وُقوفُ وُقوف فوق عِيسٍ قد أُمِلَّت ، بَراهُنُ الإِنَّاخة والرَّجِيفُ

إنما أراد وُقوف لإبلهم وهم فوقها ؛ وقوله : أحدث موقف من أم سلم

إنما أراد أحدث مواقف هي لي من أم سلم أو من مواقف أم سلم، وقوله تَصَدّيها إنما أراد مُتصدّاها، وإنما قلت هذا لأقابل الموقف الذي هـ والموضع بالمُتصدّى الذي هو الموضع، فيكون ذلك مقابلة اسم باسم، ومكان بمكان، وقد يكون موقفي ههنا وقوفي، فإذا كان ذلك فالتصدّي على وجهه أي أنه مصدر حيننذ، فقابل المصدر بالمصدر؛ قال ابن بري: وبما جاء شاهداً على أوقفت الدابة قول الشاعر:

وقولها ، والرَّكَابُ مُوقَّعَة ُ : أَقِمْ علينا أَخي ، فــلم أُقِمِ

وقوله :

قلت لها: قفي لنا ، قالت: قاف ا

إنما أراد قد وقنف فاكتفى بذكر القاف . قال ابن جني : ولو نقل هذا الشاعر إلينا شيئاً من جملة الحال فقال مع قوله قالت قاف : وأمسكت زمام بعيرها أو عاجته علينا ، لكان أبين لما كانوا عليه وأدل ، على أنها أرادت قفي لنا قفي لنا أي تقول لي قفي لنا متعجبة منه ، وهو إذا شاهدها وقد وقنفت علم أن قولها قاف إجابة له لا رد لقوله وتعجب منه في قوله قفي لنا الله : الوقف مصدر قولك وقفت الدابة ووقفت الدابة وقفت الكلمة وقفنا ، وهذا مجاوز ، فإذا كان لازما قلت : وقفت وقوفا . وإذا وقفت الرجل على كلمة المساكين ، وفي الصحاح للمساكين ، وقفا : حبسها ، ووقف الأرض على المساكين ، وفي الصحاح للمساكين ، وقفا : حبسها ، ووقفت الدابة والأرض وكل شيء ، فأما أوقف في جميع ما تقد من الدواب والأرض وغيرهما فهي

لفة رَديشة ؛ قال أبو عمرو بن العلاء : إلا أني لو مروت برجل واقف فقلت له : ما أو ْقَفَكُ همنا ، لرأيته حسناً . وحكى ابن السكيت عن الكسائي : ما أوقفك همنا أي أي شيء ما أوقفك همنا أي أي شيء صيرك إلى الو ْقوف ، وقيل : وقف وأوقف سواء . قال الجوهري : وليس في الكلام أوقفت عن الأمر الذي كنت فيه أي أقلاً عن ؛ قال الطرماح :

قَلَ فِي سُطِ نَهْرُوانَ اغْتِماضِي ، ودَعاني هُوى العُيُونِ المِراضِ جامِحاً فِي غُوايَتِي ، ثم أُوقَفُ تُ رضاً بالنَّقَى ، وذُو البِر واضى

قال: وحكى أبو عبرو كلمتهم ثم أوقفت أي مكت ، وكل شيء تبسك عنه تقول أوقفت ويقال: كان على أمر فأوقف أي أقصر . وتقول : وقفت الشيء أقيفه وقفاً ، ولا يقال فيه أوقفت إلا على لغة ردية . وفي كتابه لأهل نتجران : وأن لا يُغير واقف من وقيفاه ؛ الواقف : خادم البيعة لأنه وقف نفسه على خد متها ، والوقيفي ، بالكسر والتسديد والقصر : الحدمة ، وهي مصدر كالحصيص والجليفي . وقوله تعالى : ولو ترى إذ وقفوا على النار ، محتمل ثلاثة أوجه : جائز أن يكونوا عاينوها ، والأجود أن يكونوا عليها وهي تحتهم ، قال ابن سيده : والأجود أن يكون معنى وقفوا على النار أدخلوها فعر فوا مقدار عذابها كما تقول : وقفت على ما عند فهر متأن غير عجل ؟ قال :

وقد وقلَّفَتْنَي بِينَ شَكَّ وَشُبُبُهُمَّ ، وَمُنْبُهُمَّ ، وَمَا السُّبُهَاتُ وَمَا السُّبُهَاتُ

وفي حديث الحسن: إن المؤمن وقاف مُنَأَن وليس كحاطب الليل؛ والوقاف: الذي لا يستعبّل في الأمور، وهو فقال من الو'قوف. والوقاف: المُحجم عن القال كأنه يَقِف نفسه عنه ويعوفها؛ قال دريد:

> وإن يَكُ عبدُ الله خَلَّى مَكَانَه ، فما كان وقَافاً ، ولا طائشَ اليدِ

وواقَنه مُواقفة ووِقافاً: وقفَ معه في حرب أو خُصُومة . التهذيب : أوقفت الرجل على خز ْبِه إذا كنت لا تحبسه بيدك ، فأنا أوقفه إيقافاً ، قال : وما لك تَقف دابتك تحبسها بيدك .

والمَـوْقِفُ : الموضع الذي تقِف فيه حيث كان .

وتَوْقِيفُ الناس في الحج : وُقُوفهم بالمواقِف . والتوْقيف : كالنَّص ، وتواقف الفريقان في القِتال . وواقَفْته على كذا مُواقفة ووقافاً واسْتَوْقَقْتُه أَي سأَلته الوقُوف . والتوقَّف في الشيء : كالتلكوُّم فيه. وأوقفت الرجل على كذا إذا لم تحبسه بيدك . والواقفة: القدَّم ، عانية صفة غالبة .

والميقف والميقاف : عُود أَو غيره يسكن به غلميان القيدر كأن عليانها يُوقف بذلك ؛ كلاهما عن اللحاني .

والمَوْقُوف من عَروض مَشْطُور السَّريع والمُنْسَرِح: الجزء الذي هو مفعولان ، كقوله: يَنْضَعْنَ في حافاتها بالأَبْوالُ

فقوله بالأبوال مفعولان أصله مفعولات أسكنت الناء فصار مفعولات ؛ فنقل في التقطيع إلى مفعولان ، سمي بذلك لأن حركة آخره 'وقفت فسمي موقوفاً ، كما سبيت من وقط وهذه الأشياء المبنية على سكون

الأواخِر موقوفاً .

ومَوْقِفُ المرأة : يداها وعيناها وما لا بد لما من الظهاره . الأصعي : بدا من المرأة مَوقِفُها وهو يداها وعيناها وما لا بد لها من إظهاره . ويقال للمرأة : إنها لحسنة الموقفين ، وهما الوجه والقدم . المحم : وإنها لجميلة مَوْقِفُ الراكب منها . ووقفت وذراعيها ، وهو ما يواه الراكب منها . ووقفت المرأة منها . ووقفت المرأة منها بالحيناء إذا نقطت في بديها نقطاً . وقيل : مَوْقَفاه المَرْمتان اللتان في كَشْحَيه . أبو وقيل : مَوْقَفاه المَرْمتان اللتان في كَشْحَيه . أبو فرس شديد الموقفين كما يقال شديد الموقفين كما يقال شديد المجتنين وحميط فرس شديد الموقفين كما يقال المحتني : قال الجعدي :

شديد' قلات المَوْقفَيْنِ كَأَمَّا به نَفَسُ ، أَو قد أَراد لَيَزْفِرا

وقال :

فَلِيقِ النَّسَا حَبِطِ الموقفي نَ ، يَسْنَنُ كَالْصَدَعِ الأَسْعَبِ

وقيل: موقف الدابة ما أشرف من صُلبه على خاصرته. التهذيب: قال بعضهم فرس مُوَقَّف وهو أَبرشُ أَعلى الأَذنين كأَنهما منقوشتان ببياض ولون سائره ما كان.

والرَّقِيفَةُ : الْأَرُو يَّةُ تُلْجِيْهَا الكلاب إلى صخرة لا تخلَص. لها منها في الجبل فلا يمكنها أن تنزل حتى تصاد؛ قال :

فلا تَحْسَبَنَتِي سَحْمَةً من وَقِيفةٍ مُطَرَّدةٍ مما تَصِيدُكَ سَلَفَعُ

وفي رواية : تَسَرَّطُها بما تصدك . وسَلَّفَعُ : اسم إ

كلبة ، وقيل : الوقيفة الطئريدة إذا أعْيَت من مُطاردة الكلاب . وقال الجوهري : الوقيفة الوَّعِل ؛ قال ابن بري : وصوابه الوقيفة الأرْويَّة . وكُلُّ موضع حبسته الكلاب على أصحابه ، فهو وَقِيفة .

ووقف الحديث: بيئه . أبو زيد: وقفت الحديث توقيفاً وبيئنة تبييناً ، وهما واحد . ووقفته على ذنبه أي أطلعته عليه . ويقال : وقفته على الكلمة توقيفاً . والوَقف : الحَلَمْ خال ما كان من شيء من الفضة والذّبل وغيرهما ، وأكثر ما يكون من الذبل ، وقيل : هو السوار من الذّبل هو السوار ما كان ، وقيل : هو السوار من الذّبل والعاج ، والجمع وقنوف . والمسكن إذا كان من عاج فهو وقف ، وإذا كان من ذبل فهو مسك ، وهو كهيئة السّوار . يقال : وقفقت المرأة توقيفاً إذا جعلت في يديها الوقف . وحكى ابن بري عن أبي عمرو : أوقنفت الجارية عملت لها وقفاً من ذبل ، وأنشد ابن بري شاهداً على الوقف السوار من العاج لابن مقبل :

كأنه وقنف عاج بات مَكْنُهُونا ١

والتوقيف : البياض مع السواد . وو ُقُوف القوس : أو تار ُهَا المشدودة في يدها ورجلها ؛ عن ابن الأعرابي ؟ وقال أبو حنيفة : التوقيف عقب يكوى على القوس رطباً لكنناً حتى يصير كالحكفة ، مشتق من الوقف الذي هو السوار من العاج ؛ هذه حكاية أبي حنيفة ، جعل التوقيف اسماً كالتمنين والتنبيت ؛ قال ابن سيده : وأبو حنيفة لا يؤمن على هذا ، إنما الصحيح أن يقول : التوقيف أن يكوى العقب على القوس وطباً يومن على هذا ، إنما القوس وطباً حتى يصير كالحلقة ، فيُعبَر عن المصدر بالمصدر، إلا أن ثا

 ١ قوله « مكنونا » كذا بالاصل و كتب بازائه : منكفتاً ، وهو الذي في شرح القاموس .

يثبت أن أبا حنيفة بمن يعرف مثل هذا ، قال: وعندي أنه ليس من أهل العلم به ولذلك لا آمنه عليه وأحمله على الأوسع الأشيع. والتوقيف أيضاً: لَيُ العَقَب على القوس من غير عيب . ابن شميل : التوقيف أن يُو قَفّ على طائفي القوس بمضائغ من عَقَب قد جعلهن في غراء من دماء الظبّاء فيجئن سوداً ، ثم يغلى على الفراء بصدإ أطراف النبّل فيجيء أسود يغلى على الفراء بصدإ أطراف النبّل فيجيء أسود بخافته ، حديداً كان أو قرناً ، وقد وقفه . وضرع مؤقف : به آثار الصّرار ؛ وأنشد ابن الأعرابي :

إِبْلُ أَبِي الحَبْعَابِ إِبْلُ تُعْرَفُ ، يَزِينُهَا 'مِجَفَّفُ مُوَقَّفُ مُ

قال ابن سده: هكذا رواه ابن الأعرابي مجفف ، بالجيم ، أي ضرع كأنه جُف وهو الوَطْب الحَلَق ، ورواه غيره محفف ، بالحاء ، أي ممثل وقد حَفّت به . يقال : حَفّ ف " القوم بالشيء وحفقوه أحدقوا به . والتوقيف : البياض مع السواد . ودابة موقفة توقيفاً وهو شيئتها . ودابة موقفة : في قوالمها خُطُوط صود ؟ قال الشباخ :

وما أروى ، وإن كر ُمَت علينا ، بأدنتي من موققة حرون واستعمل أبو ذؤيب التوقيف في العُقاب فقال : مُوقَّفة القوادِم والدُّنابَى ، كأن سَراتها اللَّبَن الحَليب'

أبو عبيد: إذا أصاب الأو ظفة بياض في موضع الوقف ولم يعدُ ها إلى أسفل ولا فوق فذلك التوقيف . ويقال : فرس موقتف . الليث : التوقيف في قوائم الدابة وبقر الوحش خُطوط سود ؛ وأنشد :

سَيْبًا موقَّفا . وقال آخر :

لها أمَّ مُوَقَقَّة ﴿ وَكُوبِ ۗ ، بَا الْبَرِيرُ ۚ ، بَعِيثُ الرَّقَوْ مَرْتَعُهَا البَريرُ ۚ

ورجل موقف : أصابته البكلايا ؛ هذه عن اللحياني . ورجل موقف على الحق : كذلول به . وحمار موقف؛ عنه أيضاً: كويت ذراعاه كيّاً مستديراً؛ وأنشد :

> كُوَيُنَا خَشْرَماً فِي الرأس عَشْراً ، ووقَنْفُنـا هُدَيْبِهَ ، إذ أَتانا

اللحياني: الميقف والميقاف العود الذي تُحر ك به القدر ويسكن به غلبانها، وهو المدوم والمدوام والمرابي وعَزوة حُنين والمبلد معه فوقفت حتى القفف الناس كلهم أي حتى وقفوا والتقف مثل التقف مطاوع وقف ، تقول ووقفته فاتقف مثل وعدته فاتعد ، والأصل فيه اوتقف ، فقلبت الواوياء للكونها وكسر ما قبلها ، ثم قلبت الياء تاء وأدغمت في تاء الافتعال .

وواقف : بطن من الأنصار من بني سالم بن مالك بن أوس اللأت ِ . أوس اللأت ِ . والوقاف بطن من أوس اللأت ِ . والوقاف : شاعر معروف .

وكف: وكف الدمع والماء وكفاً ووكيفاً ووكيفاً وو كيفاً وو كيفاً وو كفاناً: سال . وو كفت العين الدمع وكفاً وو كيفاً : أسالته . اللحياني : وكفت العين تكف وكفاً ووكيفاً ، وسحاب وكوف إذا كانت تسييل قليلاً قليلاً . ووكفت الدلو وكفاً وو كيفاً : قطرت ، وقيل : الوكف المصدر ، والو كيف المصدر ، والو كيف المصدر ، والو كيف المصدر ،

الله عليه وسلم ، توضأ فاستوكف ثلاثاً ؛ قال غير واحد : معناه أنه غسل يديه ثلاثاً وبالغ في صبّ الماء على يديه حتى وكف الماءً من يديه أي قطر ؛ قال حميد بن ثور يصف الحكمر :

إذا اسْتَوْ كَفَتْ باتَ الغَوِيُ يَسُوفُهَا، كَا جَسُ أَحْشَاءَ السَّقِيمِ طَبِيبِ

أراد إذا استقطرت . واستوكفت الشيء : استقطر ته . ووكف البيت وكفاً ووكيفاً وو كيفاً وو كيفاً وأوكف وتوكف البيت وكفاً و توكف وتوكف : وو كوفاً وقطر ، وكذلك السطح ، ومصدره الوكيف والوكف . وشاة وكوف : غزيرة اللبن ، وكذلك منحة وكوف أي غزيرة اللبن ، وكذلك الحديث : أنه ، صلى الله عليه وسلم ، قال : من منع منهمة وكوفاً فله كذا وكذا ؛ قال أبو عبيد : الوكوف الغزيرة الكثيرة الدر " ، ومن هذا قيل : وكف البيت بالمطر ، ووكفت العين بالدمع إذا تقاطر . وقال ابن الأعرابي: الوكوف التي لا ينقطع لبنها سنتها جمعاء . وأو كفت المرأة : قار بت أن لبنها سنتها جمعاء . وأو كفت المرأة : قار بت أن تلد . والوكف : النظع ؛ قال أبو ذؤيب :

ومُدَّعَسٍ فيه الأنيضُ اخْتَفَيْنَهُ بِجَرْداهِ، مِثْلِ الوكْنُدِ، بَكْبُوغُرابِها

بجَرَّداء يعني أرضاً مَلْساء لا تُنبِت شيئاً يكبِو غراب الفأس عنهـا لصَلابتهـا إذا حُفْرِت؟ والبيت الذي أورده الجوهري :

تَدَلَّى عليها بين سبٍّ وخَيْطةٍ بجرداء مثل الوكف يكبو غرابها

والوَّكَفُ : وكُفُ البيت مثل الجَنَاح في البيت

يكون على الكنّة أو الكنيف . وفي الحديث : خيار الشهداء عند الله أصحاب الوكف ؟ قبل : ومن أصحاب الوكف ؟ قال : قوم تكفأ عليهم مراكبهم في البحر ؛ قال ابن الأثير : الوكف في البيت مثل الجناح يكون عليه الكنيف ؛ المعنى أن مراكبهم انقلبت بهم فصارت فوقهم مشل أوكاف البيوت ، قال : وأصل الوكف في اللغة الميسل والجور و . والوكف ، بالتحريك : الإثم ، وقيل : العيب والنقص . وقد وكف الرجل يوكف وكف أوقعه في إثم . ويقال : ما عليك في هذا وكف . والوكف : العيب العيب ، ويقال : ما عليك في هذا وكف . المرىء القيس ، ويقال لقيس بن الحطم :

الحافظائو عَوْرَةِ العشيرةِ ، لاَ يَأْ تَهِمْ مُن وَرَائِهُمْ وَكُفُّ

قال ابن بري: وأنكر علي بن حيزة أن يكون الوكف بمنى الإثم ، وقال : هو بمنى العيب فقط. وليس في هذا الأمر وكف ولا وكف أي فساد . وفي الحديث: ليَغْرُ بُجَنُ ناس من قُبُورهم في صورة القرردة بما داهنُوا أهل المعاصي ثم وكفُوا عن علمهم وهم يستطيعون ؛ قال الزجاج : وكفوا عن علمهم أي قصروا عنه ونقصُوا . يقال : عليك في هذا الأمر وكف أي نقص , ويقال : ليس عليك في هذا الأمر وكف أي ليس عليك فيه مكروه ولا نقص . وفي حديث عمر ، وضي الله عنه: البَغيل في غير وكف ؛ الوقوع في المأثم والعيب . وفي عقله ورأيه وكف أي فساد ؛ عن ابن الأعرابي وثعلب . النهذيب : يقال إني لأخشى عليك وكف فلان أي النهذيب : يقال إني لأخشى عليك وكف فلان أي

١ قوله « في صورة » في النهاية : على صورة .

جَوْرَ َ وَمَيْلُه ؛ قال الكميت :

بك يَعْتَلِي وكِفَ الأَمُو د، ويَحْمِلُ الأَثْقَالَ حَامِلُ

وقال أبو عمرو: الوكف الثقل والشدة . وقالت التحلابية: يقال فلان على وكف من حاجته إذا كان لا يدري على ما هو منها ، قال : وكل هذا ليس بخارج بما جاء مفسّراً في الحديث لأن التكفي الهو المكيل. والوكف من الأرض: ما انهبط عن المرتفع ؛ عن ابن الأعرابي ؛ قال العجاج يصف ثوراً :

وقال الجوهري : هو سَفْح الجبل ، وقال ثعلب : هو المسكان الغَمْضُ في أصل شرف . ابن شميل : الوكفُ من الأرض القنْع يتسّع وهو جَلَد طين وحصى ، وجمعه أو كاف .

بَعْلُو الدُّ كَادِيكُ وَيَعْلُمُو الوَّكُفَا

وتوكف الأثر : تتبعه . والتوكف : التوقع والانتظار . وفي حديث ابن عمير : أهملُ القبور يتوكفُون الأخبار أي ينتظرونها ويسألون عنها ، وفي التهذيب: أي يتوقعونها ، فإذا مات الميت سألوه: ما فعل فلان وما فعل فلان ? يقال : هو يتوكف الحبر أي يتوقعه . وتقول : ما ذلت أتوكف حتى لقيته . ويقال : واكفت الرجل مُواكفة "في الحرب وغيرها إذا واجهته وعارضته ؟ قال ذو الرمة :

منى ما يُواكِفها ان أَنشَى، رَمَت به مع الجَيْشِ يَبْغيها المَغانِمَ، تنكل ٢

وتوكُّف عيالَه وحشَمه : تعهَّدِهم ، وهو يتوكُّفهم : يتعهَّدهم وينظر في أمورهم .

١ قوله التكني : هكذا في الأصل ولعلها الوكثف .
 ٢ قوله « تنكل » كذا في الاصل بالنون ، وفي شرح القاموس :

والوكاف والوكاف والأكاف والإكاف: يكون للبعير والحمار والبغل؛ قال يعقوب وكان رؤبة ينشد: كالكودن المشدود بالوكاف

والجمع وكنف ؛ وأوكف الدابة محجازية . الجوهري: يقال آكفت البغل وأوكف . ووكف الدابة : وضع عليها الوكاف . ووكف وكافاً : عمله اللحاني : أوكفت البغل أوكفه إيكافاً ، وهي لغة أهل الحجاز وتميم ، تقول : آكفته أوكفه إيكافاً ، وقال بعضهم : وكفنه توكيفاً وأكفته تأكيفاً ، والاسم الوكاف والإكاف .

ولف : الوَكَفُ والوِلافُ والولِيفُ : ضَرَّب مـن العَدُّو ، وهو أَن تقع القوامُ معاً ، وكذلك أَن تجيء القوامُ معاً ؛ قال الكميت :

ووَ لَنِّى بِإِجْرِيًّا وِلافِ كَأَنَه ، على الشَّرَف الأَقْصَى، يُساطُ ويُكْلبُ

أي مُؤْتَلِفَة ". والإجريا : الجَرَي والعادة بما يأخذ به نفسه فيه ، ويُساط : يضرب بالسوط ، ويُكاب : يضرب بالكلاب وهو الميهاز . وولتف الفرس يَلِف وَلَيْفًا : وهو ضَرَّب من عَدوه ؛ قال رؤية:

ويَومُ وَكُشِ الغارة الوِّلافِ

قال ابن الأعرابي: أراد بالولاف الاعتزاء والانتصال؟ قال أبو منصور: كان على معناه في الأصل إلافاً فصيّر الممزة واواً ؟ وكلُّ شيء غطّى شيئاً وألبَسه فهو مُولِفُ له ؟ قال العجاج:

وصاد دَفْراقُ السّرابِ مُولِفا

لأنه غطت الأرض. الجوهري: الولاف مشل الإلاف، مهو المثوالكفة . وبَرْق ولاف وإلاف

إذا برق مرتين مرتين ، وهو الذي كينطكف خطفتين في واحدة ولا يكاد 'كلف ، وزعبوا أنه أحدق المنخيلة ؛ وإيّاه عنى يعقوب بقوله الولاف والإلاف قال : وهو بما يقال بالواو والهمزة ، وبرق وليف تولاف . الأصمعي : إذا تتابع لمعان البرق فهو وليف وقد ولف يكف و ليفا ، وهو مخيل للمطر إذا فعل ذلك لا يكاد 'كينلف . وقال بعضهم : الوليف أن يلمع مرتين مرتين ؟ قال صغر الغي :

# لما بعد سَتات النَّوكي ، وقد بِتُ أَخْيَلُنْ مُرْقاً وَلِيفا ا

وأَخْسَلَتُ البرق أي رأيته نحيلًا . وبرق وليف أي منتابع . وتوالَف الشيء مُوالَفة وولافاً ، نادر : اثنتَكَف بعضه إلى بعض وليس من لفظه .

وهف: الوَهْفُ مثل الوَرْفِ : وهو اهـ تزاز النبت وهد اهـ تزاز النبت وهد"ة خُضرته . وهف النبت يهف وهفاً ووَهيفاً: اخضر" وأورق واهتز مثل ورف ورفاً . يقال : يهف ويرف ويرف وهفاً ووريفاً . وأوهف لك الشيء: أشرف وسننته الوَهافة ٢ . وفي الحديث : فلا يُزالن واهف عن وهافته . وفي كتاب أهل بخران : لا

١ قوله « لما مد » كذا بالنسخ على هذه الصورة ، وأما الاصل
 المول عليه فنيه أكل أرضة .

وله « وسنته الوهافة » كذا بالاصل ، ولمل هذه الجملة مقدمة
 من تأخير وحق التركيب : الواهف ، في الاصل ، قيم البيمة
 وسنته الوهافة أي طريقته خدمة البيمة والقيام بأمرها .

يُمنع واهف عن وهفيئيه، ويروى وهافته ووهافته . قال: الواهف في الأصل قيم البيعة ، ويروى وأفه عن وفهيئية ، وهو مذكور في موضعه . ويقال : ما يُوهِف له شيء إلا أخذه . وكذلك ما يُطف له شيء وما يُشرف إيهافاً أخذه . وكذلك ما يُطف له شيء وما يُشرف إيهافاً وإشرافاً . وروي عن قتادة أنه قال في كلام : كلما وهف لهم شيء من الدنيا أخذوه ؛ معناه كلما بدا لهم وعرض . وقال الأزهري في هذا المكان : يقال وهف الشيء بَهِف وهفاً إذا طار ؟ قال الواجز :

## سائلة الأصداغ يهفو ظافمها

أي يطير كساؤها ، ومنه قيل للزالة هَفُوهَ ، وأورد ابن بري هذا البيت في ترجمة هفا . المفضّل : الواهف قيّم البيعة ، ومنه قول عائشة في صفة أبيها ، وضي الله عنها : قلّده وسول الله ، صلى الله عليه وسلم ، وهف الأمانة ، وفي رواية : وَهُ ف الدّين ، أي قلّده القيام بشر ف الدّين بعده ، كأنما عنت أمر النبي ، صلى الله عليه وسلم ، إيّاه أن يصلي بالناس في مرضه ، وفيل : وهف الأمانة ثقلتها . ووهف وهفو : وهو المكيل من حق إلى ضعف ، قال : وكلا الأمرين مدح لأبي بكر : أحدهما القيام بالأمر، والآخر ود المصلى الله على والآخر .

## فصل الياء المثناة تحتها

يوف: يَرْفأ: حيّ من العَرب. ويَرْفأ أَيضاً: غلام لعمر ، وضي الله عنه ، والله أعلم.

انتهى المجلد التاسع ــ حرف الفاء

## فهرست المجلد الناسع

## حرف الفاء

| 7.4 | • | •  | •  | , الضاد المعجمة     | فصل | ٣   | • | • | • | فصل الهمزة .    |
|-----|---|----|----|---------------------|-----|-----|---|---|---|-----------------|
| *1* | • | •  | •  | الطاء المهملة       | •   | ١٦  | • | • |   | و التاء المثنات |
| *** | • | •  |    | الظاء المعجمة       | )   | 19  | • | • |   | و الناء المثلثة |
| 222 | • | •  | •  | العين المهملة       | •   | ۲.  | • | • | • | و الجيم .       |
| 777 | • | •, | •  | الغين المعجمة       | •   | ۳۸  | • | • | • | ر الحاء المهملة |
| 274 | • | •  | •  | الفاء .             | •   | ٦٠  | • | • | • | , الحاء المعجمة |
| 740 | • | •  | •  | القاف .             | •   | 1-4 | • | • | • | « الدال المهلة  |
| 798 | • | •  | •  | الكاف .             | )   | 1.9 |   | • |   | و الذال المعجمة |
| 414 | • | •  | •  | اللام .             | •   | 117 | • | • | • | و الواء .       |
| ۳۲۳ | • | •  | ٠. | النون .             | •   | 179 | • | • | • | • الزاي .       |
| 455 | • | •  | •  | الهاء .             | •   | 128 | • | • | • | و السين المهملة |
| 401 | • | •  | •  | الواو .             | •   | 177 | • | • | • | • الشين المعجمة |
| 410 | • | •  | •  | الياء المثناة تحتها | •   | 147 |   | • | • | و الصاد المهلة  |

## Ibn MANZŪR

# LISĀN AL ARAB

TOME IX